# المُفِينَا

لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ ٥٤١ – ٦٢٠هـ

الشِحُالَكِبرُ

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

ومعهما :

الإنصاف

فى معرفة الراجع مِن الخِلافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي العلاء الدين أبي المسلم من المرداوي المراد المرداوي المراد المرداوي المراد المرداوي المراد المرداوي المراد المرداوي المراد المرداوي المر

نحفیق الد*کستور عامتی بڑعابد محیے البتر*کی

> انجزوالسادس والعشرون الديات - الحدود

> > **کلجر** الطباعقوالشروالتون موالاعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦ م

المحمد تناسخ ۳٤٥٢٥٧٩ - فاكس ٣٤٥١٧٥٦ . المطبعة : ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء - ١٥٥٢٩٦٣ . أماية





## بِسَرِينَالِهَ إِلَٰهَا

بَابُ الشِّجَاجِ وَكُسْرِ الْعِظَامِ

المقنع

الشَّجَّةُ اسْمٌ لِجُرْحِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ خَاصَّةً ؛ وَهِيَ عَشْرٌ ؛ خَمْسٌ لَا مُقَدَّرَ فِيهَا ؛ أَوَّلُهَا ، الْحَارِصَةُ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ ، أَيْ تَمْسُقُهُ قَلِيلًا ولا تُدْمِيهِ ، ثُمَّ الْبَازِلَةُ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ الَّتِي تَشِيلُ مِنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ الَّتِي تَشِيلُ مِنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ .

الشرح الكبير

### بابُ الشِّجاجِ وكَسْرِ العِظامِ

( الشَّجَّةُ اسْمٌ لَجُرْحِ ِ الرَّأْسِ والوَجْهِ خاصَّةً ، وهي عَشْرٌ ؛ خَمْسٌ لا مُقَدَّرَ فيها ؛ أُوَّلُها الحَارِصَةُ ) وهي ( التي تَحْرِصُ الجِلْدَ ، أي تَشُقَّه قَلِيلًا ولا تُدْمِيه ، ثم البازِلَةُ ) وهي الدّامِيَةُ التي يَخْرُجُ منها دَمِّ يَسِيرٌ ( ثم

الإنساف

#### بابُ الشِّجاجِ وكُسْرِ العِظامِ

قوله: الشَّجَّةُ اسمٌ لَجُرْحِ الرَّأْسِ والوَجْهِ خَاصَّةً – قالَه الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِيُّ : وقد تُسْتَعْمَلُ لغيرِهما – وهي عَشْرٌ ؛ خَمْسٌ لا مُقَدَّرَ فِيهَا ؛ أَوَّلُها ، الخارِصَةُ ، 'ابإعْجامِ الخاءِ وإهْمالِها مع إهْمالِ الصَّادِ فِيها ، وهي 'التي تَخْرِصُ الجِلْدَ ، أَيْ تَشُقُّه قليلًا ولا تُدْمِيه – وتُسَمَّى الخَرِصَةَ والقاشِرَةَ والقَشِرَةَ ، الجِلْدَ ، أَيْ تَشُقُّه قليلًا ولا تُدْمِيه – وتُسَمَّى الخَرِصَةَ والقاشِرَةَ والقَشِرَةَ ، 'ابمُوحَدَّةٍ وزاي مُعْجَمَةٍ ('باعْجامِ الشِّينِ مع القافِ' – ثم البَازِلَةُ ، ''بمُوحَدَّةٍ وزاي مُعْجَمَةٍ مكْسُورَةٍ '' ، التي يَسِيلُ منها الدَّمُ . وتُسَمَّى الدَّامِيَةَ ، والدَّامِعَةَ ، بعَيْنِ مُهْمَلَةٍ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ۱ .

المنع ثُمَّ السِّمْحَاقُ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ . فَهَذِهِ الْخَمْسُ فِيهَا حُكُومَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ ، فِي الْبَازِلَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي

الشرح الكبير الباضِعَةُ ) وهي التي تَشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ الجلْدِ ( ثم المُتلاحِمَةُ ) وهي التي تَنْزِلُ فِي اللَّحْمِ ﴿ ثُمُ السِّمْحَاقُ التِي بِينَهَا وِبِينَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ . فهذه الخَمْسُ فيها حُكومةٌ في ظاهر المَذْهَبِ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ الشَّجاجَ عَشْرٌ ؟ خَمْسٌ لا تَوْقِيتَ فيها ؟ أوَّلُها الحارصَةُ - قالَه الأَصْمَعِيُّ - وهي التي تَشُقُّ الجلْدَ قليلًا . يَعْنِي (١) تَقْشِرُ شيئًا يَسِيرًا مِن الجلْدِ ، لا يَظْهَرُ منه دَمٌ ، ومنه : حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ . إذا شَقُّه قليلًا . وقال بعْضُهم : هي الحَرْصَةُ . ثم البازِلَةُ وهي التي يَنْزِلُ منها الدَّمُ ، أي يَسِيلُ . وتُسَمَّى الدَّامِية أيضًا ، والدَّامِعةَ ؛ لقِلَّةِ سَيَلانِ دَمِها ، تَشْبِيهًا له بخُرُوجِ الدَّمْعِ من العَيْنِ . ثم الباضِعَةُ وهي التي تَشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ الجلْدِ . ثم المُتَلاحِمَةُ وهي التي أَخَذَتْ في اللَّحْم ، يعني دَخَلَتْ فيه دُخُولًا كَثِيرًا ، تَزِيدُ على الباضِعَةِ وَ لَمْ تَبْلُغ ِ السِّمْحاقَ . ثُمَّ السِّمْحاقُ وهي التي تَصِلُ إِلَى قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ فُوقَ العَظْم ، تُسَمَّى تلك القِشْرَةُ سِمْحَاقًا ، وسُمِّيتِ الجراحُ الواصِلَةُ إليها بها ،

وهي التي تُدْمِي ولا تَشُقُّ اللَّحْمَ . وقيل : الدَّامِعَةُ ؛ ما ظهَر دَمُها و لم يَسِلْ . ثم البَاضِعَةُ التي تَبْضِعُ اللَّحْمَ . وقيل : ما تَشُقُّه بعدَ الجِلْدِ و لم يَسِلْ دَمُها . ثم المُتَلاحِمَةُ التي أَحَذَتْ في اللَّحْمِ . وقيل : ما الْتَحَمَ أَعْلاها واتَّسَعَ أَسْفَلُها و لم تَبْلُغْ جِلْدَةً تَلِي العَظْمَ .

ثم السُّمْحَاقُ التي بَيْنَها وبينَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ . هذا المذهبُ ، على هذا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، تش.

ويُسَمِّها أهلُ المدينةِ المِلْطَى والمِلْطَاةَ ، [ ٢٦٤/٧ ] وهي تأخُذُ اللَّحْمَ كلَّه النَّحْمَ كلَّه جتى تَخْلُصَ منه . وهذه الشِّجاجُ الخَمْسُ لا تَوْقِيتَ فيها في ظاهِرِ المَدْهَبِ . وهو قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ . يُرْوَى ذلك عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ ، ومالِكِ ، والأوْزَاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصْحابِ الرَّأْي . ورُوِى عن أحمدَ رواية أُخْرَى أَنَّ ( في الدَّامِيةِ بَعِيرًا ، وفي الباضِعةِ بَعِيرَيْنِ ، وفي المُتَلاحِمةِ ثلاثةَ أَبْعِرَةٍ (١) ، وفي الباضِعةِ بعِيرَيْنِ ، وفي المُتَلاحِمةِ ثلاثةَ أَبْعِرَةٍ (١) ، وفي السِّمْحاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ) لأَنَّ ذلك يُرْوَى عن زَيْدِ بن ثلاثةَ أَبْعِرَةٍ (١) ، وفي السِّمْحاقِ مثلُ ذلك . روَاه ثابتٍ . ورُوِى عن على مُن مَنْ اللهُ عنه ، في السِّمْحاقِ مثلُ ذلك . روَاه سعيدٌ عنهما (١) . وعن عمرَ ، وعُثانَ ، فيها نِصْفُ أَرْشِ المُوضِحَةِ (١) . اللهَ عنه عنها نَوْقِيتٌ في الشَّرْعِ ، فكان الواجِبُ فيها حُكومةً ، كجراحاتِ البَدَنِ . رُوِى عن مَكْحُولِ قال : قَضَى النَّبِيُّ عَيْقِيلٍ في المُوضِحَةِ بخَمْسِ من الإبل ، ولم يَقْضِ فيما دُونَها (١) . النَّبِيُّ عَيْقِيلٍ في المُوضِحَةِ بخَمْسِ من الإبل ، ولم يَقْضِ فيما دُونَها (١) . ولأَنه لم يَثْبُتْ فيها مُقَدَّرٌ (١) بتَوْقِيفٍ ، ولا له (١) قِياسٌ يَصِحُ ، فوجَب ولأَنه لم يَثْبُتْ فيها مُقَدَّرٌ (١) بتَوْقِيفٍ ، ولا له (١) قِياسٌ يَصِحُ ، فوجَب

التَّرْتيبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى الإنصاف « الفُروَعِ ِ » وغيرِه . وعندَ الخِرَقِيِّ ، البَاضِعَةُ بينَ الخَارِصَةِ والبَازِلَةِ ، تَشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ اللَّحْمَ ولا تدْمِيه . وتَبِعَه ابنُ البَنَّا . قال الزَّرْكَشِيُّ : البَازِلَةُ التي تشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه عنهما عبد الرزاق ، في : المصنف ٣١٢/٩ ، ٣١٣ . كما أخرجه عن زيد بن ثابت البيهقي ، في : السنن الكبرى ٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣١٣/٩ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب الموضحة كم فيها ، من كتاب الديات . المصنف ١٤١/٩-، ١٤٢ . وهو ضعيف . انظر : الإرواء ٣٢٤/٧ ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : و له ۽ .

الرُّجوعُ إلى الحُكُومَةِ ، كالحَارِصَةِ . وذكرَ القاضي أنَّه متى(١) أمْكَنَ اعْتِبارُ ' هذه الجِراحاتِ مِن المُوضِحَةِ ، مثلَ أن يكونَ في رَأْسِ المَجْنِيِّ عليه مُوضِحَةٌ إلى جانِبها ، قُدِّرَتْ ٢ هذه الجراحةُ منها ، فإنْ كانت بقَدْرِ النِّصْفِ، وجَب نِصْفُ أَرْشِ المُوضِحَةِ، وإنْ كانتْ بقَدْرِ الثُّلُثِ، وجبَ ثُلُثُ الأَرْشِ . وعلى هذا إلَّا أَنْ تَزِيدَ الحُكُومَةُ على قَدْرِ ذلك ، فتُوجِبُ ٦ مَا تُخْرِجُه الحُكُومَةُ ، فإذا كانتِ الجِراحَةُ قَدْرَ نِصْفِ المُوضِحَةِ ، وشَيْنُها يَنْقُصُ قَدْرَ ثُلْقَيْها ، فيُوجبُ ثُلُقَى أَرْش المُوضِحَةِ ، وإِنْ نَقَصَتِ الحُكُومَةُ أَقَلَّ مِن النِّصْفِ ، أُوجِبَ النِّصْفَ ، فيُوجِبُ الأَكْثَرَ ممًّا تُخْرِجُه الحُكومةُ أو قَدْرِها من المُوضِحَةِ ؛ لأنَّه اجْتَمَعَ سَببانِ (أَ) مُوجِبانِ ؛ الشَّيْنُ وقَدْرُها مِن المُوضِحَةِ ، فوجَبَ فيها ، والدَّلِيلَ على

الإنصاف الجِلْدِ ، يعْنِي ولا يسِيلُ منها دَمٌ . قالَه الجَوْهَرِئُ (°) ، وابنُ فارِس ِ <sup>(;)</sup> . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »(٢): لعَلَّ ما في نُسَخِ الخِرَقِيِّ غَلَطٌ مِنَ الكُتَّابِ ؛ لأنَّ البَاضِعَةَ التي تَشُقُّ اللَّحْمَ بعدَ الجلُّدِ يسِيلُ منها دَمٌّ كثيرٌ في الغالِبِ ، بخِلافِ البَازِلَةِ ، فإنَّها الدَّامِعَةُ - بالمُهْمَلَةِ - لقِلَّةِ سيلَانِ دَمِها ، فالبَاضِعَةُ أَشَدُّ . انتهى . وهو قولُ الأَصْمَعِيِّ ، والأَزْهَرِيِّ (^).

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « فوجب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « شيئان » .

<sup>(</sup>٥) انظر: صحاح اللغة ١٦٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) المغنى ١٢/٥٧١ .

<sup>(</sup>٨) انظر : تهذيب اللغة ٢١٧/١٣، ٤٨٨/١

إيجاب (١) المِقْدارِ ، أنَّ هذا اللَّحْمَ فيه مُقَدَّرٌ ، فكان في بَعْضِه بقَدْرِه مِن دِيَته ، كالمارِنِ ، والحَشْفَة ، والشَّفَة ، والجَفْن . وهذا مَدْهَبُ الشَّافعيِّ . قال شَيْخُنا(٢) : وهذا لا نَعْلَمُه مَدْهَبًا لأَحمدَ ولا يقْتَضِيه الشَّافعيِّ . قال شَيْخُنا(٢) : وهذا لا نَعْلَمُه مَدْهَبًا لأَحمدَ ولا يقْتَضِيه مَدْهَبُه ، ولا يَصِحُّ ؛ لأنَّ هذه جراحة تَجبُ فيها الحُكُومَة ، فلا يجبُ فيها مُقَدَّرٌ ، كجراحاتِ البَدَنِ ، ولا يَصِحُّ قِياسُ هذا على ما ذكرُوه ؛ فإنَّه لا تجبُ فيه الحُكُومة ، ولا نَعْلَمُ لِما ذكرُوه نَظِيرًا ، وما لم يَكُنْ فيه مِن الجِراحِ تَوْقِيتٌ ، و لم يَكُنْ نَظِيرًا لِمَا وُقِّتَتْ دِيَتُه ، ففيه حُكُومَة . أمَّا الذي فيه تَوْقِيتٌ ، فهو الذي نَصَّ النَّبِيُّ عَيْفِيهُ عليه وبَيَّنَ قَدْرَ دِيتِه ، كقَوْلِه : « فِي الأَنْفِ الدِّيةُ "نَ ، وفي اللِّسَانِ الدِّيةُ "نَ . (° وقد ذَكَرْناه °) . وأمَّا نَظِيرُه ،

قوله: فهذه الخَمْسَةُ فيها حُكُومَةٌ في ظاهِرِ المذهبِ. وهو المذهبُ. وعليه الإنصاف الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ، والمُخْتارُ للأَصحابِ مِنَ الرِّوايتَيْن.

وعنه ، فى البازِلَة بعيرٌ ، وفى الباضِعة بعيرانِ ، وفى المُتَلاحِمة ثَلاثَةٌ ، وفى السَّمْحاقِ أَرْبَعَةٌ . اختارَها أبو بَكْر . وحكى الشِّيرَازِئُ ، عن ابن أبى مُوسى ، أنَّه اختارَ ذلك فى السِّمْحَاقِ . وعن القاضى ، أنَّه قال : متى أمْكَنَ اعْتِبارُ الجِرَاحاتِ مِنَ المُوضِحَة إلى جانِبِها ، قُدِّرَتْ مِنَ المُوضِحَة ، مثل أنْ يكونَ فى رأس المَجْنِيِّ عليه مُوضِحَة إلى جانِبِها ، قُدِّرَتْ هذه الجِرَاحاتُ منها ؛ فإنْ كانتْ بقَدْرِ النِّصْفِ ، وجَب نِصْفُ أَرْشِ المُوضِحَة ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : « هذا » .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٧٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٠٩/٢٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

فَصْلٌ : وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ ؛ أَوَّلُهَا ، الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ ، أَيْ تُبْرِزُهُ ، وَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ .

الشرح الكبير فهو ما كان في مَعْناه ، ومَقِيسًا عليه ، كَالأُلْيَتَيْن (١) ، والثَّدْيَيْن ، والحاجِبَيْنِ ، وقد ذكَرْناه أَيْضًا( ) ، فما لم يَكُنْ مِن المُوَقَّتِ ، ولا ممَّا يُمْكِنُ قِياسُه عليه(٢) ، كالشِّجاجِ التي دُونَ المُوضِحَةِ ، وجراحِ البَدَنِ سِوَى الجَائِفَةِ ، وقَطْع ِ الأعْضاءِ ، وكَسْرِ العِظامِ ، فليس فيه إلَّا الحُكُومَةُ.

فصل : قال الشَّيْخُ ، رَحِمَهُ اللهُ : ﴿ وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ ؛ أَوَّلُهَا ، المُوضِحَةُ ) وهي ( التي تُوضِحُ العَظْمَ ، أي تُبْرِزُه ) والوَضَحُ البَيَاضُ ، يَعْنِي أَنُّهَا أَبْدَتْ وَضَحَ العَظْمِ ، أَىْ بَياضَه . وأَجْمَعَ أَهلُ العَلْمِ على أَنَّ أَرْشَها مُقَدَّرٌ . قالَه ابنُ المُنْذِرِ ٣ . وفي كتابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ : [٧/٥/٧و] ﴿ وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِن الْإِبِلِ ﴾ (١) . ورَوَى

الإنصاف وإنْ كانتْ بَقَدْر الثُّلُثِ ، وجَب ثُلُثُ الأَرْشَ . [ ١٥٤/٣] وعلى هذا إلَّا أنْ تزيدَ الحُكومَةُ على ذلك ، فيجبُ ما تُخْرجُه الحُكومَةُ . ومُلَخَّصُه ، أنَّه يُوجِبُ الأكثرَ ممَّا تُخْرِجُه الحُكومَةُ أَو قَدْرَها مِنَ المُوضِحَةِ . قال المُصَنِّفُ : وهَذا لَا نعْلَمُه مذهبًا لأحمدَ ، ولا يقْتَضِيه . انتهى .

قوله : وخَمْسٌ فيها مُقَدَّرٌ ؛ أَوَّلُها ، المُوضِحَةُ التي تُوضِحُ العَظْمَ ، أَيْ تُبْرِزُه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كَالْأَنْشِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإشراف ٩٦/٣ ، والإجماع ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٠٩/٢٥ . وهذا اللفظ عند الدارمي في ١٩٥/٢ .

عمرُو بنُ شُعْيْبِ عن أبيه عن جَدّه ، عن النّبِيِّ عَلَيْكُ أَنّه قال : « فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ » . رواه أبو داو دَ ، والنّسائِيُّ ، والتّرْمِذِيُّ (۱) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وإنّما يجِبُ ذلك في مُوضِحَةِ الحُرِّ ، فأمّا مُوضِحَةُ العَبْدِ فقد ذكَرْنا الخِلافَ فيها . ومُوضِحَةُ المَرْأَةِ كَمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، فيما العَبْدِ فقد ذكَرْنا الخِلافَ فيها . ومُوضِحَةُ المَرْأَةِ تَساوِی (۱) جِراحُها جِراحَ الرَّجُلِ إلى ثُلُثِ الدِّيةِ . وعند الشَّافعيِّ أَنَّ مُوضِحَةَ المرأة إِنَّما يَجِبُ فيها على اللَّهُ والدَّيةِ . وعند الشَّافعيِّ أَنَّ مُوضِحَةَ المرأة إِنَّما يَجِبُ فيها على النصف من جِراح الرَّجُلِ في القَلِيلِ والكَثِيرِ . والحديثُ الذي ذكرْناه على النصف مِن جِراح الرَّجُلِ في القَلِيلِ والكَثِيرِ . والحديثُ الذي ذكرْناه حُجَّةٌ عليه ، وفيه كِفايَةٌ . وأكثرُ أهلِ العلم على أنَّ المُوضِحَةَ في الرَّأْسِ مُحَجَّةٌ عليه ، وفيه كِفايَةٌ . وأكثرُ أهلِ العلم على أنَّ المُوضِحَةَ في الرَّأْسِ والوَجْهِ سَواءٌ . وهو ظاهِرُ المَدْهَبِ . رُوِي ذلك عن أَبي بكر ، وعمر ، وعمر ، رَضِي اللهُ عنها . وبه قال شُريْحٌ ، ومَكْحُولٌ ، (والشَّافعيُّ ، والشَّعبِيُّ ، والنَّعبِيةُ ، وأبو حَنِيفة ، والشَّافعيُّ ، وإسحاق . (وعن أحمد أنَّ في مُوضِحَةِ الوَجْهِ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ ) رُوِي ذلك عن سعيدِ بن والنَّخَعِيُّ ، والزَّهْرِيُّ ، ورَبِيعَةُ ، وأبو حَنِيفة ، والشَّافعيُّ ، وإسحاق . (وعن أحمد أنَّ في مُوضِحَةِ الوَجْهِ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ ) رُوي ذلك عن سعيدِ بن وعن أحمد أنَّ في مُوضِحَةِ الوَجْهِ عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ ) رُوي ذلك عن سعيدِ بن

ففيها خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ - هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ - وعنه ، في مُوضِحَةِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، فى : باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤٩٦/٢ . والترمذى ، فى : باب المواضح ، فى : باب المواضح ، من كتاب المواضح ، من كتاب الموسلة . المجتبى ١٦٤/٦ . و

كا أحرجه ابن ماجه ، فى : باب الموضحة ، من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ٨٨٦/٢ . والدارمى ، فى : باب فى الموضحة ، من كتاب الديات . سنن الدارمى ١٩٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٨٩/٢ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يتساوى » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، تش .

المُسَيَّبِ ؛ لأنَّ شَيْنَها أكْثَرُ ، ومُوضِحَةُ الرَّأْسِ يسْتُرُها الشَّعَرُ والعِمامَةُ . وقال مالكٌ : إذا كانت في أنْفٍ أو في اللَّحْي الأَسْفَل ، ففيها حُكومةٌ ؟ لأَنُّها تَبْعُدُ عن الدِّما غِ ، فأشْبَهَتْ مُوضِحَةً (١) سائر البَدَنِ . ولَنا ، عُمُومُ الأحاديثِ ، وقولَ أبي بكر وعمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما : المُوضِحَةُ في الرَّأْس والوَجْهِ سَوَاءٌ(٢) . ولأنَّها مُوضِحَةٌ ، فكانَ أَرْشُها خَمْسًا من الإبل ، كغيرها ممَّا سَلَّمُوه ، ولا عِبْرَةَ بكَثْرَةِ الشَّيْن ، بدليل التَّسُويَةِ بينَ الكَبيرَةِ والصَّغِيرَةِ . "وما ذَكَرَه مالِكٌ" لا يَصِحُّ ، فإنَّ المُوضِحَةَ في الصَّدْرِ أكثرُ ضَرَرًا ، وأَقْرَبُ إلى القَلْب ، ولا مُقَدَّرَ فيها ، ولأنَّ ما قالَه مُخالِفٌ لظاهِر النَّصِّ . وقد رُوىَ عن أحمدَ أنَّه قال : مُوضِحَةُ الوَجْهِ أَحْرَى أَنْ يُزادَ في دِيتِها . وليس مَعْنَى هذا أنَّه يَجِبُ فيها أَكْثَرُ ، إِنَّما مَعْناه ، واللهُ أعلمُ ، أنَّها أَوْلَى بِإِيجَابِ الدِّيَةِ ، فَإِنَّهَا إِذَا وَجَبَتْ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ ، مَعَ قِلَّةِ شَيْنِهَا واسْتِتَارِها بالشُّعَرِ وغِطاء الرَّأْسِ ، خَمْسٌ مِن الإِبِلِ ، فَلَأَنْ يَجِبَ ذلك في الوَجْهِ الظاهِرِ الذي هو مَجْمَعُ المَحاسِنِ وعُنوانُ الجَمالِ أَوْلَى . وحَمْلُ كلام ِ أَحمدَ على (') هذا أَوْلَى مِن حَمْلِه على ما يُخالِفُ الخَبَرَ والأَثَرَ وقَوْلَ أَكْثَرُ أَهْلِ العلم ، بغير تَوْقِيفٍ ولا قِياسٍ صَحِيحٍ .

الإنصاف الوَجْهِ عَشَرَةٌ . نقَلَها حَنْبَلٌ . واخْتارَها الزَّرْكَشِيُّ . وأَوَّلَها المُصَنِّفُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنِ أبي شيبة ، في : المصنف ٩/ ١٥٠ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٨٢/٨ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى الأصل : ﴿ وَمَا ذَكُرُوهُ لِمَالِكَ ﴾ ، وفى تش : ﴿ وَمَا ذَكُرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

فصل : ويَجبُ أَرْشُ المُوضِحَةِ في الصَّغيرةِ والكبيرةِ ، والبارزَةِ والمَسْتُورةِ بالشُّعَرِ ؛ لأنَّ اسْمَ المُوضِحَةِ يَشْمَلُ الجَمِيعَ . وحَدُّ المُوضِحَةِ ما أَفْضَىٰ إِلَى العَظْمِ وَلُو بَقَدْرِ إِبْرَةٍ . ذَكَرَهُ ابنُ القَاسِمِ ، والقاضي . .

فصل : وليس في مُوضِحَةِ غيرِ الرَّأْسِ والوَجْهِ مُقَدَّرٌ ، في قولِ أكثرِ أهل ِ العلم ِ ؛ منهم إمامُنا ، ومالِكٌ ، والثَّوْرِئُ ، والشَّافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنْذِر . قال ابنُ عبدِ البَرِّ(') : ولا تَكُونُ في البَدَنِ مُوضِحَةٌ . يَعْنِي ليس فيها مُقَدَّرٌ . ('وقال') : على ذلك جَماعةُ العُلَماءِ إِلَّا اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ ، قال : المُوضِحَةُ تَكُونُ في الجَسَدِ أيضًا . [ ٢٦٥/٧ ع ] وقال الأوزاعِيُّ في جراحَةِ الجَسَدِ: على النِّصْفِ من جراحةِ الرَّأْسِ. وحُكِيَ نحوُ ذلك عن عَطاءِ الخُرَاسانِيِّ ، قال : في (١) المُوضِحَةِ في سائر الجَسَدِ خَمْسَةٌ وعِشْرون دِينارًا . ولَنا ، أنَّ اسْمَ المُوضِحَةِ إِنَّما يُطْلَقُ على الجراحَةِ المَخْصُوصَةِ في الوَجْهِ والرَّأْسِ ، وقَوْلُ الخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ : المُوضِحَةُ

فائدة : يجبُ أَرْشُ المُوضِحَةِ في الصَّغِيرَةِ والكَبيرَةِ ، والبارِزَةِ والمَسْتُورَةِ الإِنصاف بالشُّعَرِ . وحَدُّ المُوضِحَةِ ، ما أَفْضَى إلى العَظْمِ ، ولو بقَدْرِ إِبْرَةٍ . ذكَرَه ابنُ القاسِم ، والقاضي . واقْتَصَرَ عليه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : المُوضِحَةُ ما كشَف عَظْمَ رَأْسِ أو وَجْهِ أو غيرِهما . وقيل : ولو بقَدْرِ رَأْسِ إِبْرَةِ . انتهى .

<sup>(</sup>١) في : التمهيد ٢٦/١٧ ، ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

المنع فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ ، فَهَلْ هِيَ مُوضِحَةٌ أَوْ مُوضِحَتَانِ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير

في الرأس والوجهِ سواءٌ . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ باقِيَ الجسدِ بخلافِه ، ولأنَّ الشَّيْنَ فيما في الرأس والوجهِ أكثرُ وأخطَرُ ممَّا في سائِر البَدَنِ ، فلا يَلْحَقُ به ، ثُمَّ إيجابُ ذلك في سائِر البَدَنِ يُفْضِي إلى أنْ يَجِبَ في مُوضِحَةِ العُضْوِ أكثرُ من دِيَتِه ، مثلَ أَن يُوضِحَ أَنْمُلَةً دِيَتُها ثلاثةً وثُلُثٌ ، ودِيَةُ المُوضِحَةِ خَمْسٌ . وأمَّا قولُ الأوْزاعِيِّ وعَطاءِ الخُرَاسانِيِّ ، فتَحَكُّمٌ لا نَصَّ فيه ، ولا يَقْتَضِيه القِياسُ ، فيَجبُ اطْرَاحُه .

٩ • ٣ • مسألة : ( فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وِنَزَلَتْ إِلَى الوَجْهِ ، فهل هي مُوضِحَةٌ أو مُوضِحَتَان ؟ على وَجْهَيْن ) إذا أَوْضَحَه في رَأْسِه ، ومَدَّها إلى وَجْهِهِ ، فعلى وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، هي مُوضِحَةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّ الوَجْهَ والرَّأْسَ سَواءً في المُوضِحَةِ ، فصارا كالعُضْو الواحِدِ . والثاني ، هما مُوضِحَتانِ ؟

قوله : فإنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ ونَزَلَتْ إلى الوَجْهِ ، فهل هي مُوضِحَةٌ أُو مُوضِحَتان ؟ على وَجْهَيْن . وهما رِوايَتان في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي » . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادي » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ؛ أحدُهما ، هي مُوضِحَتَان . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . صِحَّحه في « التَّصْحيحِ ، ، و « النَّظْم ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . والوَجْهُ الثَّانيي ، هي مُوضِحَةً واحِدَةٌ . جزَم به في « المُنوِّرِ » ، و « مُنتَخَبِ

### وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ ، فَإِنْ خَرَقَ اللَّهَ عَلَيْهِ

لأنَّه أَوْضَحَه فى عُضْوَيْن ، فكان لكلِّ واحدٍ منهما حُكْمُ نفْسِه ، كما لو الشر الكبير أَوْضَحَه فى رَأْسِه ونزل إلى القَفَا . ذكر شيخُنا فى الكتاب المَشْرُوحِ ، قال : إذا عَمَّتِ الرَّأْسَ . ولم يذْكُرْه فى كتابَيْهِ « المُغْنِى » و « الكافِى » بل(') أَطْلَقَ القَوْلَ فيما إذا كان بعْضُها فى الرَّأْسِ ، وبعْضُها فى الوَجْهِ ('' . وإن لم تَعُمَّ الرَّأْسَ ، ففيها الوَجْهان ، وهو الذي يَقْتَضِيه الدَّلِيلُ المَذْكُورُ . واللهُ أَعلمُ .

١٠٤ - مسألة : ( وإن أوْضَحَه مُوضِحَتَيْن بينهما حاجزٌ ، فعليه

الأَدَمِى ۗ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . قال في « إِدْراكِ الإِنصاف الغايةِ » : ولو عَمَّتُهما فَثِنْتَان في وَجْهِ .

تنبيه: ذكر المُصَنِّفُ، وصاحِبُ « الهِدايَةِ »، و « المُدْهَبِ »، و « المُدْهَبِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الفُروعِ »، وغيرُهم ، إذا عَمَّتِ الرَّأْسَ ونزَلَتْ إلى الوَجْهِ . قال الشَّارِحُ : ولم يذْكُرِ المُصَنِّفُ ذلك في كِتابَيْهِ « المُغْنِي »، و « الكافِي »، بل أَطْلَقَ القَوْلَ فيما إذا كانَ بعضُها في الرَّأْسِ وبعضُها في الوَجْهِ ، فإنْ لم تَعُمَّ الرَّأْسَ ، ففيها الوَجْهان . قال : وهو الذي يقْتَضِيه الدَّلِيلُ . انتهى . قلتُ : قدَّم ما قالَه النَّاظِمُ . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِي » ؛ فإنَّهما قالا : وإنْ نزَلَتْ إلى الوَجْهِ ، فمُوضِحَةً .

قوله : وإِنْ أَوْضَحَه مُوضِحَتَيْن بينَهما حَاجِزٌ ، فعليه عَشَرَةٌ ، فإِنْ خرَق ما

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ١٦١/١٢ ، والكافى ٩٠/٤ .

المتنع مَا بَيْنَهُمَا ، أَوْ ذَهَبَ بالسِّرَايةِ ، صَارَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً . وَإِنْ خَرَقَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيُّ ، فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِحَ .

الشرح الكبير عَشَرَةٌ ) مِن الإبل ، أَرْشُ مُوضِحَتَيْن ؛ لأَنَّهما مُوضِحَتانِ ( فإن خرَقَ ما بينهما ، أو ذهب بالسِّرايَةِ ، صارا مُوضِحَةً واحِدَةً ) فيَجِبُ أَرْشُ مُوضِحَةٍ ، فصار كما لو أوْضَحَ الكُلُّ مِن غيرِ حاجِزٍ . فإنِ انْدَمَلَتا ، ثم أزالَ الحاجِزَ بينَهما ، فعليه أَرْشُ(١) ثَلاثِ مَواضِحَ ؛ لأَنَّه اسْتَقَرَّ عليه أَرْشُ المُوضِحَتَيْن (١) الأُولَيَيْن بالانْدِمال ، ثم لَزِمَتْه دِيَةُ الثَّالِثَةِ . وإنِ انْدَمَلَتْ إحْداهُما ، وزالَ الحاجِزُ بفِعْلِه أو سِرَايَةِ الْأُخْرَى ، فعليه أَرْشُ مُوضِحَتَيْن .

٣١١ - مسألة : فإنْ خَرَقه أَجْنَبيٌّ ، فعلى الأُوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ ، وعلى الثَّانِي أَرْشُ مُوضِحَةٍ ؛ لأنَّ فِعْلَ أَحَدِهما لا يَنْبَنِي على فِعْلِ الآخَرِ ، فَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحْدٍ مِنْهُمَا بِكُكْمٍ جِنَايَتِهِ . وَإِنْ أَزَالُهُ الْمَجْنِيُّ عليه ، و جَب على الأوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْن ؟ لأنَّ ما و جَب بجنايَتِه لا يَسْقُطُ بفِعْل غيره .

الإنصاف بينَهما ، أو ذهَب بالسِّرايَةِ ، صارا مُوضِحَةً واحِدَةً ، وإنْ خرَقَه المَجْنِيُّ عليه ، أو أَجْنَبِيٌّ ، فهي ثَلاثُ مَواضِحَ . بلا نِزاعٍ في ذلك .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ الحاجز ، .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : تش .

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مَنْ خَرَقَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ لَوْ اللّهَ قَطَعَ قَطَعَ ثَلَاثُ أَصَابِعِ امْرَأَةٍ ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ الرَّابِعَةَ ، عَادَ إِلَى عِشْرِينَ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَاطِعِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .

الشح الكبير عليه ) إذا قال الجانى : أنا شَقَقْتُ ما بينَهما . وقال المَجْنِيُّ عليه : بل أنا . عليه ) إذا قال الجانى : أنا شَقَقْتُ ما بينَهما . وقال المَجْنِيُّ عليه : بل أنا . أو : أزَالها آخَرُ سِواكَ . كان القولُ قولَ المَجْنِيِّ عليه ؛ لأنَّ سبَبَ أَرْشِ مُوضِحَتَيْن قد وُجِدَ ، والجانِي يدَّعِي زَوالَه ، والمَجْنِيُّ عليه يُنْكِرُه ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ ؛ لأنَّ الأصْل معه ( ومثلُه لو قطَع ثَلاثَ أصابع ِ امْرَأَة ، فعليْه ثَلاثَ أصابع ِ امْرَأَة ، فعليْه ثَلاثُ وَمِنْ مِن الإِبل ، فإن قَطَع الرّابِعة ، عادَ إلى عِشرِين ، فإنِ احْتَلَفا فعليْه ثَلاثُ مَن الإِبل ، فإن قَطَع الرّابِعة ، عادَ إلى عِشرِين ، فإنِ احْتَلَفا

في قاطِعِها ، فالقَوْلُ قَوْلُ المَجْنِيِّ عليه ) لِما ذَكَرْنا . وهذا على مَذْهَبنا ؟

قوله: وإن اختلفا في مَن حرَقه ، فالقَوْلُ قَوْلُ المَجْنِيِّ عليه . هذا الصَّحيحُ مِنَ الإنصاف المذهبِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وأكثرُهم قطع به ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُعْنِي » ، و « المُدَّهَبِ » ، و « المُعْنِي » ، و « المُحرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنجَّى » ، و غيرُهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، وقال : مع بَقاءِ التَّلابُس . وقدَّمه في « الوَجيزِ » ، وقال : مع بَقاءِ التَّلابُس . وقدَّمه في « القَرْغيبِ » : يُصَدَّقُ مَن يُصَدِّقُه الظَّاهِرُ بقُرْبِ زَمَن وبُعْدِه ، فإنْ تَساوَيَا ، فالمُجْروحُ . قال : وله أَرْشان ، وفي ثَالِثٍ وَجُهان . انتهى . وقال في « الرَّعايةِ الكُبْرى » : وإنْ قال المَجْروحُ : خَرَقْتُه بعدَ البُرْءِ . صُدِّقَ مع طُولِ الزَّمَنِ ، وله أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ فقطْ . وقيل : والخَرْقُ بينَهما . وقيل : وقيل : والخَرْقُ بينَهما . وقيل :

الله وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ ، فَهَلْ هِيَ مُوضِحَةٌ أَوْ مُوضِحَتَانِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير [ ٢٦٦/٧ ] لأنَّ عندَنا أنَّ جراحَ المَرْأَةِ تُساوِي جِراحَ الرَّجُلِ إلى الثُّلُثِ ، فإذا زادَتْ صارَتْ على(١) النَّصْفِ.

٣١٣ - مسألة : ( وَإِنْ خَرَق ما بينَهما في الباطِن ) بأنْ قَطَع اللَّحْمَ الذي بينَهما ، وتَرَك الجلْدَ الذي فوقَهما ، ففيها وَجْهَان ؛ أَحَدُهما ، يَلْزَمُه أَرْشُ مُوضِحَتَيْن ؟ لانْفِصالِهما في الظَّاهِر . والثاني ، أَرْشُ مُوضِحَةٍ ؟ لاتُصالِهما في الباطِن . وإن جَرَحه جرَاحًا واحدةً ، أَوْضَحَه في طَرَفَيْها(٢) ، وباقِها دُونَ المُوضِحَةِ ، ففيه أَرْشُ مُوضِحَتَيْن ؛ لأنَّ ما بينَهما ليس بمُوضِحَةِ .

الإنساف يُنْسَبُ مِنَ المُوضِحَةِ إِنْ أَمْكَنَ .

قوله: وإنْ حَرَق ما بينَ المُوضِحَتَيْن في الباطِن - يعْنِي الجانِي - فهل هي مُوضِحَةً أَو مُوضِحَتان ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهداية ِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى » ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ، هي مُوضِحَةً واحِدَةً . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » وغيرِه . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُثْتَخَب الأَدَمِيُّ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ طرفها ، ٠

وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ ، فَعَلَيْهِ أَرْشُ اللَّفِعَ مُوضِحَةٍ .

ثُمَّ اللهَاشِّمَةُ ؛ وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتَهْشِمُهُ ، فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبلِ .

\$ ٣٩٤ - مسألة: (وإن شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِه سِمْحاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْه الشرح الكبير أَوْضَحَه ، فعليه أَرْشُ مُوضِحَة ، إذا شَجَّه في رَأْسِه شَجَّة ، بَعْضُها مُوضِحَة ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن أَرْش مُوضِحَة ؛ مُوضِحَة ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن أَرْش مُوضِحَة ؛ لأنَّه لو أوضَحَ الجَمِيعَ ، لم يَلْزَمْه أَكثرُ مِن ذلك ، فَلاً نُ لا يَلْزَمَه في الإيضاح بي في البَعْض أكثرُ مِن ذلك أَوْلَى . وهكذا لو شَجَّه شَجَّة بعضُها هَاشِمَة ، في البَعْض أكثرُ مِن ذلك أَوْلَى . وهكذا لو شَجَّه شَجَّة بعضُها هَاشِمَة ، وباقِيها دُونَها ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن أَرْش هَاشِمَة . وإن كانت مُنقِلة وما دُونَها ، فعليه أَرْشُ مُنقَلة أو مَأْمُومَة ؛ لِما ذَكَرْنا .

وَتَهْشِمُه ، فَفَيها عَشْرٌ مِن الإِبِلِ ) سَمِّيَتْ هاشِمَةً الهَشْمِها العَظْمَ . ولم

الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّانى ، هما مُوضِحَتان . اخْتارَه الإنصاف النَّاظِمُ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو خَرَقَه ظاهِرًا لا باطِنًا ، فمُوضِحَتان ، على أصحِّ الوَجْهَيْن ، والمذهبِ منهما . وقيل : مُوضِحَةٌ واحدةٌ .

الثَّانيةُ ، لو أَوْضَحَه جماعةٌ مُوضِحَةً ، فهل يُوضَحُ مِن كلِّ واحدٍ بقَدْرِها ، أم يُوزَّ عُ ؟ فيه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ .

قوله: ثم الهاشِمَةُ ؛ وهي التي تُوضِحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه ، ففيها عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ.

الشرح الكبير يَبْلُغْنا عن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ فيها تَقْدِيرٌ ، وأكثرُ مَن بَلَغَنا قولُه مِن أهل العلم ، على أنَّ أَرْشَها مُقَدَّرٌ بِعَشْرٍ مِن الإِبلِ . رَوَى ذلك (١) قَبيصَةُ بنُ ذُوَّيْبٍ ، عن زيدِ بن ثابتٍ(٢) . وبه قال قَتادَةُ ، والشافعيُّ ، والعَنْبَرِيُّ . ونحوُه قُولَ الثَّوْرِيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، إلَّا أَنَّهم قَدَّرُوها بعُشْرِ (٣) الدِّيَةِ مِن الدَّراهم ، وذلك على قولِهم : ألفُ دِرْهَم . وكان الحسنُ لا يُوَقِّتُ فيها شيئًا . وحُكِيَ عن مالِكِ أنَّه قال : لا أَعْرِ فُ الهاشِمَةَ ، لكنْ في الإيضاحِ خَمْسٌ ، وفي الهَشْمِ حُكومةٌ . قال ابنُ المُنْذِرِ ( ُ ؛ النَّظَرُ يدُلُّ على قولِ الحسن ، إذْ لا سُنَّةَ فيها ولَا إجْماعَ ، ولم يُنْقَلْ عن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٌ فيها تَقْدِيرٌ ، فوجبَتْ فيها الحُكومةُ ، كما دُونَ المُوضِحَةِ . ولَنا ، قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ ، ومثلُ ذلك الظَّاهِرُ أَنَّه تَوْقِيفٌ ، ولأنَّه لا يُعْرَفُ له مُخالِفٌ في عَصْره ، ولأنَّها شَجَّةً فوقَ المُوضِحَةِ تَخْتَصُّ باسْمِ ، فكان فيها مُقَدَّرٌ ، كالمَأْمُومَةِ .

فصل : والهاشِمَةُ في الوَجْهِ والرَّأْسِ خاصَّةً ، كَاذَكَرْنا في المُوضِحَةِ . فَإِنْ هَشَمُه هَاشِمَتُيْنِ ، بينَهما حاجِزٌ ، ففيهما عِشْرون مِن الإِبلِ ، على ما ذَكَرْنا مِن التَّفْصِيل في المُوضِحَةِ . وتَسْتَوى الهاشِمَةُ الصغيرةُ والكبيرةُ ، كالمُوضِحَةِ . وإن شَجَّه شَجَّةً ، بَعْضُها مُوضِحَةً ، وبَعْضُها

الإنصاف بلا نِزاع .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، تش : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الهاشمة ، من كتاب العقول . المصنف ٣١٤/٩ . والبيهقي ، في : باب الهاشمة ، من كتاب الديات . السنن الكبرى ٨٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ نَفْسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإشراف ٩٧/٣.

فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوضِحَهُ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ . اللَّهَ عَوْقِيلً : يَلْزَمُهُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

هَاشِمَةٌ ، وبعضُها سِمْحَاقٌ ، وبعضُها مُتَلاحِمَةٌ ، وجب أَرْشُ الهَاشِمَةِ ؛ السَّح الكبير لأَنَّه لو كان جَمِيعُها هاشِمَةً ، أَجْزَأً أَرْشُها ، ولو انْفَرَدَ (القَـدْرُ المَهْشُومُ') ، وجب أَرْشُها ، فلا يَنْتَقِضُ ذلك بما زادَ مِن الأَرْشِ في غيرِها .

فصل : فإنْ أَوْضَحَه مُوضِحَتَيْن ، هَشَم العَظْمَ في كلِّ واحدةٍ منهما ،

قوله: فإنْ ضرَبَه بمُثَقَّلِ فهَشَمَه مِن غيرِ أَنْ يُوضِحَه ، ففيه حُكومَةٌ . وهو الإنصاف المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الحادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظَمِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « للهشوم » .

المنه ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ ؟ [٢٩٠] وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ وَنَهْشِمُ وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْإِبِلِ.

الشرح الكبير واتَّصَلَ الهَشْمُ في الباطنِ ، فهما(١) هاشِمَتان ؛ (الأنَّ الهَشْمَ إنَّما يكونُ تَبَعًا للإيضاح ، فإذا كانتا مُوضِحَتَيْن ، كان الهَشْمُ هاشِمَتَيْن ، بخِلافِ المُوضِحَةِ ، فإنَّها ليست ٢٠ تَبَعًا لغيرها ، فَافْتَرقا .

٣١٧ – مسألة : ( ثُمَّ المُنَقِّلَةُ ؛ وهي التي تُوضِحُ وتَهْشِمُ وتَنْقُلُ عِظامَها ، ففيها خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبل ) المُنَقِّلَةُ زَائِدَةٌ على الهاشِمَةِ ، وهي التي تَكْسِرُ العِظامَ وتُزيلُها عن مَواضِعِها ، فيَحْتاجُ إلى نَقْل العَظْم ليَلْتَئِمَ . وفيها خَمْسَ عَشْرَةً مِن الإبل ، بإجْماع مِن أهلِ العلم ِ . حكاه ابنُ المُنْذِرِ (٦) . وفي كتابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لعمرِو بن حَزْمٍ : ﴿ وَفِي الْمُنَفِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِن الإِبلِ »(ن) . وفي تَفْصِيلِها ما في تَفْصِيلِ المُوضِحَةِ والهاشِمَةِ ، على ما (°ذَكَرْنا فيما°) مَضَى .

الإنصاف

وقيل: يَلْزَمُه خَمْسٌ مِنَ الإبل ؛ كَهَشْمِه على مُوضِحَةٍ . وأَطْلَقهما في « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فيهما ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر : الإشراف ٩٧/٣ ، والإجماع ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ، في : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ...، من كتاب القسامة . المجتبي ٥٢/٨ – ٥٤ . والدارمي ، في : باب كم الدية من الإبل ، من كتاب الديات . سنن الدارمي ١٩٣/٢ . والحاكم ، في : المستدرك ٣٩٧/١ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من : تش .

ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ ؛ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الفنع الدِّمَاغِ . وتُسَمَّى الْمَأْمُومَةُ آمَّةً ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .

الدّماغ ، وتُسمَّى أُمَّ الدِّماغ . وتُسمَّى المَأْمُومَةُ ؛ وهى التى تَصِلُ إلى جِلْدَةِ الشرح الكَّالدِّماغ ، وتُسمَّى أُمَّ الدِّماغ . وتُسمَّى المَأْمُومَةُ آمَّةً ) قال ابنُ عبدِ البَرِّ (') : أهلُ العِراقِ يَقُولُونَ لها (') : الآمَّةُ . وأهلُ الحِجازِ : المَأْمُومَةُ . البَرِاحَةُ الوَاصِلةُ إلى أُمِّ الدِّماغ ؛ وهى جِلْدَةٌ فيها الدِّماغ ، سُمِّيتُ أُمَّ الدِّماغ ؛ لأَنَّها تحُوطُه وتَجْمَعُه ، فإذا وَصَلَتِ الجِراحَةُ إليها ، سُمِّيتُ آمَّ الدِّماغ ؛ لأَنَّها تحُوطُه وتَجْمَعُه ، فإذا وَصَلَتِ الجِراحَةُ إليها ، سُمِّيتُ آمَّةً ومَأْمُومَةً ") . وأَرْشُها ثُلُثُ الدِّيةِ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلم ، إلَّا مَكْحُولًا ، فإنَّه قال : إن كانتْ عَمْدًا ، ففيها قُلْنُ الدِّيةِ ، وإن كانتْ خَطَأ ، ففيها ثُلْثُها . ولنا ، قولُ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّ في كتابِ عَمْرو بن حَرْم : « وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ » (') . وعن ابن عَمْرو (') عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ مَثْلُ ذلك . ورُوى نحوُه عن عليِّ (') . ولأنَّها شَجَّةٌ فلم عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَةً مَثْلُ ذلك . ورُوى نحوُه عن عليِّ (') . ولأنَّها شَجَّةٌ فلم عن النَّبِيِّ عَلَيْها شَجَّةٌ فلم

قوله: ثم المأمُومَةُ ؛ وهي التي تَصِلُ إلى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ ، وتُسَمَّى أُمَّ الدِّماغِ ، الإنصاف وتُسَمَّى المَأْمُومَةُ آمَّةً ، ففيها ثُلُثُ الدُّيَةِ . بلا نِزاعٍ .

<sup>(</sup>١) في : التمهيد ١٧/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٠٩/٢٥ . وهو عند البيهقي في ٨٢/٨ ، ٨٥ .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ : ١ ابن عمر ١ . و لم نجده من حديثه .
 ومن حديث ابن عمرو أخرجه أبو داود ، فى : باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات . سنن أبى داود

٢ ٤٩٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢١٧/٢ . وصححه في الإرواء ٣٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق ، ف : المصنف ٣١٦/٩ . وابن أبي شيبة ، ف : المصنف ١٤٥/٩ .

المنه ثُمَّ الدَّامِغَةُ ؛ وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَةَ ، فَفِيهَا مَا فِي الْمَأْمُومَةِ . فَصْلٌ : وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ؟ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى بَاطِنِ

الشرح الكبير يَخْتَلِفْ أَرْشُها بالعَمْدِ والخَطَأَ في المِقْدارِ ، كسائِرِ الشِّجاجِ .

﴿ ثُمُّ الدَّامِغَةُ ، وهي التي تَخْرِقُ الجلْدَ ، ففيها ما في المَأْمُومَةِ ﴾ قال القاضى : لم يَذْكُرْ أَصْحَابُنا الدَّامِغَةَ ؛ لمُساوَاتِها المَأْمُومَةَ في أَرْشِها . وقيل : فيها مع ذلك حُكُومَةً لخَرْقِ جِلْدَةِ الدِّماغِ . ويَحْتَمِلُ أنَّهم تَركُوا ذِكْرَهَا ؟ لكُوْنِهَا لا يَسْلَمُ صَاحِبُهَا في الغالبِ .

فصل : فإن أَوْضَحَه رَجُلٌ ، ثم هَشَمَه الثَّانِي ، ثم جعَلها الثالثُ مُنَقِّلَةً ، ثم جعَلها الرَّابعُ مَأْمُومَةً ، فعلى الأوَّل أَرْشُ مُوضِحَةٍ ، وعلى الثَّانِي خَمْسٌ ، تمامُ أَرْشِ الهَاشِمَةِ ، وعلى الثالثِ خَمْسٌ ، تَمامُ أَرْشِ المُنَقِّلَةِ ، وعلى الرَّابِعِ ثَمَانِيةَ عَشَرَ وثُلُثٌ ، تَمامُ أَرْشِ المَأْمُومَةِ .

فصل : ﴿ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ؛ وهي التي تَصِلُ إِلَى باطِنِ الجَوْفِ

وقوله : ثم الدَّامِغَةُ - بالغَينِ المُعْجَمَةِ - وهي التي تَخْرِقُ الجِلْدَةَ ، ففيها ما في المَأْمُومَةِ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : فيها مع ذلك حُكومَةً لخَرْق الجِلْدَةِ. قال القاضى: ولم يَذْكُرْها أصحابُنا لمُساواتِها المَأْمُومَةَ [ ٣/١٥٤/ ] في أَرْشِها . قال المُصَنِّفُ : ويَحْتَمِلُ أَنَّهم تَركُوا ذَكْرَها لكَوْنِ صاحبِها لا يسْلَمُ غالِبًا . انتهي .

قوله : وفي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ . وهي التي تَصِلُ إِلَى باطِنِ الجَوْفِ ، مِن

مِن بَطْنِ ، أو ظَهْرٍ ، أو صَدْرٍ ، أو نَحْرٍ ) وهذا قولُ عامَّة أهلِ العلم ؛ منهم أهلُ المدينة ، وأهلُ الكوفة ، وأهلُ الحديث ، وأصحابُ الرَّأْي ، إلَّا مَكْحولًا ، قال فيها : في العَمْدِ ثُلُثا الدِّية . ولنا ، قولُ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّة في كتاب عمرو بن حَزْمٍ : ﴿ وَفِي الْجَائِفَة ثُلُثُ الدِّية ﴾ (١) . وعن ابن عمرَ عن النَّبِيِّ عَيِّالِيَّة مثلُ ذلك (١) . ولأنَّها جراحة فيها مُقَدَّر ، فلم يختلف قَدْرُ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّة مثلُ ذلك (١) . ولأنَّها جراحة فيها مُقدَّر ، فلم يختلف قَدْرُ النَّبِيِ عَيْلِيَّة مثلُ ذلك (١) . ولأنها جراحة فيها مُقدَّر الجائفة . وذكر الخالية عن قَطْع الأعضاء وكسر العظام مُقدَّرًا (١) غيرَ الجائفة . وذكر ابنُ وأبا حنيفة ، والشَّافعي ، (والبَّتِيَّ ) ، وأنَّ مالكًا ، وأبا حنيفة ، والشَّافعي ، (والبَتِيَّ ) ، وأل ابنُ وأصحابَهم ، اتَّفَقُوا على أنَّ الجَائفة لا تكونُ إلَّالاً في الجَوْفِ . وقال ابنُ القاسِم : الجائِفة ما أفضى إلى الجَوْف ولو بمَعْرِز إبْرَةٍ .

فصل : وإن أَجافَهِ جَائِفَتَيْنِ بِينَهِما حَاجِزٌ ، فعليه ثُلُثا الدِّيَةِ ، وإن خرَق

بَطْن ، أَو ظَهْر ، أَو صَدْر ، أَو نَحْر . بلا نِزاعٍ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٩/٢٥ . وهو عند البيهقي في ٨١/٨ . ٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وأخرجه البزار عن عمر مرفوعا ، في : باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات . كشف الأستار ٢٠٧/٢ .

ومن حديث ابن عمرو أخرجه أبو داود ، فى : باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤٩٦/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢١٧/٢ .

وانظر : تلخيص الحبير ٢٦/٤ ، والإرواء ٣٢٩/٧ ، ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في : التمهيد ٢/٧٦٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في م: ( إلى ١.

الشرح الكبير الجانِي ما بينَهما ، أو (١) ذهب بالسِّرايَة ، صارا جائفةً و احدةً ، فيها تُلُثُ الدِّيةِ لا غيرُه ، وإن خرَق ما بينَهما أَجْنَبيٌّ ، أو المَجْنِيُّ عليه ، فعلى الأوَّل ثُلُثا الدِّيَّةِ ، وعلى الأجْنَبِيِّ الثاني ثُلْثُها ، ويسْقُطُ ما قابلَ فِعْلَ المَجْنِيِّ عليه . وإنِ احْتَاجَ إلى خَرْقِ ما بينَهما للمُداواةِ ، فخَرَقَها المَجْنِيُّ عليه أو غيرُه بأَمْرِه ، أو خرَقَها وَلِيُّ المَجْنِيِّ عليه لذلك ، أو الطَّبيبُ بأمْره ، فلا شيءَ (٢) في خَرْق ِ الحاجِزِ ، وعلى الأوَّل ثُلُثا(٣) الدِّيَةِ .

٢٣١٩ - مسألة : ( فإن خَرَقَه مِن جانبِ فَخَرَجَ مِن الجَانبِ الآخَرِ ، فهي جائِفَتانِ ) هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم عَطاءٌ ، وقَتادةُ ، ومُجاهِدٌ ، ومالكُ ، والشَّافعيُّ وأصْحابُ الرَّأَى . قال ابنُ عبدِ البَرِّ ( عُن : لا أعلمُهم يختلِفون في ذلك . وحُكِيَ عن بعض أصحاب الشَّافعيُّ أنَّه قال : هي جَائفة واحدة . وحُكِي أيضًا عن أبي حنيفة ؛ لأنَّ الجائفة هي التي تُنْفَذَ مِن ظاهر البَدَنِ إلى الجَوْفِ ، وهذه الثانية إنَّما نفَذَتْ مِن الباطن إلى الظاهرِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا

وقوله : فَإِنْ خَرَقَه مِن جَانِبِ فَخَرَج مِن جَانِبِ آخَرَ ، فَهِي جَائِفَتَان . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَّجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقيل : جائِفَةٌ واحدةٌ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ق ، م : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٤) في : التمهيد ٢٧/٥٣٧ ، ٣٦٣ .

بسَهْم ، فأَنْفَذَه ، فقصَى أبو بكر ، رَضِى الله عنه ، بثُلْنَى الدَّية . ولا مُخْلِفَ له ، فيكون إجْماعًا . أخْرَجَه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، في «سُننِه »(۱) . ورُوِى عن(۱) عمرو بن شُعيْب ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أنَّ عمر ، رَضِى الله عنه ، قَضَى في الجائفة إذا نفذَت (۱) الجَوْفَ بأرْشِ جائِفَتَيْن (۱) . ولأنَّه أَنْفذَه مِن مَوْضِعَيْن ، فكانَ جائِفَتَيْن ، كا لو أَنْفَذَه بضَرْبَتَيْن . وما ذكرُوه لا يَصِحُ ، فإنَّ الاعْتِبارَ بوصولِ الجُرْح ، إلى الجَوْف ، لا بكَيْفِيَّة إيصالِه ، إذ لا أثَرَ لصُورَة الفِعْل مع التَّساوى في المعنى ، ولأنَّ ما ذكرُوه مِن الكَيْفِيَّة ليس بمَذْكورٍ في خَبر ، وإنَّما الغالبُ المعادة وقوع الجائفة من مَا في المعادة والغالب عليه المعادة والغالب عليه المعادة والغالب عمولُها (۱) بالحديد ، ولو حصَلَتْ بغيرِه لكانت جائفة ، ثم ينتقِضُ ما ذكروه بما لو أَذْخَلَ يدَهُ في جائفة إنسانٍ ، فخرَق بَطْنَه مِن مَوْضِع آخرَ ، فا مَن ذكروه بما لو أَذْخَلَ يدَهُ في جائفة إنسانٍ ، فخرَق بَطْنَه مِن مَوْضِع آخرَ ، فا مَن فايَّه مِن مَوْضِع آخرَ ، في مَن مَوْضِع آخرَ ، في مَن مَوْضِع إلْخَوْ في مَن

و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . وقيل : فيه رِوايَتان . ذكَرَه في « الرِّعايةِ الإِنصاف الكُبْرى » .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور ، فى : السنن الكبرى ۸٥/٨ . ومن طرق أخرى أخرجه عبد الرزاق ، فى : المصنف ٢١١/٩ . وقال فى تلخيص الحبير : وهو منقطع ؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر . تلخيص الحبير ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ إِلَّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٤) لم نجده ، وانظر : الإرواء ٣٣١/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ وصولها ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، م: ﴿ لذلك ، .

المنع ۗ وَإِنْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ فَوَصَلَ إِلَى فَمِهِ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ جَائِفَةً .

الشر الكبير أوْضَحَ إنسانًا في رَأْسِه ، ثم أُخْرَجَ رَأْسَ السِّكِّينِ مِن مَوْضِعٍ آخَرَ ، فهي مُوضِحَتان . وإن هَشَمه هاشِمَةً لها مَخْرَجان ، فهي هاشِمَتانِ . وكذلك ما أشبَعَه .

فصل : فإن أَدْخَلَ إصْبَعَه (١) في فَرْجِ بِكْرٍ ، فأَذْهَبَ بَكَارَتَها ، فليس بجائِفَةِ ؛ لأنَّ ذلك ليس بجَوْفٍ .

• ٤٣٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ فَوَصَلَ إِلَى فِيهِ ، فَفَيه حُكومَةً ) لأنَّ باطِنَ الفَم حُكمُه حُكْمُ الظَّاهِرِ لا حُكْمُ الباطن ( ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ جائفةً ﴾ لأنَّه جُرْحٌ وصَل إلى جَوْفٍ مُجَوَّفٍ ، فأشْبَهَ ما لو وصَلَ إلى البَطّن .

فصل : فإن طَعَنه في وَجْنَتِه ، فكسرَ العَطْمَ ، ووصَلَ إلى فِيهِ ، [ ٢٦٧/٧ ] فليس بجائفةٍ ؛ لِما ذكَرْنا . وقال الشَّافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه : هو جائفةٌ ؛ لأنَّه قد وصَل إلى جَوْفٍ . وقد ذكَرْنا أنَّ باطِنَ الفَم في حُكْم الظَّاهرِ ، بخِلافِ الجَوْفِ . فعلى هذا ، يكونُ عليه دِيَةُ هاشِمَةٍ لكَسْرِ .

قوله : وإنْ طَعَنَه في خَدُّه فَوَصَل إلى فَمِه ، فَفيه حُكُومَةٌ . هذا المذهبُ . جزَم به في « الوّجيزِ » ، و « المُنوّرِ » ، و « مُنتّخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِسي » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ يده ﴾ .

فَإِنْ جَرَحَهُ فِي وَرِكِهِ فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى جَوْفِهِ ، أَوْ أَوْضَحَهُ فَوَصَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُومَةٌ لِجُرْحِ اللَّهُ وَمُوضِحَةٍ ، وَحُكُومَةٌ لِجُرْحِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَرِكِ .

العظم ، وفيما زادَ حُكومَةً . وإن جَرَحَه فى أَنْفِه فأَنْفَدَه ، فهو كما لو جَرَحَه السح الكبير فى وَجْنَتِه فأَنْفَذَه ، وإن جَرَحَه فى فَى الحُكْم والخلاف . وإن جَرَحَه فى ذَكَرِه ، فوصلَ إلى مَجْرَى البَوْلِ مِن الذَّكْرِ ، فليس بجائِفة ٍ ؛ لأَنَّه ليس بجَوْفٍ يُخافُ التَّلَفُ مِن الوُصولِ إليه ، بخِلافِ غيرِه .

٢٣٢١ – مسألة : ( وإن جَرَحَهُ في وَرِكِهِ فَوَصَلَ الجُرْحُ إلى جَوْفِه ، أَو أَوْضَحَهُ فَوَصَلَ الجُرْحُ إلى جَوْفِه ، أَو أَوْضَحَهُ فَوَصَلَ الجُرْحُ إلى قَفَاهُ ، فعليهِ دِيَةً جَائِفَةٍ ومُوضِحَةٍ ، وحُكومَةٌ لِجُرْحِ القَفَا والوَرِكِ ) إذا جَرَحَه فِي فَخِذِه ، ومَدَّ السِّكِينَ حتى بلَغ

و « اَلمُحَرَّرِ » ، و « الشَّـرْحِ ِ » ، و « النَّظْـمِ » ، و « الرِّعايتَيْــن » ، الإنصاف و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفروع ِ » ، وغيرِهم .

> ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ جَائِفَةً . وهو لأبي الخَطَّابِ في « الهِدايَةِ » . وأَطْلَقَ وَجْهَيْن في « المُذْهَب » .

> فائدة : وكذا الحُكْمُ لو أَنْفَذَ أَنْفًا أو ذَكَرًا أو جَفْنًا إلى بَيْضَةِ العَيْنِ ، خِلافًا ومذهَبًا .

قوله: وإِنْ جَرَحَه فى وَرِكِه فَوْصَل الجُرْحُ إِلَى جَوْفِه ، أُو أَوْضَحَه فَوَصَل الجُرْحُ إِلَى جَوْفِه ، أُو أَوْضَحَه فَوَصَل الجُرْحُ إِلَى قَفَاه ، فعليه دِيَةُ جائِفَةٍ ومُوضِحَةٍ ، وحُكُومَةٌ لجُرْحِ القَفَا والوَرِكِ . بلا يزاعٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ( أنفه ) .

المنه وَإِنْ أَجَافَهُ وَوَسَّعَ آخَرُ الْجُرْحَ ، فَهِيَ جَائِفَتَانِ ، وَإِنْ وَسَّعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ ، أَوْ بَاطِنَهُ دُونَ ظَاهِرهِ ، فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ .

الشرح الكبير الوَرِكَ ، فأَجَافَه' ' فيه ، أو جرَح الكَتِفَ ، وجَرَّ' السِّكِّينَ حتى بلَغ الصَّدْرَ ، فأجَافَه فيه ، فعليْه أَرْشُ الجائفةِ ، وحُكومَةٌ في الجُرْحِ ؛ لأنَّ الجراحُ (٣) في غير مَوْضِع ِ الجائفةِ ، فانْفَرَدَتْ بالضَّمانِ ، كما لو لم يكنْ معها جائفةً ، وإن أَوْضَحَه فوصَلَ إلى قَفاهُ ، فعليه دِيَةُ مُوضِحَةٍ ؛ لأَنَّه أَوْضَحَه ، وعليه حُكومةً لجُرْحِ القَفا ، كما لو انْفَرَدَ .

٤٣٢٧ – مسألة : ﴿ وَإِن أَجَافَهُ ، وَوَسَّعَ آخَرُ الجُرْحَ ، فهي جائِفَتانِ ﴾ وعلى كُلِّ واحدٍ مِنهما أَرْشُ جائِفَةٍ ؛ لأنَّ فِعْلَ كُلِّ واحدٍ مِنهما لو انْفَرَدَ كان جائفةً ، فلا يَسْقُطُ حُكْمُه بانْضِمامِه إلى فِعْل غيره ؛ لأنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لاَ يَنْبَنِي عَلَى فَعَلِّ غَيْرِه . وإن وَسَّعَهَا الطَّبِيبُ بَإِذْنِه ، أو إذْنِ وَلِيُّه لمصلحتِه ، فلا شيءَ عليه .

٣٣٣ – مسألة : ﴿ وَإِن وَسَّعَ ظَاهِرَه دُونَ بَاطِنِهِ ، أَو بَاطِنَه دُونَ ظَاهِرِه ، فعليه حُكومَةٌ ) لأنَّ جِنايتَه ( الله الله عَبْلُغ ِ الجائفةَ .

الإنصاف

وإِنْ أَجَافَه ووَسَّعَ آخَرُ الجُرْحَ ، فهي جائِفَتان . بلا نِزاع ٍ أيضًا . قوله : وإِنْ وَسَّعَ ظاهِرَه دُونَ باطِنِه ، أُو باطِنَه دُونَ ظَاهِرِه ، فعليه حُكُومَةٌ . هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ( فأجاف ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ومده .

<sup>(</sup>٣) في م: والجرح ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( جانبه ) .

فصل: وإن أَدْخَلَ السِّكِّينَ في الجائفةِ ثم أَخْرَجَها ، عُزِّرَ ، ولا شيءَ عليه . وإن خاطَها ، فجاءَ آخرُ فقطعَ الخَيْطَ ، وأَدْخَلَ السِّكِّينَ فيها قبلَ أن تَلْتَخِمَ ، عُزِّرَ أَشَدَّ مِن التَّعْزِيرِ الذي قبلَه ، وغرِم ثمنَ الخُيوطِ وأُجْرَةَ الخَيَاطِ ، و لم يَلْزَمْه أَرْشُ جائفةٍ ؛ لأنَّه لم يُجِفْهُ .

٤٣٢٤ - مسألة : ( وإن التَّحَمَت الجَائِفَةُ فَفَتَحَها آخرُ ، فهى جَائِفَةٌ وَأَخْرَى ) عليه أَرْشُهَا ؛ لأَنَّه عادَ إلى الصَّحَّةِ ، فصار كالذى لم يُجْرَحْ . وإن التَّحَمَ بعضُها دونَ بعض ، ففتق ما التَّحَمَ ، فعليه أَرْشُ جَائفة ، لِما ذكر نا (١) . وإن فتق غيرَ ما التَّحَمَ ، فليس عليه أَرْشُ الجَائفة ، وحُكْمُه حُكْمُ مَن فعلَ مثلَ فِعْلِه قبلَ أَن يَلْتَحِمَ منها شيءً . وإن فتق بعضَ ما التَّحَم في الظَّاهرِ دونَ الباطنِ ، أو الباطنِ دونَ الظاهرِ ، فعليه حُكومَة ، كالو وَسَّغَ جُرْحَه كذلك .

فصل : ومَن وَطِئَ زَوْجَتَه وهي صغيرَةٌ ، فَفَتَقَها ، لَزِمَه ثُلُثُ الدِّيَةِ . ومَعْنى الفَتْقِ خَرْقُ ما بينَ مَسْلَكِ البَوْلِ والمَنِيِّ . وقيل : بل مَعْناه خَرْقُ

الإنصاف

المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وذكر في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ وَجْهَا ، أنَّها جائفَةٌ .

فائدة : لو وَطِئَ زَوْجَتَه وهي صغيرة ، أَوْ نَحِيفَة لا يُوطَأُ مِثْلُها لمِثْلِه ، فَفَتَقَها ، لَزِمَه ثُلُثُ الدِّيَةِ . ومَعْنَى الفَتْقِ : خَرْقُ ما بينَ مَسْلَكِ الْبَوْلِ والمَنِيِّ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « النَّرْحَ به في « المُغْنِي » ، و « النَّرْحَ به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » . وقيل : بل

<sup>(</sup>١) في حاشية ق : ﴿ وحكى في الكافي عن القاضي أنه ليس عليه إلا حكومة ﴾ . وانظر الكافي ٩٢/٤ .

النرح الكبير ما بينَ القُبُلِ والدُّبُر . إِلَّا أَنَّ هذا بعيدٌ ؛ لأنَّه يَبْعُدُ أَن يَذْهَبَ [ ٢٦٨/٧ ] بالوَطْءِ ما بينَهما مِن الحاجز ، فإنَّه حاجزٌ غليظٌ قوى ". والكلامُ في ذلك في أَمْرَيْنِ ؛ أَحَدُهُما ، في أَصْلِ وجُوبِ الضَّمَانِ . والثاني ، في قَدْرِه : أَمَّا الأُوَّلُ: فإنَّ الضَّمانَ إنَّما يَجبُ بوَطْء الصغيرةِ أو النَّحيفةِ التي لا تَحْتَمِلُ() الوَطْءَ ، دُونَ الكبيرةِ المُحْتَمِلَةِ له() . وبهذا قال أبو حنيفةً . وقال الشافعيُّ : يجبُ الضَّمانُ في الجميع ِ ؛ لأنَّه جنايةً ، فيجبُ الضَّمانُ به ، كما لو كان في أَجْنَبيَّةٍ . ولَنا ، أنَّه وَطْءٌ مُسْتَحَقٌّ ، فلم يَجبْ ضَمانً ما تَلِفَ به ، كالبَكارةِ (٣) ، ولأنَّه فِعْلٌ مأَّذُونٌ فيه ممَّن يَصِحُّ إِذَّنَّه ، فلم يُضْمَنْ ما تَلِفَ بسِرايَتِه ، كالو أَذِنَتْ في مُداواتِها بما يُفْضِي إلى ذلك ،

مَعْناه خَوْقُ ما بينَ الدُّبُرِ والقُبُلِ ِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إِلَّا أَنَّ هذا بعيدٌ ؛ لأنَّه يْعُدُ أَنْ يَذْهَبَ بِالْوَطْءِ مَا بِينَهُمَا مِنَ الحَاجِزِ ؛ لأَنَّهُ غَلِيظٌ قُوىٌ . انتهيا . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي » ، و « الفُروع ِ » : وإنْ وَطِئَ امْرَأْتُه ، فَخَرَقَ مَخْرَجَ البَوْلِ والمَنِيِّ ، أَوِ القُبُلِ والدُّبُرِ . قَلْتُ : وهو الصَّوابُ ، ولكِنَّ الواقِعَ ف الغالبِ الأَوَّلَ . وجزَم بوُجوبِ ثُلُثِ الدُّيَّةِ الخِرَقِيُّ ، والمُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُهم . قال في « الهِدايَّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » : إنْ كانَ البَوْلُ يَسْتَمْسِكُ ، فعليه تُلُثُ الدِّيَةِ ، وإنْ كان لا يسْتَمْسِكُ ، فعليه كَمالُ دِيَتِها . وكذا قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في تش ، م : و تحمل ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ق : ( كأرش البكارة ) .

وكقَطْعِ السَّارِقِ ، واسْتِيفاءِ القِصاص ، وعَكْسُه الصغيرةُ والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى . إذا ثبتَ هذا ، فإنَّه يَلْزَمُه المَهْرُ المُسَمَّى في النِّكاحِ ، مع أَرْش الجناية ، ويكونُ أَرْشُ الجناية في مالِه ، إن كان عَمْدًا مَحْضًا ، وهو أن يَعْلَمَ أَنُّها لا تُطِيقُه ، وأنَّ وَطْأَه يُفْضِيها ، فأمَّا إنْ عَلِمَ ذلك ، وكان مما يَحْتَمِلُ أَن لا يُفْضِيَ إليه ، فهو عمْدُ الخَطَا ، فيكونُ على عاقلتِه ، إلَّا على قول مَن قال : إِنَّ العاقِلةَ لا تَحْمِلُ عَمْدَ الخَطَأْ ، فيكونُ في مالِه .

الثانى : في قَدْرِ الواجب ، وهو ثُلُثُ الدُّيَّةِ . وبه قال قَتادةُ ، وأبو حنيفةً . وقال الشافعيُّ : تَجبُ الدِّيَّةُ كاملةً . ورُوىَ ذلك عن عمرَ بن عبدِ العزيز ؟ لأنَّه أَتْلَفَ منْفَعةَ الوَطْء ، فلَز مَنْه الدِّيَةُ ، كَا لو قطَع إِسْكَتَيْها . ولَنا ، مارُوِيَ عن عمرَ بن الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّه قَضَى في الإفضاء

و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . ( وقال في « الفُنونِ » ، في مَن لا يُوطَأُ مِثْلُها : الإنساف القَوَدُ واجِبٌ ؛ ( ۖ لأنَّه قَتْلٌ ٢ ) بفِعْلِ يقْتَلُ مِثْلُه ١ ) . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره : ومَن وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً كبيرةً مُطاوِعَةً بلا شُبْهَةٍ ، أو امْرَأْتُه – ومِثْلُها يُوطَأُ لمِثْلِه – فَأَفْضَاهَا ، فَهَدْرٌ ؛ لعدَم تَصَوُّر الزِّيادَةِ ، وهو حقٌّ له ، وإلَّا فالدُّيَّةُ ، فإنْ ثَبَتَ البَوْلُ ، فجائِفَةٌ . ولا ينْدَر جُ أَرْشُ البَكارَةِ في دِيَةِ إِفْضاءِ ، على الأصحِّ . وقال في « القَواعِد الأُصُولِيَّةِ » : ولو وَطِئِّ زوْجَتَه الكَبيرَةَ المُحْتَمِلَةَ للوَطْءِ وفَتَقَها ، لم يضْمَنْها . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّرْغيبِ » ، وغيرْهم . وجزَم بوُجوبِ أَرْشِ البَكارَةِ في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،

<sup>(</sup>١ - ١) هكذا في : ط ، ١ . وهي مخالفة لترتيب الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ قد يفعله ﴾ .

بِثُلُثِ الدِّيَّةِ (') . ('و لم نَعْرِفْ له في الصَّحابةِ مُخالِفًا . ولأنَّ هذه جنايةٌ تَخْرِقُ الحاجزَ بينَ مَسْلَكِ البَوْلِ والذَّكَرِ ، فكانَ مُوجَبُها ثُلُثَ الدُّيَّةِ ٢٠ ، كالجائفة ، ولانُسَلِّمُ أنَّها تَمْنَعُ الوَطْءَ ، وأمَّا قَطْعُ الإسْكَتَيْن ، فإنَّما أوْجَبَ الدِّيَّةَ ؛ لأَنَّه قطْعُ عُضْوَيْنِ فيهما نَفْعٌ وجَمالٌ ، فأَشْبَهَ قَطْعَ ٣ الشَّفَتَيْنِ .

فصل : فإنِ اسْتَطْلَقَ بَوْلُها مع ذلك ، لَز مَتْه دِيَةٌ مِن غيرِ زِيادةٍ . وبهذا قال أبو حنيفةً . وقال الشافعيُّ : تجبُ دِيَةٌ وحُكومَةٌ ؛ لأَنَّه فَوَّتَ مَنْفَعَتَيْن ، فلزمَه أَرْشُهُما ، كَالو فَوَّتَ كلامَه وذَوْقَه . ولَنا ، أنَّه إِثْلافُ عُضُو واحدٍ لم يَفُتْ غيرُ مَنافِعِه ، فلم يَضْمَنْه بأكثرَ مِن دِيَةٍ واحدةٍ ، كما لو قطَع لِسانَه فذهبَ ذَوْقُه وكلامُه . وما قالَه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه لو أوْجبَ دِيَةَ المَنْفَعَتَيْن ، لأَوْجبَ دِيَتَيْنِ ؛ لأَنَّ اسْتِطْلاقَ البَوْلِ مُوجِبٌ لدِيَةٍ ، والإِفْضاءَ عندَه مُوجِبٌ للدِّيَةِ مُنْفَرِدًا ، و لم يَقُلْ به ، وإنَّما أَوْجبَ الحُكومةَ ، و لم يُوجَدْ مُقْتَضِيها ، فإنَّا لا نَعلمُ أحدًا أَوْجبَ في الإفضاء حُكومةً .

الإنصاف و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . وأَطْلَقَ وَجْهَيْن في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى » . وللمَوْطوءَةِ بشُبْهَةٍ أُو إِكْراهٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِنْ اسْتَمْسَكَ البَوْلُ مع مَهْرِ مِثْلِها ، وإنْ لم يسْتَمْسِكْ ، فالدِّيَةُ كامِلَةً .

فائدة : لو أَدْخَلَ إصْبَعَه في فَرْجِ بكْر ، فأَذْهبَ بَكارَتَها ، فليس بجائِفَةٍ . ذكَرَه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الإفضاء، من كتاب العقول . المصنف ٣٧٧/٩ ، ٣٧٨ . وابن أبي شيبة ، ف : باب الرجل يستكره المرأة فيفضيها ، من كتاب الديات . المصنف ٤١١/٩ . وضعفه في : الإرواء

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

فإنِ انْدَمَلَ الحَاجِزُ وانْسَدَّ ، وزالَ الإِفْضاءُ ، لم يجبْ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَوَجِبتْ خُكُومةٌ ، لجَبْرِ ما حصَل مِنِ النَّقْصِ .

فصل: وإن أكره امرأة على الزِّنى فأفضاها ، لَزِمَه ثُلُثُ دِيتِها ومَهْرُ مِثْلِها ؛ لأَنَّه حصَل بوطْء غير مُسْتَحَقِّ ، ولا مَأْدُونٍ فيه ، فلَزِمَه ضَمانُ مَا تَلِفَ به ، كسائر الجنايات . وهل يَلْزَمُه أَرْشُ البَكارة مع ذلك ؟ فيه مو اليفل به إلى الميثل به إلى الميثل بالمحر المحرُ مِن مَهْرِ النَّيِّب ، فالتَّفاوُتُ بينهما هو عِوضُ أَرْشَ البَكارة ، فلم يَضْمَنُه مَرَّتَيْنِ ، كا في حَقِّ الزَّوْجَة . والثانية ، يَضْمَنُه ؛ لأَنَّ مَحَلِّ أَتْلَقَه بِعُدُوانِه ، فلَزِمَه أَرْشُه ، كالو أَتْلَقَه بإصْبَعِه . فأمَّا المُطاوِعة للسَّافعي : يَضْمَنُ ؛ لأَنَّ المَّذُونَ فيه الوَطْءُ دُونَ الفَتْق ، فأَمَّا المُطاوِعة بيكا الرِّنَى إذا كانت كبيرة ففتَقها ، فلا ضَمانَ عليه في فَتْقِها . وقال الشافعي : يَضْمَنُ ؛ لأَنَّ المَّذُونَ فيه الوَطْءُ دُونَ الفَتْق ، فأَمْ يَصْمَنُ ، كأَرْشِ يَعْل مَأْدُونٍ فيه ، فلم يضْمَنُه ، كأَرْش يَدَها . وقال بَكارتِها ومَهْرِ مِثْلِها ، وكا لو أَذِنَتْ في قَطْع يدها ، فسَرَى القَطْعُ إلى نَفْسِها . وفارَق ما إذا أذِنَتْ في وَطْفِها فقَطَع يدَها ؛ لأَنَّ ذلك ليس مِن المَّذُونِ فيه ، ولا مِن ضَرورَتِه .

فصل: وإن وَطِئَ امرأةً بشُبْهَةٍ ، فأفضَاها ، فعليه أَرْشُ إفْضائِها مع مَهْرِ مِثْلِها ؛ لأنَّ الفِعْلَ إِنَّما أَذِنَ فِيه اعْتِقادًا أَنَّ المُسْتَوْفِيَ له هو المُسْتَحِقُ ، مَهْرِ مِثْلِها ؛ لأنَّ الفِعْلَ إِنَّما أَذِنَ فِيه اعْتِقادًا أَنَّ المُسْتَوْفِيَ له هو المُسْتَحِقُ ، فَهُم وُجوبُ الضَّمانِ لِما أَتْلَفَ ، كما لو أَذِنَ فا ذَا كان (١) غيرَه ، ثبَت في حَقِّه وُجوبُ الضَّمانِ لِما أَتْلَفَ ، كما لو أَذِنَ

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

الإنصاف

الشرح الكبير في أُخذِ الدَّيْنِ لَمَن يعْتَقِدُ أَنَّه مُسْتَحِقَّه ، فبانَ أَنَّه غيرُه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يجبُ لها أكثرُ الأَمْرَيْنِ مِن مَهْرِ مِثْلِها أُو أَرْشِ إِفْضائِها ؟ لأنَّ الأرْشَ لِإِثْلافِ العُضْوِ ، فلا يُجْمَعُ بينَ ضَمانِه وضَمانِ منْفَعتِه ، كما لو قلَع عَيْنًا . ولَنا ، أنَّ هذه جِنايَةً تَنْفَكُّ عن الوَطْءِ ، فلم يدْخُلْ بدَلُه فيها ، كَمَا لُو كَسُر صَدْرَهَا . ومَا ذَكَرَه (١) غيرُ صَحيحٍ ، فإنَّ المَهْرَ يجبُ لاَسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ البُّضْعِ ِ ، والأَرْشَ يجِبُ لِإِثْلافِ الحاجزِ ، [ ٢٦٨/٧ ] فلا تَدْخُلُ الْمُنْفَعَةُ فيه .

فصل : وإنِ اسْتَطْلَقَ بَوْلُ المُكْرَهةِ على الزِّنَى والمَوْطُوءَةِ بشُبْهَةٍ مع إِفْضَائِهِمَا ، فعليه دِيَتُهِمَا والمهرُ . وقال أبو حنيفةً في المَوْطُوءةِ بشُبْهَةٍ : لا يُجْمَعُ بينَهما ، ويجبُ أكثرُهما . وقد سبقَ الكلامُ معه في ذلك .

فصل : ﴿ وَفِي الصِّلَعِ بِعِيرٌ ، وَفِي التَّرْقُوتَيْنِ بِعِيرَانِ ﴾ رَوَى سعيدٌ (٢) ، عن مطر ، عن قَتادة ، عن سليمان ، عن (٢) عمر ، وسُفيان ،

قوله : وفي الضُّلَع ِ بَعِيرٌ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ ذَكُرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الإمام مالك في : باب جامع عقل الأسنان ، من كتاب العقول . الموطأ ٨٦١/٢ . والشافعي ، في : كتاب الديات . ترتيب المسند ١١١/٢ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في الترقوة والضلع ، من كتاب الديات . السنن الكبرى ٩٩/٨ .

وفي هذه المصادر يرويه زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر ٣ ، ق ، ص ، م : ١ بن ١ .

ولعله سليمان بن يسار ، فهو يروى مرسلا عن عمر .

عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن أَسْلَمَ ، عن عمرَ ، فى الضِّلَع ِ جَمَلٌ ، والتَّرْقُوةِ ﴿ الشَّحُ الْكَبير جَمَلَ . وقال الخِرَقِيُّ : في التَّرْقُوَةِ بعِيرانِ . فظاهرُ قولِه أَنَّ في كُلِّ تَرْقُوَةٍ بَعيرَيْن ، فيكُونُ في التَّرْقُوتَيْنِ أَرْبعةُ أَبْعِرَةٍ . وهذا قولَ زيدِ بن ِ ثابتٍ . والتَّرْقُوَةُ : العَظْمُ المُسْتَدِيرُ حولَ العُنُقِ مِن النَّحْرِ إلى الكَتِفِ . ولكُلِّ واحدٍ تَرْقُوتانِ ، (افيهما أَرْبَعةُ أَبْعِرَةٍ ، في ظاهرِ قولِ الخِرَقِيِّ) . وقال القاضي : المرادُ بقولِ الخِرَقِيِّ التَّرْقُوتانِ معًا ، وإنَّما اكْتَفَى بَلَفْظِ الواحدِ لإِدْخال الْأَلْفِ وَاللَّامُ المُقْتَضِيَةِ للاسْتِغْراقِ ، فيكونُ في كُلِّ تَرْقُوَةٍ بعيرٌ . وهذا قُولَ عَمْرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب ، ومُجاهدٌ ، وعبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْر ، وقَتادةُ ، وإسْحاقَ ، وهو قولَ للشافعيِّ (١) . والمَشْهُورُ مِن قولِه عندَ أَصْحابِه ، أنَّ في كلِّ واحدٍ مما

الإنصاف

مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وذكر ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً ، فيه حُكومَةٌ .

تنبيه : قولُه : وفي الضِّلَع بعيرٌ . كذا قال أكثرُ الأصحاب ، وأطْلُقُوا . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وقيَّده في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الحاوي الصَّغِيرِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم ، بما إذا أَجْبِرَ مُسْتَقِيمًا ، فقالوا : وفي الضِّلَع ِ بعيرٌ إذا أُجْبِرَ مُسْتَقِيمًا . والظَّاهِرُ أنَّه مُرادُ مَن أَطْلَقَ ، ( ولكِنَّ صاحِبَ « الرِّعايتَيْن » غايَرَ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه لمَّا رأى مَن أَطْلَقَ ؟ · وقيَّد (٤) ، حكَاهُما قَوْلَيْن . وقال الزَّرْكَشِيُّ : ولم أرَ هذا الشَّرْطَ لغيرِ صاحب

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الشافعي ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ قيل ﴾ .

الشرح الكبير ذكَرْنا حُكومةً . وهو قولُ مَسْرُوقٍ ، وأبى حنيفةَ ، ومالكِ ، وابن المُنْذِرِ ؟ لأنَّه عَظْمٌ باطنٌ ، لا يخْتَصُّ بجمالِ ومنْفَعةٍ ، فلم يجبْ فيه أَرْشُ مُقَدَّرٌ ، كسائر أعْضاء البدَنِ ، ولأنَّ التَّقْديرَ إنَّما يكونُ بتَوْقيفٍ أو(١) قِياسِ صَحيحٍ ، وليس في هذا تَوْقِيفٌ ولا قِياسٌ . ورُويَ عن الشُّعْبيِّ أنَّ في التَّرْقُوَةِ أَرْبِعِينَ دِينارًا . وقال عمرُو بنُ شُعَيْبٍ : في التَّرْقُوَتَيْنِ الدِّيةُ ، وفي إحْداهما نِصْفُها ؟ لأَنَّهما عُضُوانِ ('فيهما جَمالٌ') ومنْفَعةٌ ، وليس في البدَنِ غيرُهما مِن جنْسِهما ، فكَمَلَتْ فيهما الدِّيّةُ ، كاليَدَيْن . ولَنا ، قولُ عمرَ ، وزيدِ بن ثابتٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وما ذكرُوه ينتَقِضُ بالهاشِمَةِ ،

« المُحَرَّرِ » . وقد أُطْلَقَ الإِمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، بأنَّ فى الضَّلَع ِ بعيرًا مِن غيرٍ قيد .

قوله: وفي التَّرْقُوتَيْن بَعِيران. هذا المذهبُ. قالَه ("القاضي وأصحابُه"). وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيز » ، وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أنَّ فيهما أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ (١٤) ، فإنَّه قال : وفي التَّرْفُوَةِ بعيران . وقال في « الإرْشادِ » : في كلِّ تَرْقُوَةٍ بعيران . فهو أَصْرَحُ مِن كلام الخِرَقِيِّ . وصرَف القاضي كلامَ الخِرَقِيِّ إلى المذهب ، فقال : المُرادُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « الأصحاب » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الذِّرَاعِ ، والزَّنْدِ ، وَالْعَضُدِ ، وَالْفَخِذِ ، اللَّهُ عَلَىٰ وَالْفَخِذِ ، اللَّهُ عَلَىٰ وَالسَّاقِ ، بَعِيرَانِ .

فإنَّها كَسْرُ عِظام ِ باطنة ٍ ، وفيها مُقَدَّرٌ . ولا يَصِحُّ قولُهم : إنَّها لا تَخْتَصُّ السرح الكبير بجمالٍ ومَنْفعة ٍ . فإنَّ جمالَ هذه العظام ِ ونَفْعَها لا يُوجَدُ في غيرِها ، ولا مُشارِكَ لها فيه . وأمَّا قولُ عمرو بن ِشُعَيْبٍ ، فمخالِفٌ للإِجْماع ِ ، فإنَّا لا نعلمُ أحدًا قبلَه ولا بعدَه وَافقَه فيه .

والعَضُدِ ، والسَّاقِ ، بَعِيرانِ ) قال القاضى : فى الزَّنْدَيْنِ (١) أَرْبعةُ أَبْعِرَةٍ ؟ والعَضُدِ ، والسَّاقِ ، بَعِيرانِ ) قال القاضى : فى الزَّنْدَيْنِ (١) أَرْبعةُ أَبْعِرَةٍ ؟ لأَنَّ فيهما أَرْبعةَ عِظامٍ ، ففى كلِّ عَظْمٍ بَعِيرٌ . وهذا يُرُوى عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ ، رَضِى اللهُ عنه . وقال أبو حنيفة ، ومالكٌ ، والشافعيُّ : فيه حُكومَةٌ ؛ لِما تَقَدَّمَ . ولنا ، ما رَوَى سعيدٌ ، ثنا هُشَيمٌ ، أنا يحيى بنُ سعيدٍ ،

بالتَّرْقُوَةِ التَّرْقُوَتان ، اكْتَفَى بلَفْظِ الواحِدِ لإِدْخالِ الأَلِفِ واللَّامِ المُقْتَضِيَةِ الإِنصاف للاسْتِغْراقِ .

قوله: وفى كلِّ واحِدٍ مِنَ الذِّراعِ ، والزَّنْدِ ، والعَصُّدِ ، والفَخِذِ ، والسَّاقِ ، بَعِيران . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه [ ٣/٥٥١٥ ] فى رِوايةِ أَبِى طالِبٍ . ( وجزم به فى « الوَجيزِ » ، و « الهُدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « مَشْرَحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « مُشْتَخَبِ الأَدْمِيِّ » . وقدَّمه فى « الرِّعايتَيْن » . وقطع به فى « الشَّرْحِ » ، فى الزَّنْدِ . واخْتارَه القاضى فى عَظْمِ ،

<sup>(</sup>١) في م : ( الزند ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

عن عمرِ و بنِ شُعَيْبٍ ، أنَّ عمرَ و بنَ العاصِ كَتبَ إلى عمرَ فى أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إِذَا كُسِرَ ، فَكَتبَ إليه عمرُ : إنَّ فيه بَعِيرَيْنَ ، وإذا كَسَر الزَّنْدَيْنِ فَفِيهِ ما أَرْبعةٌ مِن الإِبلِ (١) . ورَواه أيضًا من طريقٍ ٢٦٩/٧ و ] آخرَ مثلَ ذلك . وهذا لم يظْهَرْ له مُخالِفٌ فى الصَّحابةِ ، فكان إجْماعًا .

فصل: ولا مُقَدَّر في غيرِ هذه العِظامِ، في ظاهرِ قولِ الْخِرَقِيِّ. وهو قولُ أَكثرِ أهلِ العلمِ. وقال القاضي: في عَظْمِ السَّاقِ بَعِيرانِ، وفي عَظْمِ " السَّاقَيْنِ أَرْبعة أَبْعِرَةٍ . وفي الفَخِذِ بَعِيرانِ ، وفي الفَخِذيْنِ أَرْبعة أَبْعِرَةٍ ، فهذه تِسْعة عِظامٍ فيها مُقَدَّرٌ ؛ الضِّلَعُ ، والتَّرْقُوتانِ ، والزَّنْدانِ والسَّاقانِ ، والفَخِذانِ ، وما عَدَاها لا مُقَدَّر فيه . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، وجماعة مِن أصْحابِ القاضي : في كُلِّ واحدٍ مِن الذِّراعِ والعَضُدِ بَعِيرانِ . وزادَ أبو الخَطَّابِ عَظْمَ القَدَمِ ؛ لِما روَى سليمانُ بنُ والعَضُدِ بَعِيرانِ . وزادَ أبو الخَطَّابِ عَظْمَ القَدَمِ ؛ لِما روَى سليمانُ بنُ يَسارٍ ، أَنَّ عمرَ قَضَى في الذِّراعِ والعَضُدِ " والفَخِذِ والسَّاقِ والزَّنْدِ ، يَسارٍ ، أَنَّ عمرَ قَضَى في الذِّراعِ والعَضُدِ " والفَخِذِ والسَّاقِ والزَّنْدِ ، إذا كُسِرَ واحدٌ منها فَجَبَرَ ، ولم يكُنْ به دُحورٌ – يعني عِوَجًا – بعيرٌ " ) ،

الإنصاف

وعنه ، فى كُلِّ واحدٍ مِن ذلك بعيرٌ . نصَّ عليه فى رِوايةِ صالحٍ ، ، . جزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » ، « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » ،

<sup>·</sup> السَّاقِ والفَخِذِ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ في الفَخِذِ والسَّاقِرِ والزَّنْدِ .

<sup>. (</sup>١) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر ، في : باب الزند يكسر ، من كتاب الديات . المصنف ٣٦٨/٩ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ بعيران ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

وإن كان فيها دُحورٌ ، فبحسابِ ذلك . وهذا الخبرُ إِن صَحَّ ، فهو مُخالِفٌ لِما ذهبوا إليه ، فلا يَصْلُحُ دَليلًا عليه . قال شيْخُنا() : والصَّحِيحُ ، إِنْ شاءَ الله ، أنَّه لا تَقْديرَ في غيرِ الخَمْسةِ ؛ الضِّلَع ، والتَّرْقُوتَيْن ، والزَّنْدَيْن ؛ لأَنَّ التَّقْديرَ إِنَّما يَثْبُتُ بالتَّوْقيف ، ومُقْتضى الدَّليل وجوبُ الحُكومة في هذه العِظام الباطنة كلها ، وإنَّما خالفناه في هذه العِظام لقضاءِ عمر ، رَضِيَ الله عنه ، ففيما عداها يَثْقَى على مُقْتَضَى الدَّليل .

٤٣٢٦ – مسألة : ﴿ وَمَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الجُرُوحِ وَكُسْرِ

و ( الحاوى الصَّغِيرِ » . وقالَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ ، وجماعَةٌ مِن أصحابِ الإنعاف القاضى . وأَطْلَقهما فى ( الفُروعِ » . وقال المُصَنِّفُ : والصَّحيحُ أَنَّه لا تقْدِيرَ فى غيرِ الخَمْسَةِ ؛ وهى الضِّلَعُ والتَّرْقُوتان والزَّنْدان . وجزَم أَنَّ فى الزَّنْدِ بعيرَيْن . وذكر ابنُ عَقِيلٍ فى ذلك رِوايةً ، أَنَّ فيه حُكومَةً . نقل حَنْبَلٌ ، فى مَن كُسِرَتْ يَدُه أو رِجْلُه ، فيها حُكومَةٌ وإنِ انْجَبَرَتْ . وتَرْجَمَه أبو بَكْرٍ بنَقْصِ العُضْوِ بجِنايَةٍ . وعنه ، فى الزَّنْدِ الواحِدِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ ؛ لأَنَّه عَظْمان ، وفيما سِوَاه بعِيران . واختارَه القاضى . واختارَ المُصَنِّفُ ، أَنَّ فيما سِوَى الزَّنْدِ حُكومَةً ، كما تقدَّم ، كَبقِيَّةِ الجُروحِ .

وكَسْرِ العِظامِ ، كَخَرَزَةِ صُلْبٍ وعُصْعُص ِ وعانَةٍ . قالَه في « الإِرْشادِ » في غير ضِلَع ٍ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٧٤/١٢ ، ١٧٥ .

المنع وَالْعُصْعُص ، فَفِيه حُكُومَةٌ ؛ وَالْحُكُومَةُ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَا جِنَايَةَ بِهِ ، ثُمَّ يُقَوَّمَ وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأْتْ ، فَمَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، فَلَهُ مِثْلُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ عِشْرِينَ ، وَقِيمَتُهُ وَبِهِ الْجِنَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ .

الشرح الكبير العِظام ، مثلَ خَرَزَةِ الصُّلْب (١) ، والْعُصْعُص (١) ، ففيه الحُكومَةُ ) ولا نعلمُ فيها مُخالِفًا ، وإن خالفَ فيها أحدٌ ، فهو قولٌ شاذٌّ لا يَسْتَنِدُ إلى دَليلِ يُعْتَمَدُ عليه ، ولا يُصارُ إليه . وخَرَزَةُ الصُّلْبِ إن '"أُريدَ بها") كَسْرُ الصُّلْب (١) ، ففيه الدِّيةُ . وقال القاضى : فيه حُكومةٌ . وهو مذهبُ الشافعيِّ . وقد ذكُرْ ناه .

٤٣٢٧ - مسألة : ﴿ وَالْحُكُومَةُ أَنْ يُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلِيهِ كَأَنَّهُ عَبِدٌ لَا جنايةً به ، ثم يُقَوَّمَ وهي به قد بَرَأَتْ ، فَمَا نقَص ، فله مثلُه مِنَ الدِّيَةِ ، فإن كان قِيمَتُه وهو صَحِيحٌ عِشْرين ، وَقِيمَتُه وبه الجنَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، ففيه نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِه ) وهذا الذي ذكَره في تَفْسِير الحُكومةِ قولُ أهل

الإنصاف

قوله : والحُكُومَةُ أَنْ يُقَوَّمَ المُجْنِيُّ عليهِ كأنَّه عَبْدٌ لا جنايَةَ به ، ثم يُقَوَّمَ وهي به قد بَرَأَتْ ، فما نقَص مِنَ القِيمَةِ ، فله مِثْلُه مِنَ الدِّيَّةِ ، فإنْ كَانَ قِيمَتُه وهو صَحِيحٌ عِشْرِين ، وقِيمَتُه وبه الجِنايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، ففيه نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِه . بلا نِزاعٍ في

<sup>(</sup>١) خرزة الصلب: فقاره.

<sup>(</sup>٢) العصعص – بضم الأول ، وأما الثالث فيضم ويفتح تخفيفًا : عظم عَجْبِ الذَّنَبِ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

الإنصاف

العلم ، لا نعلمُ بينَهم فيه خِلافًا . وبه قال الشافعيُّ ، والعَنْبَرِيُّ ، وأَصْحابُ الشر الكبير الرَّأَى وغيرُهم . قال ابنُ المُنْذِرِ (') : كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العلم يرَى أَنَّ معنى قولِهم : حُكومةٌ . أن يُقالَ إذا أُصِيبَ الإنسانُ بجُرْح ٍ لا عَقْلَ له معلومٌ : كم قيمةُ هذا الجُرْحِ لِو كان عَبْدًا لم يُجْرَحْ هذا الجُرْحَ ؟ فَإِذَا قِيلَ : مَائَةُ دينارٍ . قيل : وكم قِيمَتُه وقد أَصابَه هذا الجُرْحُ وانْتَهى بُرْؤُه ؟ قيل : خمسةً وتِسعُونَ . فالذي يجبُ على الجانِي نِصْفُ عُشْر الدِّيةِ . وإن قالوا : تِسْعُونَ . فَعُشْرُ الدِّيَةِ . وإن زادَ أُو نقَص ، فعلى هذا المِثال . وإنَّما كان كذلك ؛ لأنَّ جُمْلتَه مَضْمونةٌ بالدِّيَةِ ، فأجْزاؤُه مَضْمونَةٌ منها ، كَمَا أَنَّ المبيعَ لمَّا كَانَ مَضْمُونًا على البائع ِ بالثَّمَن ، كَانَ أَرْشُ عَيْبِهِ مُقَدَّرًا مِن الثَّمن ، فيُقالُ: كم قِيمَتُه لا عيبَ فيه ؟ فإن قالُوا: عشرة . فيقال : كَمْ قِيمتُه وفيه العَيْبُ ؟ فإذا [ ٢٦٩/٧ ع ] قيل : تسعةٌ . عُلِمَ أَنَّه نقَصَ عُشْرُ قِيمَتِه ، فيجبُ أَن (٢) يُرَدُّ مِن الثَّمن عُشْرُه ، أَيَّ ("قَدْر كان") ، ونُقَدِّرَه عَبْدًا ليُمْكِنَ تقْويمُه ، ويُجْعَلَ العَبْدُ أَصْلًا للحُرِّ فيما لا مُوَقَّتَ فيه ، والحرُّ أَصْلًا للعَبْدِ فيما فيه تَوْقِيتٌ ، في المشْهُور مِن المذهب .

الجُمْلَةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ أَجْمَع ﴾ .

وانظر : الإشراف ١١٩/٣ ، والإجماع ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ،تش : ( لا ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ( كان قدره ) .

المنع إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْحُكُومَةُ فِي شَيْءِ فِيهِ مُقَدَّرٌ ، فَلا يُبْلَغُ بِهِ أَرْشُ الْمُقَدَّر ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الشِّجَاجِ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ ، لَمْ يُبْلَغْ بِهَا أَرْشُ

الشرح الكبير

٣٢٨ - مسألة : ( إِلَّا أَن تَكُونَ في شيء فيه مُقَدَّرٌ ، فلا يُبْلَغُ به أَرْشُ المُقَدَّر ، فإن كانتْ في الشِّجاجِ الَّتي دونَ المُوضِحَةِ ، لم يُبْلَغْ بها أَرْشُ المُوضِحَةِ ) فلو جَرَحَهُ في وَجْهه سِمْحَاقًا ، فَنَقَصَتْه عُشْرَ قِيمَتِه ، فمُقْتَضَى الحُكومَةِ وجُوبُ عَشْرٍ مِن الإبل ، ودِيَةُ المُوضِحَةِ خَمْسٌ ، فه لهُنا يُعْلَمُ غلطُ المُقَوِّم ؛ لأنَّ الجراحةَ لو كانت مُوضِحَةً ، لم تَزدْ على خَمْسِ ، مع أنَّها سِمْحاقٌ وزيادةٌ عليها ، فلأن لا يجبَ في بعضِها زيادةٌ على خَمْسٍ أَوْلَى . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ . وبه يقولُ الشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي . وحُكِيَ عن مالكِ أنَّه يجبُ ما تُخْرِجُه الحُكومَةُ ، كائنًا مَا كَانَ ؟ لأَنَّهَا جِراحَةٌ لا مُقَدَّرَ فيها ، فوجبَ فيها ما نقص ، كما لو كانت في سائر البدَنِ . ولَنا ، أنَّها (ابعضُ المُوضِحَةِ ١٠ ؛ لأنَّه لو أَوْضَحَه لقَطَعَ ما قطَعَتْه هذه الجِراحَةُ ، ولا يجوزُ أن يجبَ في بعض الشيء أكثرُ ممَّا يجبُ فيه ، ولأنَّ الضَّرَرَ في المُوضِحَةِ أكبرُ (٢) ، والشُّيْنَ أَعْظَمُ ، والمَحَلُّ واحدٌ ، فإذا لم يَزدْ أَرْشُ المُوضِحَةِ على خَمْسِ ، كان ذلك تَنْبِيهًا على أَنْ لا يَزيدَ ما دُونَها عليها . وأمَّا سَائرُ البدَنِ ، فما كان فيه مُوَقَّتٌ ،

الإنصاف

وقوله : إِلَّا أَنْ تَكُونَ الحُكُومَةُ في شيء فيه مُقَدَّرٌ ، فلا يُبْلغُ به أَرْشُ المُقَدَّر ، فإنْ كانَتْ في الشِّجَاجِ التي دُونَ المُوضِحَةِ ، لَمْ يُبْلَعْ بها أَرْشُ المُوضِحَةِ ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١ - ١) في تش : ( نقص موضحة ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أكثر ».

الْمُوضِحَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي إِصْبَعٍ ، لَمْ يَبْلُغْ بِهَا دِيَةَ الْإِصْبَعِ ، وَإِنْ اللَّف كَانَتْ فِي أَنْمُلَةٍ ، لَمْ يَبْلُغْ بِهَا دِيَتَهَا .

الشرح الكبير

كَالْأَعْضَاء ، والعِظَام المعْلُومَةِ ، والجائِفَةِ ، فلا يُزادُجُرْحُ عَظْم على دِيَتِه ، مثالُه ، جَرَحَ أَنْمُلَةً ، فبلَغ أَرْشُها بالحُكومةِ خَمْسًا مِن الإبل ، فإنَّه يُرَدُّ إلى ''دِيَةِ الْأَنْمُلَةِ'' . وإن كان فى إصْبَعٍ ، فبلَغ ما زادَ على العَشْرِ بالحُكومةِ ، رُدَّ إلى العَشْر . وإن جَنَى عليه في جَوْفِه دُونَ الجائفَةِ ، لم يَزِدْ على أَرْش الجائفة ، وما لم يَكُنْ كذلك ، وجبَ ما أَخْرَجَتْه الحُكومة ؟ لأنَّ المَحَلُّ مُخْتَلِفٌ . فإن قِيلَ : فقدو جَب في بعض البَدَنِ أكثرُ ممَّا وجَب في جَميعِه ، وَوجبَ في منافع ِ اللِّسانِ أكثرُ مِن الواجب فيه . قُلْنا : إنَّما وجبَتْ دِيَةُ النَّفْسِ دِيَةً عن الرُّوحِ ، وليستِ الأطْرافُ بعضَها ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . هذا ذكَره القاضي . ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ أَنَ يَخْتَصَّ امْتِناعُ الزِّيادةِ بالرَّأْسِ والوَجْهِ ؛ لقولِه : إلَّا أن تكونَ الجنايةُ في وَجْهِ أو رَأْسِ ، فلا يُجاوَزُ به أَرْشُ المُوَقَّتِ .

كَانَتْ فِي إَصْبَعِ، لَم يُبْلَغْ بها دِيَةُ الإصْبَعِ، وإن كَانَتْ في أَنمُلَةٍ ، لم يُبْلَغُ بها ديتُها . الإنصاف هذا المذهبُ المَشْهورُ ، والصَّحيحُ مِنَ الرُّوايتَيْنِ . وقال في « الفُروعِ ِ » : ولا يُبْلَغُ بحُكومَةٍ محَلٌّ له مُقَدَّرٌ مُقَدَّرُه ، على الأصحِّ ، كمُجاوَزَتِه . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « المُغنِيي » ، و « الشَّرْح ِ » ، وغيرِهما . وصحَّحه في « النَّظْم » . واخْتَارَه الشُّريفُ ، وابنُ عَقِيلٍ . قال القاضي في « الجامع ِ » : هذا المذهبُ .

 <sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : « أنملة » .

فصل: وإذا أُخْرَجَتِ الحُكومةُ في شِجاجِ الرَّأْسِ التي دُونَ المُوضِحَةِ وَدْرَ أَرْشِ المُوضِحَةِ أو زيادةً عليه ، فظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أَنَّه يَبُ أَرْشُ المُوضِحَةِ . وقال القاضي : يجبُ أن يَنْقُصَ عنها شيئًا على حَسَبِ ما يُوِّدِي إليه الاجْتِهادُ . وهذا مذهبُ الشافعيِّ . وهو الذي ذكرَه شيْخُنا في كتابِ ( الكَافِي )(1) و ( المُقْنِعِ ) ؛ لقلًا يجبَ في بعْضِها ما يجبُ في كتابِ ( الكَافِي )(1) و ( المُقْنِعِ ) ؛ لقلًا يجبَ في بعْضِها ما يجبُ في جَميعِها . ووَجْهُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّ مُقْتَضَى الدَّليلِ وُجوبُ ما أُخْرَجَتُه التَّكُومةُ ، وإنَّما سقَطَ الزَّائِدُ على أَرْشِ المُوضِحَةِ ؛ لمُخالَفَتِه النَّصَّ المَّاتِيةِ النَّصِّ ) ، ففيما لم يَزِدْ ، يَجِبُ البَقاءُ على الأصل ، ولأنَّ ما ثبَت التَّبِيهِ ، يجوزُ أَن يُساوِيَ المَنْصُوصَ عليه في الحُكْمِ ، ولا يَلْزَمُ أَن يَزِيدَ بالتَّبِيهِ ، يجوزُ أَن يُساوِيَ المَنْصُوصَ عليه في الحُكْمِ ، ولا يَلْزَمُ أَن يَزِيدَ عليه ، كَا أَنَّه لمَّا نَصَّ على وُجوبِ ("فِدْيَةِ الأَذي (٤) في حَقِّ المَعْذُورِ ، المُنْمُ وَ عليه ، كَا أَنَّه لمَّا نَصَّ على وُجوبِ ("فِدْيَةِ الأَذي (٤) في حَقِّ المَعْفُ مِ ما يجبُ في الكُلِّ ، بدليلِ وُجوبِ " فِيَةِ الأصابعِ مثلَ دِيَةِ اليَدِ كلّها ، و ٢٠٠/٧٠ ] في الكُلِّ ، بدليلِ وُجوبِ " فِيَةِ الأصابعِ مثلَ دِيَةِ اليَدِ كلّها ، و٢٠٠/٧٠ ]

الإنصاف

وعنه ، يُبْلَغُ به أَرْشُ المُقَدَّرِ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : هو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، وإليه مَيْلُ أَبِي محمدٍ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » . وحكاهُما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحُاوِي الصَّغِيرِ » . قال الشَّارِحُ : ويَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ ، أَنْ يُخَصَّصَ و « الحِرَقِيِّ ، أَنْ يُخَصَّصَ امْتِناعُ الزِّيادَةِ بالرَّأْسِ والوَجْهِ ؛ لقوْلِه : إلَّا أَنْ تكونَ الجِنايَةُ في وَجْهٍ أَو رَأْسٍ ، فلا

<sup>. 9 8/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: ( الأدني ) .

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تَنْقُصُ شَيْعًا بَعْدَ الإِنْدِمَالِ ، قُوِّمَتْ حَالَ جَرَيَانِ اللَّنعِ اللَّهِ ع الدَّمِ ، .....ا

وفى حَشَفَةِ الذَّكَرِ مثل ما فى جَميعِه . فإن قِيل : هذا وجَب بالتَّقْدِيرِ السرح الكبير الشَّرْعِيِّ لا بالتَّقْوِيمِ . قُلْنا : إذا ثَبَت الحُكْمُ بنَصِّ الشَّارِعِ ، لم يَمْتَنِعْ ثُبوتُ مثْلِه بالقِياسِ عليه ، والاجتهادِ المُوَّدِّى إليه . وفى الجملةِ ، فالحُكومةُ دليلُ(') تَرْكِ العملِ بها فى الزَّائدِ لمعنَّى مَفْقُودٍ ( فَ المُساوِى ، فالحُكومةُ دليلُ ( ) تَرْكِ العملِ بها فى الزَّائدِ لمعنَّى مَفْقُودٍ ( ) فى المُساوِى ، فيجبُ العملُ فيه ( ) بها ؛ لعَدَمِ المُعارِضِ ثَمَّ ، وإن صَحَّ ما ذكرُوه ، فيجبُ الباقى ، فينَبغِى أَن يَنْقُصَ أَدْنَى ما تَزولُ به المُساواةُ المَحْذُورةُ ( ) ، ويجبُ الباقى ، عَمَّلًا بالدَّليلِ المُوجِبِ له .

فصل : ولا يكونُ التَّقُويمُ إلَّا بعدَ بُرْءِ الجُرْحِ ؛ لأَنَّ أَرْشَ الجُرْحِ المُقَدَّرَ إِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بعدَ بُرْئِه .

٢٣٢٩ – مسألة : ( فإن كانتِ ) الجِراحَةُ ( مِمَّا لَا تَنْقُصُ شَيْئًا بعدَ الاَنْدِمالِ ) مثلَ أَن قطَع إصْبَعًا زائِدَةً أو يَدًا ، أو قلَع (٥٠ لِحْيَةَ امْرَأَةٍ ، فلم

يُجاوَزُ به أَرْشُ المُوَقَّتِ .

قوله : فإنْ كَانَتْ ممَّا لا تُنْقُصُ شيئًا بعدَ الاندِمالِ ، قُوِّمَتْ حالَ جَرَيانِ الدَّمِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) بعده في م : ١ علي ١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ق ، م : 1 مقصود 1 .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ق ، ص ، م : « المحدودة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ( قطع ) .

الشرح الكبير ينْقُصْه ذلك ، بل زادَه حُسْنًا ، ( فلا شيءَ على الجانِي ؛ لأنَّ الحُكومَةَ لأَجْلِ جَبْرِ النَّقْصِ ، ولا نَقْصَ هـ هُنا ، فأشْبَهَ ما لو لطَم وَجْهَه فلم يُؤَّثَّرْ ، وإن زادتُه الجِنايةُ حُسْنًا ' ، فالجانِي مُحْسِنٌ (٢) بجنايتِه ، فلم يَضْمَنْ ، كما لو قطَع سِلْعَةً ، أو ثُوْلُولًا ٣) ، أو بَطَّ خُرَاجًا . ويَحْتَمِلُ أن يَضْمَنَ . قال القاضي : نصَّ أحمدُ على هذا ؟ لأنَّ هذا جُزْءٌ مِن مَضْمُونِ ، فلم يَعْرَ عن ضَمانٍ ، كَا لُو أَتْلَفَ مُقَدَّرَ الأَرْشِ فازدادَ به جَمالًا ، أو لم يَنْقُصْه شيئًا . فعلى هذا ، يُقَوَّمُ في أَقْرَب الأحْوال إلى البُرْء ؛ لأنَّه لمَّا سقَط اعْتِبارُ قِيمَتِه بعدَ بُرْئِه ، قُوِّمَ في أَقْرَبِ الأَحْوال إليه ، كولدِ المَغْرُورِ لمَّا تَعَذَّرَ تَقْويمُه في البطن ، قُوِّمَ عندَ الوَضْعِ ؛ لأنَّه أَقْرَبُ الأَحْوال التي أَمْكَنَ تَقْويمُه إلى

الإنصاف هذا المذهبُ . جزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الـنَّهَب » ، و « المُسْتَـوْعِب » ، و « الخُلاصَــةِ » ، و « الهادِي » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظـمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِ هم . وقيل : يُقَوَّهُ قُبَيْلَ الانْدِمالِ التَّامِّ . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ .

تنبيه : أَفادَنا المُصَنِّفُ بقَوْلِه : قُوِّمَتْ حالَ جَرَيانِ الدَّم . أنَّ ذلك لا يكونُ هَدْرًا ، وأنَّ عليه فيه حُكومَةً . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب ؛ ( القاضي وغيرُه ) . وجزَم به في ( الوَجيزِ ) وغيرِه . وقدَّمه في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ مخيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الثؤلول ؛ واحد الثآليل ، وهو بَثر صغير صلب مستدير ، يظهر على الجلد كالحِمَّصة أو دونها .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ١ .

فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ شَيْئًا بِحَالٍ أَوْ زَادَتْهُ حُسْنًا ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا . الفنع وَاللّهُ أَعْلَمُ .

الشرح الكبير

كَوْنِه فى البَطْنِ .

• ٣٣٠ - مسألة : ( فإن لم يَنْقُصْ في تلك الحالِ) قُوِّمَ حالَ جَرَيانِ الدَّم ؛ لأَنَّه لا بُدَّ مِن نَقْصِ للخَوْفِ عليه . ذكره القاضي . ولأصْحاب الشافعيِّ وَجْهان كا ذكرْنا . وتُقَوَّمُ لِحْيةُ المرأةِ كأنَّها لحْيةُ رَجُل في حال يَنْقُصُه ذَهابُ لِحْيَةِ . وإنْ أَتْلَفَ سِنَّا زائدةً ، قُوِّمَ وليست له سِنَّ زائدةً ، يَنْقُصُه ذَهابُ لِحْيَةِ ، فَوَّمُ وقد ذهبَتِ الزَّائدة . فإن كانتِ المرأةُ إذا قدَّرْناها ابنَ عشرين نَقَصَها ذَهابُ لِحْيَتِها يَسِيرًا ، وإن قدَّرْناها ابنَ أرْبعينَ نَقَصها كثيرًا ، قدَّرْناها ابنَ أرْبعينَ نَقَصها كثيرًا ، قدَّرْناها ابنَ المَجْنِيِّ عليه ،

« المُحَــرَّرِ » ، و « النَّظْــمِ » ، و « الرِّعايتَيْـــن » ، و « الحاوِى » ، الإنصاف و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وعنه ، لا شيءَ فيها والحالَةُ هذه . اختارَه المُصَنِّفُ . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ .

قوله: فإنْ لم تَنْقُصْه شَيْئًا بحالٍ ، أَو زَادَتْه حُسْنًا - كَإِزَالَةِ لَحْيَةِ امْرَأَةٍ ، أَو إَصْبَعِ زَائِدةٍ ، وَنحوه - فلا شيءَ فيها . هذا المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في « المُحَرَّرِ » : فلا شيءَ فيها على الأصحِّ . قال في « الفُروعِ » : فلا شيءَ فيها في الأصحِّ . وكذا قال النَّاظِمُ . وصحَّجه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، في الأصحِّ . وكذا قال النَّاظِمُ . وصحَّجه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما . وقيل : بلَي . قال القاضي : نصَّ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، على هذا . قال المُصنِّفُ : فعلى هذا يُقَوَّمُ في أَوْرَبِ الأَحْوالِ إلى البُرْءِ ، فإنْ لم يَنْقُصْ في ذلك الحالِ ، قُوِّمَ حالَ جَرَيَانِ الدَّم ِ ؛ لأَنَّه لابُدَّ مِن نَقْصٍ للخَوْفِ عليه . ذكرَه ذلك الحالِ ، قُوِّمَ حالَ جَرَيَانِ الدَّم ِ ؛ لأَنَّه لابُدَّ مِن نَقْصٍ للخَوْفِ عليه . ذكرَه

فَاشْبَهُ تَقُويمَ الجُرْحِ الذي لا يَنْقُصُ بعدَ الاندِمالِ ، ('فَإِنَّنَا نُقَوِّمُه') في أَقْرَبِ أُحُوالِ النَّقْصِ إلى حالِ الاندِمالِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ، إن شاءَ اللهُ تعالى ، فإنَّ هذا لا مُقَدَّرَ فيه ، ولم يَنْقُصِ شيئًا ، فأشْبَهَ الضَّرْبَ ، وتَضْمِينُ النَّقْصِ الحاصلِ حالَ جَرَيانِ الدَّم ، إنَّما هو تَضْمِينُ الخَوْفِ عليه ، وقد زالَ ، فأشبَهَ ما لو لَطَمَه فاصْفَرَ وَجْهُه ('حالةَ اللَّطْمَةِ') أو احْمَرَ ، ثم زالَ . وتَقْديرُ المرأةِ رَجُلًا لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ اللَّحْيَةَ زَيْنٌ للرَّجُلِ ، وعَيْبٌ في المرأةِ ، وتقديرُ المرأةِ رَجُلًا لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ اللَّحْيَةَ زَيْنٌ للرَّجُلِ ، وعَيْبٌ في المرأةِ ، وتقديرُ ما يَعيبُ بما يَزِينُ لا يَصِحُّ . وكذلك تَقْديرُ السِّنِ في حالةٍ يُرادُ زَوالُها وتقْديرُ ما يَعيبُ بما يَزِينُ لا يَصِحُ . وكذلك تَقْديرُ السِّنِ في حالةٍ يُرادُ زَوالُها بخالةٍ تُكْرَهُ ، لا يجوزُ ؛ فإنَّ الشيءَ يُقَدَّرُ بنظيرِه ، ويُقاسُ على [ ٢٠/٠٧٤ عالمَ مِثْلِه ، لا على ضِدَّه ، ومن قال بهذا الوَجْهِ ، فإنَّما يُوجِبُ أَذْنَى ما يُمْكِنُ مَقْديرُه . وهو أقلَّ نَقْصٍ يُمْكِنُ تَقْديرُه .

فصل : فإن لطَمَه على وَجْهِه فلم يُؤثّر في وَجْهِه ، فلا ضَمانَ ؛ لأنّه لم يَنْقُصُ به جمالٌ ولا مَنْفَعَةٌ ، ولم يكنْ له حالٌ يَنْقُصُ فيها ، فلم يَضْمَنْه ، كا لو شَتَمَه .

الإنصاف

القاضى . وتُقَوَّمُ لِحْيَةُ المَرْأَةِ كَأَنَّهَا لِحْيَةُ رَجُل في حالٍ ينْقُصُه ذَهَابُ لحْيَتِه . ذكرَه أبو الخَطَّابِ . وجزَم بهذا القَوْلِ في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » .

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ فأما تقويم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، تش : « للطمة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الجِناية ﴾ .

## بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

ر ٢٩١ و ] عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِ عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ ؛ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ ، إِلَّا عَمُودَىْ نَسَبِهِ ، آبَاؤُهُ وَأَبْنَاؤُهُ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُمْ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَيْضًا .

الشرح الكبير

## بابُ العاقِلَةِ وما تحْمِلُه

(عاقِلَةُ الإِنْسانِ عَصَباتُه كلُّهم ، قَريبُهم وبعيدُهم مِن النَّسَبِ والوَلاءِ ، إِلَّا عَمُودَىْ نَسَبِه ، آباؤُه و أَبْناؤُه . وعنه ، أَنَّهم مِن العاقِلَةِ أَيضًا ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أَحمدَ ، رَحِمه اللهُ ، فى العاقلةِ ، فرُوىَ عنه أَنَّهم جَمِيعُ العَصَباتِ مِن النَّسَبِ والوَلاءِ ، يَدْخُلُ فيهم الآباءُ ، والأَبْناءُ ، والإِخْوةُ ، وسائِرُ

الإنصاف

## بابُ الِعاقِلَةِ وما تحْمِلُه

فائدة : سُمِّيَتْ عاقِلَةً ؛ لأنَّهم يعْقِلُونَ . نقَلَه حَرْبٌ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، « الفُروعِ » . وقيل : لأنَّهم يَمْنَعُونَ عن القاتل . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقيل : لأنَّ الإبِلَ تُجْمَعُ فَتُعْقَلُ بَفِناءِ أَوْلِياءِ المَقْتُولِ . أَيْ تُشَدُّ عُقُلُها لتُسَلَّمَ إليهم ، ولذلك سُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وقيل : لإعْطائِهم العَقْلَ الذي هو الدِّيةُ .

قوله: عاقِلَةُ الإِنْسَانِ عَصَبَاتُه كلَّهم؛ قَرِيبُهم وبَعِيدُهم مِنَ النَّسَبِ والوَلاءِ، إلَّا عَمُودَى نَسَبِه ؛ آباؤُه وأَبْناؤُه . هذا إحْدَى الرِّواياتِ . قال القاضى فى كتابِ « الرِّوايتَيْن » ، وصاحِبُ « الفُروعِ » : هذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . قلت : ليس كما قال ، فإنَّه قال : والعاقِلَةُ العُمومَةُ وأَوْلادُهم وإنْ سفَلُوا . فى إحْدَى الرِّوايتَيْن .

الشرح الكبير العَصَباتِ مِن العُمُومةِ وأَبْنائِهم . اخْتارَه أبو بكر ، والشَّريفُ أبو جعفر . وهو مذهب مالكِ وأبي حنيفة ؛ لِما روّى عمرُو بنُ شُعَيْب ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، قال : قَضَى رسولُ الله عَلِيلَةِ أَنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها مَن كانـوا لا يَرِثُون منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثَتِها ، ''وإن قُتِلَتْ فعَقْلُها بينَ ورَثَتِها' ، رَواه أبو داودَ' ، ولأنَّهم عَصَبةٌ ، فأشْبَهُوا سائِرَ العَصَباتِ ، يُحَقِّقُه أنَّ العَقْلَ موضوعٌ على التَّناصُرِ ، وهم مِن أَهْلِه ، ولأنَّ العَصَبةَ في تَحَمُّلِ العَقْلِ كهم في المِيراثِ ، في تقديم الأقرَبِ فالأقرَبِ ، وآباؤُه وأبناؤُه أَحَقُّ العَصَباتِ بِمِيراثِه ، فكانوا أَوْلَى بتَحَمُّل عَقْلِه . وفيه روايةٌ ثانيةً ، أنَّ الآباءَ والأبْناءَ ليسوا مِن العاقلةِ . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لِمَا روَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قال : اقْتَتَلَتِ امْرأتانِ مِن هُذَيْل ، فرَمَتْ إحْداهما الأُخْرَى بحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْها ، فاخْتَصَمُوا إلى رسول الله عَيْنِيَّةٍ فَقَضَى رسولُ الله عَيْنِيَّةٍ بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها ، ووَرَّثَها ولَدَها ('ومَنْ') معهم . مُتَّفَقٌ عليه(") .

الإنصاف والرِّوايةُ الأُخْرى ، الأَبُ والابنُ والإخْوَةُ ، ( وكلُّ العَصَبَةِ مِنَ العاقِلَةِ . انتهى ١٠ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقال في « التَّرْغيبِ » ، و « البُلْغَةِ » : إلَّا أنْ يكونَ الابنُ مِن عَصَبَةِ أُمِّه . وسَبَقَه إلى ذلك السَّامَرِّيُّ في « مُسْتَوْعِبه » .

وعنه ، أنَّهم مِن العاقِلَةِ أيضًا . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في : باب ديات الأعضاء ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٢ / ٢ ٩ ٦ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، من كتاب القسامة . المجتبي ٣٨/٨ . وابن ماجه ، في : باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها ، من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ٨٨٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٤/٢ . وحسنه في الإرواء ٣٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٥٠ / ٣٨ .

وفى روايةٍ : ثم ماتَتِ القاتِلَةُ ، فجعلَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَةً مِيراثَها لَبَنِيها ، والعَقْلَ على العَصَبة (١٠ . وفي رواية عن جابر بن عبد الله ، قال : فجعلَ رسولُ الله عَلِيلًا دِيَةَ المَقْتُولَةِ على عاقِلَتِها ، وبَرَّأ زَوْجَها ووَلَدَها . قال : فقالت عاقلةُ المَقْتُولَةِ : مِيراثُها لنا . فقال رسولُ الله عَلِيُّ : « مِيراثُهَا لِزَوْجَهَا وَوَلَدِهَا » . رواه أبو داودَ<sup>(٢)</sup> . إذا ثبَتَ هذا في الأوْلادِ ، قِسْنا عليه الوالدَ ؛ لأنَّه في معْناه ، ولأنَّ مالَ ولَدِه ووَالِدِه كَالِه ، ولهذا لم تُقْبَلْ شَهادَتُهم له ، ولا شَهادَتُه لهما(") ، ووجَبَ على كلِّ واحدٍ منهما الإنْفاقَ على الآخرِ إذا كان مُحْتاجًا والآخرُ مُوسِرًا ، فلا يجبُ في مالِه دِيَةً ، كما لم تَحِبْ في مال القاتل . وفيه روايةٌ ثالثةٌ ، أنَّ الإِخْوَةَ ليسوا مِن العاقلةِ ، كالوالدِ والوَلَدِ . وهي ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ ، وغيرُه مِن أَصْحابِنا يَجْعَلُونهم مِن العاقلةِ بكلِّ حال ، ولا نعلمُ عن غيرهم خِلافُهم .

الأصحابِ ؛ منهم أبو بَكْرٍ ، والقاضي ، والشَّريفُ أبو جَعْفَر ، وأبو الخَطَّاب في الإنصاف « خِلَافَيْهما » ، وابنُ عَقِيلٍ في « التَّذْكِرَةِ » ، والشِّيرَازِيُّ ، وغيرُهم . وجزَم بهُ في « العُمْدَةِ » ، و « المُنوِّر » ، و « مُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرهم . قال في

<sup>(</sup>١) هذه الرواية أخرجها البخاري ، في : باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد ...، من كتاب الديات . صحيح البخاري ١٤/٩ . ومسلم ، في : باب دية الجنين ...، من كتاب القسامة . صحيح مسلم ١٣٠٩/٣ . وأبو داود ، في : باب دية الجنين ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٤٩٩/٢ . والنسائي ، في : باب دية جنين المرأة ، من كتاب القسامة . المجتبى ٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) في : باب دية الجنين ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٢٩٨/٢ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها ، من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۲/۲۸۸.

<sup>(</sup>٣) في م: و لهم ١.

فصل: فإن كان الوَلَدُ ابنَ ابنِ عَمِّ ، أو كان الوالِدُ أو الوَلَدُ مَوْلَى أو عَصَبةَ مَوْلًى ، فإنَّه يَعْقِلُ في ظاهرِ كلام ٢٧١/٧ و ] أحمد . قاله القاضى . وقال أصحابُ الشَّافعيِّ : لا يَعْقِلُ ؛ لأنَّه والِدُ ووَلَدٌ ، فلم يَعْقِلُ ، كا لو لم يكُنْ كذلك . ولَنا ، أنَّه ابنُ ابنِ عَمِّ ، أو مَوْلًى ، فيَعْقِلُ ، كا لو لم يكُنْ وَلَدًا ؛ وذلك لأنَّ هذه القرابة أو الوَلاءَ سَبَبٌ يَسْتَقِلُ بالحُكْمِ مُنْفَرِدًا ، فإذا وُجِدَ مع ما لا يُثْبِتُ الحُكْمَ أَثْبَتَه ، كا لو وُجِدَ مع الرَّحِمِ المُجَرَّدِ(١) ، ولأنَّه يَثْبُتُ حُكْمُه في ١٥ القرابةِ الأُخرَى ، بدليلِ أَنَّه يَلى المُجَرَّدِ(١) ، ولأنَّه يَثْبُتُ حُكْمُه في ١٥ القرابةِ الأُخرَى ، بدليلِ أَنَّه يَلى وَكَاحَها ، مع أنَّ الابنَ لا ١٥ يَلِي النّكاحَ عندَهم .

فصل: وسائرُ العَصَباتِ مِن العاقلةِ ، بَعُدُوا أُو قَرُبُوا مِن النَّسَبِ ، والمَوْلَى وعَصَبَتُه . وبهذا قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، والتَّخَعِيُّ ، وحَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشَّافعيُّ . ولا أعلمُ عن غيرِ هم خلافَهم ؛ وذلك لأَبَّهم عَصَبةٌ يَرِثُونَ المالَ إذا لم يَكُنْ وَارِثُ أَقْرَبُ منهم ، فيَدْخُلُونَ في العَقْلِ ، كالقريبِ ، ولا يُعْتَبَرُ أَن يكونوا وارِثِين في الحالِ ، بل متى كانوا يَرِثُونَ لولا الحَجْبُ عَقَلُوا ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلِيلٍ قَضَى بالدِّيةِ بينَ عَصَبةِ المرأةِ ، مَن كانوا لا يَرِثُون هنها إلا ما فَضَل عن وَرَثَتِها . ولأَنَّ المَوالِي مِن العَصَباتِ ، فأَشْبَهوا المُناسِينَ .

الإنصاف

<sup>«</sup> تَجْرِيدِ [ ٣/٥٥/٥ ] العِنايةِ » : عاقِلَةُ الإِنْسانِ ذُكُورُ عصَبَتِه ، ولو عَمُودَىْ نَسَبِه على الأَظْهَرِ . قال في « الفُروعِ » : نقله واختارَه الأكثرُ . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) في تش : « المحرم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

فصل : العاقِلَةُ مَن تَحْمِلُ العَقْلَ . والعَقْلُ : الدِّيّةُ . سُمِّيَتْ عَقْلًا (') ؟ الشرح الكبير لأَنَّهَا تَعْقِلُ لِسَانَ وَلِيِّ المَقْتُولِ . وقيل : إنَّمَا سُمِّيَتِ العَاقِلَةَ ؛ لأَنَّهُم يَمْنَعُونَ عن القاتل ِ ، والعَقْلُ المَنْعُ ، ولهذا سُمِّيَ بعضُ العُلُوم عَقْلًا ؛ لأنَّه يَمْنَعُ من الإِقْدَامِ مِن المَضَارِّ . ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ العاقِلَةَ العَصَباتَ ، وأنَّ غَيْرَهم مِن الإِخْوَةِ مِن الْأُمِّ ، وسائرِ ذَوِى الأرْحامِ ، والزُّوجِ ، وكلِّ مَن عدًا العَصَباتِ ، ليسوا مِن العاقلةِ .

> ولا يَعْقِلُ المَوْلَى من أَسْفَلَ . وبه قال أبو حنيفةَ ، وأَصْحابُ مالكِ . وقال الشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه : يَعْقِلُ ؛ لأنَّهما شَخْصان يَعْقِلُ أَحَدُهما صاحِبَه ، فَيَعْقِلُ الآخَرُ عنه ، كالأَخَوَين (١) . وَلَنا ، أَنَّه ليس بَعْصَبةٍ له ، ولا وَارِثٍ ، فلم يَعْقِلْ عنه(") ، كالأَجْنَبيِّ ، وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بالذُّكَرِ مع الْأَنْثَى ، والصَّغير مع الكبير ، والعاقل مع المَجْنُونِ .

فصل : وَلا يَعْقِلُ مَوْلَى المُوالاةِ ، وهو الذي يُوالِي رَجُلًا يَجْعَلُ له

« الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي

الصَّغِيرِ » ، و « الفّروع ِ » ، وغيرهم . وأطَّلَقَهما في « الهِدايـة ِ » ( أ ) ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « البُلْغَةِ » ، وغيرِهم . وعنه ، الجميعُ عاقِلَتُه إِلَّا أَبِناءَه إِذَا كَانَ امْرأَةً . قال في « المُحَرَّر » :

<sup>(</sup>١) في م : « عاقلة » . •

<sup>(</sup>٢) في م : «كالآخرين » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « الرعاية » .

الشرح الكبير وَلاءَه ونُصْرَقَه ، ولا الحَلِيفُ ، وهو الرجلُ يُحالِفُ آخَرَ على أن يَتَناصَرا على دَفْعِ ِ الظُّلْمِ ، وَيَتَضافَرا على مَن قَصَدَهُما أُو قَصَدَ أَحَدَهُما ، ولا العَدِيدُ ، وهو الذي لا عَشِيرةَ له ، يَنْضَمُّ إلى العَشيرَةِ ، فيَعُدُّ نَفْسَه منهم . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَعْقِلُ مَوْلَى المُوالاةِ ويَرثُ . وقال مالكٌ : إذا كان الرجلُ في غير عَشِيرَتِه ، فعَقْلُه على القَوْم الذين هو معهم . ولَنا ، أنَّه مَعْنَى يتَعَلَّقُ بالتَّعْصِيبِ ، فلا يُسْتَحَقُّ بذلك ، كولايةِ النِّكاحِ .

فصل: ولا مَدْخَلَ لأهْل الدِّيوانِ في المُعاقَلَةِ (١). وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يتَحَمَّلُونَ جَمِيعَ الدِّيَةِ ، فإن عُدِمُوا ، فَالْأَقَارِبُ حِينَئِذٍ يَعْقِلُونَ ؛ لأنَّ عَمْرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، جَعَلَ الدِّيَّةَ على أهل (٢) الدِّيوانِ في الأعْطِيَةِ إلى ثلاثِ سِنِينَ(٣) . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيُّكُم

الإنصاف وهي أصحُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعليها يقُومُ الدَّليلُ . نقَل حَرْبٌ ، الابنُ لا يَعْقِلُ عن أُمِّه ؛ لأنَّه مِن قَوْم ِ آخَرِين . وقال الزَّرْكَشِيُّ : ظاهرُ كلام ِ (أَابنِ أَبي مُوسى ، وابن أبي المَجْدِ ، و ُ اللهِ بَكْرِ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، أنَّ العاقِلَةَ كلَّ العَصَبَةِ إلَّا الأبناءَ ، ولعَلْه يقِيسُ أَبْناءَ الرَّجُلِ على أَبْناءِ المَرْأَةِ ، وليس بشيءٍ . انتهى . وعنه ، الجميعُ عاقِلَتُه ، إَلَّا عَمُودَىْ نَسَبِهِ وإِخْوَتُه . وهي ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . وتقدُّم لَفْظُه ، ويأتِي التَّرْتيبُ في ذلك . وتقدَّم في بابِ الوَلاءِ ، أنَّ عاقِلَةَ العَبْدِ المُعْتَقِ عَصَباتُ سيِّده . فكلامُه هنا مُقَيَّدٌ بذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش ، م : ( العاقلة ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣١٣/٢٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل ، ط .

وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ ، وَلَا صَبِيٍّ ، وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، اللَّهَ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ ، وَلَا رَقِيقٍ ، وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي ، وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي ، حَمْلُ شَيْءٍ . وَعَنْهُ ، أَنَّ الْفَقِيرَ يَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ .

قَضَى بالدِّيَةِ على عَصَبةِ القاتلةِ . ولأَنَّه مَعْنَى لا يُسْتَحَقُّ به المِيراثُ ، السرح الكبير [ ٢٧١/٧ط ] فلم يُحْمَلْ به العَقْلُ ، كالجوارِ واتِّفاقِ المَذاهبِ ، وقَضاءُ النبيِّ عَلِيْتَا أَوْلَى مِن قَضَاءِ عمرَ ، على أَنَّه إن صَحَّ ما ذُكِرَ عنه ، فيَحْتَمِلُ أَنَّهم كانوا عَشِيرةَ القاتلِ .

العَقْلِ ، ولا امْرأة ، ولا نُحنتُى مُشْكِل ، ولا رَقِيق ، ولا صَبِيٍّ ، ولا زائِلِ العَقْلِ ، ولا امْرأة ، ولا نُحنتُى مُشْكِل ، ولا رَقِيق ، ولا مُخالِف لدين الحاني ، حَمْلُ شَيْء ) مِن الدِّية ( وعنه ، أنَّ الفَقِيرَ يَحْمِلُ مِن العَقْلِ ) أكثرُ أهْل العلم على أنَّه لا مَدْخَلَ لأحد مِن هؤلاء في تَحَمُّل العَقْل . قال ابنُ المُنْذِر (') : أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهل العلم ، على أنَّ المرأة ، والصَّبِيَّ الذي (' لم يَنْلُغ' ، لا يَعْقِلانِ مع العاقلة ، وأَجْمَعُوا على أنَّ الفَقِيرَ لا يَلْزَمُه شيءٌ . وهذا قولُ مالك ، والشافعيُّ ، وأصحاب الرَّأي .

قوله: وليس على فَقِيرٍ ، ولَا صَبِى ً ، ولا زائِلِ العَقْلِ ، ولا امْرَأَةٍ ، ولا خُنْثَى الإنصاف مُشْكِلٍ ، ولا رَقِيقٍ ، ولا مُخالِفٍ لدينِ الجانِي ، حَمْلُ شيءٍ . هذا المذهب . جزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) انظر : الإشراف ١٢٧/٣ ، والإجماع ٧٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

السرح الكبير وحَكَى بعضُ أصْحابِنا عن مالكِ وأبي حنيفة ، أنَّ للفقير مَدْخَلًا في التَّحَمُّل . وعن أحمدَ مثلُ ذلك . وحكاها أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه مِن أهل النُّصْرَةِ ، فكان مِن العاقلةِ كالغَنِيِّ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لأنَّ تَحَمُّلَ العَقْلِ مُواساةٌ ، فلا تَلْزَمُ الفقيرَ كالزَّكاةِ ، ولأنَّها وجَبَتْ على العاقلةِ تَخْفِيفًا على القاتلِ ، فلا يجوزُ التَّثْقِيلُ بها على مَن لا جنايةَ منه ، وفي إيجابها على الفقير تَثْقِيلٌ عليه ، وتَكْلِيفٌ له ما لا يَقْدِرُ عليه ، ولأنَّنا أَجْمَعْنا على أنَّه لا يُكَلُّفُ أَحَدٌ مِن العاقلةِ مَا يَثْقُلُ عليه ، ويُجْحِفُ به ، وتَحْمِيلُ الفَقِيرِ شيئًا منها يَثْقُلُ(١) عليه ، ويُجْحِفُ بمالِه ، وربَّما كان الواجبُ عليه جَمِيعَ مالِه ، أو أكثرَ منه ، أو لا يكونُ له شيءٌ أَصْلًا . وأمَّا الصَّبيُّ والمجنونُ والمرأةُ ، فلا يَحْمِلُونَ منها ؛ لأنَّ فيها مَعْنَى التَّناصُرِ ، وليس هم مِن أَهْلِ النُّصْرَةِ . وكذلك المُخالِفُ في الدِّينِ ، ليس هو مِن أَهْلِ النُّصْرَةِ أيضًا .

وعنه ، أنَّ الفَقِيرَ يحْمِلُ مِنَ العَقْل . وأَطْلَقَهما المُصَنِّفُ وغيرُه . وقيَّده المَجْدُ وغيرُه بالمُعْتَمِلِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو حسَنٌّ . وأَطْلَقهما في ﴿ الهدايةِ ﴾ ، و « المُذْهَب » .

وعنه ، تحْمِلُ الخُنْثَى والمَرْأَةُ بالوَلاء . وعنه ، المُمَيِّزُ مِنَ العاقِلَةِ . وظاهرُ كلامِه فى ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ، أنَّ المرْأَةَ والخُنثَى يحْمِلان مِنَ العَقْلِ ، فإنَّه ما ذكر إلَّا الصَّبِيُّ والمَجْنُونَ والفَقِيرَ ومَن يُخالِفُ دِينَه ؞

تنبيه : مفْهومُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّ الهَرمَ والزَّمِنَ والأَعْمَى يحْمِلُ مِنَ العَقْلِ بشَرْطِه . وهو أَحدُ الوَجْهَيْن ، وهو ظاهرُ كلام الأَكْثَرِ . وجزَم به في ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مثقلة ﴾ .

الشرح الكبير المسائلة: (ويَحْمِلُ الغائِبُ كَايَحْمِلُ الحَاضِرُ) وبهذا قال الشرح الكبير أبو حنيفة . وقال مالكُ : يخْتَصُّ به الحاضِرُ ؛ لأنَّ التَّحَمُّلَ بالنُّصْرَةِ ، وإنَّما هي مِن الحاضِرِينَ ، ولأنَّ في قَسْمِه على الجَميع ِ مَشَقَّةً . وعن الشَّافعيِّ كالمَذْهَبَيْن . ولَنا ، الخَبَرُ ، "وأَنَّهم السَّتَوَوْا في التَّعْصِيبِ والإِرْثِ ، فاسْتَوَوْا في التَّعْصِيبِ والإِرْثِ ، فاسْتَوَوْا في تَحَمُّل ِ العَقْل ِ ، كالحاضِرِينَ ، ولأَنَّه مَعْنَى يتَعَلَّقُ بالتَّعْصِيبِ ، فاسْتَوَى فيه الحاضِرُ والغائِبُ ، كالمِيراثِ والولايةِ .

فصل: ويَعْقِلُ المريضُ إِذِا لَم يَبْلُغْ حَدَّ الزَّمانةِ ، والشَّيْخُ إِذَا لَم يَبْلُغْ حَدَّ الزَّمانةِ ، والشَّيْخُ إِذَا لَم يَبْلُغْ حَدَّ النَّهَمَ ؛ لأَنَّهما مِن أَهْلِ النَّصْرَةِ والمُواساةِ . وفي الزَّمِن والشَّيْخِ الفانِي وَجْهَان ؛ أَحَدُهما ، لا يَعْقِلَانِ ؛ لأَنَّهما ليسا مِن أَهْلِ النَّصْرَةِ ، ولهذا لا يجبُ عليهما الجِهادُ ، ولا يُقْتَلانِ إِذَا كَانَا مِن أَهْلِ الْحَرْبِ . وكذلك يُخَرَّجُ في الأَعْمَى ؛ لأَنَّه مِثْلُهما في هذا المَعْنَى . والثانى ، يَعْقِلُونَ ؛ لأَنَّهم مِن أهلِ المُواساةِ ، ولهذا تجبُ عليهم الزَّكاةُ . وهذا مُنْتَقِضٌ بالصَّبِيِّ والمَجْنُونِ . ومذهبُ الشافعيِّ (أَفي هذا ) كَمَذْهَبِنَا .

وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . ("قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى ) : ويَعْقِلُ الإنصاف الزَّمِنُ والشَّيْخُ والضَّعِيفُ " . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يحْمِلُونَ . ("قدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » . « شَرْحِه » " . و أَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » . « " وأَطْلَقَهما في الهَرِمِ والزَّمِنِ في « الكُبْرى » " .

 <sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : « فإنهم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>. (</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

الله عَلَمُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فِي أَحْكَامِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَعَنْهُ ، عَلَى عَاقِلَتِهِ . عَاقِلَتِهِ .

الشرح الكبير

المَالِ . وعنه ، على عاقِلَتِه ) لأنَّ خَطَأَ ه يَكْثُرُ في أَحْكَامِه ، فإيجابُ ما يجبُ المَالِ . وعنه ، على عاقِلَتِه ) لأنَّ خَطَأَ ه يَكْثُرُ في أَحْكَامِه ، فإيجابُ ما يجبُ به (۱) على عاقِلَتِه يُجْحِفُ بهم . وبه قال الأوْزَاعِيُّ ، والتَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفة ، وإسحاقُ ، و ۱۷۲/۷و و لأنَّ الإمامَ والحاكمَ نائِبٌ عن اللهِ تعالى في أَحْكَامِه وأَفْعالِه ، فكان أَرْشُ جِنايَتِه في مالِ اللهِ سبحانَه . وللشافعيِّ قَوْلان كالرِّوايتَيْن . وفيه روايةٌ أُخْرَى ، أنَّه يَجِبُ على عاقِلَتِه ؛ لِمَا رُوِى أَنَّ عمرَ ، رَضِى اللهُ عنه ، بَعَثَ إلى امرأةٍ مُغِيبَةٍ ، كان يُدْخَلُ عليها ، فقالت : يا رَضِى اللهُ عنه ، بَعَثَ إلى امرأةٍ مُغِيبَةٍ ، كان يُدْخَلُ عليها ، فقالت : يا وَيْلَها ، مالَها ولعمرَ . فأَسْقَطَتْ ولدًا ، فصاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْن عُم مات ، ويْلَها ، مالَها ولعمرَ . فأَسْقَطَتْ ولدًا ، فصاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْن عُم مات ،

الإنصاف

قوله: وخَطَأُ الإمام والحاكِم في أَحْكامِه في بَيْتِ المَالِ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ ، كَخَطَأُ الوكيلِ . وعنه ، على عاقِلَتِهما . وقدَّمه في « الهدايّة ِ » ، و « الخُلاصة ِ » . والمُرادُ ، فيما تحْمِلُه العاقِلَةُ . نقلَه في « الفُروع ِ » عن صاحب « الرَّوْضَة ِ » ، كخَطئِهما في غيرِ الحُكْم ِ . وأَطْلَقَهما في « المُدْهَب » للإمام عَزْلُ نفْسِه . ذكرَه القاضي وغيرُه . « المُدْهَب » للإمام عَزْلُ نفْسِه . ذكرَه القاضي وغيرُه .

فائدة : وكذا الحُكْمُ إِنْ زادَ سَوْطًا ؛ كَخَطَأً في حَدِّ أُو تَعْزِيرٍ ، أُو جَهِلًا حَمْلًا ، أو بانَ مَن حَكَما بشَهادَتِه غيرَ أَهْل . ( ويأْتِي الخَطَأُ في الحَدِّ في كتابِ الحُدودِ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

أن لا تُبْرَحَ حتى تَقْسِمَها على قَوْمِكَ (٣).

فَاسْتَشَارَ عَمْرُ ، رَضِىَ اللهُ عَنَه ، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُو

إحداهما ، يَتَعاقَلُون ، قِياسًا على المسلمِين ؛ لأنَّ قَرابَتَهم تَقْتَضِى التَّوْرِيثَ ، إحداهما ، يَتَعاقَلُون ، قِياسًا على المسلمِين ؛ لأنَّ قَرابَتَهم تَقْتَضِى التَّوْرِيثَ ، (نَاقَتَضَتِ التَّعاقُلُون ، كالمُسلِمِين ، ولأنَّ دِياتِهم دِياتُ أَحْرارِ معْصُومِينَ ، فأشْبَهَتْ دِياتِ المُسْلِمِين . والثانيةُ ، لا يتَعاقَلُون ؛ لأنَّ حَمْلً العاقِلَةِ ثَبَتَ على خِلافِ الأصْلِ لَحُرْمَةِ قَرابةِ المُسْلِمِين ، فلا يُقاسُ عليهم العاقِلَةِ ثَبَتَ على خِلافِ الأصْلِ لَحُرْمَة قَرابةِ المُسْلِمِين ، فلا يُقاسُ عليهم غيرُهم ؛ لأنَّهم لا يُساؤونَهم في الحُرْمَة .

قوله: وهل يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذَّمَّةِ ؟ على رِوَايَتَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿المُذْهَبِ ﴾ ، الإنساف و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِى ﴾ ؛ إحْداهما ، يتَعاقَلُون . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ : وأهْلُ الذَّمَّةِ يتَعاقَلُون على الأصحِّ . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : يتَعاقَلُون في الأَظْهَرِ . وهو الأصحُّ . قال النَّاظِمُ : يتَعاقَلُون في الأَظْهَرِ . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنوِّرِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَخَطَأُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی(٥٦/٢٥).

٤ - ٤) في الأصل : « فاقضت العاقلة » .

 ٤٣٣٥ - مسألة : ( ولا يَعْقِلُ حَرْبِيٌّ عن ذِمِّيٌّ ، ولَا ذِمِّيٌّ عن حَرْبِيٌّ ) لأنَّه لا يَرِثُ بعضُهم مِن بعض ، فلا يَعْقِلُ بعضُهم عن بعض ، كغير العَصَباتِ . وفي الميراثِ احْتِمالٌ أنَّهما يتَوارثان ، فيُخَرَّجُ في التَّعاقُل مثلُ ذلك . ولا يَعْقِلُ يَهُودِيُّ عن نَصْرانِيٌّ ، ولا نَصْرَانِيٌّ عن يَهُودِيٌّ ؟ لأنَّه لا مُوالَاةَ بينَهم . ('وهم أهْلُ مِلَّتَيْن مُخْتَلِفَتَيْن') . ويَحْتَمِلُ أَن يَتَعَاقَلا ، بناءً على الرِّوايتَيْن في تَوارُثِهما . فإن تَهَوَّدَ نَصْرانِيٌّ ، أو تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ ، وقُلْنا : إِنَّه يُقَرُّ . عَقَلَ عنه عَصَبَتُه مِن أهل الدِّين الذي انْتَقَلَ إليه . وهل يَعْقِلُ عنه الذين انْتَقَلَ عن دِينِهِم ؟ على وَجْهَيْن ِ . وإن قُلْنا : لا يُقَرُّ . لم يَعْقِلْ عنه أَحَدٌ ؛ لأنَّه كالمُرْتَدُّ ، والمُرْتَدُّ لا يَعْقِلُ عنه أَحَدٌ ؛

الإنصاف و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « الكافِي » ، و ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، وغيرِهم . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يتَعاقَلُون . فعلى المذهب ، فيه ، مع اخْتِلافِ مِلَلِهم ، وَجْهان ، هما روايَتان في « التَّرْغيب » . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الحاوِى » ، و « النَّظْمِ » . وذكَرَهما في « الكافِي » وَجْهَيْن ، وقال : بِناءً على الرِّوايتَيْن في تَوْريثِهم ؛ أحدُهما ، يتَعاقَلُون أيضًا . وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . والثَّاني ، لا يتَعاقَلُون .

قوله : ولا يَعْقِلُ ذِمِّيٌّ عن حَرْبيٌّ ، ولا حَرْبيٌّ عن ذِمِّيٌّ . وهو المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقيل : يتَعاقَلان إنْ قُلْنا : يتَوارَثانِ . وإلَّا فلا . وهو تخْرِيجٌ ف « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّر » ، و « الشُّرْحِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، تش .

وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ الْجَمِيعَ ، فَالدِّيةُ أَوْ الله بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

الشرح الكبير

لأنُّه ليس بمُسْلِم فِيَعْقِلَ عنه المسلمون ، ولا ذِمِّيٌّ فَيَعْقِلَ عنه أهلُ الذُّمَّةِ ، فتكون جِنايَتُه في مالِه . وكذلك كلُّ مَن لا تَحْمِلُ عاقِلَتُه جنايَتَه ، يكونُ مُوجَبُها في مالِه ، كسائر الجناياتِ التي لا(١) تَحْمِلُها العاقِلَةُ .

٤٣٣٦ – مسألة : ( ومَن لا عاقِلَةَ له ، أو لم تَكُنْ له عاقِلَةٌ تَحْمِلُ الجَمِيعَ ، فالدِّيةُ أو باقِها عليه إن كان ذِمِّيًّا ) لأنَّ بيتَ المال لا يَعْقِلُ عنه ( وإن كان مُسْلِمًا ) ففيه روايَتان ؛ إحداهما ، يُؤدَّى عنه مِن بَيْتِ المال . وهو مذهَبُ الزُّهْرِيِّ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلِيَّهِ وَدَى الأَنْصاريَّ الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ مِن بيتِ المال(') . ورُوىَ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ في زحامٍ في زَمَن عمرَ ، فلم يُعْرَفْ قاتِلُه ، فقال عليٌّ لعمرَ: يا أميرَ المؤمنين، لا يُطَلُّ ٣٠ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ. فأدَّى دِيَتُه مِن بَيْتِ المال(٤). ولأنَّ المُسْلمين يَرثُونَ مَن لا وارثَ له، فيَعقِلُونَ عنه عندَ عَدَم [٢٧٢/٧] عاقِلَتِه، كَعَصَباتِه ومَوالِيه. والثانيةُ، لا يجبُ ذلك؛ لأنَّ بَيْتَ المالِ فيه حَقٌّ للنِّساءِ والصِّبْيانِ والمَجانِينِ

قوله: ومَن لا عاقِلَة له ، أو لم تَكُنْ له عاقِلَةٌ تَحْمِلُ الجَمِيعَ ، فالدِّيةُ أو باقِيها عليه الإنصاف إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا . هذا المذهبُ . جزَم به القاضي في كُتُبه . وجزَم به في « المُعْنِي » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲۰/۸۷۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( تبطل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق ، في : باب من قتل في زحام ، من كتاب العقول . المصنف ١/١٠ . وابن أبي شيبة ، في : باب الرجل يقتل في الزحام ، من كتاب الديات . المصنف ٩٥/٩ .

والفُقَراء ومَن لا عَقْلَ عليه ، فلا يَجُوز (١) صَرْفُه فيما لا يجِبُ عليهم ، ولأنَّ العَقْلَ على العَصَباتِ ، وليس بيتُ المال عَصَبةً ، ولا هو كعَصَبَةٍ ، هذا فأمَّا قَتِيلُ الأَنْصارِ ، فغيرُ لازِم ِ ؛ لأَنَّ ذلك <sup>( </sup>قَتِيلُ اليَهُودِ <sup>، ،</sup> ، وبَيْتُ المالِ لا يَعْقِلُ عن الكُفَّارِ بحالِ ، وإنَّما النبيُّ عَيْدِ لللَّهِ تَفَضَّلَ بذلك عليهم . وقولُهم : إِنَّهُم يَرِثُونُه . قُلْنا : ليس صَرْفُه إلى بَيْتِ المال مِيراتًا ، بل هو(٢) فَيْءٌ ، ولهذا يُؤْخَذُ مالُ مَن لا وارِثَ له مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ إلى بَيْتِ المالِ ، ولا يَرِثُه المسلمون ، ثم إنَّ العَقْلَ لا يجبُ على الوارثِ إذا لم يَكُنْ عَصَبَةٌ ، ويجبُ على('' العَصَبةِ وإن لم يَكُنْ وارِثًا . فعلى الرِّوايةِ الْأُولَى ، إذا لم يَكُنْ له عاقلةٌ ، أُدِّيتِ الدِّيةُ كلُّها عنه مِن بيتِ المالِ ، وإن كان له عاقلةٌ لا تَحْمِلُ الْجَمِيعَ ، أُخِذَ الباق مِن بَيْتِ المال . وهل يُؤدَّى مِن بيتِ المال دَفْعَةُ واحدةً ، أو (° في ثلاثِ سِنِينَ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما°) ، في ثلاثِ سِنِينَ ، كما

الإنصاف و « الشَّرْح ِ » ، و « الوَجيز ِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرى » . وقيل : كَمُسْلِمٍ . وأَجْرَى في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ الرُّوايتَيْنِ اللَّتَيْنِ في المُسْلِمِ هنا . وأَطْلَقُهما في « الفُروعِ » .

قوله : وإنْ كانَ مُسْلِمًا أَخَذ مِن بَيْتِ المَالِ . هذا المذهبُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) في م: ( يجب ) .

<sup>· (</sup>٢ - ٢) في الأصل: « قتل يهودي » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) بعده في تش : ﴿ أَهُلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

يُوْحَذُ مِن العاقلةِ . والثانى ، يُوَّدَّى دَفْعَةً واحدةً . وهو الصَّحِيحُ ؛ لأنَّ السرح الكبير النبيَّ عَيْقِلْهِ أَدَّى دِيَةَ الأَنْصارِيِّ دَفْعَةً واحدةً ، وكذلك عمرُ ، ولأنَّ الدِّيةَ بَدَلُ مُثْلَفٍ لا تُوَدِّيه العاقلةُ ، فيجبُ كلَّه فى الحالِ ، كسائرِ أَبْدالِ المُثْلَفاتِ ، وإنَّما أُجِّلَ على العاقلةِ تَخْفِيفًا عنهم ، ولا حاجَة إلى ذلك فى بيتِ المالِ ، ولهذا يُؤدِّى الجَمِيعَ .

فصل : (فإن لم يُمْكِن ) الأُخْذُ مِن بيتِ المالِ (فليس على القاتل شيءٌ) وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ ؛ ولأنَّ الدِّيةَ لَزِ مَتِ العاقلةَ ابْتِداءً ، بدليل أَنَّها لا يُطالَبُ بها غيرُهم ، ولا يُعْتَبَرُ تَحَمُّلُهم ولا رضاهم بها(١) ، ولا تَجِبُ على غيرِ مَن وجَبَتْ عليه ، كالو عُدِمَ القاتِلُ ، فإنَّ الدِّيةَ لا تَجِبُ على أَحَدٍ ،

« المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، الإِنصاف و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم .

وعنه ، لا يَحْمِلُه . اختارَه أبو بَكْرٍ في « التَّنبِيهِ » . وأَطْلَقَهما في « الشَّرْحِ » . وظاهرُ ما جزَم به في « العُمْدَةِ » ، أنَّ ذلك على الجانِي . فعلى المذهب ، يكونُ حالًا في بَيْتِ المالِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . صحَّحه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقيل : حُكْمُه حُكْمُ العاقِلَةِ .

قوله : فإنْ لم يُمْكِنْ – يعْنِي أَخْذَها مِن بَيْتِ المالِ – فلا شيءَ على القاتِل . وهو المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحاب . ونقَلَه الجماعَةُ عن الإمام ِ أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير كذا هـ هُنا . فعلى هذا ، إن وُجدَ بعضُ العاقلةِ ، حُمِّلُوا بقِسْطِهم ، وسَقَطَ الباقي ، فلا يَجبُ على أحدٍ . قال شيْخُنا : ( ويَحْتَمِلُ أَن تَجبَ في مال القاتل ) إذا تَعَذَّرَ حَمْلُها عنه . وهذا القولُ الثاني للشافعيِّ ؛ لعُموم قولِه تعالى : ﴿ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى ٓ أَهْلِهِ ﴾ (١) . ولأنَّ قَضِيَّةَ الدليلِ وُجُوبُها على الجانِي(١) جَبْرًا للمَحَلِّ الذي فَوَّتَه ، وإنَّما سَقَط عن القاتل ِ ؛ لقِيام ِ العاقلةِ مَقَامَه في جَبْر المَحَلِّ ، فإذا لم يُوجَدْ ذلك ، بَقِيَ واجِبًا عليه بمُقْتَضَى

قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَعْروفُ عندَ الأصحابِ ؛ بناءً على أنَّ الدِّيةَ وجبَتْ على العاقلةِ ابْتداءً . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ١٥٦/٣١ و ] « الوَجيز » ، و « المُنَوِّر » ، و « مُنْتَخَب الأَدَمِيِّ » ، وغيرهم . قال ابن مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب .

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ في مالِ القاتل . قال المُصَنِّفُ هنا : وهو أَوْلَى . فاخْتارَه ، ("ثم قال : كما لو قالُوا في فِطْرَةِ زَوْجَةِ المُعْسِرِ ، وضَيْفِه ، فإنَّه عليهما دُونَه ؛ لأَنَّهِما مُحْتَمِلان لا أَصْلِيَّان ، وكقِراءَةِ المَأْمُومِ بمَن لا يرَى تحَمُّلَها عنه ، ونحوِ ذلك ، و هو كلُّ من تَحْمِلُ عنه شيئًا مَغْرَمًا أو مَغْنَمًا باخْتِياره له لتَسَبُّه فيه ، أو قَهْرًا عنه بأصل الشُّرْعِ ، ونحو ذلك" .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الثاني ﴾ .

<sup>·</sup> س : ش : ش .

الدَّليل ، ولأنَّ الأمْرَ دائرٌ بينَ أن يُطَلُّ (') دَمُ المَقْتُول وبينَ إيجابِ دِيَتِه على المُتْلِفِ ، لا يجوزُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ فيه مُخالَفَةَ الكتاب والسُّنَّةِ وقِياس أَصُولِ الشُّريعةِ ، فتَعَيَّنَ الثاني ، ولأنَّ إهْدارَ الدَّم المَضْمُونِ لا نظِيرَ له ، وإيجابُ الدِّيَةِ على قاتل الخَطأَ له نَظائِرُ ، وقد قالُوا في المُرْتَدِّ : تَجبُ الدِّيةُ في مالِه لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَه (٢) عاقلةٌ ، والذِّمِّيُّ الذي لا عاقِلَةَ له ، تَلْزَمُه الدِّيَةُ ، ومَن رَمَى سَهْمًا ثُم أَسْلَم ، أو كان مُسْلِمًا فارْتَدَّ ، أو كان عليه الوَلاءُ لمَوالِي

وقال : كما قالُوا في المُرْتَدِّ : يَجِبُ أَرْشُ خَطَئِه في مالِه . ولو رَمَى وهو مُسْلِمٌ ، الإنصاف فلم يُصِب السُّهُمُ حتى ارْتَدَّ ، كانَ عليه في مالِه . ولو رَمَى الكافِرُ سَهْمًا ، ثم أَسْلَمَ ، ثم قَتَلِ السُّهُمُ إِنَّسَانًا ، فديَتُه في مالِه ، ولو جَنِّي ابنُ المُعْتَقَةِ ، ثم انجَرَّ وَلاؤه ، ثم سرَتْ جِنايَتُه ، فأرْشُ الجِنايةِ في مالِه ؛ لتعَذُّرِ حَمْلِ العاقِلَةِ له . قال : فكذا هذا .

> فاسْتَشْهَدَ المُصَنِّفُ ، رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى ، على صِحَّةِ ما اخْتارَه بهذه المسائِلِ . وذكر أنَّ الأصحابَ قالُوا بها ، فنَذْكُرُ كلَّ مسْأَلَةٍ مِنَ المُسْتَشْهِدِ بها ، وما فيها مِنَ الخلاف ؛

> فمنها قولُه : يجبُ أَرْشُ خَطَاً المُرْتَدُّ في مالِه . وهذا المذهبُ . ونسَبَه المُصَنُّفُ هنا إلى الأصحاب ، ولاشَكَّ أنَّ عليه جماهيرَ الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيز » وغيره . وقدَّمَه في « الفَروعِ » وغيره . وحُكِيَ وَجْهٌ ، لا شيءَ عليه ، كالمُسْلِم .

ومنها قوْلُه : ولو رَمِّي وهو مُسْلِمٌ ، فلم يُصِبِ السَّهْمُ حتى ارْتَدَّ ، كانَ عليه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يبطل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المقنع يُصِب السُّهُمُ حَتَّى ارْتَدَّ ، كَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . وَلَوْ رَمِّي الْكَافِرُ سَهْمًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ السَّهُمُ إِنْسَانًا ، فَدِيَتُهُ في مَالِهِ ، وَلَوْ جَنَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ ثُمَّ سَرَتْ جَنَايَتُهُ ، فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي مَالِهِ ؛ لِتَعَذَّرِ حَمْلِ الْعَاقِلَةِ . فَكَذَا هَذَا .

الشرح الكبير أُمِّه فانْجَرَّ إلى مَوالِي أبيه ، ثم أصابَ سهمُه إنْسانًا ، فنقولُ : [ ٧٣٧/ و ] قَتِيلٌ (١) في دار (١) الإسلام مَعْصُومٌ ، تَعَذَّر حَمْلُ عاقِلَتِه عَقْلَه ، ("فو جَبَ على قاتِلِه ، كهذه الصُّورِ" . وهذا أُولَى مِن إهدار دِماء الأحْرار في أغْلَب الأَحْوال ، فإنَّه لا يَكادُ يُوجَدُ عاقلةٌ تَحْمِلُ الدِّيَّةَ كلُّها ، ولا سَبيلَ إلى الأَخْذِ مِن بيتِ المال ، فتَضِيعُ الدِّماءُ ، وتَفُوتُ حِكْمَةُ إيجابِ الدِّيَةِ . قولُهم : إِنَّ الدِّيَّةَ تَجِبُ على العاقلة (١٠) البِّداء . مَمْنُوعٌ ، وإنَّما تجبُ على القاتِلِ ، ثم تَتَحَمَّلُها العاقلةُ عنه(°) ، وإن سَلَّمْنا وُجُوبَها عليهم الْبِتداءً ، لكنْ مع

الإنصاف مالِه . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ وغيرِه . وصحَّحه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقيل : لا شيءَ عليه .

ومنها ، قولُه : ولو رَمَى الكافِرُ سَهْمًا ، ثم أَسْلَمَ ، ثم قَتَل السُّهُمُ إِنْسانًا ، فديَتُه في مالِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيز » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . وصحَّحه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيره .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ قتل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الأصل : « فوجبت على هذه الصورة » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( عنه ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

وُجُودِهم ، أمَّا مع عَدَمِهم ، فلا يُمْكِنُ القَوْلُ بوجُوبِها عليهم . ثم ما ذكرُوه مَنْقُوضٌ بما أَبْدَيْنَاه (١) مِن الصُّورِ . فعلى هذا ، تَجِبُ الدِّيةُ على القاتلِ إن تَعَذَّرَ حَمْلُ جَمِيعِها ، أو باقِيها إن حَمَلَتِ العاقلةُ بعضَها . واللهُ أعلمُ .

وقيل : لا شيءَ عليه . ومنها ، قوْلُه : ولو جَنَى ابنُ المُعْتَقَةِ ، ثم انْجَرَّ وَلاَؤُه ، الإنصاف ثم سَرَتْ جِنايَتُه ، فأَرْشُ الجِنايَةِ في مالِه ؛ لتعَذَّرِ حَمْلِ العاقِلَةِ . وهو المذهبُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : « أثبتناه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « ذميا » .

فَصْلٌ : وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ في مَالِ الْجَانِي

الشرح الكبير العاقلةُ شيئًا ؛ لأنَّ الأَّرْشَ إنَّما يسْتَقِرُّ بانْدِمالِ الجُرْحِ وسِرايتِه.

فصل : إذا تزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً ، فأوْلَدَها أوْلاداً ، فولاؤهم لمَوْلَى أُمِّهِم (') ، فإن جَنَى أَحَدُهم ، فالعَقْلُ على مَوْلَى أُمِّه ؛ لأنَّه عَصَبَتُه ووارِثُه ، فإن عَتَق أَبُوه ، ثم سَرَتِ الجِنايةُ ، أو رَمَى بسَهْم ِ فلم يَقَع ِ السَّهْمُ حتى عَتَق أَبُوه ، لم يَحْمِلْ عَقْلَه أَحَدٌ ؛ لأنَّ مَوالِيَ الأُمِّ قد زالَ وَلاؤُهم عنه قبلَ قَتْلِه ، ومَوالِيَ الأَبْ لم يَكُنْ لهم عليه وَلاءٌ حالَ جِنايَتِه ، فتكونُ الدِّيَةُ عليه في مالِه ، إلَّا أَن يكونَ أَرْشُ الجُرْحِ ممَّا تَحْمِلُه العاقلةُ مُنْفَرِدًا ، فيُخَرَّجُ فيه مِثْلُ ما قُلْناه في المسألة التي قبلَها .

٤٣٣٧ - مسألة: (ولَا تَحْمِلُ العاقِلَةُ عَمْدًا، ولا عَبْدًا، ولا صُلْحًا ، ولا اعْتِرافًا ، ولَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، ويَكُونُ ذلك في مال

الإنصاف جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ مُنَجَّى » ، وغيرِهم . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : وإنْ تغَيَّرَ دِينُ جارِحٍ حالَتَيْ جَرْحٍ وزُهُوقٍ ، عَقَلَتْ عاقِلَتُه حالَ الجَرْحِ . وقيل : أَرْشُه . وقيل : الكُلُّ في مالِه . وإنِ انْجَرُّ وَلاءُ ابنِ مُعْتَقَةٍ بِينَ جَرْحٍ أَو رَمْي وتَلَفٍ ، فَكَتَغَيُّرِ دِين ٍ . وقالَه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ وغيرِه .

فائدة : قولُه : ولا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا ، ولا عَبْدًا ، ولا صُلْحًا . فسَّر القاضى وغيرُه الصُّلْحَ بالصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ . وقال المُصَنِّفُ وغيرُه : يُغْنِي عن ذلك ذِكْرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أبيهم » .

حَالًا ، إِلَّا غُرَّةَ الْجَنِينِ إِذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ ، فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا مَعَ المقنع دِيَةِ أُمِّهِ ، وَإِنْ مَاتَا مُنْفَرِدَيْنِ ، لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ ؛ لِنَقْصِهَا عَنِ الثُّلُثِ .

الجانِي حالًا ، إلَّا غُرَّةَ الجَنِين إذا مات مع أُمِّهِ ، فَإِنَّ العاقِلَةَ تَحْمِلُها مع الشر الكبير دِيَةِ أُمِّهِ ، وإن ماتا مُنْفَردَيْن ، لم تَحْمِلْهَا العاقِلَةُ ؛ لنَقْصِها عن التُّلُثِ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العَمْدَ ، سواءٌ كان ممَّا يَجْبُ القِصاصُ فيه أو لا يجِبُ ، ولا خِلافَ في أنَّها لا تَحْمِلُ دِيَةَ ما يَجِبُ فيه القِصاصُ ، وأكثرُ أهلِ العلمِ على أنَّها لا تَحْمِلُ العَمْدَ بحالِ . وحُكِيَ عن مالكِ أنَّها تَحْمِلُ الجناياتِ التي لا قِصاصَ فيها ، كالمأْمُومَةِ والجَائِفَةِ . وهذا قولُ [ ٢٧٣/٧ ع قَتادة ؟ لأنَّها جنايةٌ لا قِصاصَ فيها ، فأشْبَهَتْ جناية الخَطَأ . وَلَنَا ، مَا رَوَى ابنُ عَبَاسَ ِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، ولا عَبْدًا ، ولَا صُلْحًا ، ولَا اعْتِرافًا »(¹) . ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ مَوْقُوفًا ، و لم نَعْرِ فْ له في الصَّحابةِ مُخالِفًا ، فيكونُ إجْماعًا ، ولأنَّها جنايةُ عَمْدٍ ، فلا تَحْمِلُها العاقلةُ ، كالمُوجبَةِ للقِصاص ، وجنايةِ الأبِ على ابْنِه ، ولأنَّ حَمْلَ العاقلةِ إِنَّما يَثْبُتُ في الخَطأَ ، لكَوْنِ الجانِي مَعْذُورًا ،

العَمْدِ ، بل مَعْناه ، صالَحَ عنه صُلْحَ إِنْكارٍ . وجزَم به في « الرَّوْضَةِ » . قال الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ... ، من كتاب الديات . السنن الكبرى ١٠٤/٨ . موقوفا على ابن عباس بسند حسن .

وأخرج الدارقطني في : سننه ١٧٨/٤ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : ( لاتجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ٤ . وإسناده واه . انظر : تلخيص الحبير ٤/ ٣٦ ، ٣٢ ، وإرواء الغليل ٣٣٦/٧ .

الشرح الكبير ۚ تَخْفِيفًا عنه ، ومُواساةً له ، والعامِدُ غيرُ مَعْذُور ، فلا يَسْتَحِقُّ المُواساةَ ولا التَّخْفِيفَ ، فلم يُوجَدْ فيه المُقْتَضِي . وبهذا فارَقَ العَمْدُ الخَطَأ ، ثم يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه بِقَتْلِ الأَبِ ابْنَه ، فإنَّه لا قِصاصَ فيه ، ولا تَحْمِلُه العاقلة .

فصل: فإنِ اقْتَصَّ بحَدِيدةٍ مَسْمُومةٍ ، فسَرَى إلى النَّفْس ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، تَحْمِلُه العاقلة ؛ لأنَّه ليس بعَمْدٍ مَحْض ، أشْبَهَ عَمْدَ الخَطَأ . والثاني ، لا تَحْمِلُه ؛ لأنَّه ('قَتَلَ بآلةٍ \' يَقْتُلُ مِثْلُها غالِبًا ، فأشْبَهَ مَن له القِصاصُ. ولو وَكَّلَ في اسْتِيفاء القِصاص ، ثم عَفَا عنه ، فقَتَلَه الوَكِيلَ مِن غيرِ عِلْم بِعَفُوه ، فقال القاضي : لا تَحْمِلُه العاقلةُ ؛ لأنَّه عَمَد قَتْلَه . وقال أبو الخَطَّاب : تَحْمِلُه ؛ لأنَّه لم يَقْصِدِ الجنايةَ ، ومثلُ هذا يُعَدُّ خَطَأً ، بدليل ما لو قَتَل في دار الحَرْبِ مُسْلِمًا يَظُنُّه حَرْبيًّا ، فإنَّه عَمَد قَتْلَه ، وهو أَحَدُ نَوْعَى الخَطَأُ . وهذا أَصَحُّ . ولأَصْحاب الشَّافعيِّ وَجُهان كهذين.

فصل : ولا تَحْمِلُ العاقلةُ العَبْدَ . يَعْنِي إذا قَتَل العَبْدَ قاتِلٌ ، وجَبَتْ قِيمَتُه في مال القاتل ، ولا شيءَ على عاقِلَتِه ، خَطَأَ كان أو عَمْدًا . وهذا قُولُ ابن عباس ، والشُّعْبيِّ ، والثُّوريِّ ، ومَكْحُولِ ، والنَّخَعِيِّ ، والبَتِّيِّ ، ومالكِ ، واللَّيْثِ ، وابن أبي لَيْلَي ، وإسْحاقَ ، وأبي ثَوْرِ . وقال عَطاءٌ ، والزُّهْرِئُ ، والحَكَمُ ، وحَمَّادٌ ، وأبو حنيفةَ : تَحْمِلُه العاقلةُ ؛

الإنصاف الشَّارِحُ : وهو أُوْلَى . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

المقنع

الشرح الكبير

الإنصاف

لأنَّه آدَمِيٌّ يَجِبُ بِقَتْلِه القِصاصُ والكَفَّارةُ ، فحمَلَتِ العاقلةُ بَدَلَه ، كالحُرِّ . وعن الشَّافعيِّ كالمَذْهبَيْن . ووافقنا أبو حنيفة في دِيَةِ أَطْرافِه . ولَنا ، حديثُ ابن عِباسٍ ، ولأنَّ الواجِبَ فيه قِيمَةٌ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ صِفاتِه ، فلم تَحْمِلْه العاقلةُ ، كسائرِ القِيمِ ، ولأنَّه حَيوانٌ لا تَحْمِلُ العاقلةُ قيمة (١) أَطْرَافِه ، فلم تَحْمِلُ الواجِبَ في نفْسِه ، كالفَرَسِ .

فصل: ولا تَحْمِلُ الصُّلْحَ. ومَعْناه أن يَدَّعِيَ عليه القَتْلَ ، فَيُنْكِرَه ويُصالِحَ (٢) المُدَّعِيَ على مالٍ ، فلا تَحْمِلُه العاقِلَةُ ؛ لأنَّه مالٌ ثَبَتَ بمُصالَحَتِه واخْتِيارِه ، فلم تَحْمِلُه العاقلةُ ، كالذي ثَبَتَ باعْتِرافِه . وقالُ القاضي : معناه أنْ يُصالِحَ الأوْلِياءَ عن دَم العَمْدِ إلى الدِّيةِ . والتَّفْسِيرُ الأوَّلُ القاضي : معناه أنْ يُصالِحَ الأوْلِياءَ عن دَم العَمْدِ إلى الدِّيةِ . والتَّفْسِيرُ الأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ هذا عَمْدٌ يُسْتَغْنَى عنه بذِكْرِ العَمْدِ . وممَّن قال : لا تَحْمِلُ العاقلةُ الصَّلْحَ . ابنُ عَبّاسٍ ، والزُّهْرِيُ ، والشَّعْبِيُ ، والثَّوْرِيُ ، واللَّيثُ ، والشَّعْبِيُ ، والتَّوْرِيُ ، واللَّيثُ ، والشَّعْبِيُ ، والتَّوْرِيُ ، واللَّيثُ ، والشَّعْبِيُ ، والنَّوْرِيُ ، واللَّيثُ ، والشَّعْبِيُ ، والنَّوْرِيُ ، واللَّيثُ ، والشَّعْبِي ، ولأنَّه لو حَمَلَتُه العاقلةُ ، أَدَى إلى أن يُصالِحَ بمالِ غيرِه ، ويُوجِبَ عليه حَقًّا بقَوْلِه .

فصل : ولا تَحْمِلُ الاعْتِرافَ . وهو أن يُقِرَّ [ ٢٧٤/٧ ] الإِنْسانُ على نفْسِه بقَتْل خَطاً ، أو شِبْه ِ عَمْد ٍ ، فتَجِبُ الدِّيَةُ عليه ، فلا تَحْمِلُه العاقلةُ .

وهو الصُّوابُ .

تنبيه : قولُه : ولا اعْتِرَافًا . ومَعْناه ؛ أَنْ يُقِرَّ على نفْسِه أَنَّه قَتَل خطَأً ، أو شِبْهَ

<sup>(</sup>١) في قي ، م: ( دية ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ﴿ يَصَالَّحُه ﴾ .

لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وبه قال ابنُ عباسِ ، والشَّعْبيُّ ، والحسنُ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ ، والزُّهْرِئُ ، والثَّوْرِئُ ، ومالكٌ ، والأَوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأَى ، وقد ذكرْنا حديثَ ابنِ عباسِ فيه ، ولأنَّه لو وَجَبَ عليهم ، لوَجَبَ بإِقْرارِ (١) غيرِهم ، ولا يُقْبَلُ إِقْرارُ شَخْصِ على غيره ، ولأنَّه مُتَّهَمٌّ في أن يُواطِئً مَنْ يُقِرُّ له بذلك ليأخُذَ الدِّيَةَ مِن عاقِلَتِه ، فيُقاسِمَه إيَّاها . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه يَلْزَمُه ما اعْتَرَفَ به ، وتَجِبُ الدِّيةُ عليه حالَّةً في مالِه ، في قولِ الأَكْثَرِين . وقال أبو ثَوْرٍ ، وابنُ عبدِ الحَكَمِ : لا يَلْزَمُه شيءٌ ، ولا يَصِحُّ إقْرارُه ؛ لأنَّه مُقِرٌّ ('على غيره لا') على نَفْسِه ، ولأنَّه لم يَثْبُتْ مُوجَبُ إِقْرارِه ، فكان باطِلًا ، كَا لُو أَقَرَّ على غيرِه بالقَتْل . وَلَنا ،قولُه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ

الإنصاف عَمْدٍ ، أو جَنَى جنايَةً حطَأً ، أو شِبْهَ عَمْدٍ ، تُوجبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فأَكْثَرَ ، فلا تحْمِلُه العاقِلَةُ ، لكِنَّ مُرادَهم ، إذا لم تُصَدِّقْه العاقِلَةُ به ، وتعْلِيلُهم يدُلُّ عليه . "بل وصرَّح به ابنُ نَصْرِ اللهِ فِي ﴿ حَاشِيَتِه ﴾ على شَرْح ِ ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ لـ ﴿ الخِرَقِيِّ ﴾ . لكِنْ لو سكَتَتْ فلم تتَكَلَّمْ ، أو قالَتْ : لا نُصَدِّقُه ولا نُكَذِّبُه . أو قالتْ : لا عِلْمَ لَنا بذلك . فهل هو كقَوْلِ المُدَّعِي : لا أُقِرُّ ولا أُنكِرُ . أو : لا أعلمُ قَدْرَ حقِّه . أو كَسُكُوتِه ؟ وهو الأَظْهَرُ ، إِنْ كان ذلك في جَوابِ دَعْوَى ، فنُكُولُهم كَنُكُولِه . وإنْ لم يَكُنْ في جَوابِ دَعْوَى ، لم يَلْزَمْهم شيءٌ ، و لم يصِعُّ الحُكْمُ بنُكُولِهم . وصرَّح به أيضًا في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، فقال فيها : ولا اعْتِرافًا تُنْكِرُه . انتهيُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بَاقِرَارِهِ ﴾ ، وفي تش : ﴿ بِأَقْرَارِهِ عَلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ . ولأنّه مُقِرُّ على نفْسِه بالجِناية المُوجِبة لِلمالِ ، فصَحَّ إِقْرارُه ، كَا لُو أَقَرَّ بإِثلافِ مالٍ ، أو بما لا(() تَحْمِلُ دِيَتَه العاقلة ، ولأنّه مَحَلُّ مَضْمَونٌ ، فيُضْمَنُ إذا اعْتَرَفَ به ، كسائر المَحالٌ ، وإنّما سقَطَتْ عنه الدِّيَةُ في مَحَلِّ الوِفَاقِ ، لتَحَمُّل العاقِلَةِ لها ، فإذا لم تَحْمِلُها ، وجَبَتْ عليه ، كجناية المُرْتَدِّ .

فصل: ولا تَحْمِلُ العاقلةُ ما دُونَ الثَّلُثِ. وبهذا قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وعَطاءٌ ، ومالكٌ ، وإسْحاقُ ، وعبدُ العزيزِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ . وقال النَّهْرِيُّ : لا تَحْمِلُ الثُّلُثَ أَيضًا . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفة : تَحْمِلُ النِّهُ مِنْ : لا تَحْمِلُ الثُّلُثَ أَيضًا . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفة : تَحْمِلُ السِّنَّ ، والمُوضِحَة وما فَوْقَهما ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْلِهُ جَعَلَ الغُرَّةَ التي في السِّنَ على العاقِلَةِ (٣) ، وقِيمَتُها نِصْفُ عُشْرِ الدِّيةِ ، ولا تَحْمِلُ ما دُونَ الجَنِينِ على العاقِلَةِ (٣) ، وقِيمَتُها نِصْفُ عُشْرِ الدِّيةِ ، ولا تَحْمِلُ ما دُونَ ذلك ؛ لأنَّه ليس فيه أَرْشُ مُقَدَّرٌ . والصَّحِيحُ عن الشَّافِعيُّ أَنَّها تَحْمِلُ القَلِيلَ والكثيرَ ؛ لأنَّ مَن حَمَلَ الكثيرَ حَمَلَ القليلَ ، كالجانِي في العَمْدِ . ولَنا ، والكثيرَ ؛ لأنَّ مَن حَمَلَ الكثيرَ حَمَلَ القليلَ ، كالجانِي في العَمْدِ . ولَنا ،

قوله: ولا ما دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . ونقَل ابنُ الإنساف مَنْصُورٍ ، إذا شَرِبَتْ دَواءً عَمْدًا ، فأَشْقَطَتْ جَنِينًا ، فالدِّيَةُ على العاقِلَةِ . قال في « الفُروع ِ » : فيتَوَجَّهُ منه احْتِمالٌ ، تحْمِلُ العاقِلَةُ القَلِيلَ . ونقَل أبو طالِب ، ما أَصَابَ الصَّبِيُّ مِن شيءٍ ، فعلى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فإذا جاوَزَ ثُلُثَ الدَّيَةِ ، فعلى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فإذا جاوَزَ ثُلُثَ الدَّيَةِ ، فعلى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فا إذا جاوَزَ ثُلُثَ الدَّيَةِ ، فعلى الأب أَلْكُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الشين ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۱۱/۲۵ .

ما رُوِىَ عن عمرَ ، رَضِىَ اللهُ عنه ، أنَّه قَضَى فى الدِّيةِ أن لا يُحْمَلَ منها شيءٌ حتى تَبْلُغَ عَقْلَ المأْمُومَةِ . ولأَنَّ مُقْتَضَى الأَصْلِ وُجُوبُ الضَّمانِ على الجانِى ؛ لأَنَّه مُوجَبُ جِنايَتِه ، وبَدَلُ مُتْلَفِه ، فكانَ عليه ، كسائر الجِناياتِ والمُتْلَفاتِ ، وإنَّما خُولِفَ فى الثُّلُثِ تَخْفِيفًا عن الجانِى ؛ لكَوْنِه كثيرًا يُجْحِفُ به ، قال النبيُ عَيْلِيلَةٍ : « الثُّلُثُ كَثِيرٌ »(١) . ففيما دُونَه يَنْقَى على يُجْحِفُ به ، قال النبيُ عَيْلِيلَةٍ : « الثُّلُثُ كَثِيرٌ »(١) . ففيما دُونَه يَنْقَى على قضية الأصْلِ ومُقْتَضَى الدَّليل ، وهذا حُجَّةُ على الزُّهْرِيِّ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيلِهُ جَعَلَ الثُّلُثُ كثيرًا ، فأمَّا دِيَةُ الجَنِين ، فلا تَحْمِلُها العاقلةُ إلَّا إذا ماتَ مع أُمّة مِن الضَّرْبةِ ؛ لكُونِ دِيَتِهما جميعًا مُوجَبَ جِنايةٍ تَزِيدُ على الثُّلُثِ ، وإن مَلَّمنا وُجُوبَها على العاقِلةِ ، فلأَنَّها دِيَةُ آدَمِيٍّ كاملةً .

الإنصاف

تنبيه: قولُه: ولا ما دُوْنَ ثُلُثِ الدِّيةِ ، ويَكُونُ ذلك في مالِ الجانِي حَالًا ، إِلَّا غُرَّةَ الجَنِينِ إذا ماتَ مع أُمِّه ، فإنَّ العاقِلَةَ تَحْمِلُها مع دِيَةِ أُمِّهِ . يعْنِي ، وهي أقلُّ مِن ثُلُثِ الدِّيةِ بانْفِرادِها م لكِنْ لمَّا وجَبَتْ مع الأُمِّ في حالَةٍ واحِدَةٍ ، بجِنايَةٍ واحِدَةٍ ، مع زِيادَتِهما على الثُّلُثِ ، حَمَلتُها العاقِلَةُ ، كالدِّيةِ الواحِدَةِ . وهذا المنها لله عيونِ المسائل » : خَبَرُ المَدْهُ بَ نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وقال في « عُيونِ المَسائل » : خَبرُ المَدْهُ الدَّينِ على الجُنِينَ على الجُنِينِ على الجَانِيةِ ، حيثُ لم تَبْلُغِ الثَّلُثُ (٢) .

قوله : وإنْ ماتا مُنْفَرِدَيْنِ ، لم تَحْمِلُها العاقِلَةُ ؛ لنَقْصِها عن الثُّلُثِ . إنْ ماتَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٣/١١ .

ويضاف إليه : وأبو داود ، في : باب ما جاء فيما يجوز للموصى في ماله ، من كتاب الوصايا . سنن أبي داود ١٠١٢ ، ٢٠١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الوصية بالثلث ، من أبواب الوصايا . عارضة الأحودي ٢٦٨/٨ . ٢٧٠ - ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۸/۲ .

فصل: وتَحْمِلُ العاقلةُ دِيَةَ الطَّرَفِ إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ. وهو قولُ مَن سَمَّيْنا في الفَصْلِ الذي قبلَ هذا. وحُكِي عن الشَّافعيِّ أَنَّه قال في القديم: لا تَحْمِلُ ما دُونَ الدِّيةِ ؟ لأنَّ ذلك يَجْرِي مَجْرَى ضَمانِ الأَمْوالِ ، بدليلِ أَنَّه لا يَجِبُ فيه كَفَّارَةٌ . ولَنا ، قولُ عمرَ ، [ ٢٧٤/٧ ع رَضِيَ اللهُ عنه ، ولأنَّ الواجِبَ دِيَةُ جِنايةٍ على حُرِّ تَزِيدُ على الثُّلُثِ ، فحَمَلَتُها العاقِلَةُ ، كدِيةِ النَّفْسِ ، ولأَنَّه كثيرٌ يَجِبُ ضَمانًا لحُرٍّ ، أَشْبَهَ ما ذكرُنا . وما ذكرُوه يَبْطُلُ با إذا جَنَى على الأَطْرافِ بما يُوجِبُ الدِّيةَ ، أو زِيادةً عليها .

فصل : وتَحْمِلُ العاقلةُ دِيَةَ المرأةِ بغيرِ خِلافِ بِينَهَم فيها . وتَحْمِلُ مِن جِراحِها ما يَبْلُغُ أَرْشُه ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ ، كدِيةِ أَنْفِها ، فأمَّا ما دُونَ ذلك ، كدية يَدها ، فلا تَحْمِلُه العاقلةُ . وكذلك الحُكْمُ في دِيَةِ الكِتابِيِّ . ولا تَحْمِلُ دِيةَ المَجُوسِيِّ ؛ لأنَّها دُونَ الثَّلُثِ .

ولم تَمُتِ الأُمُّ ، لم تَحْمِلُها العاقِلَةُ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . الإنصاف ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، إذا شَرِبَتْ دَواءً ، فأَسْقَطَتْ جَنِينَها ، فالدِّيةُ على العاقِلَةِ . وتقدَّم ذلك قريبًا . وإنْ ماتَا مِنَ الضَّرْبَةِ ، فإنْ ماتَا معًا ، حَمَلَتُها ، بلا نِزاعٍ . وإنْ ماتَ بعدَ مَوْتِ أُمِّه ، حَمَلَتُها أَيضًا . على المذهبِ . جزَم به فى « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوى » ، و « الفُروع ِ » . ومُقْتَضَى كلامِه فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » ، أنَّها لا تحْمِلُها ، فإنَّهما قالَا : إذا ماتَ قبلَ مَوْتِ ( المُعْنِى » ، و « المُصَنِّف هنا . وإنْ ماتَ مع أُمّه ، حَمَلَتُها . نصَّ عليه . انتهيا . وهو مُقْتَضَى كلامِ الصَّحيح مُقْتَضَى كلامِ الصَّحيح .

مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقطَع به في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . وهو مُقْتَضَى

الله و تَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأُ عَلَى الْحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ . قَالَ أَبُو بَكُر : وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ ، وَتَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ .

الشرح الكبير

٢٣٣٨ –مسألة : وتَحْمِلُ غُرَّةَ الجَنِينِ إذا مات مع أُمِّه ، فإنَّ العاقلةَ تَحْمِلُها مع دِيَةِ أُمِّه . نَصَّ عليه ؛ لأنَّ دِيَتَهِمَا(') وجَبَتْ في حالِ واحدةٍ بجِنايةٍ واحدةٍ مع زِيادَتِهما على الثُّلُثِ ، فحَمَلَتْهُما العاقلةُ ، كالدُّيّةِ الواحدة . ولا تَحْمِلُها إن مات مُنْفَردًا ، أو مات قبلَ مَوْتِ أُمِّه . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه دُونَ الثُّلُث .

٣٣٩ - مسألة : ( وتَحْمِلُ جنايَةَ الخَطَأُ عن الحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ﴾ وحُكِيَ عن الشَّافعيِّ ، لا تَحْمِلُ ما(٢) دُونَ الدِّيَةِ . وقد ذكَرْناه ، و ذكرْنا دَليله .

• ٤٣٤ – مسألة : ( قال أَبُو بَكْرِ : ولا تَحْمِلُ ) العاقِلَةُ ( شِبْهَ

كلامِه هنا . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وجزَم في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى » ، و « النَّظْم » ، بأنُّها تحْمِلُها . قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : مِن قِبَلِ أَنَّهِما نَفْسٌ واحدةٌ . وقال أيضًا : الجنايَةُ عليهما واحدَةٌ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الصُّوابُ . وهو كما قال .

قُوله : وتَحْمِلُ جِنَايَةَ الخَطَأَ على الحُرِّ إذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وتقدُّم قريبًا رِوايةُ أبي طالِبِ .

وقوله : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ولا تَحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ ، ويَكُونُ في مالِ القاتِلِ في ثَلاثِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ديتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

العَمْدِ ، وتَكُونُ في مالِ القاتِلِ في ثَلاثِ سِنِينَ ) وهي رِوايةٌ عن أحمد . وبه قال ابنُ سِيرِينَ ، والزُّهْرِئُ ، والحارِثُ العُكْلُى ، وابنُ شُبرُمة ، وقتادة ، وأبو ثَوْر . وهي على القاتل في مالِه ؛ لأنَّها مُوجَبُ فِعْلٍ قَصَدَه ، فلم تَحْمِلُه العاقلة ، كالعَمْدِ المَحْضَ ، ولأنَّها دِيَةٌ مَغَلَّظَةٌ ، فأشبَهَتْ دِيةَ العَمْدِ . وهكذا يجبُ أن يكونَ مذْهَبُ مالكِ ؛ لأنَّ شِبْهَ العَمْدِ عندَه مِن بابِ العَمْدِ . والثانية ، تَحْمِلُها العاقلة . ذكرَها الخِرَقِيُ . وهي ظاهر باب العَمْدِ . وبه قال الشَّعْبِيُ ، والنَّخَعِيُ ، والحَكَمُ ، والشافعيُ ، المُنْذِرِ ؛ لِمَا روَى أبو والثَّوْرِيُ ، وإسْحاق ، وأصحابُ الرَّأي ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لِمَا روَى أبو هرَيْرَة ، قال : اقْتَتَلَتِ امْرأتانِ مِن هُذَيْلٍ ، فرَمَتْ إحْداهُما الأُحْرَى .

سِنِينَ . اعلمْ أَنَّ الأصحابَ اخْتَلَفُوا في شِبْهِ [ ٣/ ١٥ ١ ظ] العَمْدِ ، هل تحْمِلُه الإنصاف العاقِلَةُ ، أَمْ لا ؟ والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّها تحْمِلُه . نصَّ عليه . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايَتِيْن ، والمُحْتَارُ لعامَّةِ الأصحابِ . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، والمُصَنِّفُ في « المُقْنِع ِ » في أوَّلِ كتابِ الدِّياتِ ، و « المُنتوِّر » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُمتنع ِ » ، و « النَّظْم ِ » وصحَّحه ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْم ِ » وصحَّحه ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْم ِ » وصحَّحه ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقال أبو بَكْرِ : لا تحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ ، ويكونُ في مالِ و « الرِّعايتَيْن ، وهو رِوايَةٌ عن الإمامِ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . قال في « الرِّعايتَيْن » : ولا تحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ في الأصحِّ . "إذا عَلِمْتَ ذلك ، فكانَ « الأُولِيَةُ عَنْ الواوِ قبلُ . قال أبو بَكْرٍ : لتَظْهَرَ المُغايَرَةُ ) . وأَطْلَقهما الأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ المُصَنِّفُ بالواوِ قبلُ . قال أبو بَكْرٍ : لتَظْهَرَ المُغايَرَةُ ) . وأَطْلَقهما

<sup>. (</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير بحَجَر ، فقَتَلَتْها وما في بَطْنِها ، فقَضَى رسولُ الله عَلَيْكُ بدية المرأة على عاقِلَتِها . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولأنَّه نَوْعُ قَتْلِ لا يُوجِبُ القِصاصَ ، فوَجَبَتْ دِيَتُه على العاقلةِ ، كالخَطَأُ ، ويُخالِفُ العَمْدَ المَحْضَ ؛ فإنَّه يُغَلَّظُ مِن كلِّ وَجْهِ ، لقَصْدِه الفِعْلَ ، ''وإرادَتِه'' القَتْلَ ، وعَمْدُ الخَطَأُ يُعَلَّظُ مِن وَجْهِ ، وهو الأَسنانُ ، وهو قَصْدُه<sup>٣)</sup> الفِعْلَ ، ويَخِفَّ مِن وَجْهِ ، وهو كُوْنُه لِم يُردِ القَتْلَ ، فاقْتَضَى تَغْلِيظَها مِن وَجْهِ ، وهو الأَسْنانُ ، وتَخْفِيفُها من وَجْهِ ، وهو حَمْلُ العاقلةِ لها وتَأْجيلُها . ولا نعلمُ خِلافًا بينَ أهل العلم في أنَّها تَجِبُ مُوَّجَّلَةً . رُويَ ذلك عن عمرَ ، وعليٌّ ، وابن عباس . وبه قال الشُّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، وقَتادةُ ، ﴿ وَعُبَيْدُ اللَّهُ إِنَّ عِمْرَ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْر ، وابنُ المُنْذِر . وقد خُكِيَ عن قَوْم مِن الخَوارِ جِ ، أَنَّهم قالوا : الدِّيَةُ حالَّةٌ ؛ لأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ . و لم يُنْقَلْ إلينا ذلك عمَّن يُعَدُّ خِلافُه خِللافًا . والدِّيَةُ تُخالِفُ سائرَ المُتْلَفاتِ ؛ لأنَّها

الإنصاف في « الهدايَّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » . وقال أبو بَكْرٍ مَرَّةً : يكونُ في مالِ القاتِلِ حالًا . وقدَّمه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ كغيره . وذكر أبو الفَرَجِ تَحْمِلُه العاقِلَةُ حالًا . وقال في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ : لا تَحْمِلُ عَمْدًا ولا صُلْحًا ، ولا اعْتِرافًا ، ولا ما دُونَ الثُّلُثِ ، وجميعُ ذلك في مالِ الجانِي ، في ثَلاثِ سِنِينَ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٨/٢٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، تش ، ص : و وأراد به ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في تش : ﴿ وَعَبِدُ اللَّهِ ﴾ .

وتقدم على الصواب في ٣١٣/٢٥ ، وانظر ما أحرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٢١/٩ . وانظر التعليق عليه .

وَمَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، لَكِنْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى النَّنع اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَيُحَمِّلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ .

تَجِبُ على غيرِ الجانِي على سبيلِ المُواساةِ له ، [ ٢٧٥/٧ و ] فاقْتَضَتِ السرح الكبير الحِكْمةَ تَخْفِيفَها عليهم ، وقد رُوِيَ عن عمرَ ، وعَليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أَنَّهُمَا قَضَيَا بِالدِّيَّةِ عَلَى العَاقِلَةِ في ثَلاثِ سِنِينَ(١) . ولا مُخالِفَ لهما في عَصْرِهُما ، فكان إجْمَاعًا .

> ا ٢٧٤١ - مسألة : ( وما يَحْمِلُه كلُّ واحِدٍ مِن العاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، لكنْ يُرْجَعُ فِيهِ إلى اجْتِهادِ الحاكِم ، فيُحَمِّلُ كلَّ إنسانٍ مِنْهم ما يَسْهُلُ ولا يَشُقُّ ) وجملةُ ذلك ، أنَّه لا خِلافَ بينَ أهل ِ العلم ِ في أنَّ العاقلةَ لا تُكَلُّفُ مِن العَقْلِ مَا يُجْحِفُ بها ، ويَشُقُّ عليها ؛ لأنَّه لازِمٌ لها(٢) مِن غيرِ جِنايَتِها على سبيلِ المُواسَاةِ للقاتلِ ، والتَّخْفِيفِ عنه ، فلا يُخَفُّفُ عن الجانِي بما يَثْقُلُ على غيرِه ، ويُجْحِفُ به ، كالزَّكاةِ ، ولأنَّه لو كان الإِجْحافُ مَشْرُوعًا ، كان الجاني أَحَقَّ به ؛ لأنَّه مُوجَبُ جنايَتِه ، وجَزاءُ فِعْلِه ، فإذا لَمْ يُشْرَعْ فِي حَقَّه ، فَفِي حَقٌّ غيرِه أَوْلَى . واخْتَلَفَ أَهْلُ العلم فيما يَحْمِلُه

قوله: وما يَحْمِلُه كُلُّ واحِدٍ مِنَ العاقِلَةِ غيرُ مُقَدَّرٍ ، لكِنْ يُرْجَعُ فيه إلى اجْتِهادِ الإنصاف الحاكِم ، فيُحَمِّلُ كلُّ إِنْسَانٍ منهم ما يَسْهُلُ ولا يَشْقُ . وهذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ونصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفَروعِ » وغيره .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣١٣/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

المنع وَقَالَ أَبُو بَكْر : يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِر نِصْفَ دِينَار ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا . وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير كلُّ واحدٍ منهم ؟ فقال أحمدُ : يَحْمِلُونَ على قَدْر ما يُطِيقُونَ . فعلى هذا ، لا يتَقَدَّرُ شَرْعًا ، وإنَّما يُرْجَعُ فيه إلى اجْتِهادِ الحاكِم ، فيَفْرِضُ على كلِّ واحد قَدْرًا يَسْهُلُ ولا يُؤْذِي . وهذا مذْهَبُ مالكِ ؟ لأنَّ التَّقْدِيرَ لا يَشْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ ، ولا يَثْبُتُ بالرَّأَي والتَّحَكُّم ، ولا نَصَّ في هذه المسألة ِ ، فُوَجَبَ الرُّجُوعُ فيها إلى اجْتِهادِ الحاكم ، كمَقادِير النَّفَقاتِ. وعن أحمدَ رِوايةَ أُخْرَى، أَنَّه يَفْرِضُ على المُوسِرِ نِصْفَ مِثْقَالِ؛ لأَنَّه أَقَلَّ مالِ(١) يتَقَدَّرُ في الزَّكاةِ، فكان مُعْتَبَرًا بها، ويَجِبُ على المُتَوَسِّطِ رُبْعُ مِثقالِ؛ لأنَّ ما دُونَ ذلك تافِهٌ، لكُوْنِ اليَدِ لا تُقْطَعُ فيه، بدليل قول عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها: لا يُقْطَعُ في الشيءِ التَّافِهِ، وما دُونَ رُبْع ِ دِينارِ لا قَطْعَ فيه"). وهذا اخْتِيارُ

الإنصاف

وقال أبو بَكْرٍ : يَجْعَلُ عَلَى المُوسِرِ نِصْفَ دِينارٍ ، وعَلَى المُتَوَسِّطِ رُبْعًا . وهو روايةً عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ .

فَائِدَةً : المُوسِرُ هنا مَن مَلَكَ نِصابًا عندَ حُلولِ الحَوْلِ ، فاضِلًا عنه ؛ كالحَجِّ و كفَّارَةِ الظُّهارِ .

قوله : وهل يَتَكَرَّرُ ذلك في الأَحْوالِ الثَّلاَثَةِ أَم لا ؟ على وَجْهَيْنِ . يعْنِي ، على قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . وأَطْلَقَهما في « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة لفظ : لم يكن القطع على عهد النبي عَلِيُّ في الشيء التافه . انظر : المصنف ٤٧٦/٩ ، ٤٧٧ . وأخرج النسائي الشطر الثاني بنحوه ، في باب ذكر الاختلاف على الزهري ، من كتاب قطع السارق .

المجتبي ٧١/٨ ، ٧٧ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ١٠/٥٣٥ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٤٧٠/٩ .

..... المقنع

أبى بكر ، ومذْهَبُ الشَّافعيِّ . وقال أبو حنيفة : أكثرُ ما يُجْعَلُ على الواحدِ الشرح الكبير أرْبَعةُ دَراهِمَ ، وليس لأقله حَدُّ ؛ لأنَّ ذلك يَجِبُ على سبيلِ المُواساةِ للقَرابةِ ، فلم يتَقَدَّرْ أقله ، كالنَّفَقةِ . قال : ويُسَوَّى بينَ الغَنِيِّ وَالمُتَوَسِّطِ للقَرابةِ ، فلم يتَقَدَّرْ أقله ، كالنَّفَقةِ . قال : ويُسَوَّى بينَ الغَنِيِّ وَالمُتَوسِّطِ لللهَ لللهُ للكُ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لِمَا ذكَرْنا مِن أنَّ التَّقْدِيرَ إنَّما يُصارُ إليه بتَوْقيفٍ ، (ولا تَوْقيفَ ) فيه ، وإنَّما يَخْتَلِفُ بالغِنَى والتَّوَسُّطِ ، كالزَّكاةِ والتَّوْقيفِ ، ولا يخْتِلِفُ بالبُعْدِ والقُرْبِ لذلك .

٧ ٤٣٤ - مسألة : واخْتَلَفَ القائِلُونَ بِالتَّقْدِيرِ بنِصْفِ دِينارٍ ورُبْعِه ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل . وفي ط ، ١ : ﴿ إيجابِ أقل من الزكاة ﴾ . والمثبت من : الكافي ١٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ط: ( الركاز ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

فقال بَعْضُهم : يَتَكَرَّرُ الوَاجِبُ فِي الأَحْوالِ الثَّلاثَةِ ، فَيَكُونُ الوَاجِبُ على الغَنِيِّ فيها دِينارًا ونِصْفًا ، وعلى المُتَوسِّطِ ثَلاثَةَ أَرْبَاعٍ دِينارٍ ؛ لأنَّه حَقٌّ يتَعَلَّقُ بالحَوْلِ على سبيل المُواساةِ ، فيتَكَرَّرُ بتَكَرُّر الحَوْل ، كالزَّكاةِ . وقال بعضُهم : لا يتَكَرَّرُ ؛ لأنَّ في إيجاب زيادةٍ على النَّصْفِ إيجابَ الزِّيادةِ على أقَلِّ الزَّكاةِ ، فيكونُ مُضِرًّا . ويُعْتَبَرُ الغِنَى والتَّوَسُّطُ عندَرَأْس الحَوْل ؟ لأَنَّه حالُ الوُجُوبِ ، فاعْتُبرَ الحالُ(١) عندَه ، كالزكاةِ . وإنِ اجْتمعَ مِن العاقلةِ في دَرَجَةٍ واحدةٍ عَدَدٌ كثيرٌ ، قُسِمَ الواجِبُ على جَمِيعِهم ، فيُلْزِمُ الحاكمُ كُلِّ إِنْسَانٍ على حَسَبِ ما يَراه وإن قُلَّ . وعلى الوَجْهِ الآخر ، يَجْعَلَ على المُتَوَسِّطِ نِصْفَ ما على الغَنِيِّ ، ويَعُمُّ [ ٧/٥٧٧ ] بذلك جَمِيعَهم . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . وقال في الآخر : يَخُصُّ الحاكمُ مَن شاءَ منهم ، فَيَفْرِضُ عليهم هذا القَدْرَ الواجبَ ؛ لِتَلَّا يَنْقُصَ عن القَدْرِ الواجبِ ، ويَصِيرَ إلى الشيء التَّافِه ، ولأنَّه يَشُقُّ ، فربَّما أصابَ كلُّ واحدٍ قِيراطٌّ ، فيَشُقُّ جَمْعُه . وَلَنَا ، أَنَّهُم اسْتَوَوْا فِي القَرابَةِ ، فكانوا سواءً ، كما لو قَلُّوا ، وكالمِيراثِ . وأمَّا التَّعَلَّقُ بمَشَقَّةِ الجَمْع ِ فلا يَصِحُّ ؛ لأنَّ مَشَقَّةَ زيادَةِ الواجِبِ أَعْظُمُ مِن مَشَقَّةِ (١) الجَمْعِ ، ثم هذا تَعَلُّقٌ بالحِكْمَةِ مِن غيرٍ أَصْلِ يَشْهَدُ لها ، فلا يُتْرَكُ لها الدَّلِيلُ ، ثم هي مُعارَضَةً بحَقَّه الواجِبِ على كلِّ واحدٍ منهم ، وسُهُولةِ الواجبِ عليهم ، ثم لا يَخْلُو مِن أن يَخُصَّ الحاكمُ بعضَهم بالاجْتِهادِ أو بغير اجْتِهادٍ ، فإن خَصَّه بالاجْتِهادِ ففِيه مَشَقَّةً عليه ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ( الحول ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَمَتَى اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ [ ٢٩٢ ] الفنع لَهَا ، لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ ، وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِمْ .

وربَّما لا يَحْصُلُ له مَعْرِ فَهُ الأَوْلَى منهم بذلك ، فيتَعَذَّرُ الإيجابُ ، وإن خَصَّه الشرح الكبير بالتَّحَكُّم أَفْضَى إلى أنَّه يَتَخَيَّرُ بين أن يُوجِبَ على إنْسانٍ شيئًا بشَهْوَتِه مِن غيرِ دَلِيلَ ، وبينَ أن لا يُوجِبَ عليه ، ولا نَظِيرَ له ، وربَّما ارْتَشَى مِن بعضِهم واتَّهِمَ ، وربَّما امْتَنَعَ مَنْ فُرِضَ عليه شيءٌ (١) مِن أدائِه ؛ لكَوْنِه يَرَى مثلَه لا يُؤدِّى شيئًا مع التَّساوى مِن كلِّ الوُجُوهِ .

٣٤٣ - مسألة : (ويَبْدأُ بِالأَقْرَبِ فِالأَقْرَبِ ، فَمَتَى اتَّسَعَتْ أُمُوالُ الْقُرَبِينَ لَهَا ، لَم يَتَجَاوَزْهُمْ ، وإلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَن يليهم ) وجملة ذلك ، أَنَّه يَبْدأُ فَى قِسْمَةِ الدِّيَةِ بِينَ العاقلةِ بِالأَقْرَبِ فِالأَقْرَبِ ، فَيَقْسِمُ على الإِخْوَةِ وَبَنِيهم ، والأَعْمامِ وبَنِيهم ، ثم أَعْمامِ الأَب ، ثم بَنِيهم ، ثم أَعْمامِ الجَدِّ ، ثم بَنِيهم ، كذلك أبدًا ، حتى إذا انْقَرَضَ المُناسِبُونَ ، فعلى المَوْلَى المُعْتِقِ ، ثم على عَصَباتِه ، الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ ، فلم على عَصَباتِه ، الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ ،

قوله: ويَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ ، كَالْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَهُو المَذْهُ ، جَزَمَ الإنصاف به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « النَّظْمِ » ، و « الفُروعِ » . وصحَّحه في « الشَّرْحِ » وغيرِه . وقال في « النَّظْمِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « التَّرْغيبِ » : يَبْدَأُ بِالآباءِ ، ثم بِالأَبْناءِ . وقيلَ : مُدْلِ بأب ؛ كَالإِخْوَةِ وأَبْنائِهِم ، والأَعْمامِ وأَبْنائِهم ، كَمُدْلِ بأبوَيْن . وقيلً : مُدْلِ بأب ؛ كَالإِخْوَةِ وأَبْنائِهم ، والأَعْمامِ وأَبْنائِهم ، كَمُدْلِ بأبوَيْن . قدَّمه ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، ذكرَه في كتابِ النَّكاحِ . وأَطْلَقهما في قدَّمه ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، ذكرَه في كتابِ النَّكاحِ . وأَطْلَقهما في

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

كالمِيراثِ سواءً . وإن قُلْنا : الآباءُ والأبْناءُ مِن العاقلةِ . بُدِئَ بهم ؛ لأنَّهم أَقْرَبُ . ومتى اتَّسَعَتْ أَمُوالُ قَوْم للعَقْل ، لم يَعْدُهم إلى مَن بَعْدَهم ؛ لأنَّه حَقٌّ يُسْتَحَقُّ بالتَّعْصِيب ، فقُدِّمَ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ ، كالمِيراثِ وَولايةِ النَّكَاحِ . وهل يُقَدَّمُ مَنْ يُدْلِي بالأَبَوَيْن على مَن يُدْلِي بالأب ؟على وَجْهين ؟ أَحَدُهما ، يُقَدَّمُ ، كالمِيراثِ ، وكتَقْديم الأخرِ على ابْنِه . والثاني ، يَسْتَويانِ ؟ لأنَّ ذلك يُسْتَفادُ بالتَّعْصِيب ، و لا أَثَرَ لقَرابةِ الأُمِّ في التَّعْصيب. والأوَّلُ أَوْلَى ، إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لأنَّ قَرابةَ الأُمِّ تُؤَثِّرُ فِي التَّرْجيحِ وِالتَّقْديم وقُوَّةِ التَّعْصِيبِ ؛ لاجْتِماعِ القَرابَتَيْنِ على وَجْهِ لا تَنْفَرِدُ كُلُّ واحدةٍ بحُكْمٍ ، وذلك لأنَّ القَرابَتَيْن تَنْقَسِمُ إلى مَا يَنْفَرِدُ كُلُّ واحدةٍ منهما بحُكْم ، كابن العَمِّ إذا كان أحَّا لأُمٌّ ، فإنَّه يَرثُ بكلِّ واحدةٍ مِن القَرابَتَيْنِ مِيراثًا مُنْفَردًا ، يَرثُ السُّدْسَ بالأُّخُوَّةِ ، ويَرِثُ بالتَّعْصِيبِ بِبُنُوَّةِ العَمِّ ، وحَجْبُ إِحْدَى القَرابَتَيْنِ لا يُؤَثِّرُ (١) في حَجْبِ الأُخْرَى ، فهذا لا يُؤَثِّرُ في قُوَّةٍ ولا تَرْجِيحٍ ، ولذلك لا يُقَدَّمُ ابنُ العَمِّ الذي هو أخِّ لأُمٌّ على غيره ، وإلى ما لا يَنْفَرِدُ كلُّ واحدَةٍ منهما بحُكْمٍ ، كابْنِ العَمِّ مِن أَبَوَيْن

الإنصاف

( الرَّعايتَيْن ) ، و ( الحاوى الصَّغِيرِ ) . وذكر ابنُ عَقِيلٍ ، الأَخُ لِلأَبِ ، هل يُساوِى الأَّخَ لِلأَبِ ، هل يُساوِى الأَّخَ للأَبوَيْن ؟ على روايتَيْن . وخرَّج منها مُساواة بعيد لقريب . وقال فى ( التَّرْغيبِ ) : لا يُضْرَبُ على عاقِلَة مُعْتَقَة في حياة مُعْتِقَة ، بخِلاف عصبة النَّسَبِ . قال في ( الفُروعِ ) : كذا قال . ونقَل حَرْبٌ ، والمَوْلَى يعْقِلُ عنه عصبة المُعْتِق .

\_\_\_\_ (١) فى الأصل : « يرث » .

[ ٢٧٦/٧ ] مع (١) ابْنِ عَمِّ مِن أَبِ ، لا تَنْفَرِدُ إِحْدى القَرابَتَيْن بميراتٍ عن الأُخْرَى ، فَتُوَّرُّ فَى التَّرْجيحِ وقُوَّةِ التَّعْصِيبِ ، ولذلك أَثْرَتْ فى التَّقْديمِ فَى المِيراثِ ، فكذلك فى غيرِه . وبما ذكرْ ناقال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : يُسوَّى بينَ القَريبِ والبَعِيدِ ، ويُقْسَمُ على جَمِيعِهم ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ جَعَلَ يُسَوَّى بينَ القَريبِ والبَعِيدِ ، ويُقْسَمُ على جَمِيعِهم ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ جَعَلَ دِيَةَ المَقْتُولَةِ على عَصَبةِ القاتلةِ (١) . ولَنا ، أنَّه حُكْمٌ تعَلَّقَ بالتَّعْصِيبِ ، فَوَجَبَ أَن يُقَدَّمُ فيه الأَقْرَبُ ، فالأَوْرَبُ ، كالمِيراثِ ، والخَبرُ لا حُجَّةَ فيه ؛ لأَنَّنا نَقْسِمُه على الجماعةِ إذا لم يَفِ به الأَقْرَبُ ، فنَحْمِلُه على ذلك .

\$ ٣٤٤ - مسألة: (وإن تَساوَى جَماعَةٌ في القُرْبِ ، وَزَّعَ القَدْرَ الذَى يَلْزَمُهم بينَهم ) لأَنَّهم اسْتَوَوْا في القَرابةِ المُقتَضِيةِ للعَقْلِ عنه ، فتساوَوْا في حُكْمِه ، كسائر الأحْكام ، ("وكالميراثِ"). وقد ذكَرْنا دُلك في مسألة : وما يَحْمِلُه كل واحدٍ مِن العاقلة غيرُ مُقَدَّر .

فصل: ولا يَحْمِلُ العَقْلَ مَن لا يُعْرَفُ نَسَبُه مِن القاتلِ ، إِلَّا أَن يُعْلَمَ أَنَّهُم مِن قَوْمٍ يَدْخُلُونَ كُلُهم في العَقْلِ ، ومَن لا يُعْرَفُ ذلك منه لا يَحْمِلُ ، وأَن كان مِن قَبِيلَتِه ، فلو كان القاتلُ قُرَشِيًّا ، لم يَلْزَمْ قُرَيْشًا كلَّهم التَّحَمُّلُ ،

فائدة : يُؤْخَذُ مِنَ البَعِيدِ لغَيْبَةِ القَريبِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : الإنصاف يُعْتُ إليه .

<sup>(</sup>١) في م: و من ١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٨/٢٥ . وانظر ما تقدم في صفحة ٥٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

فَصْلٌ : وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَّجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ دِيَةً كَامِلَةً .

الشرح الكبير فإنَّ قُرَيْشًا وإن كانوا كلُّهم يَرْجِعُونَ إلى أبِ واحدٍ ، إِلَّا أَنَّ قَبائِلَهُم تَفَرَّقَتْ ، وصار كلَّ قَوْمٍ يَنْتَسِبُون إلى أبِ يتَمَيَّزُون به ، فيَعْقِلُ عنهم مَن يُشارِكُهم في نِسْبَتِهم إلى الأبِ الأَدْنَى ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ كُلُّهم بَنُو آدَمَ ، فهم راجِعُون إلى أب واحد ، لكنْ إن كان مِن فَخِذٍ يُعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَهم يتَحَمَّلُونَ ، وَجَبَ أَن يتَحَمَّلَ جَمِيعُهم ، سواءٌ عُر فَ أَحَدُهم أو لم يُعْرَفْ ؛ للعِلْم بأنَّه مُتَحَمِّلٌ على أَى وَجْهِ كَان . وإن لم يَثْبُتْ نَسَبُ القاتل مِن أَحَدٍ ، فالدِّيةُ في بَيْتِ المال ؛ لأنَّ المُسلمينَ يَرثُونَه إذا لم يَكُنْ وارثَّ ، بمَعْنَى أَنَّه يُؤْخَذُ مِيراثُه لَبَيْتِ المال ، فكذلك (١) يَعْقِلُونَه على هذا الوَجْهِ . فإن وُجِدَ له مَن يَحْمِلُ بعضَ العَقْلِ ، فالباق في بيتِ المالِ لذلك . فإن قِيلَ : فهذا ينْتَقِضُ بالذِّمِّيِّ الذي لا وارثَ له ، فإنَّ مِيراتُه لبيتِ المال ، ولا يَعْقِلُونَ عنه . قُلْنا : إنَّما لم يَعْقِلُوا عنه ؛ لوجُودِ ﴿ المَانِعِ ، وهو ۗ اخْتِلافُ الدِّينِ ، ولذلك لا يَعْقِلُه عَصَباتُه المسلمون .

٢٣٤٥ - مسألة : ( وما تَحْمِلُه العاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلاثِ سنينَ ، في كلِّ سنةٍ ثُلُّتُه إِن كان دِيَةً كامِلَةً ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العِلْمِ

قوله : وَمَا تَحْمَلُه العَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ : دِيَةُ الخطَأَ في

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فَلَذَلُّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

في أنَّ دِيَةَ الخَطَأُ على العاقلةِ . حكاهُ ابنُ المُنْذِرِ (') . وأَنَّها مُوَّجَلَةٌ في ثلاثِ سنين ، فإنَّ عمر ، وعليًّا ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، جَعَلَا دِيَةَ الخَطَأُ على العاقلةِ في ثلاثِ سِنِين ('') . ولا نَعْرِفُ لهم في الصَّحابةِ مُخالِفًا ، واتَّبعَهم أهْلُ العلم على ذلك ؛ لأنَّه مالَّ يَجِبُ على سبيلِ المُواساةِ ، فلم يَجِبُ على حالًا ، كالزَّكاةِ . ويَجِبُ في آخِرِ كلِّ حَوْلٍ ثُلْتُهَا ، ويُعْتَبَرُ البيداءُ السَّنةِ مِن حينِ وُجُوبِ الدِّيةِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : البيداؤها مِن حين حُكْم الحاكم ؛ لأنَّها مُدَّةً مُخْتَلَفٌ فيها ، (قكان البيداؤها مِن حين حُكْم الحاكم ، كمُدَّةِ العُنَّةِ . ولنا ، أنَّه مالٌ مُؤَجَّلٌ ، فكان البيداءُ المَللمُ مين حين وُجُوبِه '' ) كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ والسَّلَم ، ولا نُسَلِّمُ الخِلافَ فيها ، فإنَّ الخَوارِجَ [ ٢٧٦/٧ ط ] لا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِم .

٢٤٦ - مسألة : ( وإن كان الواجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَجَبَ في رأْسِ

خَمْس ِ سِنِينَ ؛ فى كُلِّ سَنَةٍ خُمْسُها . وذكر أبو الفَرَج ِ ، ما تَحْمِلُه العاقِلَةُ يكونُ الإنسان حالًا . وتقدَّم ذلك .

قوله : وما تَحْمِلُه العاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فى ثلاثِ سِنِينَ ، فى كلِّ سَنَةٍ ثُلُثُه إِنْ كان دِيَةً كامِلَةً . هذا بلا نِزاعٍ .

قوله : وإنْ كان الواجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، كَأَرْشِ الجَائِفَةِ ، وجَب فى رَأْسِ الجَائِفَةِ ، وجَب فى رَأْسِ الحَوْلِ الأُوَّلِ الثُّلُثُ ، الحَوْلِ ، وإنْ كَانَ نِصْفَها ، كَدِيَةِ اليَدِ ، وجَب فى رَأْسِ الحَوْلِ الأُوَّلِ الثُّلُثُ ،

<sup>(</sup>١) انظر : الإشراف ١٢٧/٣ ، الإجماع ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۳۱۳/۲۵ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من : الأصل .

المتنع الْحَوْلِ ، وَإِنْ كَانَ نِصْفَهَا ، كَدِيَةِ الْيَدِ ، وَجَبَ فِي رَأْسِ الْحَوْل الْأُوَّلِ الثُّلُثُ ، وَبَاقِيهِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ دِيَةَ امْرَأَةٍ أَوْ كِتَابِيٌّ ، فَكَذَلِكَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ حَوْلٍ عَلَى الثُّلُثِ .

الشرح الكبير ٱلْحَوْلِ ) الأُوَّلِ ( وإن كان نِصْفَها ، كديّةِ اليّدِ ، وَجَبَ في رَأْسِ الحَوْلِ الأُوَّلِ الثُّلُثُ ، وباقِيه في رَأْسِ الحَوْلِ الثَّانِي ، وإن كان دِيَةَ امْرَأَةٍ أَو كِتابِيٌّ ، فكذلك . ويَحْتَمِلُ أَن يُقْسَمَ فِي ثَلاثِ سنين وإن كان أَكْثَرَ مِن دِيَةٍ ، كَا لو جَنَى عليه فأذْهَبَ سَمْعَه وبَصَرَه ، لم يَزدْ في كلِّ حَوْلِ على التُّلُثِ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ الواجبَ إذا كان دِيَةً كِاملةً ، فإنَّها تُقْسَمُ في ثلاثِ سنين ،

الإنصاف وباقِيه فى رَأْسِ الحَوْلِ الثَّانِي . وهذا بلا نِزاع ٍ عندَ القائلِين بالتَّأْجِيلِ . وإنْ كانَ الواحِبُ أكثرَ مِنَ الثُّلُئينِ ، وجَبِ الثُّلُثانِ في السَّنتَيْنِ ، والباقِي في آخِرِ الثَّالِئَةِ .

قوله : وإِنْ كَانَ دِيَةَ امْرَأَةٍ أَو كِتَابِيٌّ ، فكذلك . يعْنِي ، يجبُ ثُلُثاها في رأْسِ الحَوْلِ(') الأَوَّلِ ، وهو قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ الحُرِّ المُسْلِمِ ، وباقِيها في رَأْسِ الحَوْلِ الثَّانِي . وهو المذهبُ . قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، · وغيرِهم .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ ف ثَلَاثِ سِنِينَ . لكَوْنِها دِيَةَ نَفْسِ وإِنْ كانتْ أقَلَّ مِن دِيَةٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( المال ) .

في كلِّ سَنَةٍ أُلْتُهَا ، سواءٌ كانت دِيَة النَّفْسِ أو دِيَة الطَّرَفِ ، كَدِيَةِ جَدْعِ النَّنْفِ ، أو (١) الأَذُنَيْنِ . وإن كان دُونَ الدِّيَةِ نَظَرْنا ؛ فإن كان النُّلُثُ ، كَدِيةِ المَا مُومَةِ ، وجَبَ في آخِرِ السَّنَةِ الأُولَى ، و لم يَجِبْ منه شيءٌ حالَّ ؛ لأنَّ العاقِلَة لا تَحْمِلُ حالًا . وإن كان نِصْفَ الدَّيَةِ أو ثُلُثَيْها ، كدية اليَدِ أو دِيَةِ المَنْخَرَيْن ، وجَبَ التُّلُثُ في آخِرِ السَّنَةِ الأُولَى ، والباقى في آخِرِ السَّنَةِ الأُولَى ، والباقى في آخِرِ السَّنَةِ (١) الثَّانيةِ . وإن كان أكثرَ من (التُّلُثُيْن ؛ كدية ثمانية أصابع ، وجَب التُلُثُ في السَّنةِ ، وإن كان أكثرَ من التُلُثُ في الحَر الثالثة ، وإن كان أكثرَ مِن التَّلُثُ ، فكذلك لا يَزِيدُ عليه لو كان دُونَ الدِّيةِ ، لم يَنْقُصْ في السَّنَةِ عن الثَّلُثِ ، فكذلك لا يَزِيدُ عليه إذا زادَ على الثَّلُثِ ، وإن كان الواجبُ بالجِنايةِ على اثْنَيْن ، وجَبَ لكل واحدٍ له دِيَة ، فيسْتَحِقُ ثُلُثُها ، كا لو

الإنصاف

الرَّجُلِ الحُرِّ<sup>(٤)</sup> المُسْلِمِ . واخْتارَه القاضى فى ﴿ خِلافِه ﴾ وأصحابُه .

قوله: وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِن دِيَةٍ ، كَالُو جَنَى عليه فأَذْهَبَ سَمْعَه وبَصَرَه ، لَم يَزِدْ فَى كُلِّ حَوْلِي عَلَى الثَّلُثِ . وكذا لو قَتَلَتِ الضَّرْبَةُ الأُمَّ وَجَنِينَها بعدَ مَا اسْتَهَلَّ . وهذا المنتهلُ . وهذا المنتهلُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِي » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : يُؤْخَذُ الكُلُّ في ثَلاثِ سِنِينَ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط .

الشر الكبير انْفَرَدَ حَقُّه . وإن كان الواجبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَّةِ ، كدِيَّةِ الإصْبَعِ ، لم تَحْمِلْه العاقِلَةُ ؛ لأنَّها لا تَحْمِلُ ما دُونَ الثُّلُثِ ، ويَجِبُ حالًّا ؛ لأنَّه مُثْلَفٌ لا تَحْمِلُه العاقلةُ(١) ، فكان حالًا ، كالجناية على المالِ .

٧٤٧ - مسألة : فإن كانتِ الدِّيةُ ناقِصَةً ، كدية المَرْأة والكِتابيِّ ، ففيها وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، تُقْسَمُ في ثلاثِ سنين ؛ لأنَّه بَدَلُ(٢) النَّفْس ، فأشْبَهَتِ الدِّيَّةَ الكاملةَ . والثاني ، يَجِبُ منها في العام الأوَّل قَدْرُ ثُلُثِ الدِّيَّةِ الكاملة ، وباقِيها في العام الثاني ؛ لأنَّ هذه تَنْقُصُ عن الدِّيّة ، فلم تُقْسَمْ في ثلاثِ سنين ، كأرْش الطَّرَفِ . وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ . وللشَّافعيِّ كَالُوَجْهَيْنِ . فإن كانتِ الدِّيَةُ لا تَبْلُغُ ثُلُثَ الدِّيةِ الكاملةِ ، كدِيَةِ المَجُوسِيِّ ، وهي ("ثمانِمائة دِرْهَم ِ") ، ودِيَة ِ الجَنِينِ ، 'وهي خَمْسٌ مِن الإبل ، لم تَحْمِلْه العاقِلَةُ ؛ لأنَّه يَنْقُصُ عن الثُّلُثِ ، فأشْبَهَ دِيَةَ السِّنِّ والمُوضِحَةِ ، إِلَّا أَن يُقْتَلَ الجَنِينُ '' مع أُمِّه ، فتَحْمِلُه العاقِلَةُ ؛ لأنَّها جنايَةٌ واحدةٌ ، وتكونُ دِيَةُ الْأُمِّ على الوَجْهَيْن ؛ فإن قُلْنا : هي في عامَيْن . كانت

الإنصاف

( فَالله : لو قَتَل شَخْصٌ اثْنَيْن ، لَزَمَ عاقِلَته في كُلِّ حَوْلٍ مِن كلِّ دِيَةٍ ثُلُّتُها ، فيَلْزَمُهم دِيَتُهما في ثَلاثِ سِنِينَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، كما لو أَذْهَبَ بجنايتَيْنِ سَمْعَه وبَصَرَه . وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح ِ» . وقدَّمه في « الفَروع ِ » . وقيل : يجبُ دِيَةُ الأثْنَيْنِ في سِتِّ سِنِينَ ' · .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أَبِدِلْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : ﴿ ثَمَانِيةَ دراهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ فِى الْجُرْحِ مِنْ حِينِ الْانْدِمَالِ ، وَفِى الْقَتْلِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل حِينِ الْمَوْتِ . وَقَالَ الْقَاضِى : إِنْ لَمْ يَسْرِ الْجُرْحُ إِلَى شَيْءٍ ، فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ الْقَطْعِ .

لشرح الكبير

دِيَةُ الجَنِينِ واجِبَةً مَع ثُلُثِ دِيَةِ الأُمِّ فِي العامِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّها دِيَةٌ أُخْرَى . ويَخْتَمِلُ أَن تَجِبَ مع باقِي دِيَةِ الأُمِّ فِي العامِ الثاني . وإن قُلْنا : دِيَةُ الأُمِّ فِي العامِ الثاني . وإن قُلْنا : دِيَةُ الأُمِّ فِي ثلاثةِ أَعْوَامٍ أَوْ لا ؟ على في ثلاث سنين ، فهل تَجِبُ دِيةُ الجَنِينِ فِي ثَلاثةِ أَعْوَامٍ أَوْ لا ؟ على وَجْهِين ؛ فإذا قُلْنا بو جُوبِها في ثلاثِ سنين ، وجَبَتْ في السِّنِينَ التي وجَبَتْ فيها دِيَةُ الأُمِّ ؛ لأَنَّهُما دِيَتَانِ لمُسْتَحِقَّيْنِ ، فيَجِبُ في كلِّ سنةٍ ثُلُثُ دِيَتِها وثُلُثُ دِيتِها وثُلُثُ دِيَتِها وَتُحْبَ فِي ثلاثِ سنين أَخْرَى ؛ لأَنَّ تَلْفَهما مُوجَبُ جِنايةٍ واحدةٍ .

٣٤٨ - مسألة : ( واثبتداء الحول في الجُرْح مِن حِين ِ الاندمال ، و المحرّر عِن حِين ِ الاندمال ، و المحرّر و في القَتْل مِن حِين ِ المَوْتِ . وقال القاضي : إن لم يَسْرِ الجُرْحُ إلى شَيْءٍ ، فَحَوْلُه مِن حِين ِ القَطْع ِ ) وجملة ذلك ، أنّه إذا كان الواجبُ دِيةَ نَفْس ، فاثبتداء حَوْلِها مِن حين ِ المَوْتِ ، سواءٌ كان قَتْلًا مُوجِبًا أو عن سِراية بجُرْح ٍ ، وإن كان الواجبُ دِية جُرْح ٍ ، نَظَرْتَ ، فإن كان عن جُرْح ٍ انْدَمَلَ مِن غير سِراية ٍ ، مثلَ أن قَطَع يَدَه فَبَرَأَتْ بعدَ مُدّة ٍ ،

قوله: واْيْتِدَاءُ الحَوْلِ فَى الجُرْحِ مِن حينِ الاَّندِمالِ ، وَفَى الْقَتْلِ مِن حينِ الإِنصاف المَوْتِ . هذا المَذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . [ ١٥٧/٣ ] .

المَنْنَ ۚ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَو افْتَقَرَ ، سَقَطَ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ ، لَمْ يَسْقُطْ مَا عَلَيْهِ .

النس الكبير فابْتداءُ المُدَّةِ مِن حينِ القَطْعِ ؛ لأنَّ تلك حالةُ الوُّجُوبِ ، ولهذا لو قَطَع يَدَه وهو ذِمِّيٌّ ، فأَسْلَمَ ، ثم انْدَمَلَتْ ، وجَب نِصْفُ دِيَةِ يَهُودِيٌّ . وأمَّا إِن كَانِ الجُرْحُ سَارِيًا ، مثلَ أَن قَطَع إصْبَعَه فسَرَى ذلك إلى كَفَّه ، ثم انْدَمَلَ ، فا بتداء المُدَّةِ مِن حين الاندمال ؛ لأنَّها إذا سَرَتْ ، فما اسْتَقَرَّ الأَرْشُ إلَّا مِن حين الأندِمالِ . هكذا ذكره القاضي ، وأصْحابُ الشافعيِّ . وقال أبو الخَطَّابِ : تُعْتَبَرُ المُدَّةُ مِن حينِ الانْدِمالِ فيهما ؛ لأنَّ الأَرْشَ لا يَسْتَقِرُّ إلَّا بالأنْدِمالِ فيهما .

٣٤٩ - مسألة : ﴿ وَمَن مات مِن العاقِلَةِ قَبَلَ الحَوْلِ أَوِ افْتَقَرَ ، سَقَطَ مَا عليه ، وإن مات بعدَ الحَوْل ، لم يَسْقُطْ ما عليه ) مَن ماتَ مِن العاقِلَةِ ، أو افْتَقَرَ ، أو جُنَّ قبلَ الحَوْل ، لم يَلْزَمْه شيءٌ ، لا نعلمُ في هذا خِلافًا ؛ لأنَّه مالُّ يَجِبُ في آخِرِ الحَوْلِ على سَبِيلِ المُواساةِ ، فأشْبَهَ الزَّكَاةَ . وإن كان ذلك بعدَ الحَوْلِ ، لم يَسْقَطِ الواجِبُ . وبهذا قال الشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَسْقُطُ بالمَوْتِ ؛ لأنَّه خَرَج عن أَهْلِيَّةِ

وقال القاضى : إنْ لم يَسْرِ الجُرْحُ إلى شيءٍ ، فحَوْلُه مِن حينِ القَطْعِ ِ . قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهم : وقال القاضي : ائْتِداؤُه في القَتْلِ المُوحِي والجُرْحِ ، إنْ لم يَسْرِ عن محَلَّه ، مِن حينِ الجِنايَةِ . فائدة : مَن صارَ أَهْلًا عندَ الحَوْل ، لَزمَه ما تحْمِلُه العاقِلَةُ ، على أصحِّ الوَجْهَيْن . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ . [ ٢٩٢ ] وَعَنْهُ فِي الفنع الفنع الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، أَنَّ عَمْدَهُ فِي مَالِهِ .

الشرح الكبير

الوُجُوبِ ، فأشبه ما لو مات قبل الحَوْلِ . ولَنا ، أنَّه حَقُّ تَدْخُلُه النِّيابة ، لا يَمْلِكُ إِسْقاطَه في حَياتِه ، فأشبه الدُّيُونَ ، وفارَقَ ما قبل الحَوْلِ ؛ لأنَّه لم يَجِبْ ، ولم يَسْتَمِرَّ الشَّرْطُ إلى حين الوُجُوبِ , فأمَّا إن كان فَقِيرًا عندَ القَثْلِ ، فاسْتَغْنَى عندَ الحَوْلِ ، فقال القاضى : يَجِبُ عليه ؛ لأنَّه وُجِدَ وَقْتَ الوُجُوبِ ، وهو مِن أهْلِه . ويُخَرَّجُ على هذا مَن كان صَبيًّا فبلغ ، أو مَجْنُونًا فأفاق عندَ الحَوْلِ ، وجَبَ عليه ؛ لذلك . ويَحْتَمِلُ أن لا يَجِبُ ؛ لأنَّه لم يَكُنْ مِن أهْلِ الوُجُوبِ حالةَ السَّبِ ، فلم يَثْبُتِ الحُكْمُ فيه حالةَ الشَّرْطِ ، كالكافِرِ إذا مَلكَ مالًا ثم أَسْلَمَ عندَ الحَوْلِ ، لم تَلْزَمْه الزَّكَاةُ فيه .

• ٣٥٠ – مسألة : ( وعَمْدُ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ خَطَأَ تَحْمِلُه العاقِلَةُ ) لأَنَّه لم يتَحَقَّقْ منه كَالُ القَصْدِ ، فتَحْمِلُه العاقلةُ ، كشِبْهِ العَمْدِ ، ولأَنَّه تَتْلُ لا يُوجِبُ القِصاصَ ، لأَجْلِ العُذْرِ ، فأشْبَهَ الخَطَأَ ( وعنه في الصَّبِيِّ العاقلِ ، أنَّ عَمْدَه في مالِه ) وهو أحَدُ قَوْلَي الشَّافعيِّ ؛ لأَنَّه عَمْدٌ يجوزُ العاقلِ ، أنَّ عَمْدَه في مالِه ) وهو أحَدُ قَوْلَي الشَّافعيِّ ؛ لأَنَّه عَمْدٌ يجوزُ تأْدِيهُ ( ) عليه ، فأشْبَهَ القَتْلَ مِن البالغ ِ . والأوَّلُ أَوْلَى . وما ذكرُوه تأديهُ ( )

قوله: وعَمْدُ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ خَطَأٌ تَحْمِلُه العاقِلَةُ. عَمْدُ المَجْنونِ خطَأٌ الإنصاف تحْمِلُه العاقِلَةُ ، بلا نِزاعٍ . وكذلك الصَّبِيُّ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ تَأْدِيتُه ﴾ .

يَنْتَقِضُ بشِبْهِ العَمْدِ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِسي » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ، ، وغيرِهم .

وعنه ، في الصَّبِيِّ العاقِلِ ، أنَّ عَمْدَه في مَالِه . قال ابنُ عَقِيلٍ ، والحَلْوانِيُّ : وتكونُ مُغَلَّظَةً . وذكَر في « الواضِح ِ » رِوايةً ، تكونُ في مالِه بعدَ عَشْرِ سِنِينَ . ونقَل أبو طالِبٍ ، ما أصابَ الصَّبِيُّ مِن شيءٍ ، فعلى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدُّيَّةِ ، فإذا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَّةِ ، فعلى العاقِلَةِ . قال في « الفُروعِ » : فهذه رِوايَةٌ لا تُحَمِّلُ العاقِلَةَ الثُّلُثَ . وتقدُّم ذلك أيضًا . الشرح الكبير

## بابُ كفَّارةِ القتْلِ

( مَن قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمةً خَطأً ، أو ما أُجْرِى مُجْراه ، أو شَارَكَ فيها ، أو ضَرَبَ بَطْنَ امرأةٍ ، فأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا ، أو حَيًّا ثَم [ ٢٧٧/٧ ] مات ، فعليه الكفَّارةُ ) الأصْلُ في كفَّارةِ القَتْلِ قولُه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُوْمِنًا فَعَلَيهُ الكفَّارةُ ) الأصْلُ في كفَّارةِ القَتْلِ قولُه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُوْمِنًا فَعَلَمُ العلمِ على أَنَّ على خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ﴾ (١) . الآية . وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ على القاتِل خَطأً كفَّارةً ، سواءً كان المقْتُولُ ذَكَرًا أو أُنثَى ، ويجبُ في قَتْلِ الصَّغِيرِ ( والكبير ١) ، سواءً باشَرَه بالقَتْل ، أو تَسَبَّبَ إلى قَتْلِه بسَبَبِ الصَّغِيرِ ( والكبير ١) ، سواءً باشَرَه بالقَتْل ، أو تَسَبَّبَ إلى قَتْلِه بسَبَبٍ الصَّغَيْنِ ، وشهادةِ الزُّورِ .

الإنصاف

## باب كفَّارَةِ القَتْلِ

قوله: ومَن قَتَل نَفْسًا مُحَرَّمَةً خَطَأً ، أَو ما أُجْرِىَ مُجْرَاه ، أَو شارَكَ فيها ، فعليه الكَفَّارَةُ . هذا المذهبُ ؛ سواءٌ قَتَلَ نفْسَه أو غيرَها ، وسواءٌ كان القاتِلُ مُسْلِمًا أو كافِرًا . جزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . واجْتارَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير وبهذا قال مالك ، والشَّافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا تجبُ بالتَّسَبُّب ؛ لأنَّه ليس بقتْل ِ ، ولأنَّه ضَمِنَ بَدَلَه بغير مُباشَرَةٍ للقَتْل ِ ، فلم تَلْزَمْه الكَفَّارةُ كالعاقِلة . ولَنا ، أنَّه كالمباشَرة في الضَّمانِ ، فكان كالمُباشَرة في الكفَّارة ، ولأنَّه سَبَبٌ لإتْلافِ الآدَمِيِّ ، يتَعَلَّقُ به ضَمانٌ ، فتَعَلَّقَتْ به الكفَّارَةُ ، كما لُو كَانَ رَاكِبًا فَأُوْطاً دَابَّتُه إِنْسَانًا . وقِياسُهم يَنْتَقِضُ بِالأَبِ إِذَا أَكْرَهَ إِنْسَانًا على قَتْل ابْنِه ، فإنَّ الكفَّارَةَ تَجِبُ عليه مِن غيرٍ مُباشَرَةٍ ، وفارَقَ العاقِلَةَ ، فإنَّها تتحَمَّلُ عن غيرها ، ولم يَصْدُرُ منها قَتْلٌ ولا سَبَبِّ إليه . وقولُهم : ليس بقتل مَمْنُوعٌ . قال القاضي : ويَلْزَمُ الشُّهُودَ الكفَّارةُ ، سواءٌ قالوا : أَخْطَأُنا . أُو : تَعَمَّدْنا . وهذا يَدُلُّ على أنَّ القَتْلَ بالسَّبَب تجبُ به الكفَّارَةُ بكُلِّ حالٍ ، ولا يُعْتَبَرُ فيه الخَطَأُ والعَمْدُ ؛ لأنَّه وإن قَصَد القَتْلَ ، فهو جارٍ مَجْرَى الخَطَأْ ، في أنَّه لا يَجِبُ به القِصاصُ .

١ ٥٣٥ - مسألة : ومَن شارَكَ في قَتْل يُوجبُ الكَفَّارَةَ ، لَزِمَتْه كَفَّارَةٌ ، ويَلْزَمُ كلُّ وَاحِدٍ مِن شُرَكائِه كَفَّارَةٌ . هذا قولُ أكثر أهل العلم ؟ منهم الحسنُ ، وعِكْوِمَةُ ، والنَّخَعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي . ( وعن أحمدَ ، أنَّ على المُشْتَرِكينَ كَفَّارَةً واحِدةً )

الإنصاف المُصَنِّفُ ، لا تَلْزَمُ ( قاتِلَ نفْسِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وفيه نظَرٌ . وعنه ، لا تَلْزَمُ قاتِلَ نَفْسِه وَلَا كَافِرًا ؟ بِناءً على كَفَّارَةِ الظِّهَارِ . قالَه في ﴿ الواضِحِ ِ ﴾ .

وعنه ، على المُشْتَركِين كَفَّارَةٌ واحدةٌ ١ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهي أَظْهَرُ مِن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

حكاها أبو الخَطَّاب . وهو قولُ أبي ثَوْر . وحُكِيَ عن الأَوْزاعِيِّ . وحَكاه أبو علىِّ الطَّبَرِيُّ(١) عن الشَّافعيِّ ، وأَنْكرَه سائرُ أَصْحابه . واحْتَجَّ لمَن أَوْجَبَ كُفَّارَةً واحدةً بقولِه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ . و « مَن » تَتَناوَلُ الواحدَ والجماعةَ ، و لم يُوجِبْ إلَّا كَفَّارَةً واحدةً ودِيَةً ، والدِّيةُ لا تَتَعَدَّدُ ، فكذلك الكفَّارَةُ ، ولأنَّها كفَّارَةُ قَتْلِ ، فلم تَتَعَدُّ بتَعَدُّد القاتلينَ إذا كان المَقْتُولُ واحدًا ، كَكَفَّارَةِ الصَّيْدِ الحَرَمِيِّ . ولَنا ، أنُّها لا(٢) تَتَبَعُّضُ ، وهي مِن مُوجَب قَتْلِ الآدَمِيِّ ، فَكَمَلَتْ فِي حَقِّ كُلِّ واحدٍ مِن المُشْتَر كين ، كالقِصاص ِ . وتَخالِفَ كَفَّارَةَ الصَّيْدِ ؛ فإنَّها تجبُ بَدَلًا ، ولهذا تجبُ في أَبْعاضِه ، وكذلك الدِّيةُ .

٢٥٧٤ – مسألة : ﴿ وَلُو ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيُّتًا ، أَوْ حَيًّا ثم مات ، فعليه الكَفَّارَةُ ) تجبُ الكفَّارَةُ بإِنْقاء الجَنِين المَيِّتِ ، إذا

الإنصاف

جِهَةِ الدُّليلِ . وأَطْلَقهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . وتقدُّم حُكْمُ كفَّارَةِ القَتْلِ عندَ كفَّارَةِ الظهار .

قوله : أو ضرَب بَطْنَ امْرَأَةٍ فأَلَّقَتْ جَنِينًا مَيَّتًا ، أَو حَيًّا ثم ماتَ ، فعليه الكَفَّارَةُ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّر » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الوّجيز ِ » ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) الحسن بن القاسم ، ويقال : الحسين ، أبو على الطبري الإمام الجليل شيخ الشافعية ، له الوجوه المشهورة في المذهب ، وصنف في أصول الفقه و في الجدل ، له كتاب « المحرر في النظر ، وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد ، تفقه على أبي على بن أبي هريرة ، ودرس ببغداد بعد شيخه أبي على ، مات كهلا في سنة خمسين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٢٨١٦ ، ٦٣ ، طبقات الشافعية ٢٨٠/ ، ٢٨١ . وانظر حاشيته .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير كان مِن ضَرْب بَطْنِها . وبه قال الحسنُ ، وعَطاءٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والنَّخعِيُّ ، والحَكُمُ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ . وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ . وقد مضَتْ هذه المسألةُ في دِيَةِ الجَنِينِ (١) .

٤٣٥٣ - مسألة : ( مُسْلِمًا كان المَقْتُولُ أو كافِرًا ، حُرًّا أو عَبْدًا ) تجبُ الكفَّارَةُ بقَتْل الكافر المَضْمُونِ ، سواءٌ كان ذِمِّيًّا أو مُسْتَأْمِنًا . وبهذا قال أكثرُ أهل العلم . وقال [ ٢٧٨/٧ ] الحسنُ ، ومالكُ : لا كفَّارَةَ فيه ؛ لقول الله تِعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا ﴾ . فمفْهومُه أنَّه لا كفَّارَةَ في غير المؤمن (٢) . ولَنا ، قوْلُه تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيَثْاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾(٦). والذِّمِّيُّ له مِيثاقٌ . وهذا مَنْطُوقٌ يُقَدُّمُ على دليلِ الخِطابِ ، ولأنَّه آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ ظُلْمًا ، فُوجَبَتِ الكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ ، كالمسلم .

٤٣٥٤ - مسألة : وتَجبُ الكَفَّارَةُ بِقَتْلِ العَبْدِ . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . وقال مالكِّ : لا تَجبُ ؛ لأنَّه مَضْمُونٌ بالقِيمَةِ ، أَشْبَهَ البَهيمَةَ .

الإنصاف

« الفُروع ِ » . وقال في « الإِرْشادِ » : إِنْ جَنَى عليها ، فأَلَّقَتْ جَنِينَيْن فأكثرَ ، فقيل : كَفَّارَةٌ واحدةٌ . وقيل : تتَعَدَّدُ . قال في « الفُروع ِ » : فيُخَرَّجُ مِثْلُه في جَنِين ِ وأُمُّه .

<sup>(</sup>١) انظر مسألة دية الجنين في ٢٥/١٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩٢.

ولَنا ، عُمِومُ قولِه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ . ولأنَّه مُؤْمِنٌ ، ولأنَّه مُؤْمِنٌ ، ولأنَّه مُؤْمِنٌ ، فأشْبَهَ الحُرَّ ، ويُفارقُ البَهائِمَ بذلك .

مَجْنُونًا ، حُرًّا أَو عَبْدًا ) إذا كان القاتلُ صَبِيًّا أَو مَجْنُونًا ، وجَبَتِ الكَفَّارَةُ وَلَمْ الله الله الكَفَّارَةُ . وبهذا قال الشافعيُ . في أَمُوالِهما ، وكذلك الكَافِرُ ، تجبُ عليه الكَفَّارَةُ . وبهذا قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : لا كَفَّارَةَ على واحِدٍ منهم ؛ لأنَّها عِبادَةٌ مَحْضَةٌ ، تَجِبُ بالشَّرْعِ ، فلا تَجِبُ على الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ والكافرِ ، كالصَّوْمِ والصلاةِ ، بالشَّرْعِ ، فلا تَجِبُ على الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ والكافرِ ، كالصَّوْمِ والصلاةِ ، وقياسًا() على كَفَّارَةِ اليَمِينِ . ولنا ، أنَّه حَقَّ مالِيٌّ ، يتَعَلَّقُ بالقَتْلِ ، فتعلَّقَتْ بهم ، كالدِّيةِ . وتُفارِقُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ ، فا نَهما عِبادَتَان بدَنِيَّان ، وهذه ماليَّةً ، أشبَهَتْ نفقة الأقارِب . وأمَّا كَفَّارةُ اليَمِينِ ، فلا تَجِبُ على الصَّبِيِّ والمُجْنُونِ ؛ لأنَّها تتَعَلَّقُ بالقَوْلِ ، ولا قَوْلَ لهما ، وهذه تعلَّقُ بالفِعْلِ ، وفِعْلُهما مُتَحَقِّقٌ قد أوجبَ الصَّمانَ عليهما ، ويتعلَّقُ بالفِعْلِ ما لا يتعَلَّقُ بالقَوْلِ ، بدليلِ أَنَّ العِثْقَ يتعلَّقُ بإحْبالِهما دُونَ إعْتاقِهما بقَوْلِهما . وأمَّا الكَافِرُ فتجبُ عليه ، وتكونُ عُقُوبَةً له ، كالحُدُودِ . والحُرُّ بقَوْلِهما . وأمَّا الكَافِرُ فتجبُ عليه ، وتكونُ عُقُوبَةً له ، كالحُدُودِ . والحُرُّ بقَوْلِهما . وأمَّا الكَافِرُ فتجبُ عليه ، وتكونُ عُقُوبَةً له ، كالحُدُودِ . والحُرُّ بقَوْلِهما . وأمَّا الكَافِرُ فتجبُ عليه ، وتكونُ عُقُوبَةً له ، كالحُدُودِ . والحُرُّ

تنبيه : ظاهرُ قوْلِه : فأَلْقَتْ جَنِينًا . أَنَّها لو أَلْقَتْ مُضْغَةً لم تَتَصَوَّرْ ، لا كَفَّارَةَ الإنساف فيها . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقيل : فيه الكفَّارَةُ .

قوله : وسَوَاءٌ كَانَ القاتِلُ كَبِيرًا عاقِلًا ، أَو صَبِيًّا أَو مَجْنُونًا ، حُرًّا أَو عَبْدًا . بلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قياسهم ﴾ .

المنع وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَامِ . فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ، كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَالْحَدِّ، وَالْحَدِّ، وَالْحَدِّ، وَالْحَائِلِ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ .

الشرح الكبير والعَبْدُ سواءً ؛ لدُخُولِهما في عُمُوم الآية ِ.

٤٣٥٦ – مسألة : ( ويُكَفِّرُ العَبْدُ بِالصِّيامِ ) لأنَّهُ لا مالَ له . وقد ذكَرْنا كَفَّارةَ العَبْدِ فيما مَضَى .

فصل : ومن قَتَلَ فى دارِ الحَرْبُ مُسْلِمًا يَعْتَقِدُه كَافِرًا ، أَو رَمَى إلى صَفِّ الكُفَّارِ ، فأصابَ فيهم مُسْلِمًا فَقَتَلَه ، فعليه كَفَّارَةٌ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾(١) .

٤٣٥٧ - مسألة: ( فأمًّا القَتْلُ المُباحُ ، كالقِصاصِ ، والحَدِّ ، وقَتْلِ البَاغِي والصَّائِلِ ، فلا كَفَّارَةَ فِيهِ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ كلَّ قَتْلِ مُباحٍ لا كَفَّارَةَ فيه ، كقَتْلِ الحَرْبِيِّ ، والباغِي ، والزَّانِي المُحْصَنِ ، والقتلِ لا كَفَّارَةَ فيه ، كقَتْلِ الحَرْبِيِّ ، والباغِي ، والزَّانِي المُحْصَنِ ، والقتلِ لا كَفَّارَة فيه ، كَقَتْلِ المَحْرِبِيِّ ، والباغِي ، والزَّانِي المُحْصَنِ ، والقتلِ

الإنصاف نِزاعٍ في ذلك إلَّا المَجْنُونَ ، فإنَّه قال في ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ : لا كُفَّارَةَ عليه .

قوله : ويُكَفِّرُ العَبْدُ بالصِّيَامِ . يأْتِي حُكْمُ العَبْدِ فِي التَّكْفيرِ فِي آخِرِ كتابِ الأَّيْمانِ ، فيما إذا عَتَق أو لم يعْتِقْ قبلَ التَّكْفيرِ ، فَلْيُعاوَدْ هناك ، وتقدَّم أيضًا في أوَّلِ كتاب الزَّكاةِ ، فَلْيُعاوَدْ .

قوله: فأمَّا القَتْلُ المُبَاحُ ؛ كالقِصاصِ والحُدودِ ، وقَتْلِ الباغِي والصَّائِلِ ، فلا كَفَّارَةَ فيه . بلا نِزاعٍ ، إلَّا في البَاغِي إذا قَتَلَه العادِلُ ، فإنَّه حكى في «التَّرْغيبِ » فيه وَجْهَيْن ، على رِوايَةِ أَنَّه لا يضْمَنُ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٢ .

قِصاصًا أَوْ حَدًّا ؛ لأنَّه قَتْلُ مأْمُورٌ به ، والكفارَةُ لا تَجبُ لمَحْو (١) المأْمُورِ به . وأمَّا الخَطَأُ ، فلا يُوصَفُ بتَحْرِيمٍ ولا إباحَةٍ ؛ لأنَّه كَقَتْلِ المَجْنُونِ والبَهيمةِ ، لكنَّ النَّفْسَ الذَّاهِبَةَ به معْصُومةٌ محرَّمةٌ ، فلذلك وجَبَتِ الكفَّارَةُ فيها . وقال قومٌ : الخَطَأْ مُحَرَّمٌ ولا إثْمَ فيه . وقِيل : ليس بِمُحَرَّم ِ ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ مَا أَثِمَ فَاعِلُه ، وقولُه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ﴾ . هذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ . و « إِلَّا » في مَوْضِع ِ « لكنْ » . والتُّقْديرُ : لَكِنْ قد يقتلُه [ ٢٧٨/٧ ع خَطَأٌ . وقِيلَ : ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى « ولا » ، أي ولا خَطَأ . وهذا يَبْعُدُ ؛ لأنَّ الخَطَأَ لا(") يتَوَجَّهُ إليه النَّهْيُ ؛ لَعَدَم إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ منه ، وكَوْنِه لا يَدْخُلُ تحتَ الوُّسْعِ ، ولأنَّها لو كانت بمعنى « ولا » لكانت عاطِفَةً للخَطأ على ما قبله ، وليس قبله ما يَصْلُحُ عَطْفُه عليه . فأمَّا قَتْلُ نِساء أهل الحَرْبِ وصِبْيانِهم ، فلا كَفَّارَةَ فيه ؛ لأنَّهم ليس لهم أيْمانُّ ولا أمانٌ ، وإنَّما مُنِعَ مِن قَتْلِهم ، لانْتِفاعِ المسلمين بهم ، لكَوْنِهم يَصِيرونَ بالسَّبْي رقيقًا يُنْتَفَعُ بهم . وكذلك قَتْلُ مَن لَم تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لا كَفَّارَةَ فيه ؛ لذلك ، ولذلك لم يُضْمَنُوا بشيءٍ ، فأشْبَهُوا مَن قَتْلُه مُباحٌ .

فصل : وَمَن قَتَلَ نَفْسَه خَطاً ، وجَبَتِ الكَفَّارَةُ في مالِه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا تجبُ ؛ لأنَّ ضَمانَ نَفْسِه لا يَجِبُ ، فلم تَجِبِ الكَفَّارَةُ به ، كَقَتْل نِساءِ أهل الحَرْب وصِبْيانِهم . ووجْهُ الأَوَّلِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ لَحَق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

اللنه وَفِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ العَمْدِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي . وَالْأُخْرَى ، فِيهِ الْكَفَّارَةُ .

الشرح الكبير عُمُومُ قولِه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ . ولأنَّه آدَمِيٌّ مُؤْمِنٌ مقْتولٌ خَطأً ، فوَجَبَتِ الكفَّارَةُ على قاتِله ، كما لو قتلَه غيرُه . قال شيْخُنا(١) : وقولُ أبي حنيفةَ أَقْرَبُ إلى الصَّواب ، إن شاءَ اللهُ تعالى ، فإنَّ عامِرَ بنَ الأَكْوَعِ ، قَتَلَ نفْسَه خَطأً ، فلم يَأْمُر النبيُّ عَلِيُّكُ فيه بِكَفَّارَةٍ(١) . فأمَّا قولُه تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا ﴾ . فإنَّما أُريدَ بها إذا قَتَلَ غيرَه ، بدَليل قولِه : ﴿ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى ٓ أَهْلِهِ ﴾ . وقاتلُ نفْسِه لا تجبُ فيه دِيَةً ، بدَليل قَتْل عامِر بن الأَكْوَعِ .

٣٥٨ – مسألة : ( وفي العَمْدِ وشِبْهِ العَمْدِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، لَا كَفَّارَةَ فيه . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ والقَاضِي . والأُخْرَى ، فيه الكَفَّارَةُ ﴾ المشْهورُ في المذْهَب أنَّه لا كَفَّارَةَ في قَتْلِ العَمْدِ . وبه قال الثَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وأصْحابُ الرَّأْيِ . وعن أحمدَ روايةٌ أُخْرَى ،

قوله : وفي قَتْلِ العَمْدِ وشِبْهِه رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » فيهما . أمَّا العَمْدُ ، فلا تجبُ فيه الكفَّارَةُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ؟ منهم أبو بَكْرٍ ، وابنُ حامِدٍ ، والقاضي ووَلَدُه أبو الحُسَيْنِ ، والشُّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، والشِّيرَازِئُ ، وابنُ البُّنَّا ، وغيرُهم .

قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : والمَشْهورُ في

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٢٢٥/١٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٣٨/٢٥ .

الإنصاف

المذهبِ ، أنَّه لا كفَّارَةَ في قَتْلِ العَمْدِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ .

وعنه ، تجِبُ . اختارَها أبو محمد الجَوْزِئُ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمه فى « المُحرَّرِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وزَعَم القاضى ، والشَّرِيفُ ، وأبو الخَطَّابِ فى « خِلَافَيْهِما » ، أنَّ هذه الرِّوايةَ اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . قال : وليس فى كلامِه ما يدُلُّ على ذلك . وكذا قال فى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، فى : باب فى ثواب العتق ، من كتاب العتق . سنن أبى داود ٣٥٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٠٠/٤ ، ٤٩١ . وهو ضعيف . انظر : الإرواء ٣٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) تكملة لازمة .

وانظر القصة ، في : الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٥٢/٣ ، ٥٥٣ . والسيرة لابن هشام ٨٩/٣ . (٤) انظر : السيرة لابن هشام ١٨٦/٣ .

الشرح الكبير فِعْلٌ يُوجِبُ القتلَ ، فلا يُوجِبُ كَفَّارَةً ، كزنَى المُحْصَن ، وحديثُ واثِلَةَ يَحْتَمِلُ أَنَّه كَان خَطاأً ، وسَمَّاه مُوجِبًا ، أَى فَوَّتَ النَّفْسَ بالقَتْل . ويَحْتَمِلُ أَنَّه كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَمَرَهم بالإعْتاقِ تَبَرُّعًا ، ولذلك أمرَ غيرَ ا القاتلِ بالإِعْتاقِ . وما ذكَرُوه مِن المعنى لا يَصِحُّ ؛ لأنَّها [ ٢٧٩/٧ ] وجَبَتْ في الخَطَأْ ، لتَمْحُو (١) إِثْمَه ، لكَوْنِه لا يَخْلُو مِن تَفْرِيطٍ ، فلا يَلْزَمُ مِن ذلك إيجابُها في مَوْضِع عِظْمَ الإِثْمُ فيه ، بحيثُ لا يَرْتَفِعُ بها . إذا ثَبَتَ هذا ، فلا فَرْقَ بينَ العَمْدِ المُوجِبِ للقِصاصِ ، وما لاقِصاصَ فيه ، كَقَتْلِ الوالدِ ولدَه ، والسَّيِّدِ عَبْدَه ، والحُرِّ العَبْدَ ، والمُسلم الكافِرَ ؛ لأنَّ هذا مِن أُنُواع ِ العَمْدِ .

فصل : فأمَّا شِبْهُ العَمْدِ ، فقال شَيْخُنا(٢) : تجبُ فيه الكَفَّارةُ ، ولم

« الهدايَةِ » ، و « الفُروعِ » : إنَّه اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُ فَعَبِ » ، و « مَسْبِ وكِ اللهُ هَبِ » ، و « المُسْتَ وْعِبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ .

وأمَّا شِبْهُ العَمْدِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وُجوبُ الكَفَّارَةِ به . نصَّ عليه . واخْتَارَه الشِّيرَازِيُّ ، وابنُ البَّنَّا ، وغيرُهما . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُنْهَب » ، و « مَسْبوكِ النَّهْب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ البُلْغَةِ ﴾ ) و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الوَجينزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : يَلْزَمُ على الأصحِّ . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لتحقق) .

<sup>(</sup>٢) في المغنى ٢٢٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

أعلمْ لأصْحابِنا فيه قَوْلًا ، لكنَّ مُقْتَضَى الدَّليلِ ما ذكَرْناه ؛ لأَنَّه أُجْرِى السَّح الكَّهُ مُجْرَى الخَطَأَفِ نَفْى القِصاصِ ، وحَمْلِ العاقلةِ دِيَتَه ، وتأجيلِها في ثلاثِ سِنِينَ ، فجَرَى مَجْراه في وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، ولأَنَّ القاتِلَ إِنَّما لَم يَحْمِلُ شيئًا مِن الدِّيَةِ لِتَحَمُّلِهِ الكَفَّارَةُ ، لَحَمَلَ مِن الدِّيةِ ؛ مِن الدِّيةِ لِتَحَمُّلِهِ الكَفَّارَةُ ، لَحَمَلَ مِن الدِّيةِ ؛ لتَلَا يَخْلُو القاتلُ عن وُجوبِ شيءٍ أُصَّلًا ، ولم يَرِدِ الشَّرْعُ بهذا . وقد ذكر في الكِتابِ المَشْرُوحِ رِوايةً أَنَّه كالعَمْدِ ؛ لأَنَّ دِيتَه مُغَلَّظَةً . وهي اختيارُ في الكِتابِ المَشْرُوحِ رِوايةً أَنَّه كالعَمْدِ ؛ لأَنَّ دِيتَه مُغَلَّظَةً . وهي اختيارُ أبي بكرٍ ؛ لأَنَّ عندَه أَنَّ الدِّيةَ فيه يَحْمِلُها القاتلُ ، فقد أَشْبَهَ العَمْدَ في ذلك ، فكان حُكْمُه حُكْمَه مُكُمْه وَكُمْه مُكُمْه مُكَمْه في ذلك ،

المُصَنِّفُ: لا أعلمُ لأَصحابِنا فى شِبْهِ العَمْدِ فى وُجوبِ الكَفَّارَةِ قَوْلًا ، ومُقْتَضَى الإنساف الدَّليلِ وُجوبُ الكَفَّارَةِ مَوْلًا ، ومُقْتَضَى الإنساف الدَّليلِ وُجوبُ الكَفَّارَةِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تجِبُ ، كالعَمْدِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : اخْتارَها أبو بَكْرٍ ، وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أَنَّها اخْتِيارُ أبى بَكْرٍ ، والقاضى . وكذا قال ابنُ مُنَجَّى . والذى حَكاه الأصحابُ فيها ، إنَّما هو اخْتِيارُ أبى بَكْرٍ ، بَكْرٍ فقط ، فلعَلَّ المُصَنِّفَ اطَّلعَ على أَنَّه اخْتِيارُ القاضى فى مَوْضِع ٍ مِن كلامِه .

تنبيه: قال الزَّرْكَشِىُ : وقد وقَع لأبى محمد في « المُقْنِع ِ » إجْراءُ الرِّوايتَيْن في شِبْهِ العَمْد ، وهو ذُهولٌ ، فقد قال في « المُغْنِي »(١) : لا أعلمُ لأصحابِنا فيه قَوْلًا . قال ابنُ مُنَجَّى ، بعدَ حِكايَةِ كلامِه في « المُغْنِي » : فحِكايَتُه الرِّوايَة في شِبْهِ العَمْد وَقعَتْ هُنا سَهْوًا . قال الشَّارِحُ ، بعدَ حِكايَةِ كلامِه في « المُغْنِي » : وقد ذكر شيخُنا في الكتابِ المَشْروح ِ روايةً ، أَنَّه كالعَمْد ِ الأَنَّ دِيَتَه مُغَلَّظَةً ، فظاهِرُه أَنَّه ما اطَّلعَ عليها إلَّا في هذا الكتابِ . انتهى . قلتُ : وهذا الصَّوابُ . وقد ذكر هذه

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٢٢٧/١٢ .

فصل : وكفَّارَةُ القَتْلِ عِتْقُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِنَصِّ القُرآنِ ، سَواءً كان القاتلُ أو المُقْتولُ مُسْلِمًا أو كافِرًا ، فإن لم يَجِدُها في مِلْكِه فاضِلةً عن حاجَتِه ، أو يَجِدُ ثَمَنَها فاضِلًا عن كفايَتِه ، فصيامُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن تَوْبَةً مِن الله ، وهذا ثابت بالنَّصِّ أيضًا . فإن لم يَسْتَطِعْ ، ففيه روايتان ؛ إحداهما ، يَثْبُتُ الصِّيامُ في ذِمَّتِه ، ولا يجبُ شيءً آخَرُ ؛ لأنَّ الله تعالى لم يذْكُرْه ، ولو وَجَبَ الصَّيامُ في ذِمَّتِه ، ولا يجبُ إطعامُ سِتِينَ مِسْكِينًا عندَ العَجْزِ عن (١) الصَّوْمِ ، لذَكَرَه . والثانية ، يجبُ إطعامُ سِتِينَ مِسْكِينًا عندَ العَجْزِ عن (١) الصَّوْمِ ، لذَكَرَه . والثانية ، يجبُ إطعامُ سِتِينَ مِسْكِينًا عندَ العَجْزِ عن (١) الصَّوْمِ ، كَفَّارَةِ الظّهارِ والفِطْرِ في رمضانَ ، وإن لم يَكُنْ مذْكُورًا في نَصِّ القُرآنِ ، فقد ذُكِرَ ذلك في نَظِيرِه ، فيُقاسُ عليه . فعلى هذه الرِّوايةِ ، إن عجز عن الإطْعام ، ثبت في ذِمَّتِه حتى يَقْدِرَ عليه . وللشافعيِّ في هذا قَوْلان كالرِّوايتَيْن . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

الرِّوايةَ النَّاظِمُ ، وابنُ حَمْدانَ فى « رِعايَتَيْه » ، وصاحِبُ [ ١٥٧/٣] « الفُروعِ » ، وغيرُهم ، و لم يتعَرَّضُوا للنَّقْل فيها ، لكِنْ قال النَّاظِمُ : هى بعيدةً . وقد علَّلَها الشَّارِحُ ، فقال : لأنَّ دِيَتَه مُغَلَّظَةً ، فكانَتْ كالعَمْدِ .

فَائدِتَانَ ؛ إِحْدَاهُمَا ، مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةً ، فَفِي مَالِه مُطْلَقًا . عَلَى الصَّحيحِ مِنَ المُذَهِبِ . وقيل : مَا جَمَلَه بَيْتُ المَالِ مِن خَطَأً إمامٍ وحَاكِمٍ ، فَفَى بَيْتِ المَالِ ، ويُكَفِّرُ الوَلِيُّ عَن غير مُكَلَّفٍ مِن مَالِه .

الثَّانيةُ ، نقَل مُهَنَّا ، القَتْلُ له كَفَّارَةٌ ، والزِّنَى له كَفَّارَةٌ . ونقَل المَيْمُونِيُّ ، ليس بعدَ القَتْلِ شيءٌ أَشَدَّ مِنَ الزِّنَى .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

# بَابُ الْقَسَامَةِ وَهِىَ الْأَيْمَانُ الْمُكَرَّرَةُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ .

#### الشرح الكبير

## باب القَسامَةِ

( وهي الأيمانُ المُكرَّرَةُ في دعْوَى القَتْلِ ) والقسامةُ مصدرُ أَقْسَمَ قسامةً . ومعناه حَلَفَ حَلِفًا . والمرادُ بالقسامة هلهنا الأيمانُ المُكرَّرَةُ في دعْوى القَتْلِ . وقال القاضى : هي الأيمانُ إذا كَثرَتْ على وَجْهِ المُبالَغةِ . قال : وأهلُ اللَّغةِ يذْهبون إلى أنَّها القومُ الذين يحْلِفون ، سُمُّوا باسْمِ المَصْدَرِ ، كما يقالُ : رَجلٌ عَدْلٌ ورِضًا . وأيُّ الأَمْرَيْنِ كان ، فهو مِنَ القَسَمِ الذي هو الحَلِفُ . والأصْلُ في القسامةِ ما رَوَى أبو(ا) سعيدٍ الأنصاريُ ، عن بُشيْرِ بن يَسارٍ ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ ، ورَافِع بن الأنصاريُ ، عن بُشيْرِ بن يَسارٍ ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَة ، ورَافِع بن خَديجٍ ، أنَّ مُحَيِّصَةَ بنَ مسعودٍ وعبدَ اللهِ بنَ سَهْلِ الْطَلَقا إلى خَيْبَرَ ، فتَفَرَّقاً في النَّخِيلِ ، فقُتِلَ عبدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ ، فاتَّهُمُوا اليَهُودَ ، فجاءَ أُخُوه عبدُ في النَّخِيلِ ، فقُتِلَ عبدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ ، فاتَّهُمُوا اليَهُودَ ، فجاءَ أُخُوه عبدُ

#### الإنصاف

### باب القسامة

قوله: وهى الأَيْمَانُ المُكَرَّرَةُ فى دَعْوَى القَتْلِ. مُرادُه ، قَتْلُ معْصُوم . وظاهِرُه ؛ سواءٌ كان القَتْلُ عَمْدًا أو خَطَأً ، أمَّا العَمْدُ ، فلا نِزاعَ فيه بشُروطِه ، وأَمَّا الخَطَأُ ، فيأَتى فى كلام المُصَنِّف كلامُ الخِرَقِيِّ وغيرِه .

<sup>(</sup>١) في تش ، ر ٣ ، ص : ( ابن ) .

وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصارى ، أبو سعيد المدنى القاضى . انظر : تهذيب التهذيب ٢٢١/١١ – ٢٢٤ .

المنع وَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، دَعْوَى الْقَتْل ، ذَكَرًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ أَنْثَى ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا . وَأَمَّا الْجِرَاحُ فَلَا قَسَامَةً فِيهِ .

النس الكبير الرحمن ، وأَبْناءُ عَمِّه حُوَيِّصَةُ ومُحَيِّصَةُ إلى النبيِّ عَلَيْكُ ، [ ٢٧٩/٧ ] فتَكَلَّمَ عبدُ الرحمنِ في أمْرِ أُخِيه ، وهو أَصْغَرُهم ، فقال النبيُّ عَلَيْكُم : « كَبِّر الكُبْرَ (١) » . أو (١) قال : « لِيَبْدَأُ الأَكْبَرُ » . فتَكَلَّما في أمْر صاحِبهما ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه » . فَقَالُوا : أَمْرٌ لم نَشْهَدُه ، كيف نَحْلِفُ ؟ قال : ﴿ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ » . قالوا : يارسولَ الله ِ ، قومٌ كُفَّارٌ ضُلَّالً . قال : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ قِبَلِه . قال سَهَلَّ : فَدَخُلْتُ مِرْبَدًا لَهُم ، فركضَتْنِي نَاقةٌ مِن تلك الإبل . مُتَّفَقٌ عليه (٣) .

٢٣٥٩ - مسألة : ( وَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ؛ أَحَدُها ، دَعْوَى القَتْل ، ذَكَرًا كان المَقْتُولُ أَوْ أُنْثَى ، حُرًّا أَو عَبْدًا ، مُسْلِمًا أَو ذِمِّيًّا . وأمَّا الجرَاحُ فَلَا قَسامَةَ فيه ) دعْوَى القَتْلِ شَرْطٌ في القَسامةِ ، ولا تُسْمَعُ

الإنصاف

قوله : ولا تَثْبُتُ إِلَّا بشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ؛ أَحدُها ، دَعْوَى القَتْلِ ، ذَكَرًا كَانَ المَقْتُولُ أَو أَنْثَى ، حُرًّا أَو عَبْدًا ، مُسْلِمًا أَو ذِمَّيًّا . وهذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الكبير ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( و ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۱۳/۲۰ ، ۳۷۸/۲۵ .

المقنع

الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً ، بأنْ يقول : أدَّعِي أنَّ هذا قَتَل وَلِيِّي فلانَ ابنَ فلانٍ ، الشح الكبير عَمْدًا ، أو : خَطَأً - أو : شِبْهَ عمد . ويَصِفُ القَتْلَ ، فإن كان ( عَمْدًا ، قال ' ): قَصَد إليه بسَيْفٍ . أو بما يَقْتُلُ مثلُه غالِبًا . فإن كانتِ الدَّعْوَى على واحد ، فأقَرَّ ، ثَبَت القَتْلُ ، وإن أَنْكُر وثُمَّ بَيُّنةٌ ، حُكِمَ بها ، وإِلَّا صَارَ الْأَمْرُ إِلَى الأَيْمَانِ . وإن كانتِ الدَّعْوَى على أكثرَ مِن واحدٍ ، لَمْ يَخْلُ مِن أَرْبِعَةِ أَحْوالِ ؛ أحدُها ، أن يقولَ : قتلَه هذا ، و(٢)هذا ("قَتَلَه عَمْدًا") . ويَصِفُ العمدَ بصِفَتِه ، فيقالُ له : عَيِّنْ واحِدًا . فإنَّ القَسامَةَ المُوجِبَةَ للقَوَدِ لا تكونُ على أكثرَ مِن واحدٍ . الحالُ الثاني ، أن يقولَ : تَعَمَّدهذا ، وهذا كان حاطِئًا . فهو يَدَّعِي قَتْلًا غيرَ مُوجب للقَوَدِ ، فيُقْسِمُ عليهما ، ويَأْخُذُ نِصْفَ الدِّيّةِ مِن مال العامِدِ ، ونِصفَها من مالِ('' المُخْطِئ . الحالُ الثالثُ ، أن يقولَ : عَمَد هذا ، ولا أَدْرى أكان قتلُ الثاني عَمْدًا أُو خَطَأ ۚ؟ فقيل : لا تَسُو غُ القَسامَةُ هـٰهُنا ؛ (الأنَّه يحْتَمِلُ أن يكونَ الآخَرُ مُخْطِئًا ، فيكونُ مُوجَبُها الدِّيةَ عليهما . ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ عامِدًا ، فلا تَسُوغُ القسامةُ (٥) هـ لهُنا (١) ، ويجبُ تَعْيينُ واحدٍ ، والقَسامةُ عليه ،

الأصحاب . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ، وغيرِه . الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۲) في ر ۳: ۵ أو ۱۰

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى ر٣ ، ص ، م : ( تعمد قتله » ، وفى ق : ( تعمدا قتله » .

 <sup>(</sup>٤) في المغنى ١٢/ /١٢ : ( عاقلة » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ق ، م .

فيكونُ مُوجَبُّها القَوَدَ ، فلم تَجُز القَسامَةُ مع هذا . فإن عادَ فقال : عَلِمْتُ أَنَّ الآخَرَ كَانَ عَامِدًا . فله أَنْ يُعَيِّنَ واحِدًا ، ويُقْسِمَ عليه . وإن قال : كان مُخْطِئًا . ثَبَتَتِ القَسامَةُ حينئذِ ، ويُسْأَلُ الآخَرُ ، فإن أَنْكَرَ ، ثَبَتَتِ القَسامَةُ ، وإن أقرَّ ثَبَتَ عليه القتلُ ، ويكونُ عليه نِصْفُ الدُّيَّةِ في مالِه ؟ لأنَّه تَبَت بإقْراره لا بالقَسامَة . وقال القاضي : يكونُ على عاقِلَتِه . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ العاقِلَةَ لا تَحْمِلُ اعْتِرافًا . الحالُ الرابعُ . أن يقولَ : قَتَلاهُ خَطَأً ، أو: شِبْهَ عَمْدٍ ، أو: أَحَدُهما خاطِئًا ، والآخَرُ شِبْهَ العَمْدِ . فله أن يُقْسِمَ عليهما . فإنِ ادَّعَى أنَّه قَتَلَ وَلِيَّه عَمْدًا ، فسُئِلَ عن تفْسِيرِ العَمْدِ ، ففَسَّرَه بعَمْدِ الخَطَأ ، قُبِلَ تفْسِيرُه ، ('وأقْسَمَ') على ما فَسَّرَه به ؛ لأنَّه أخطأ في وَصْفِ القَتْلِ بِالعَمْدِيَّةِ . ونقَل المُزَنِيُّ عن الشَّافعيِّ : لا يَحْلِفُ عليه ؟ لأنَّه بدَعْوى العَمْدِ بَرَّأُ العاقِلَةَ ، فلم تُسْمَعْ دعْوَاه بعدَ ذلك ما يُوجِبُ عليهم المَالَ . وَلَنَا ، أَنَّ دَعْوَاه قد تَحَرَّرَتْ ، وإنَّما غَلِطَ [ ٢٨٠/٧ ] في تَسْمِيَةِ شِبْهِ العَمْدِ عَمْدًا ، وهذا مما يَشْتَبهُ ، فلا يُؤاخَذُ به . ولو أَحْلَفُه الحاكمُ قبلَ تَحْرير الدَّعْوَى وتَبَيُّن ِنَوْعِ القَتْلِ ، لم يُعْتَدُّ باليَمِينِ ؛ لأنَّ الدَّعْوَى لا تُسْمَعُ غيرَ مُحَرَّرَةٍ (٢) ، فكأنَّه أَحْلَفَه قبلَ الدُّعْوَى ، ولأنَّه إنَّما يُحلِّفُه ليُوجبَ له ما يَسْتَحِقُّه ، فإذا لم يَعْلَمْ ما يستحِقُّه بدَعْوَاه ، لم يَحْصُل المَقْصُودُ

الإنصاف وقيل: لا قَسامَةَ في عَبْدٍ وكافرٍ. وهو ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ؛ لأَنُّها عندَه ،

١) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ مجردة ﴾ .

باليَمِينِ ، فلم يَصِحُّ .

فصل : قال القاضى : يجوزُ للأوْلِياء أَن يُقْسِمُوا على القاتل ، إذا غَلَب ‹'على ظَنِّهم'› أنَّه قَتَلَه ، وإن كانُوا غائِبينَ عن مكانِ القَتْلِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قَالَ لَلْأَنْصَارِ : ﴿ تَحْلِفُونَ ، وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ﴾ . وكانوا بالمدينة ، والقتلُ بخَيْبَرَ ، ولأنَّ للإنسانِ أن يَحْلِفَ على غالِب ظُنَّه ، كما أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِن إِنْسَانٍ شَيْئًا ، فجاءَ آخَرُ يدَّعِيه ، جازَ أَن يَحْلِفَ أُنَّه لا يَسْتَحِقُّه ؟ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه مِلْكُ الذي باعَه ، وكذلك إذا وَجَد شيئًا بخَطُّهِ أُو بخَطِّ أَبِيهِ ودَفْتَرِه ، جازَ أَنْ يَحْلِفَ ، وكذلك إذا باعَ شيئًا لم يعلمْ فيه عَيْبًا ، فادَّعَى عليه المُشْتَرِى أَنَّه مَعِيبٌ ، وأرادَ رَدَّهُ ، كان له أَنْ يَحْلِفَ أنَّه باعَه (٢) بَريعًا مِن العَيْب . ولا يَنْبَغِي أَن يَحْلِفَ المُدَّعِي إِلَّا بعدَ الاسْتِثْباتِ ، وغَلَبَةِ ظُنِّ تُقارِبُ اليَقِينَ ، ويَثْبَغِي للحاكمِ أن يقولَ لهم : اتُّقُوا اللهَ ، واسْتَثْبُتُوا . ويَعِظَهم ، ويُحَذِّرَهُم ، ويَقْرَأُ عليهم : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾" . ويُعَرِّفَهُم ما في اليَمِينِ الكاذبة ، وظُلم البَرِيءِ ، وقَتْلِ النَّفْسِ بغيرِ الحَقِّ ، ويُعَرِّفَهم أنَّ عَذابَ الدُّنيا أَهْوِنُ مِن عَذابِ الآخِرَةِ . وهذا كلُّه مذهبُ الشَّافِعِيِّ .

لا تُشْرَعُ إِلَّا فَيما يُوجِبُ القِصاصَ . كذا فَهِمَ المُصَنِّفُ منه ، واخْتارَه ، ويأْتِي الإنصاف قريبًا .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش : ( عليهم ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران ٧٧ .

• ٣٦٠ – مسألة : ﴿ وَسَواءٌ كَانَ المَقْتُولُ ذَكَرًا أَوْ أَنْثَى ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا ) أمَّا إذا كان المقتولُ مُسْلِمًا حُرًّا ، فليس فيه خِلافٌ ، سواءٌ كان المُدَّعَى عليه مُسْلِمًا أو كافِرًا ، فإنَّ الأَصْلَ في القَسامَةِ قِصَّةُ عبدِ الله بِن سَهْلِ ، حينَ قُتِلَ بِخَيْبَرَ ، فاتُّهُمَ اليَهودُ بِقَتْلِه ، فأَمَر النبيُّ عَلِيُّكُم بالقَسامَةِ . وأمَّا إِنْ كان المقْتولُ كَافِرًا أَو عَبْدًا ، وكان قاتلُه ممَّن يجبُ عليه القِصاصُ بقَتْلِه ، وهو المُماثِلُ له في حالِه أو دُونَه ، ففيه القسامَةُ . وهذا قُولُ الشَّافِعِيُّ ، وأَصْحَابِ الرَّأَى . وقال الزُّهْرِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، والأَوْزاعِيُّ : لا قَسامَةَ في العَبْدِ ؛ لأنَّه مالٌّ ، فلم تَجب القَسامَةُ فيه ، كالبَهيمَةِ . ولَنا ، أنَّه قَتْلٌ مُوجبٌ للقِصاصِ ، فأوْجبَ القَسامَةَ ، كَقَتْل الحُرِّ ، بخِلافِ البَهيمَةِ ، فإنَّه لا قِصاصَ فيها . ويُقْسِمُ على العَبْدِ سَيِّدُه ؟ لأنَّه المُسْتَحِقُّ لدَمِه ، وأمُّ الوَلدِ والمُدَبَّرُ والمكاتَبُ والمُعَلَّقُ عِثْقُه بصِفَةِ ، كَالْقِنِّ ؟ لأَنَّ الرِّقُّ ثابتٌ فيهم . فإن كان القاتلُ ممَّن (١) لا قِصاصَ عليه ، كَالْمُسْلِم يَقْتُلُ كَافِرًا ، والحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا ، فلا قَسامَةَ فيه ، في ظاهر قَوْل الخِرَقِيِّ ، وهو قولُ مالكِ ؛ لأنَّ القَسامَةَ إنَّما تكونُ فيما يُوجبُ القَوَدَ . وقال القاضي : [٢٨٠/٧] فيهما القَسامَةُ . ( وهو قولُ الشافعيُّ ، وأَصْحَابِ الرَّأْى ؛ لأنَّه قَتْلُ آدَمِيٌّ يُوجِبُ الكَفَّارَةَ ، فَشُرِعَتِ القَسامَةُ فيه" ، كَقَتْلِ الحُرِّ المُسْلمِ ، ولأنَّ ما كان حُجَّةً في قَتْل الحرِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ من ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المسلم (۱) ، كان حُجَّةً فى قتْل العَبْد والكافر ، كالبَيِّنَة . ووَجْهُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه قَتْلُ لا يُوجِبُ القِصاصَ ، فأَشْبَهَ قتلَ البَهِيمَة ، ولا يَلْزَمُ مِن شَرْعِها فيما يُوجِبُ القِصاصَ ، شَرْعُها مع عَدَمِه ، بدَليل أَنَّ العَبْدَ لو اتَّهِمَ بقَتْل سَيِّدِه ، وجَبَتِ القسامَةُ إذا كان القتلُ مُوجِبًا للقِصاصِ . ذكره القاضى ؛ لأنَّه لا يجوزُ قتلُه قبلَ ذلك ، ولو لم يكُنْ مُوجِبًا للقِصاصِ لم تشرَع القسامَةُ .

فصل: وإن قُتِلَ عبدُ المُكاتَبِ، فللمكاتَبِ أَن يُقْسِمَ على الجانِى ؟ لأنَّه مالكُ العَبْدِ، يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه وفى بَدَلِه (٢) ، وليس لسَيِّدِه انْتِزاعُه منه ، وله شِراؤُه منه . ولو اشْتَرى المأذونُ له فى التِّجارةِ عَبْدًا ، فقُتِلَ ، فالقَسامَةُ لسَيِّدِه دُونَه ؛ لأنَّ ما اشْتراه المأذونُ يَمْلِكُه سَيِّدُه دُونَه ، ولهذا يَمْلِكُ انْتِزاعَه منه . وإن عجزَ المكاتَبُ قبلَ أَنْ يُقْسِمَ ، فلسَيِّدِه أَن يُقْسِمَ ؛ فلسَيِّدِه أَن يُقْسِمَ ؛ فلسَيِّدِه أَن يُقْسِمَ ؛ فلسَيِّدِه أَن يُقْسِمَ ؛ فلسَيِّدِه أَن يُقْسِمَ ، ولو ملَّكَ السَّيِّدُ عبدَه أَو أَمَّ ولَدِه عَبْدًا فقُتِلَ ، فالقسامَةُ للسَّيِّدِ ، يُقْسِمَ ، ولو ملَّكَ السَّيِّدُ عبدَه أَو أَمَّ ولَدِه عَبْدًا فقُتِلَ ، فالقسامَةُ للسَّيِّدِ ، فالمَسْلَدِ ، فالمَسْلَدِ ، فالمَسْلَدِ ، فهو مِلْكَ ") غيرُ ثابتٍ ، ولهذا يَمْلِكُ سَيِّدُه فالمِلْكُ لسَيِّدِه ، وإن (٣ مَلَك ، فهو مِلْك ") غيرُ ثابتٍ ، ولهذا يَمْلِكُ سَيِّدُه فالمِلْكُ لسَيِّدِه ، وإن (٣ مَلَك ، فهو مِلْك ") غيرُ ثابتٍ ، ولهذا يَمْلِكُ سَيِّدُه الْتَصَرُّفُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه ، بخِلافِ المُكاتَب . فان وَان كان لم يَجِبْ بعدُ ، وإن أَوْصَى لأُمِّ ولَدِه بَدَلِ العَبْدِ ، صَحَّتِ الوَصِيَّةُ ، وإن كان لم يَجِبْ بعدُ ، وإن أَوْصَى لأُمِّ ولَدِه بَدَلِ العَبْدِ ، صَحَّتِ الوَصِيَّة ، وإن كان لم يَجِبْ بعدُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ملكه » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، تش : ﴿ ملكه ﴾ .

كَا تَصِحُّ الوصيةُ بِثَمَرَةٍ لِم تُخْلَقْ . والقَسامَةُ للوَرَثَةِ ؛ لأَنَّهم القائمون مَقامَ المُوصِي في إثباتِ حُقوقِه ، فإذا حَلَفُوا ، ثبَت لها البَدَلُ بالوَصِيَّةِ ، فإن لمُوصِي في إثباتِ حُقوقِه ، فإذا حَلَفُوا ، ثبَت لها البَدَلُ باليَمِينِ مع لم يَحْلِفُ اللهُ يَكُنْ لها أَن تَحْلِفَ ، كا() إذا امْتَنَع الوَرَثَةُ باليَمِينِ مع الشَّاهدِ ، لم يكُنْ للغُرَماءِ أَن يَحْلِفُوا معه .

فصل: والمَحْجورُ عليه لسَفَه أو فَلَس ، كغيرِ المَحْجورِ عليه ، في دَعْوَى القتل ، والدَّعْوَى عليه ، (اللَّا أَنَّه ) إذا أقرَّ بمالٍ ، أو لَزِ مَتْه الدِّيةُ بالنَّكولِ عن اليَمِين ، لم تَلْزَمْه في حالِ حَجْرِه ؛ لأنَّ إقرارَه بالمالِ (في الحالِ) غيرُ مَقْبولِ بالنِّسْبَة إلى أَحْذِ شيءٍ مِن مالِه في الحالِ ، على ما عُرِف في مَوْضِعِه .

فصل: ولو جُرِحَ مُسْلَمٌ فارْتَدَّ، ومات على الرِّدَّةِ ، فلا قَسامَةَ فيه ؟ لأنَّ نفْسَه غيرُ مَضْمُونَةٍ ، ولا قَسامَةَ فيما دُونَ النَّفْس ، ولأنَّ مالَه يصيرُ فَيْعًا ، والفَيْءُ ليس له مُسْتَحِقُّ مُعَيَّنٌ فَتَثْبُت القَسامَةُ له . وإن مات (') مُسْلِمًا ، فارْتَدَّ وارِثُه قبلَ (') القَسامَةِ ، فقال أبو بكر : ليس له أن يُقْسِمَ ، مُسْلِمًا ، فارْتَدَّ وارِثُه قبلَ مُلْكَه يزُولُ عن مالِه وحقُوقِه ، فلا يَنْقَى مُسْتَحِقًا للقَسامَةِ ، وهذا قولُ المُزنِيِّ . ولأنَّ المُرْتَدَّ قد أَقْدَمَ على الكُفْرِ الذي لا للقَسامَةِ . وهذا قولُ المُزنِيِّ . ولأنَّ المُرْتَدَّ قد أَقْدَمَ على الكُفْرِ الذي لا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: و لأنه ع .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ في ﴾ .

ذَنْبَ أَعْظَمُ منه ، فلا يَسْتَحِقُّ بيَمِينِه دَمَ مسلم ، ولا يَثْبُتُ بها قَتْلٌ . وقال الشرح الكبير القاضي : الأَوْلَى أَن تُعْرَضَ عليه القَسامَةُ ، فإنْ أَقْسَمَ ، وجَبَتِ الدُّيَةُ . وهذا قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ اسْتِحْقاقَ المال بالقَسامَةِ حَقُّ له ، فلا يَبْطُلُ بردَّتِه ، [ ٢٨١/٧ و ] كَاكْتِساب المال ، يُوجبُ الاكْتِسابَ ، وكُفْرُه لا يَمْنَعُ يَمِينَه ؛ لأَنَّ الكافِرَ تَصِحُّ يَمِينُه ، وتُعْرَضُ عليه في الدَّعاوَى ، فإن حَلَفَ ، ثبت القِصاصُ أو الدِّيَّةُ ، فإن عادَ إلى الإسلام ، كان له ، وإن مات ، كان فَيْئًا . والصَّحِيحُ ، إن شاءَ اللهُ ، ما قاله أبو بكر ؛ لأنَّ مالَ المُرْتَدِّ إمَّا أن يكونَ مِلْكُه قد زالَ عنه ، وإمّا مَوْقُوفٌ ، وحُقوقُ المال حُكْمُها حُكْمُه ؟ فَإِن قُلْنَا : يَزُولُ(') مِلْكُه . فلا حَقَّ له . وإن قُلْنا : هو مَوْقوفٌ . فهو قبلَ انْكشاف حاله مَشْكُوكٌ فيه ، فلا يَثْبُتُ الحُكمُ بشيء مَشْكوكٍ فيه ، كيف وقَتْلُ المُسْلِمِ أَمْرٌ كبيرٌ لا يَثْبُتُ مع الشُّبُهاتِ ، ولا يُسْتَوْفَي مع الشُّكِّ . فأمًّا إنِ ارْتَدَّ قبلَ مَوْتِ مَوْرُوثِه ، لم يكُنْ وارِثًا ، ولا حَقَّ له ، وتكونُ القَسامَةُ لغيره مِن الوُرَّاثِ(١) . فإن لم يكُنْ للمَيِّتِ وارثٌ سِواهُ ، فلا قسامة فيه ؛ لِما ذكرْنا . فإن عادَ إلى الإسلام قبلَ قسامَة غيره ، فقياسُ المذهب أنَّه يَدْخُلُ في القَسامَةِ ؟ لأنَّه متى رجَع قبلَ قَسْمِ الْمِيراثِ ، قُسِمَ له . وقال القاضي : لا تَعودُ القَسامَةُ إليه ؛ لأنَّها اسْتُحِقَّتْ على غيره . وإنِ ارْتَدَّ رَجُلٌ ، فَقُتِلَ عَبْدُه ، أو قُتِلَ عَبدُه ثم ارْتَدَّ ، فهل له أن يُقْسِمَ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : ٩ بزوال ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ الوارث ١ .

المتنع [ ٢٩٣ و الثَّانِي ، اللَّوْثُ ؛ وَهُوَ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ ، كَنَحْو مَا كَانَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَأَهْلِ خَيْبَرَ ، وَكَمَا بَيْنَ الْقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا

الشرح الكبير على وَجْهَينِ ، بِناءً على الاختِلافِ المُتَقَدِّم ِ . فإن عادَ إلى الإِسْلام ِ ، عادَتِ القَسامَةُ ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّ بَدَلَ العَبْدِ .

٢٣٦١ - مسألة : ( فَأَمَّا الجِراحُ فلا قَسامَةَ فيه ) لا قَسامَةَ فيما دُونَ النَّفْسِ مِن الأطْرافِ والجِرَاحِ ِ . لانَعلمُ فيه خِلاقًا بينَ أهلِ العلم ِ . وبه قال مَالَكٌ ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ ؛ لأنَّ القَسامَةَ تثْبُتُ في النَّفْسِ لُحُرْمَتِها ، فاخْتَصَّتْ بها دونَ الأطْرافِ ، كالكَفَّارَةِ ، ولأنَّها تثبُتُ حيثُ كان المَجْنِيُّ عليه لا يُمْكِنُه التَّعْبِيرُ عن نفْسِه ، وتَعْيِينُ قاتِلِه ، ومَن قُطِعَ طَرَفُه ، يُمْكِنُه ذلك . وحُكْمُ الدَّعْوَى فيه حُكْمُ الدَّعْوَى في سائر الحُقوقِ ؛ البِّيُّنَّةُ على المُدَّعِي ، واليّمِينُ على المُنْكِرِ يَمِينًا واحدةً ؛ لأنَّها دَعْوَى لا قَسامَةَ فيها ، فلا تُغَلَّظُ بالعَدَدِ ، كالدَّعْوَى ( في المالِ ' ) .

( الثاني ، اللَّوثُ ؛ وهو العَداوَةُ الظَّاهِرَةُ ، كنحو ما كان بينَ الأنْصار وأهل ِ خَيْبَرَ ، وكما بينَ القبائلِ التي يطْلُبُ بعضُها بعضًا بثَأْرٍ ، في ظاهر المذهبِ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في اللُّوثِ ، فرُويَ عنه

قوله : الثَّانِي ، اللَّوْثُ ؛ وهو العَداوَةُ الظَّاهِرَةُ ، كنحوِ ما كانَ بينَ الأَنْصارِ وأَهْلِ خَيْبَرَ ، وكَما بينَ القَبائِلِ التي يَطْلُبُ بعضُها بعضًا بثَأْرٍ ، في ظاهِر المذهب . وهو المذهبُ كما قال . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿ النَّظْمِ ﴾، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش : ﴿ بِالمَالِ ﴾ .

بَعْضًا بِثَأْرٍ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا يَغْلِبُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ مَا يَغْلِبُ اللّهَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعْوَى بِهِ ، كَتَفَرُّقِ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ ، وَوُجُودِ قَتِيلٍ عِنْدَ مَنْ مَعَهُ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ ، وَشَهَادَةِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ بِشَهَادَتِهِمْ ، كَالنِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ ، ونَحْوِ ذَلِكَ .

الشرح الكبير

أنّه العَدَاوَةُ الظّاهرةُ بِينَ المُقْتُولِ والمُدَّعَى عليه ، كَنَحْوِ ما كان بينَ الأنْصارِ وَيَهُودِ خَيْبَرَ ، وما الله بينَ القبائلِ والأحْياءِ وأهْلِ القُرَى الذين بينهم الدِّماءُ والحُروبُ ، وما بينَ البُغَاةِ وأهْلِ العَدْلِ ، وما بينَ الشَّرَطَةِ واللَّصُوصِ ، وكُلِّ مَن بينه وبينَ المُقْتُولِ ضِغْنَّ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّه قَتَلَه . واللَّصُوصِ ، وكُلِّ مَن بينه وبينَ المُقْتُولِ ضِغْنَّ يغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّه قَتَلَه . نقل مُهَنَّا عن أحمدَ ، في مَن وُجِدَ قَتِيلًا في المَسْجِدِ الحرام ، يُنْظَرُ مَن بينه وبينَه في حياتِه شيءٌ - يعني ضِغْنًا - يُوْخَذُون به . ولم يَذْكُرِ القاضي في وبينَه في حياتِه شيءٌ - يعني ضِغْنًا - يُوْخَذُون به . ولم يَذْكُرِ القاضي في اللَّوْثِ غيرَ العَداوَةِ ، [ ٢٨١/٧٤ ] إلَّا أَنَّه قد قال في الفَريقَيْنِ يقْتَتِلانِ فينْكَشِفُونَ عن قَتِيلٍ : فاللَّوْثُ على الطَّائِفَةِ التي القَتِيلُ مِن غيرِها ، سواءٌ كان القِتالُ بالْتِحَامِ ، أو مُراماةٍ بالسِّهامِ ، وإن لم تَبْلُغ ِ السِّهامُ ، فاللَّوثُ على الطَّائِفَةِ القيلانِ على القَتِيلُ عَلَمُ العَداوَةِ أَن لا يكونَ على المُؤْضِع ِ الذي به القَتِيلُ غيرُ العَدُوّ . نصَّ عليه أحمدُ في روايةِ مُهَنَّا التي في المُؤضِع ِ الذي به القَتِيلُ غيرُ العَدُوّ . نصَّ عليه أحمدُ في روايةٍ مُهَنَّا التي في المُؤضِع ِ الذي به القَتِيلُ غيرُ العَدُوّ . نصَّ عليه أحمدُ في روايةٍ مُهَنَّا التي

و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم . قال فى ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : هذا اخْتِيارُ عامَّةِ شُيوخِنا . وهو الإنصاف مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . ويدْخُلُ فى ذلك ، لو حصَل عَداوَةٌ مع سيِّدِ عَبْدٍ وعصَبَتِه ، فلو وَجِدَ قتيلٌ فى صَحْراءَ وليس معه غيرُ عبْدِه ، كانَ ذلك لَوْثًا فى حقِّ العَبْدِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مَا كَانَ ﴾ ، وفي م: ﴿ كَمَّا ﴾ .

ذكَرْناها . وكلامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عليه أيضًا . وأَشْتَرطَ القاضي أَن يُوجَدَ القَتِيلُ في مَوْضِع ِ عَدُوٍّ لا يَخْتَلِطُ بهم غيرُهم . وهذا مذهبُ الشافعيّ ؟ لأنَّ الأنْصارِيُّ قُتِلَ في خَيْبَرَ ولم يكُنْ بها إلَّا اليهودُ ، وجميعُهم أعداءً . ولأنَّه متى اخْتَلَطَ بهم غيرُهم ، احْتَمَلَ أَن يكونَ القاتِلُ ذلك الغَيْرَ . ثم ناقَضَ قولَه ، فقال في قَوْمِ ازْدَحَمُوا في مَضِيقِ ، فافْتَرَقوا عِن قَتِيلِ ، فقال : إن كان في القَوْمِ مَن بيْنَه وبينَه عَداوَةً ، وأَمْكَنَ أَن يكونَ هو قَتَلَه ؛ لكَوْنِه بقُرْبه ، فهو لَوْثَ . فجعلَ العَداوَةَ لَوْتًا مع وُجُودِ غيرِ العَدُوِّ . ولَنا ، أنَّ النَّبيَّ عَيِّالِلْم لم يَسْأَلِ الأَنْصارَ: هل كان بخَيْبَرَ غيرُ اليَهودِ أم لا ؟ مع أنَّ الظَّاهِرَ وُجودُ غيرهم فيها ؟ لأنَّها كانتْ أمْلاكًا للمسلمين ، يقْصِدُونها لأُخذِ غَلَّاتِ أَمْلا كِهِم منها ، وعمارَتِها ، والاطِّلاع ِ عليها ، والامْتِيارِ (١) منها ، ويَبْعُدُأَن تكونَ مدينَةً على جَادَّةٍ تخْلُو مِن غير أَهْلِها . وقولُ الأَنْصار : ليس لنا بخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودُ('') . يَدُلُّ على أَنَّها قد كان بها غيرُهم ممَّن ليس بعَدُوٍّ ، ولأنَّ اشْتِراكَهم في العَداوَةِ لا يَمْنَعُ مِن وُجودِ اللَّوْثِ في حَقِّ واحدٍ ، وتخصيصِه بالدُّعْوَى مع مُشارَكَةِ غيرِه في احْتِمالِ قَتْلِه ، فَلأَنْ لا يَمْنَعَ ذلك وُجودُ مَن يَبْعُدُ منه القَتْلُ أَوْلَى . وما ذكَرُوه مِن الاحْتِمالِ لا يَنْفِي اللَّوْثَ ، فإنَّ اللُّوْثَ لا يُشْتَرطُ فيه يَقِينُ (") القَتْلِ مِن المُدَّعَى عليه ، فلا يُنافِيه الاحْتِمالُ ، ولو تُيُقِّنَ القَتْلُ مِن المُدَّعَى عليه ، لَما احْتِيجَ إلى الأَيْمانِ ،

الإنصاف وَلُوَرَثَةِ سَيِّدِهِ القَسَامَةُ . قَالُه في ﴿ الرِّعَايَتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِي ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) الامتيار : جلب الطعام .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ عند الإمام أحمد ، في : المسند ٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ تعيين ﴾ .

الشرح الكبير

ولو اشْتُر طَ نَفْيُ الاحْتِمال ، لَما صَحَّتِ الدَّعْوَى على واحدٍ مِن جماعةٍ ؟ لاحْتِمالِ أَنَّ القاتلَ غيرُه ، ولا على الجماعة كلُّهم ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن لا يَشْتَركَ الجميعُ فِي قَتْلِه . والرِّوايةُ الثَّانيةُ عن أحمدَ ، أنَّ اللَّوْثَ ما يُغَلِّبُ على الظَّنِّ صِدْقَ المُدَّعِي ، وذلك مِن وُجُوهِ ؛ أحدُها ، العداوةُ المذَّكورَةُ . الثاني ، أَن يَتَفَرُّقَ جَماعةً عن قتيلٍ ، فيكونُ ذلك لَوْثًا في حَقٌّ كُلِّ واحدٍ منهم ، فَإِنِ ادَّعَى الوَلِيُّ على واحدٍ فأنْكَرَ كَوْنَه مع الجماعةِ ، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه . ذَكَره القاضي . وهو مذْهبُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ذلك ، إِلَّا أَن يَثْبُتَ بَبِّيُّنَّةٍ . الثالثُ ، أَن يَزْدَحِمَ النَّاسُ في مَضِيقٍ ، فيوجدَ بينَهم قتيلٌ ، فظاهرُ كلام أحمدَ ، أنَّ هذا ليس بلَوْثٍ ، فإنَّه قال في مَن مات ف (١) الزِّحام يومَ الجُمُعةِ : فَدِيَتُه في بَيْتِ المال . وهذا قولَ إسْحاقَ . ورُويَ ذلك عن عمرَ ، وعليٌّ ؛ فإنَّ سعيدًا رَوَى في ﴿ سُنَنِهِ ﴾ (٢) ، [ ٢٨٢/٧ عن إبراهيمَ ، قال : قُتِلَ رجلٌ في زِحامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ، فجاءَ أَهُلُهُ إِلَى عَمْرَ ، فَقَالَ : بَيُّنتُكُمْ عَلَى مَن قَتْلُهُ . فَقَالَ عَلَيٌّ : يَا أُمِيرَ المؤمنين ، لا يُطَلُّ (٣) دَمُ امْرِئُ مسلم ، إن عَلِمْتَ قاتلَه ، وإلَّا فأعْطِ (١) دِيَتُه مِن بيتِ المال . وقال أحمدُ في مَن وُجدَ مَقْتُولًا في المسجدِ الحرام : يُنْظَرُ مَن كان

الإنصاف

وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٦٣ .

وهو عند عبد الرزاق عن إبراهيم عن الأسود .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( تبطل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فَأَعَطُه ﴾ .

الشرح الكبير بيْنَه وبينَه شيءٌ في حياتِه - يَعْنِي عداوةً . فلم يَجْعَل الحضورَ لَوْتًا ، وإنَّما جعلَ اللُّوْثَ العداوةَ . وقال الحسنُ ، والزُّهْرِيُّ ، في مَن مات في الزِّحام : دِيَتُه على مَن حضَرَ ؛ لأَنَّ قتلَه حَصلَ منهم . وقال مالكٌ : دَمُه هَدْرٌ ؛ لأَنُّه(') لا يُعْلَمُ له قاتلٌ ، ولا وُجد لَوْثٌ ، فيُحْكَمَ بالقَسآمَةِ فيه . وقد رُوِىَ عَنْ عَمْرَ بَنْ عِبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّه كُتِبْ إليه في رجل وُجِدَ قَتِيلًا ، لم يُعْرَفْ قاتِلُه ، فكَتَب إليهم : إنَّ مِن القَضايَا قضَايَا لا ('أيُحْكَمُ فيها') إلَّا في الدَّارِ الآخِرَةِ ، وهذا منها . الرابعُ ، أن يُوجَدَ قَتِيلٌ لا يُوجَدُ بقُرْبِه إِلَّا رجلٌ معه سَيْفٌ أو سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بدَم ، ولا يُوجَدُ غيرُه ممَّن يَغْلِبُ على الظَّنِّ قتلُه ، مثلَ أن يَرَى رجلًا هاربًا يَحْتَمِلُ أنَّه القاتلُ ، أو سَبُعًا يَحْتَمِلُ ذلك فيه . الخامسُ ، أن تَقْتَتِلَ فِعَتانِ ، فيَفْتَر قُونَ عن قَتِيل مِن إحْداهما ، فاللُّوثُ على الأُخْرَى . ذكرَه القاضى . فإن كانوا بحيثُ لا تَصِلُ سِهامُ بعْضِهم بعضًا ، فاللُّوثُ على طائِفَةِ القَتِيلِ . وهذا قولُ الشَّافعيِّ . ورُوِيَ عن أحمدَ أَنَّ عَقْلَ القَتيلِ على الذين نازَعُوهم ، فيما إذا اقْتَتَلتِ الفِئتانِ ، إلَّا أَن يَدَّعُوا

الإنصاف

وعنه ، ما يدُلُّ على أنَّه ما يغْلِبُ على الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعْوَى به ، كَتَفَرُّق جَماعةٍ عن قَتيل ، ووُجودْ قَتِيل عندَ مَن معه سَيْفٌ مُلطَّخٌ بدَم ، وشَهادَةَ جَماعَةٍ ممَّن لا يُثْبُتُ القَتْلُ بِشَهادَتِهم ، كالنِّساء ، والصِّبْيان ، وعَدْل واحدٍ ، وفَسَقَةٍ ، ونحو ذلك . واخْتارَ هذه الرِّوايةَ أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ ، وابنُ رَزِين ِ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحْمَةُ اللهِ عليهم ، وغيرُهم . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وعنه ، إذا كانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِلَّا أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل ، تش ، ق ، ص : ١ تحكم ، .

على واحدِ بعَيْنِه . وهذا قولُ مالكِ . وقال ابنُ أبي لَيْلَى : عَقْلُه على الفَريقَيْنِ جميعًا ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه مات مِن فِعْل أَصْحابه ، فاسْتَوى الجميعُ فيه . وعن أَحْمَدَ فِي قُومِ اثْتَتَلُوا ، فَقُتِلَ بَعْضُهُم وجُرِحَ بَعْضُهُم : فَدِيَةُ الْمَقْتُولِينَ عَلَى المَجْرُوحِين ، يَسْقُطُ منها دِيَةُ الجراحِ . وإن كان فيهم مَن لا جُرْحَ فيه ، فهل عليه مِن الدِّياتِ شيءٌ ؟ على وَجْهَين ، ذكرَهما ابنُ حامدٍ . السادسُ ، أَن يَشْهَدَ بِالْقَتْلِ عَبِيدٌ ونِساءٌ ، ففيه عن أحمدَ روايَتانِ ؛ إحْداهُما ، أَنَّه لَوْثٌ ؛ لأنَّه يَغْلِبُ على الظَّنِّ صِدْقُ المُدَّعِي ، فأَشْبَهَ العَداوَةَ . والثانيةُ ، ليس بلَوْثٍ ؟ لأنَّها شهادةٌ مَرْدُودةٌ ، فلم تكُنْ لَوْتًا ، كالو شَهدَ به كُفَّارٌ . وإن شَهد به فُسَّاقٌ أو صِبْيانٌ ، ففيه وَجْهان ؟ أحدُهما ، ليس بلَوْثٍ ؟ لأنَّه لا يتَعَلَّقُ بشَهادَتِهم حكمٌ ، فلا يَثْبُتُ اللَّوْثُ بها ، كشَهادَةِ الأطْفال والمَجانِين . والثاني ، يثْبُتُ بها اللَّوْثُ ؛ لأنَّها شهادةٌ تُعَلِّبُ على الظَّنِّ صِدْقَ المُدَّعِي ، فأشْبَهَ شهادةَ النِّساء والعَبيدِ ، وقولُ الصبْيانِ مُعْتَبَرُّ في الإِذْنِ(١) في دُخولِ الدَّارِ ، وقَبولِ الهديَّةِ ، ونحوِها . وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ . ويُعْتَبَرُ أن يَجيءَ الصِّبْيانُ مُتَفَرِّقينَ ؛ لئلَّا يتطَرَّقَ إليهم التَّوَاطُوُّ على الكذب . فهذه الوُجُوهُ قد ذُكِرَ عن أحمدَ أنَّها لَوْتٌ ؛ لأنَّها تُعَلِّبُ على الظُّنِّ صِدْقَ المُدَّعِي ، أَشْبَهَتِ العَداوَةَ . [ ٢٨٢/٧ ] ورُوى أنَّ هذا ليس

عَداوَةً أو عصَبِيَّةً . نقَلَها على بنُ سعيد . وعنه ، يُشْتَرَطُ مع العَداوَةِ أَثُرُ القَتْلِ في الإنصاف المَقْتُولِ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، كَدَم مِن أُذُنِه . وفيه مِن أَنْفِه وَجْهَان . وأَطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، و « الفُروع ِ » ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الأدب ، .

الشرح الكبير بَلُوْثِ ، وهو ظاهرُ كلامِه في الذي قُتِلَ في الزِّحام ؛ لأنَّ اللَّوْثَ إِنَّما يثْبُتُ بالعَداوَةِ بقَضِيَّةِ الأَنْصارِيِّ القَتيلِ بخَيْبَرَ ، ولا يجوزُ القِياسُ عليها ؛ لأنَّ الحُكْمَ ثَبَت بالمَظِنَّةِ ، ولا يجوزُ القِياسُ في (١) المَظَانِّ ؛ لأنَّ الحُكمَ إنَّما يتَعَدَّى بتعَدِّى "سَبَبه ، والقِياسُ "في المَظَانَّ" جمعٌ بمُجَرَّدِ الحِكْمَةِ وغَلَبَةِ الظُّنُونِ ، ( والحِكَمُ والظُّنونُ ) تَختَلِفُ ولا تَأْتَلِفُ ، وتَنْخَبطُ ولا تَنْضَبِطُ ، وتخْتَلِفُ باخْتلافِ القرائن والأَحْوال والأَشْخاص ، فلا يُمْكِنُ رَبْطُ الحُكْم بها ، ولا تَعْدِيَتُه ِ بتَعَدِّيها ، ولأنَّه يُعْتَبَرُ في التَّعْدِيَةِ والقِياسِ التَّساوى بينَ الأَصْل والفَرْعِ فِى (٥) المُقْتَضِى ، ولا سبيلَ إلى يَقِين التَّساوي بينَ الظَّنَّينِ مع كثرةِ الاحْتِمالاتِ وترَدُّدِها . فعلى هذه الرِّوايةِ ، حكمُ هذه الصُّورِ حكمُ غيرِها ممَّا لا لَوْثَ فيه .

فصل : وإن شَهِدَ رَجُلانِ على رجل أنَّه قَتَل أحدَ هذيْن القتِيلَيْن ، لم تَثْبُتْ هذه الشُّهادةُ ، و لم يكُنْ لَوْتًا عندَ أحدٍ عَلِمْنَا قَوْلَه . وإن شَهِدَا أنَّ

الإنصاف وقال : ويتَوَجَّهُ ، أو مِن شَفَتِه . قال في « المُحَرَّر » : وهل يقْدَحُ فيه فَقْدُ أثْرَ القَتْل ؟ على روايتَيْن . وقال في « التَّرْغيب » : ليس ذلك أثْرًا . واشْترَطَ القاضي ، أَنْ لا يَخْتَلِطُ بِالعَدُوِّ غِيرُه . والمَنْصوصُ عدَّمُ الاشْتِراطِ . وقال ابنُ عَقِيل : إنِ ادَّعَى قَتِيلٌ على مَحَلَّةِ بَلَدٍ كَبير يَطْرُقُه غيرُ أَهْلِه ، ثَبَتَتِ القَسامَةُ في روايةٍ .

<sup>(</sup>١) في م: (على ١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « بالمطان » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل : « والحكم بالظنون » .

<sup>(</sup>٥) في م: (و).

هذا القَتيلَ قَتَلَه أحدُ هذيْن الرَّجُلَيْن ، أو شَهدَ أحدُهما أنَّ هذا قتلَه ، وشَهدَ الشح الكبير الآخَرُ أَنَّه أَقَرَّ بقَتْلِه ، أو شَهدَ أحدُهما أنَّه قَتلَه بسَيْفٍ ، وشَهدَ الآخرُ أنَّه قَتَلَه بسِكِّين ، لم تَكْمُل الشَّهادة ، ولم يكُنْ لَوْثًا . هذا قولَ القاضي واختِيارُه . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، فيما إذا شَهدَ أحدُهما بقَتْلِه ، والآخَرُ بالإقْرار بِقَتْلِه ، أَنَّه يثْبُتُ القتلُ . واختارَ أبو بكر ثُبوتَ القتل هُ هُنا ، وفيما إذا شَهدَ أحدُهما أنَّه قتلَه بسيفٍ ، وشَهدَ الآخرُ أنَّه قتلَه بسِكِّينِ ؛ لأنَّهما اتَّفَقا على القَتْل ، واخْتلفَا في صِفَتِه . وقال الشافعيُّ : هو لَوْثُ في هذه الصُّورَةِ ، في أَحَدِ القَوْلَيْن ، وفي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبلَها هو لَوْتٌ ؛ لأنَّها شَهادةً تُغَلُّبُ على الظِّنِّ صِدْقَ المُدَّعِي ، أَشْبَهَتْ شَهادةَ النِّساء والعَبيدِ . ولَنا ، أنَّها شهادةً مَرْدُودةً ؛ للاخْتلافِ فيها ، فلم تَكُنْ لَوْثًا ، كالصُّورةِ الأولى .

> فصل : وليس مِن شَرْطِ اللَّوْثِ أن يكونَ بالقَتِيل أثَرٌ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ أنَّه شَرْطٌ . وهذا قولُ حمادٍ ، وأبي حنيفةً ، والثُّوريِّ ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ به أثَرٌ ، احْتَمَلَ أنَّه ماتَ حَتْفَ أنْفِه . ( و لَنا ، أنَّ النبيُّ عَيِّلِكُ لِم يسْأَلِ الأَنْصارَ ، هل كان بقَتيلِهم أثرٌ أو لا ؟ ولأنَّ القَتْلَ يحْصُلُ بِمَا لا أَثْرَ له ، كَغَمِّ الوَجْهِ ، والخَنْقِ ، وعَصْرِ الخُصْيَتَيْن ، وضَرْبةِ الفَوَادِ ، فأشْبَهَ مَن به أثَرٌ ، ومَن به أثَرٌ قد يموتُ حَتْفَ أَنْفِه ' ؛ لسَقْطَتِه ، أُو صَرْعَتِه ، أُو يَقْتُلُ نَفْسَه . فعلى قولِ مَن اعْتَبَرَ الأَثَرَ ، إِن خَرَجِ الدُّمُ مِن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصار.

الشرح الكبير أُذُنِه ، فهو لَوْتٌ ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا لِخَنْق ، أو أمر أَصِيبَ به ، وإن خَرج مِن أَنْفِه ، فهل يكونُ لَوْثًا ؟ على وَجْهَيْن .

٢٣٦٢ - مسألة : ( فأمَّا قولُ القَتِيلِ : فُلانٌ قَتَلَنِي . فليس بِلَوْثٍ ) هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم الثَّوْرِئُ ، والأَوْزاعِئُ ، وأَصْحَابُ الرَّأْي . وقال مالكٌ ، واللَّيْثُ : هو لَوْثٌ ؛ لأنَّ قَتِيلَ بني إسْرائيلَ قال : قتَلَنِي فُلانٌ (١) . فكان حُجَّةً . ويُرْوَى هذا القولُ عن عبدِ الملكِ بن مَوْوانَ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وأَمْوَالَهُمْ »(٢) . ولأنَّه يَدَّعِي [ ٢٨٣/٠ ] حَقًّا لنَفْسِه ، فلم يُقْبَلْ قُولُه ، كَمَا لُو لَمْ يَمُتْ ، وَلأَنَّه خَصْمٌ ، فلم تَكُنْ دَعُواه لَوْثًا ، كالوَلِيِّ ، فأمًّا قَتِيلٌ بَنِي إِسْرائيلَ فلا حُجَّةَ فيه ، فإنَّه لا قَسامةَ فيه ، فإنَّ ذلك كان مِن آياتِ اللهِ ومُعْجِزاتِ نَبيِّه مُوسى ، عليه السَّلامُ ، حيثُ أَحْياه اللهُ تعالى بعدَ مَوْتِه ، وأَنْطَقَه بقُدْرَتِه بما اخْتَلَفُوا فيه ، و لم يَكُن اللهُ تعالى لِيُنْطِقَه

الإنصاف

قُولُهُ : فَأُمَّا قَوْلُ الْقَتِيلِ : فُلَانٌ قَتَلَنِي . فليس بلَوْثٍ . وهو المذهبُ . وعليه الأصحابُ . ونقَل المَيْمُونِيُّ ، أَذْهَبُ إلى القَسامَةِ إذا كَانَ ثُمُّ لَطْخٌ ، إذا كَانَ ثُمٌّ سَبَبِّ بَيِّنٌ ، إذا كان ثُمَّ عداوَةٌ ، إذا كانَ مِثْلُ المُدَّعَى عليه يفْعَلُ مِثْلَ هذا .

<sup>(</sup>١) انظر ما أخرجه الطبرى ، في : تفسيره ٧/٣٣٨ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٢/٤٧٨ .

ويضاف إليه : والإمام أحمد ، في : المسند ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٥١، ٣٦٣، ٣٦٣. كما أخرجه مختصرا أبو داود ، ف : باب اليمين على المدعى عليه ، من كتاب الأقضية . سنن أبي داود ٣٧٩/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذي ٨٨/٦ .

وَمَتَى ادَّعَى الْقَتْلَ مَعَ عَدَمِ اللَّوْثِ عَمْدًا ، فَقَالَ الْخِرَقِىُّ : لَا يُحْكُمُ اللَّهَ لِمَعَى لَهُ بِيَمِينٍ وَلَا غَيْرِهَا . وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً . وَهِىَ اللَّوْلَى . وَإِنْ كَانَ خَطَأً ، حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً .

بالكَذبِ (١) ، بخِلافِ الحَىِّ ، ولا سَبِيلَ إلى مثل ِ هذا اليومَ ، ثم ذاك في الشح الكبير تَبْرِئةِ المُتَّهَمِينَ ، فلا يجوزُ تَعْدِيَتُه إلى تُهْمَةِ البَرِيئِين .

٣٦٣ - مسألة : ( ومتى ادَّعَى القَتْلَ مع عَدَمِ اللَّوْثِ عَمْدًا ، فقال الخِرَقِيُّ : لَا يُحْكَمُ له بيمِينِ ولا غَيْرِها . وعن أحمد ، أنَّه يَحْلِفُ يَمِينًا واحِدةً . وهي الأَوْلَى . وإن كان خَطأً حَلفَ يَمِينًا وَاحِدةً ) إذا ادَّعَى القتلَ مع عَدَمِ اللَّوْثِ ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أحَدُهما ، إذا وُجِدَ قَتِيلٌ في مَوْضِعٍ ، فادَّعَى أَوْلِياؤُه قَتْلَه على رجل ، أو جماعةٍ ، ولم يكُنْ بينهم عَداوةً ولا لَوْثُ ، فهي كسائرِ الدَّعاوَى ، إن كانت لهم بَينَة ، حُكِمَ لهم بها ، ولا نَوْثُ ، فهي كسائرِ الدَّعاوَى ، إن كانت لهم بَينَة ، حُكِمَ لهم بها ، وإلا فالقولُ قولُ المُنْكِرِ . وبهذا قال مالكُ ، والشافعيُّ ، 'وابنُ المُنْذِرِ ' . وقال أبو حنيفة وأصْحابُه : إذا ادَّعَى أوْلِياؤُه قَتْلَه ' على أهْلِ المُنْذِرِ ' . وقال أبو حنيفة وأصْحابُه : إذا ادَّعَى أوْلِياؤُه قَتْلَه ' على أهْلِ المُخذِرِ ، وبهذا قال مالكُ ، والشافعيُّ ، 'وابنُ المُخذِرِ ' . وقال أبو حنيفة وأصْحابُه : إذا ادَّعَى أوْلِياؤُه قَتْلَه ' على أهْلِ المُخذِرِ ' . وقال أبو حنيفة وأصْحابُه : إذا وقل ما عَلْمَا قاتِلَه . فإذا نقَصُوا يخطونُ خمسينَ يَمِينًا : والله ما قَتَلْناه ' ، ولا عَلِمْنا قاتِلَه . فإذا نقَصُوا يخطونُ خمسينَ يَمِينًا : والله ما قَتَلْناه ' ، ولا عَلِمْنا قاتِلَه . فإذا نقَصُوا

قوله: ومتى ادَّعَى القَتْلَ مع عَدَم ِ اللَّوْثِ عَمْدًا ، فقالَ الخِرَقِىُّ : لا يُحْكُمُ له الإنصاف بِيَمِين ٍ ولا بغيْرِها. وهو إحْدَى الرِّواياتِ. قال فى « الفُروع ِ »: وهى أَشْهَرُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : الأصل .

عن الخَمْسِنَ ، كُرِّرَتِ الأَيْمانُ عليهم حتى تَتِمَّ ، فإذا حَلَفُوا ، وجَبَتِ اللَّيَةُ على باقى الخِطَّةِ ، فإن لم يَكُنْ ، وجَبَتْ على سُكَّانِ المُوضِعِ ، فإن المُيَخِلُهُ الخِيلَةُ على باق الخِطَّةِ ، فإن لم يَكُنْ ، وجَبَتْ على سُكَّانِ المُوضِعِ ، فإن لم يَخْلُفُوا ، خُبِسُوا حتى يَحْلِفُوا أو يُقِرُّوا ؛ لِمَا رُوىَ أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ فَتِيلًا بينَ حَيَّنِ ، فحلَّفَهم عمر ، رَضِى الله عنه ، خمسينَ يَمِينًا ، وقضَى بالدِّيةِ على أَقْرَبِ (١) الحَيِين – فقالوا : والله ما وقت أيماننا على أمُوالنا ، ولا أمُوالنا أيماننا . فقال عمر : حَقَنتُم بأمُوالِكم دِماءَ مَ (١) . ولنا ، حديثُ عبد الله بن سَهْل ، وقولُ النبي عَلَيْلَة : « لَوْ يُعْطَى (١) النبي عَلَيْلَة : « البَيْنَةُ عَلَى المُدَّعَى عليه الأَصْلُ براءَةُ ذِمَّتِه ، ولم والنبي عَلَي عليه الأَصْلُ براءَةُ ذِمَّتِه ، ولم يَظْهَرْ كَذِبُه ، فكان القولُ قولَه ، كسائرِ الدَّعاوَى، ولأَنَّه مُدَّعًى عليه ، فلم يَنْ والغُرْمُ، كسائرِ الدَّعاوَى، وقولُ النبي عَلَيْلَةً أَوْلَى مِن قَوْلِ عمر، يَظْهَرْ كَذِبُه ، فكان القولُ قولَه، كسائرِ الدَّعاوَى، ولأَنَّه مُدَّعًى عليه، فلم يَظْهَرْ كَذِبُه ، فكان القولُ قولَه، كسائرِ الدَّعاوَى، وقولُ النبي عَلَيْلَةً أَوْلَى مِن قَوْلِ عمر، تَلْزَمْه اليَمِينُ والغُرْمُ، كسائرِ الدَّعاوَى، وقولُ النبي عَلَيْلَةً أَوْلَى مِن قَوْلِ عمر، وقولُ النبي عَلَيْلَةً أَوْلَى مِن قَوْلِ عمر، وقولُ النبي عَلَيْ المُدَّعَى عليه مِن قَوْلِ عمر،

الإنصاف

وعن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه يَخْلِفُ يَمِينًا واحِدَةً . وهي الأُوْلَى . وهو الصَّحيحُ مِنَ المَدْهِبِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : والقَوْلُ بالحَلِفِ هو الحَقُّ . وصحَّحه في المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما . واختارَه أبو الخَطَّابِ ، وابنُ البَنَّا ، وغيرُهما . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ »، و « الفُروعِ »، و « الهِدايَةِ »، و «المُدْهَبِ»،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب القسامة ، من كتاب العقول . المصنف ، ٣٥/١ . وابن أبي شيبة ، في : باب القتيل بين الحيين ، من كتاب الديات . المصنف ٣٩٢/٩ . والبيهقي ، في : باب أصل القسامة ...، من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١٢٤/٨ . وانظر الأثر والكلام عليه في : تلخيص الحبير ٣٩/٤ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) فى تش ، ق : ﴿ أَعْطَى ﴾ . وهي رواية المسند ٣٦٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ۲۰۲/۱۹.

وأَحَقُّ بالأتِّباعِ، ثم قَضِيَّةُ عمرَ يَحْتَمِلُ أنَّهم اعْترفُوا بالقَتْل خَطَأَ، وأنْكَروا الشح الكبير ‹‹العَمْدَ ، فأَحْلِفُوا‹› على العَمْدِ ، ثم إنَّهم لا يَعْمَلُون‹›، بخَبَر النبيِّ عَلَيْكُمْ المُخالِفِ للأَصُول ، وقد صارُوا هـ هُنا إلى ظاهر قول عمرَ المُخالِفِ للأُصول ، وهو إيجابُ الأيمانِ على غير المُدَّعَى عليه ، وإلزَامُهم الغُرْمَ مع عَدَمِ الدَّعْوَى عليهم ، والجمعُ بينَ تَحْلِيفِهم وتَغْريمِهم وحَبْسِهم على الأيمانِ . قال ابنُ المُنْذِر (") : سَنَّ النبيُّ عَلَيْكُمُ البِّيُّنَةَ على المُدَّعِي ، واليَمِينَ على المُدَّعَى عليه ، وسَنَّ القَسامةَ في القَتيل الذي وُجدَ بخَيْبَرَ ، وقولَ أَصْحَابِ الرَّأَى خَارِجٌ عَنِ هَذَهِ السُّنَنِ .

> فصل : ولا [ ٢٨٣/٧ ع أَتُسْمَعُ الدَّعْوَى على غير مُعَيَّن ، فلو كانتِ الدَّعْوَى على أهل مدينةٍ أو مَحَلَّةٍ ، أو واحدٍ غير مُعَيَّن ِ ، أو جماعةٍ منهم بغير أَعْيَانِهِم ، لم تَسْمَعْ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أَصْحَابُ الرَّأَي : تُسْمَعُ ، ويُسْتَحْلَفُ خَمْسونَ منهم ؛ لأنَّ الأنْصارَ ادَّعَوُا الْقَتْلَ على يَهودِ خَيْبَرَ ، و لم يُعَيِّنُوا الِقاتِلَ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّكُ دَعُواهُم . وَلَنَا ، أَنَّهَا

و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الرِّعايَتَيْنِ »، الإنصاف و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يحْلِفُ خَمْسِينَ يمينًا .

فائدة : حيثُ حلَف المُدَّعَى عليه (٤) ، فلا كلامَ ، وحيثُ امْتَنَعَ ، لم يُقْضَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ العهد فاحتلفوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : « يعلمون » .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإشراف ١٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

السرح الكبير دَعْوَى في حَقٌّ ، فلم تُسْمَعْ على غير مُعَيَّن ٍ ، كسائر الدَّعاوَى . فأمَّا الخَبَرُ ، فإنّ دَعْوَى الأنصار التي سَمِعَها رسولُ الله عَلِيلَةَ لم تَكُن الدَّعْوَى التي بينَ الخَصْمَيْنِ المُخْتَلَفِ فيها ، فإنَّ تلك مِن شَرْطِها حُضورُ المُدَّعَى عليه عندَهم ، أو تَعَذَّرُ حُضُورِه عندَنا ، وقد بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَصِحُّ إِلَّا على واحدٍ بقولِه : « تُقْسِمُونَ على رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ برُمَّتِهِ » . وفي هذا بَيانٌ أنَّ الدَّعْوَى لا تَصِحُّ على غيرِ مُعَيَّن<sub>ٍ</sub> .

فصل : فأمَّا إِنِ ادَّعَى القَتْلَ مِن غير وُجُودِ قَتيلِ (١) ولا عَداوة ، فهي كسائر الدُّعاوَى ، في اشْتِراطِ تَعْبِينِ المُدَّعَى عليه ، وأنَّ القولَ قولُه . لا نعلمُ فيه خِلافًا .

الحالُ الثاني ، أنَّه إذا ادَّعَى القَتْلَ ، و لم تَكُنْ عَداوَةٌ ولا لَوْتٌ ، فإنَّه لا يُحْكَمُ على المُدَّعَى عليه بيَمِينِ ولا بشيء ، في إحْدى الرُّوايتَيْن ، ويُخَلِّى سَبيلُه . هذا الذي ذكَره الخِرَقِيُّ . وسواءٌ كانتِ الدُّعْوَى خَطَأُ أو عَمْدًا ؟ لأنَّها دَعْوَى فيما لا يجوزُ بَذْلُه ، فلم يُسْتَحْلَفْ فيها ، كالحُدُودِ ، و لأنَّه لا يُقْضَى في هذه الدَّعْوَى بالنُّكُولِ ، فلم يُحَلُّفْ فيها ، كالحُدُودِ . والثانيةُ ، يُسْتَحْلَفُ . وبه قال الشافعيُّ . وهو الصَّحِيحُ ؛ لعُموم قولِه عليه السَّلامُ : ﴿ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ﴾ . وقولُ النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ لَوْ يُعْطَى

الإنصاف عليه بالقَوَدِ . بلا نِزاعٍ . وهل يُقْضَى عليه بالدِّيّةِ ؟ فيه رِوايَتان . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ ، ( وصاحِبُ ) ( الرِّعايتين ) .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ قَتَلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ في ﴾ ، وفي ط: ﴿ و ﴾ .

النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالِ وأَمْوَالَهُمْ ، ولَكِنَّ اليَمِينَ على الشر الكبير المُدَّعَى عليه » . رواه مُسْلِمٌ . ظاهِرٌ في إيجاب اليَمِينِ هَلْهُنا لوَجْهَيْنِ ؟ أَحَدُهُما ، عُمُومُ اللَّفْظِ فيه . والثانى ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ ذَكَرَه في صَدْرِ الخَبَر بقولِه : « لادَّعَى قَوْمٌ دِماءَ رجالِ وأَمْوالَهُمْ » . ثم عقَّبَه بقولِه : « ولَكِنَّ اليَمِينَ على المُدَّعَى عليه » . فيعودُ إلى المُدَّعَى عليه المذكورِ في الحديثِ ، ولا يجوزُ إخْراجُه منه إلَّا بدليلِ أَقْوَى منه ، ولأنَّها دَعْوَى في حَقِّ آدَمِيٌّ ، فَيُسْتَحْلَفُ فيها(')، كَدَعْوَى المال، ولأنَّها دَعْوَى لو أَقَرَّ بها لم يُقْبَلْ رُجُوعُه عنها ، فيَجِبُ اليَمِينُ فيها ، كالأَصْلِ المَذْكُور . إذا ثَبَت هذا ، فالمَشروعُ يَمِينٌ واحدةٌ . وعن أحمدَ ، أنَّه يُشْرَعُ خَمْسُونَ يَمِينًا ؛ لأنَّها دَعْوَى فِي القَتْلِ ، فَيُشْرَعُ فِيهَا خَمْسُونَ يَمِينًا ، كَمَا لُو كَانَ بِينَهُم لَوْتٌ . وللشافعيِّ فيها كالرِّوايتَيْن . ولَنا ، أنَّ قولَه عليه الصلاةُ والسلامُ : « ولَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ » . ظاهرٌ في أَنَّها يَمِينٌ واحدةٌ لوَجْهَيْن ؟ أَحَدُهُما ، أَنَّه وَحَّدَ اليَمِينَ ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى واحدةٍ . الثانى ، أَنَّه لم يُفَرِّقْ في اليَمِينِ المَشْرُوعةِ [ ٢٨٤/٧ ] في الدُّم ِ والمالِ ، ولأنُّها يَمِينٌ يَعْضُدُها الظاهرُ والأصلُ ، فلم تُعَلَّظْ ، كسائرِ الأيمانِ ، ولأنَّها يَمِينٌ مَشْروعةٌ في جَنَبَةِ المُنْكِرِ الْبِتِداءُ ، فلم تُغَلَّظُ بالتَّكْريرِ " ، كسائر الأيمانِ ، وبهذا فَارَقُ مَا ذَكُرُوهُ .

قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وأمَّا الدُّيَّةُ فَتَثْبُتُ بالنُّكُولِ عندَ مَن يُثْبِتُ المالَ به ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

فصل: فإن نَكَلَ المُدَّعَى عليه عن اليَمِينِ ، لم يجبِ القِصاصُ ، بغيرِ خِلافٍ في المُدَّعَى عليه ، وقال أصحابُ الشافعيِّ : إِن نَكَلَ المُدَّعَى عليه ، وُدَّتِ اليَمِينُ على المُدَّعِى فحلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، واسْتَحَقَّ القِصاصَ أو الدِّيةَ إِن كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا مُوجِبًا للقَتْلِ ؛ لأنَّ يمِينَ المُدَّعِى مع نُكُولِ الدِّيةَ إِن كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا مُوجِبًا للقَتْلِ ؛ لأنَّ يمِينَ المُدَّعِى مع نُكُولِ المُدَّعَى عليه كالبَيِّنَةِ أو (١) الإقرارِ ، والقِصاصُ يجبُ بكُلِّ واحدٍ منهما . ولنا ، أنَّ القَتْلَ لم يثبُتْ ببيِّنَةٍ ولا إقرارٍ ، و لم يَعْضُدُه (١) لَوْثُ ، فلم يَجِبِ القِصاصُ ، كَالو لم يَنْكُلُ ، ولا يَصِحُّ إلْحاقُ الأَيْمانِ مع النُّكُولِ ببَيِّنَةٍ ولا إقرارٍ ؛ لأنَّها أَضْعَفُ منها ، بدَليلِ أَنَّها لا تُشْرَعُ إِلَّا عندَ عَدَمِهما ، فتكونُ الرَّا عنهما ، والبَدَلُ أَضْعَفُ مِن المُبْدَلِ ، ولا يَلْزَمُ مِن وُجُوبِ الدِّيةِ ، وُجوبُ القِيصاصِ ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشَهادةِ النِّسَاءِ مع الرِّجالِ ، ولا بالشَّاهِدِ مع (١) القِصاصِ ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشَهادةِ النِّسَاءِ مع الرِّجالِ ، ولا بالشَّاهِدِ مع (١) القِصاصِ ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشَهادةِ النِّسَاءِ مع الرِّجالِ ، ولا بالشَّاهِدِ مع (١) القِصاصِ ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشَهادةِ النِّسَاءِ مع الرِّجالِ ، ولا بالشَّاهِدِ مع (١)

الإنصاف

أُو تُرَدُّ الِمِينُ على المُدَّعِي فَيَحْلِفُ مِينًا واحدةً . قال في « الرَّعايةِ الكُبْرِي » ، بعدَ أَنْ أَطْلَقَ الوَجْهَيْن : قلتُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِي ، إِنْ قُلْنا برَدِّ اليمينِ ، ويأْخُذَ الدَّيَةَ . انتهى . وإذا لم يُقْضَ عليه ، فهل يُخَلَّى سَبِيلُه ، أو يُحْبَسُ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . قلتُ : الصَّوابُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِه ، على ما يأتِي .

قوله: وإِنْ كَانَ خَطَأً ، حَلَف يَمِينًا واحِدَةً . وهو المذهبُ . جزَم به في «المُحَرَّرِ »، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِي» .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يقصده ﴿ .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ و ١ .

الثَّالِثُ ، اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاء فِي الدَّعْوَى . فَإِنِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ اللَّهُ ع بَعْضٌ ، لَمْ تَثْبُتِ الْقَسَامَةُ .

اليَمِين ، ويُحْتاطُ له ، ويُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ، والدِّيَةُ بخِلافِه . فأمَّا الدِّيَةُ السر الكبير فَتَثْبُتُ بِالنُّكُولِ عِندَ مَن يُثْبِتُ المَالَ به ، أو تُرَدُّ اليَمِينُ على المُدَّعِي ، فيَحْلِفُ يَمِينًا واحدةً ، ويَسْتَحِقُّها ، كما لو كانتِ الدُّعْوَى في مالٍ . وسواءٌ كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا أُو خَطاً مَ فَإِنَّ العَمْدَ متى تَعَذَّرَ إيجابُ القِصاصِ فيه ، وجَبَ به المالُ ، وتكونُ الدَّعْوَى هـ هُنا كسائرِ الدَّعاوَى . واللهُ أعلمُ .

> ( الثالثُ ، اتَّفاقُ الأوْلياءِ في الدَّعْوَى ، فإنِ ادَّعَى بعْضُهم وأنْكَرَ بعضٌ ، لم تَثْبُتِ القَسامَةُ ) مِن شَرْطِ ثُبوتِ القَسامةِ اتَّفاقُ الأوْلياء على الدُّعْوَى ، فإن كَذَّبَ بعضهم بعضًا ، فقال أحدُهم : قَتَلَه هذا . وقال الآخَرُ : لم يَقْتُلُه هذا . أو قال : بلْ قَتَلَه هذا الآخَرُ . لم تثْبُتِ القَسامةُ . نصَّ عليه أحمدُ . وسواءٌ كان المُكَذِّبُ عَدْلًا أو فاسقًا . وعن الشافعيِّ ، أنَّ القَسامةَ لا تَبْطُلُ بتكْذيبِ الفاسِقِ ؛ لأنَّ قولَه غيرُ مَقْبولِ . ولَنا ، أنَّه مُقِرٌّ على نفْسِه بتَبْرِئَةِ مَن ادَّعَى عليه أُخُوه ، فقُبِلَ ، كما لو ادَّعَيا دَيْنًا لهما ، وإنَّما لا يُقْبَلُ قُولُه على غيرِه ، وأمَّا على نفْسِه ، فهو كالعَدْل ؛ لأنَّه لا يُتَّهمُ في حَقُّها . فأمَّا إن لم يُكذُّبه ، ولم يُوافِقُه في الدَّعْوَى ، مثلَ أن قال أحدُهما : قَتَلَه هذا . وقال الآخَرُ : لا نعلمُ قاتِلَه . فظاهِرُ قولِه هـ هُنا ، أنَّ القَسامةَ

وعنه ، يَعْلِفُ خَمْسِينَ يمينًا . وعنه ، تَلْزَمُه الدِّيَّةُ .

قوله : الثَّالِثُ ، اتِّفاقُ الأَوْلِياءِ [ ١٥٨/٣ و ] في الدَّعْوَى . فإِنِ ادَّعَى بعضُهم وأَنْكَرَ بعضٌ ، لم تَثَبُتِ القَسامَةُ . هذا المذهبُ . نصٌّ عليه . وعليه جماهيرُ

النسر الكبير لا تشبُتُ . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ ؛ لاشْتِراطِ (١) ادِّعاء الأوْلياء على واحدٍ . وهذا قولُ مالكِ . وكذلك إن كان أحدُ الوَلِيَّيْن غائبًا ، فادَّعَى الحاضرُ 'دُونَ الغائب، أو ادَّعَيا جميعًا على واحدٍ ، ونَكُلَ أحدُهما عن الأيمانِ ، لم يثبُتِ القتلَ ، في قياس قولِ الخِرَقِيِّ . ومُقْتَضَى قول أبي بكر والقاضي ثُبوتُ القَسامةِ . وكذلك مذْهبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ أحدَهما لم يُكذُّبِ الآخَرَ ، فلم تَبْطُل [ ٢٨٤/٧ ] القَسامةُ ، كما لو كان أحدُ الوارثَيْن امرأةً أو صَغِيرًا . فعلى قَوْلِهم ، يَحْلِفُ المُدَّعِي خَمْسِينَ يَمِينًا ، ويَسْتَحِقُّ نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ لأنَّ الأيْمانَ هَلْهُنا بمنزلةِ البِّيِّنَةِ ، ولا يثْبُتُ شيءٌ مِن الحَقِّ إِلَّا بعدَ كَالِ البِّيِّنَةِ ، فأَشْبَهَ ما لو ادَّعَى أحدُهما دَيْنًا لأبيهما ، فإنَّه لا يسْتَحِقُّ نَصِيبَه (٢) مِن الدَّيْنِ إِلَّا أَن يُقِيمَ بَيِّنَةً كاملةً . ولَنا ، أَنَّهما لم يَتَّفِقا في الدَّعْوَى ، فلم تثبُتِ القَسامةُ ، كما لو كَذَّبه ، ولأنَّ الحَقَّ في مَحَلِّ الوفاقِ إِنَّما ثَبَتَ بِأَيْمانِهما التي أُقِيمَتْ مُقامَ البِّيِّنةِ ، ولا يجوزُ أن يَقومَ أحدُهما مَقامَ الآخَر في الأيْمانِ ، كما في سائر الدَّعاوَى . فعلى هذا ، إن قَدِمَ الغائبُ ، فُوافَقَ أَخَاهُ ، أُو عَادَ مَن لَم يَعْلَمْ ، فقال : قَدْ عَرَفْتُه ، هُو الذِّي عَيَّنَهُ أَخِي . أُقْسَمًا حَيْنَةً ۚ . وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ هَذَا . وقالَ الآخَرُ : قَتَلُهُ هَذَا وفلانَّ . فعلَى قَوْل الخِرَقِيِّ ، لا تثبُتُ القَسامةُ ؛ لأنَّها لا تكونُ إلَّا "على، واحدٍ " . وعلى قولِ غيرِه ، يحْلِفان على مَن ِ اتَّفَقا عليه ، ويَسْتَحِقَّان

الإنصاف الأصحابِ. وجزَم به في « المُغْنِي »، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وفي المغنى ١٩٩/١٢ : ﴿ لاشتراطه ﴾ وانظر نص الخرق في ١٩٩/١٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل: ﴿ وَاحْدًا ﴾ .

نِصْفَ الدِّيَةِ ، ولا يجبُ القَوَدُ ؛ لأنَّه إنَّما يجبُ (١) في الدَّعْوَى على واحدٍ ، ويَحْلِفان جميعًا على هذا الذي(١) اتَّفَقا عليه على حَسَب دَعْواهما ، و يَسْتَحِقَّان نِصْفَ الدِّيةِ ، ولا يجبُ أكثرُ مِن نِصْفِ الدِّيَةِ ؛ لأنَّ أحدَهما يُكَذِّبُ الآخَرَ فِي النِّصْفِ الآخَرِ ، فَبَقِيَ اللَّوْثُ فِي حَقِّه فِي نِصْفِ الدُّم (") الذي اتَّفَقا عليه ، و لم يثْبُتْ في النِّصْفِ الذي كَذَّبه أُخُوه فيه ، ولا يَحْلِفُ الآخَرُ على الآخَر ؛ لأنَّ أخاه كَذَّبُه في دَعُواه عليه . وإن قال أحدُهما : قَتَلَ أَبِي زِيدٌ وآخرُ لا أَعْرِفُه . وقال الآخرُ : قَتَلَه عمرٌو وآخَرُ لا أَعْرِفُه . لم تثبُتِ القَسامةُ ، في ظاهرِ قَوْلِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّها لا تكونُ إلَّا على واحدٍ ، ولأنَّهما ما اتَّفَقا في الدَّعْوَى على أحدٍ ، ولا يُمْكِنُ أن يحْلِفا على مَن لم يَتَّفِقا على الدَّعْوَى عليه ، والحقُّ إنَّما يثْبُتُ في مَحَلِّ الوفاقِ بأيَّمانِ الجميعِ ، فكيف يثْبُتُ في الفَرْعِ بِأَيْمانِ البعض ! وقال أبو بكر والقاضي : تَثْبُتُ القَسامةُ . وهذا مذْهبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه ليس هـٰهُنا تكْذِيبٌ ، فإنَّه يجوزُ أَن يكونَ الذي جَهِلَه كلَّ واحدٍ منهما ، هو الذي عَرَفَه أُخُوه ، فيَحْلِفُ كلُّ واحدٍ منهما على الذي عَيَّنه خَمْسينَ يَمِينًا ، ويسْتَحِقُّ رُبْعَ الدِّيَةِ ، وإن عادَ كُلِّ واحدٍ منهما ، فقال : قد عَرَفْتُ الذي جَهلْتُه ، وهو الذي عَيَّنه أَخِي . حَلَفَ أَيضًا على الذي حَلَفَ عليه أُخُوه ، وأُخَذَ منه رُبْعَ الدِّيَةِ ،

وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . وقيل : إنْ لم يُكَذُّبْ بعضُهم بعضًا ، لم الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( من ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ق : ( الدية ) .

الشرح الكبير ويحلِفُ خَمْسًا وعشْرين يَمِينًا ؛ لأَنَّه يَبْنِي على أَيْمانِ أخيه ، فلم يَلْزَمْه أكثرُ مِن خمس وعِشْرين يَمِينًا (') ، كما لو عَرَفه ابْتِداءً . وفيه وَجْهٌ آخرُ ، يحلِفُ خَمْسِينَ يمِينًا (٢) ؛ لأنَّ أخاه حَلَف خَمْسِين يَمِينًا . وللشافعيِّ ("في هذا") قَوْلان كَالُوَجْهَيْن . ويجيءُ في المسألةِ وَجْهٌ آخَرُ ، ﴿ وهُو ۚ ۚ أَنَّ الأَوَّ لَ لَا يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِن خمس وعشرين يَمِينًا ؟ لأنَّه إِنَّما يَحْلِفُ على ما يسْتَحِقُّه ، والذي يسْتَحِقُّه النُّصْفُ ، فيكونُ عليه نِصْفُ الأيْمانِ ، كما لو حَلَف أُخُوه معه . وإن قال كلُّ واحدٍ منهما : الذي كنتُ جَهِلْتُه غيرُ الذي عَيَّنه أخِي . بَطَلَتِ القَسامةُ التي أَقْسَماها ؟ لأَنَّ التَّكْذِيبَ [ ٧/٥٨٥ و ] يَقْدَحُ في اللُّوثِ ، فَيَرُدُّ كُلُّ وَاحْدٍ منهما مَا أُخَذَ مِن الدُّيَّةِ . وإن كَذَّبَ أَحَدُهما أخاه ، و لم يُكذِّبُه الآخَرُ ، بطَلَتْ قَسامةُ المُكَذِّب دونَ الذي لم يُكَذِّبْ .

فصل : إذا قال الوَلِي (٥) بعدَ القسامةِ : غَلِطْتُ ، ما هذا الذي قَتلَه . أو: ظَلَمْتُه بدَعْوايَ القَتْلَ عليه . أو قال: كان هذا المُدَّعَي عليه في بَلدِ آخَرَ يومَ قَتْل وَلِيِّي . وكان بيْنَهما بُعْدٌ (الا يُمْكِنُ) أَن يَقْتُلُه إذا كان فيه ، بطَلَتِ القَسامةُ ، ولَزِمَه رَدُّ ما أَخَذَه ؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نَفْسِه ، فقُبلَ إقرارُه .

الإنصاف يُقْدَحْ .

<sup>(</sup>١) زيادة من : تش .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ المولى ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ﴿ وَلا يُكُنَّهُ ﴾ .

المقنع

وإن قال : ما أَخَذْتُه حَرامٌ . سُئِلَ عن ذلك ؛ فإن قال : أَرَدْتُ أُنَّنِي كَذَبْتُ الشح الكبير في دَعْوايَ عليه . بطَلَتْ قَسامَتُه أيضًا . فإن قال : أَرَدْتُ أَنَّ الأَيْمانَ تكونُ في جَنبةِ المُدَّعَى عليه ، كمذهب أبي حنيفة . لم تَبْطُل القسامة ؛ لأنَّها ثَبَتَتْ باجْتِهادِ الحَاكم ، فيُقَدَّمُ على اجْتِهادِه . وإن قال : هذا مَغْصُوبٌ . وأَقَرَّ بِمَن غَصَبَه منه ، لَزَمَه رَدُّه عليه(') ، ولا يُقْبَلُ قُولُه على مَن أَخَذَه منه ؛ لأنَّ الإِنسانَ لا يُقْبَلُ إِقْرارُه على غيرِه . وإن لم يُقِرَّ به لأَحَدِ ، لم تُرْفَعْ يدُه عنه ؛ لأنَّه لم يتَعَيَّنْ مُسْتَحِقُّه . وإنِ اخْتَلَفا في مُرادِه بقَوْلِه' ، فالقولُ قولُه ؛ لأنَّه أَعْرَفُ بِقَصْدِه .

> فصل : وإن أقامَ المُدَّعَى عليه بَيِّنةً أنَّه كان يومَ القتل في بلدٍ بعيدٍ مِن بلدِ المُقْتُول ، لا يُمْكِنُ مَجيئُه منه إليه في يوم واحدٍ ، بَطَلَتِ الدُّعْوَى . وإن قالتِ البَيِّنةُ : نَشْهَدُ أَنَّ فلانًا لم يقْتُلُه . لم تُسْمَعْ هذه الشهادة ؛ لأنَّه نَفْيٌ مِحرَّدٌ . فإن قالا : ما قتَلَه فلانٌ ، بل قتلَه فلانٌ . سُمِعَت ؛ لأنَّها شَهدَتْ بإِثْباتٍ تَضَمَّنَ ٣) النَّفْيَ ، فُسُمِعَت ، كما لو قالت : ما قَتَلَه فلانَّ ؛ لأنَّه كان يومَ القتلِ في بلدٍ بعيدٍ .

> فصل : فإن جاءَ إنسانٌ ، فقال : ما قَتلَه هذا(١) المُدَّعَى عليه ، بل أنا قَتَلْتُه . فَكَذُّبَه الوَلِيُّ ، لم تَبْطُلْ دَعْواه ، وله القَسامةُ ، ولا يَلْزَمُه رَدُّ الدِّيّةِ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « بعض ، .

وإن كان أُخَذَها ؛ لأنَّه قولُ واحدِ ، ولا يَلْزَمُ المُقِرَّ شيءٌ ؛ لأنَّه أقرَّ لمَن يُكَذُّبُه . وإن صَدَّقَه الوَلِيُّ ، أو طالبَه بمُوجَب القَتْل ، لَزمَه رَدُّ ما أَخَذ ، وبَطَلَتْ دَعْواه على الأُوَّل ؛ لأنَّ ذلك جَرَى مَجْرَى الإِقْرار ببُطْلانِ الدَّعْوَى . وهل له مُطالِّبَةُ المُقِرِّ ؟ فيه وَجْهان ؟ أَحَدُهما ، له مُطالبَتُه ؟ لأنَّه أَقَرَّ له بحَقِّ ، فملَكَ مُطالَبَته به ، كسائر الحُقوق . والثاني ، ليس له مُطالَبَتُه ؟ لأَنَّ دَعْواه على الأوَّل انْفِرادَه بالقَتْل إِبْراءٌلغيره ، فلا يَمْلِكُ مُطالبَةَ مَن أَبْرَأُه . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، أنَّه يَسْقُطُ القَوَدُ عنهما ، وله مُطالبةُ الثاني بالدِّيَةِ ، فإنِّه قال في رَجُل شَهدَ عليه شاهِدان بالقَتْل ، فأُخِذَ ليُقادَ منه ، فقامَ(١) رَجُلٌ ، فقال(٢) : ما قَتَلَه هذا ، بل(٦) أنا قَتَلْتُه : فالقَوَدُ يَسْقُطُ عنهما ، والدُّيَّةُ على الثاني . ووَجْهُ ذلك ، ما رُوىَ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ رَجُلًا في خَرِبَةٍ ، وتَرَكَه وهَرَب ، وكان قَصَّابٌ 'فَد ذَبَحَ' شاةً ، وأرادَ ذَبْحَ أَخْرَى ، فَهَرَبَتْ منه إلى الخَربَةِ ، فتَبعَها حتى وقفَ على القَتِيل ، والسِّكِّينُ بيَدِه عليها الدُّمُ ، فأُخِذَ على تلك الحال ، وجيءَ به [ ٢٨٥/٧ ع إلى عمر ، فَأُمَرَ بِقَتْلِه ، فقال القاتلُ في نفْسِه : يا وَيْلَه ، قتلْتُ نفْسًا ، ويُقْتَلُ بسَبَبي آخَرُ . فقام ، فقال : أنا قتَلْتُه ، لم يقْتُلْه هذا . فقال عمرُ : إن كان قد قتلَ نفْسًا فقد أُحْيا نفْسًا . ودَرَأ عنه القِصاصَ . ولأنَّ الدَّعْوَى على الأوَّل شُبْهَةٌ

الانصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فقال » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « يذبح » .

الرَّابِعُ ، أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ رِجَالٌ عُقَلَاءُ . وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ اللَّهُ وَالطِّبْيَانِ وَالْمَجَانِين فِي الْقَسَامَةِ ، عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ خَطَأً .

ف دَرْءِ القِصاصِ عن الثانى ، وتجبُ الدِّيَةُ عليه ؛ لإِقْرارِه بالقَتْلِ المُوجِبِ السر الكبير لها . وهذا القولُ أَصَحُّ وأعْدلُ ، مع شَهادةِ الأَثْرِ بصِحَّتِه .

( الرابعُ ، أن يكونَ فى المُدَّعِين رِجالٌ عُقَلاءُ ، ولا مَدْخَلَ للنِّساءِ والصِّبْيان والمَجانينِ فى القَسامةِ ، عَمْدًا كان القتلُ أو خَطاً ) أمَّا الصِّبْيانُ فلا خِلافَ بِينَ أهلِ العلمِ أنَّهم لا يُقْسِمُون ، سواةً كانوا مِن الأوْلياءِ أو فلا خِلافَ بِينَ أهلِ العلمِ أنَّهم لا يُقْسِمُون ، سواةً كانوا مِن الأوْلياءِ أو مُدَّعًى عليهم ؛ لأنَّ الأَيْمانَ حُجَّةٌ على الحالِفِ ، والصَّبِيُّ لا يثبُتُ بقولِه حُجَّةٌ ، ولو أقرَّ على نفْسِه ، لم يُقْبَلُ ، فلا أن لا يُقْبَلَ قولُه فى حَقِّ غيرِه أَوْلَى . والمَجْنُونُ فى مَعْناه ؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ ، فلا حُكْمَ لقوْلِه . وأمَّا النِّساءُ فإذا كُنَّ مِن أهلِ القَتِيلِ لم يُسْتَحْلَفْنَ . وبهذا قال ربيعةُ ، والثَّوْرِيُّ ، واللَّيثُ ، والأَوْزاعِيُّ . وقال مالكُ : لهنَّ مَدْخَلٌ فى قَسامةِ الخَطأُ دُونَ العَمْدِ . قال ابنُ القاسمِ : ولا يُقْسِمُ فى العَمْدِ إلَّا اثنان فصاعِدًا ، كما أنَّه لا يُقْتَلُ إلَّا ابنُ القاسمِ : ولا يُقْسِمُ فى العَمْدِ إلَّا اثنان فصاعِدًا ، كما أنَّه لا يُقْتَلُ إلَّا بشاهِدَيْن . وقال الشَّافعيُّ : يُقْسِمُ كلُّ وارِثٍ بالغٍ ؛ لأَنَّها يَمِينٌ فى بشاهِدَيْن . وقال الشَّافعيُّ : يُقْسِمُ كلُّ وارِثٍ بالغٍ ؛ لأَنَّها يَمِينٌ فى بشاهِدَيْن . وقال الشَّافعيُّ : يُقْسِمُ كلُّ وارِثٍ بالغٍ ؛ لأَنَّها يَمِينٌ فى

قوله: الرَّابِعُ ، أَنْ يَكُونَ فِي المُدَّعِينِ رِجَالٌ عُقَلاءُ ، ولا مَدْخَلَ للنِّسَاءِ والصِّبْيانِ الإنصاف والمَجَانِينِ فِي الفَسامَةِ ، عَمْدًا كَانَ أَو خَطَأً . وهذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأُصحابِ ، وقطَعُوا به . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المُذهبِ . وعندَ ابنِ عَقِيلٍ ، للنِّساءِ مَدْخَلٌ في القَسامَةِ في قَتْلِ الخَطَأ . فعلى المذهبِ ، إنْ كَانَ في الأُولياءِ نِسَاءٌ ، أَقْسَمَ الرِّجالُ فقط ، وإنْ كَانَ الجميعُ نِساءً ،

دَعْوَى ، فتُشْرَعُ في حَقِّ النِّساء ، كسائر الأيمانِ . ولَنا ، قولُ النَّبيِّ عَلَيْكُم : « يُقْسِمُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ ، وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »(١) . ولأنَّها حُجَّةٌ يْثْبُتُ بِها قَتْلُ العَمْدِ ، فلا تُسْمَعُ مِن النِّساءِ ، كالشُّهادةِ ، ولأنَّ الجِنايةَ المُدَّعاةَ التي تَجِبُ القَسامةُ عليها هي القتلُ ، ولا مَدْخَلَ للنِّساءِ في إثْباتِه ، وإنَّما يثبُتُ المالُ ضِمْنًا ، فجَرَى ذلك مَجْرَى رَجُل ادَّعَى زَوْجيَّةَ امرأةٍ بعدَ مَوْتِها لِيَرِثُها ، فإنَّ ذلك لا يثبُتُ بشاهدٍ ويَمِينِ ، ولا بشهادةِ رَجُلِ وامْرأتَيْن ، وإن كان مَقْصودُها المالَ . فأمَّا إن كانتِ المرأةُ مُدَّعًى عليها القتلُ ، فإن قُلْنا : إنَّه يُقْسِمُ مِن العَصَبَةِ رِجالٌ . لم تُقْسِمِ المرأةُ أيضًا ؟ لأَنَّ ذلك مُخْتَصٌّ بالرِّجال . وإن قُلْنا : يُقْسِمُ المُدَّعَي عليه . فيَنْبَغِي أن تُسْتَحْلَفَ ؛ لأَنَّها لا"ً تُثْبِتُ بقَوْلِها حَقًّا ولا قتلًا ، وإنَّما هي لتُبْرِئَتِها منه ، فَتُشْرَعُ في حَقُّها اليّمِينُ ، كما لو لم يكُنْ لَوْتٌ . فعلى هذا ، إذا كان في الأولياء (أنِساءٌ و") رجالٌ ، أَقْسَمَ الرِّجالُ ، وسَقَط حُكمُ (١) النِّساءِ ، وإن كان منهم صِبْيانٌ ورجالٌ بالِغُونَ ، أو كان منهم حاضِرون وغائِبون ،

الإنصاف فهو كما لو نكَّل الوَرَثَةُ .

فائدة : لا مَدْخَلَ للخُنْثَى في القَسامَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدْهِبِ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وصحَّحه في

<sup>(</sup>١) بلفظ : ﴿ يَحْلَفَ مَنْكُمْ خَمْسُونَ رَجَّلًا ﴾ أخرجه أبو داود ، في : باب في ترك القود بالقسامة ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٤٨٧/٢ . والبيهقي ، في : باب أصل القسامة ...، من كتاب القسامة . السنن الكبرى ۱۲۱/۸ ، ۱۲۲ ، وهو مرسل ،

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل ، تش .

فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ ٢٩٣٦ عَيْرُ مُكَلَّفٍ ، فَلِلْحَاضِر النا الْمُكَلُّفِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَّ نَصِيبَهُ مِنَ الدِّيَةِ . وَهَلْ يَحْلِفُ

فإنَّ القَسامةَ لا تَثْبُتُ حتى يَحْضُرَ الغائِبُ ، ويَبْلُغَ الصَّبيُّ ؛ لأنَّ الحَقَّ لا الشح الكبير يثْبُتُ إِلَّا بِالبِّيِّنةِ الكاملةِ ، والبِّيِّنةُ أَيْمانُ الأوْلياء كلِّهم ، والأيْمانُ لا تَدْخُلُها النِّيابَةُ ، ولأنَّ الحَقَّ إن كان قِصاصًا ، فلا يُمْكِنُ تَبْعِيضُه ، فلا فائدةَ في قَسامَةِ الحاضرِ والبالغِ ، وإن كان غيرَه ، فلا يُثْبُتُ إِلَّا بواسِطَةِ ثُبُوتِ القتل ، وهو لا يتبَعُّضُ أيضًا . وقال القاضي : إن كان القتلُ(١) عَمْدًا ، لم يُقْسِم الكبيرُ حتى يَبْلُغَ الصغيرُ ، ولا الحاضرُ حتى يَقْدَمَ الغائِبُ ؛ لأنَّ حَلِفَ [ ٢٨٦/٧ ] الكبير الحاضر لا يُفِيدُ شيئًا في الحال . وإن كان مُوجبًا للمالِ ، كالخَطَأُ وشِبْهِ العَمْدِ ، فللحاضِرِ المُكَلُّفِ أَن يَحْلِفَ ، ويَسْتَحِقُّ قِسْطَه مِن الدِّيَّةِ . وهذا قولُ أبي بكرٍ ، ومذَّهبُ الشافعيِّ . واخْتَلفوا في كَمْ يُقْسِمُ الْحَاضِرُ ؟ فقال ابنُ حامدٍ : يُقْسِمُ بقِسْطِه مِن الأَيْمانِ ، فإن كان الأُوْلِياءُ اثْنَيْن ، أَقْسَمَ الحاضِرُ خَمْسًا وعِشْرين يَمِينًا ، وإن كانوا ثلاثةً ، أَقْسَمَ سَبْعَ عَشْرةَ يَمِينًا ، وإن كانواأربعةً ، أَقْسَمَ ثلاثَ عَشْرةَ يَمِينًا ، وكلَّما

قوله : فإنْ كانا اثْنَيْنِ أَحَدُهما غائِبٌ أَو غيرُ مُكَلَّفٍ ، فللحاضِر المُكَلَّفِ أَنْ ِيَحْلِفَ وِيَسْتَحِقُّ نَصِيبَه مِنَ الدُّيَّةِ . هذا المذهبُ . جزَم به في ﴿ الهِدايَّةِ ﴾ ،

<sup>«</sup> النَّظْمِ ِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وقيل : بلَى . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي َ » ، الإنصاف و « المُحَرَّرِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و ( الزَّرْ كَشِيِّ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

المنع خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَإِذَا قَدِمَ

الشرح الكبير قَدِمَ غائبٌ أقسمَ بقَدْرِ ما عليه ، واسْتَوْفَى(١) حَقَّه ؛ لأنَّه لو كان الجميعُ حاضِرين ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن قِسْطِه ، فكذلك إذا غاب بعضُهم ، كما في سائر الحُقوقِ ، ولأنَّه لا يَسْتَحِقُّ أكثرَ مِن قِسْطِه (٢ مِن الدِّيةِ ، فلا يَلْزَمُه أَكْثُرُ مِن قِسْطِه مِن الأَيْمَانِ ٢٠ . وقال أبو بكر : يَحْلِفُ الأُوَّلُ خمسين يَمِينًا . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الحُكْمَ لا يثْبُتُ إِلَّا بالبَيِّنَةِ الكاملةِ ، والبَيِّنَةُ هي الأيمانُ كلُّها ، ولذلك " لو ادَّعَى أَحَدُهما دَيْنًا لأبيهما ، لم يَسْتَحِقُّ نَصِيبَه منه إلَّا بالبَّيِّنةِ المُثْبَتَةِ لِجميعِه ، ولأنَّ الخمسين في القَسامَةِ كاليّمِينِ الواحدةِ في سائرِ الحُقوقِ ، ولو ادَّعَى مالًا له فيه شَرِكَةٌ ، له به شاهِدٌ ، لحَلَفَ يَمِينًا كَامِلةً ، ( كذا هذا أ ) . فإذا قَدِمَ الثاني ، أَقْسَمَ خمسًا وعشرين

الإنصاف و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « الوَجيزِ » . قال في « الفُروع ِ » : حلَف على الأصحِّ . واخْتارَه أَبُو بَكُّر ، والقاضي ، وغيرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المَشْهورُ . وقدُّمهِ في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، وغيرِهم . قال المُصَنِّفُ هنا : والأَوْلَى عنديى ، أنَّه لا يسْتَحِقُّ شيئًا حتى يَحْلِفَ الآخَرُ ، فلا قَسامَةَ إِلَّا بعدَ أَهْلِيَّةِ الآخَر . ومحَلُّ الخِلافِ ، في غير العَمْدِ . قالَه في ﴿ الهدايَّةِ ﴾ وغيره .

قوله : وهل يَحْلِفُ خَمْسِين يَمِينًا أُو خَمْسًا وعِشْرِين ؟ على وَجْهَيْن . يعْنِي إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ استوى ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ( كذلك ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، حَلَفَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَلَهُ بَقِيَّتُهَا . النَّنَّ وَالْأَوْلَى عِنْدِى أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى يَحْلِفَ الْآخَرُ .

الشرح الكبير

يَمِينًا ، وجهًا واحدًا عندَ أَبِي بكرٍ ؛ لأَنَّه يَبْنِي على أَيْمانِ أَخِيه المُتَقَدِّمةِ . وقال الشافعيُّ : فيه قولٌ آخرُ أَنَّه (') يَحْلِفُ خمسين يَمِينًا أَيضًا ؛ لأَنَّ أخاه إنَّما اسْتَحَقَّ بخمسين ، فكذلك هو . وحُكِي نَحْوُ ذلك عن أَبِي بكرٍ والقاضي أيضًا . فإذا قَدِمَ ثالثٌ ، أو (') بَلَغَ ، فعلى قولِ أَبِي بكرٍ ، يَحْلِفُ سبعَ عَشْرَةَ يَمِينًا ؛ لأَنَّه يَبْنِي على أَيْمانِ أَخَوَيْه ('') ، وكذلك على أحدٍ سبعَ عَشْرَةَ يَمِينًا ؛ لأَنَّه يَبْنِي على أَيْمانِ أَخَوَيْه ('') ، وكذلك على أحدٍ

قُلْنا : يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَه . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، الإِنصاف وَ « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُجَرَّر »، و « الفُروعِ »، و « الحاوى »، و « الزَّرْكَشِيِّ »؛ أحدُهما ،

و « المُجَرَّرِ »، و و « الفُروعِ »، و و « الحَاوِى »، و « الزَّرْكَشِيِّ »؛ أَحَدُهما ، يَخْلِفُ خَمْسِين . اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ في « الخِلافِ » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْمِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْمِ » . والوَجْهُ الثَّاني ،

رَّ \* سُنَّ عَبِ \* دَوْنِينَ \* . (قَانُحَتَارُهُ ابنُ حَامِدٍ \* وجزَّمُ به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . يَخْلِفُ خَمْسًا وعِشْرِينَ . (أُاخْتَارُهُ ابنُ حَامِدٍ . وجزَمُ به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ .

قوله: وإذا قَدِمَ الغائِبُ ، أَو بلَغ الصَّبِيُّ ، حلَف خَمْسًا وعِشْرِين ، وله بَقِيَّتُها . سواءٌ قُلْنا : يحْلِفُ الأَوَّلُ خَمْسِينَ ، أَو خَمْسًا وعِشْرِين . وهذا المذهبُ . جزَم به في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « المُحرَّرِ »، و « الوَجيزِ »، و « الحاوِي »،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ و ١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَخِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

المنع وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ مِنْ شُرُوطِ الْقَسَامَةِ ، أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ إِذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى وَاحِدٍ .

قَوْلَى ِ الشَّافِعِيِّ ، وعلى الثاني ، يُقْسِمُ خمسين يَمِينًا . وإن قَدِمَ رابعٌ ، فهل يَحْلِفُ (اثلاثَ عَشْرةً ١٠ يَمِينًا أو خمسين ؟ فيه قَوْلان .

فصل : والخُنثَى المُشْكِلُ يَحْتَمِلُ أَن يُقْسِمَ ؛ لأنَّ سبَبَ القَسامةِ وُجِدَ ف حَقُّه ، وهو الاِسْتِحْقاقُ مِن الدُّيَّةِ ، و لم يتَحَقَّقِ المَانِعُ مِن يَمِينِه . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُقْسِمَ ؛ لأَنَّه لا يَحْمِلُ مِن العَقْلِ ، فلا يثْبُتُ القتلُ بيَمِينِه ، كالمرأة .

\$ ٣٦٤ – مسألة : ﴿ وَذَكَرَ الخِرَقِيُّ مِن شُروطِ القَسامَةِ أَن تَكُونَ الدَّعْوَى عَمْدًا ، تُوجِبُ القِصاصَ إذا ثَبَت القَتْلُ ، وأن تَكُونَ الدَّعْوَى على واحِدٍ ) لا يخْتلِفُ المذهَبُ أنَّه لا يُسْتَحَقُّ بالقَسامةِ أكثرُ مِن قَتْل واحدٍ . وبهذا قال الزُّهْرِيُّ ، ومالكٌ ، وبعضُ أصْحابِ الشافعيِّ . وقال بعْضُهم :

الإنصاف و « الرِّعايةِ » . واخْتارَه أبو بَكْر وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . وقيل : يحْلِفُ خَمْسِينَ . وحُكِيَ عن أبي بَكْرٍ ، والقاضي . وعلى هذا إنِ اخْتَلَفَ التَّعْيينُ ، أَقْسَمَ كُلُّ واحدٍ على مَن عَيَّنه .

قوله : وذكر الخِرَقِيُّ مِن شُرُوطِ القَسامَةِ ؛ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَمْدًا تُوجبُ القِصاصَ إِذا ثِبَت القَتْلُ ، وأَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى على واحِدٍ . ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ في القَسامَةِ ، أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَمْدًا . ومالَ إليه المُصَنِّفُ . وعلَّله الزَّرْكَشِيُّ ،

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش ، ق ، م : « ثلاثة عشر » .

يُسْتَحَقُّ بها قتلُ الجماعةِ ؛ لأنَّها بَيِّنَةٌ مُوجِبَةٌ للقَوَدِ ، فاسْتَوَى فيها الواحدُ الشح الكبير والجماعةُ ، كالبِّينَةِ . وقولُ أبى ثَوْر نحوُ هذا . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُم : « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ »(١) . فخَصَّ بها الواحدَ . ولأنَّها بَيِّنَةٌ ضَعِيفَةٌ ، خُولِفَ بها الأصْلُ(١) في قَتْل الواحدِ ، فيُقْتَصَرُ عليه ، ويَبْقَى على الأصْل فيما عَداه . وبَيانُ مُخالفةِ الأصل بها ، أنَّها تَثْبُتُ باللَّوْثِ ، واللَّوْثُ شُبْهَةٌ مُغَلِّبَةٌ على الظُّنِّ صِدْقَ المُدَّعِي ، والقَوَدُ يَسْقُطُ بالشُّبُهاتِ ، فكيفَ يشبُتُ بها ! ولأنَّ الأيمانَ ثَبَتتِ ابْتِداءً في سائر الدَّعاوَى في جانب المُدَّعَى عليه ، وهذه بخِلافِه (٣) . وبيانُ ضَعْفِها ، أَنَّها تَثْبُتُ بقول المُدَّعِي [ ٢٨٦/٧ ] ويَمِينِه ، مع التُّهْمَةِ في حَقِّه ، والشَّكِّ في صِدْقِه ، وقيام العَداوَةِ المانِعةِ مِن صِحَّةِ الشَّهادَةِ عليه في إثبات حَقِّ لغيره ، فلأنْ تَمْنَعَ مِن قَبُولِ قولِه وحدَه في إثباتِ حَقِّ له أوْلَى وأَحْرَى . وفارقَ البَيُّنَةَ ، فإنَّها قَوِيَتْ بالعَدَدِ ، وعَدالةِ الشُّهُودِ ، وانْتِفاء التُّهْمَةِ في حَقِّهم مِن الجهَتَيْن ، في كَوْنِهم لا يُثْبتُونَ لأَنْفُسِهم حَقًّا ولا نَفْعًا ، ولا يَدْفَعُونَ عنها ضُرًّا ، ولا عَداوَةَ بينَهم وبينَ المَشْهُودِ عليه ، ولهذا يَثْبُتُ بها سائِرُ الحُقُوقِ والحُدودِ التي تَنْتَفِي بالشُّبُهاتِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فلا قَسامةَ فيما لا قَوَدَ فيه ، في قول الخِرَقِيِّ ، فيَطَّرِدَ قولُه في أنَّ القَسامةَ لا تَسُوغُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ۲۱۳/۲۰ ، ۳۷۸/۲۵ .

<sup>(</sup>٢) في م: « الأصول » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مخالفة ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ﴿ بِأَبِينِ مِن ﴾ .

الله وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ بِشَرْطٍ. لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى عَمْدًا مَحْضًا ، لَمْ يُقْسِمُوا إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنِ وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً ۗ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، فَلَهُمُ الْقَسَامَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيةَ .

الشرح الكبير إلَّا في حَقِّ واحدٍ . وعندَ غيرِه مِن أَصْحابِنا أَنَّ القَسامةَ تَجْرِي فيما لا قَوَدَ فيه ، فيجوزُ أَن يُقْسِمُوا على جَماعة م وهذا قولُ مالك ، والشافعيّ . فعلى هذا ، إذا ادَّعَى على رَجُلَيْن ، على أَحَدِهما لَوْثُ دُونَ الآخَرِ ، حَلَفَ على مَن عليه اللُّوْثُ خمسين يَمِينًا ، واسْتَحَقُّ الدُّيَّةَ عليه ، وحَلَفَ(١) الآخَرُ يَمِينًا واحدةً ، وبَرِئً . وإن نَكَلَ عن اليَمِين ، فعليه نِصْفُ الدُّيَةِ . وإن ادَّعَى على (٢) ثلاثة عليهم لَوْتٌ ، ولم يَحْضُرْ إِلَّا أَحَدُهم ، حَلَفَ على الحَاضِرِ منهم خَمْسين يَمِينًا ، واسْتَحَقُّ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فإذا حَضَرَ الثاني ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يَحْلِفُ عليه خمسين يَمِينًا أَيضًا ، ويَسْتَحِقُّ ثُلثَ

وقال غيرُه : ليس بشَرْطٍ . وهو المذهبُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : لم أَرَ الأصبحابَ عرَّجُوا على كلام الخِرَقِيِّ . قال الشَّارِحُ : وعندَ غيرِ الخِرَقِيِّ مِن أصحابنا ؟ تَجْرى القَسامَةُ فيما لا قَوَدَ فيه . كما قالَ المُصَنِّفُ هنا . وفي « التَّرْغيب » ، عنه عَمْدًا ، والنَّصُّ : أو خَطَأً . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ »، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِي الصَّغِيرِ»، و «الفَروعِ»، وغيرهم .

وأمَّا الدُّعْوَى على واحِدٍ ؟ فإنْ كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا مَحْضًا ، لم يُقْسِمُوا إلَّا على

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( على ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش ( عليه ) .

الدِّيَةِ ؛ لأَنَّ الحَقَّ لا يَثْبُتُ على أحدِ ('' الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ على صاحِبِه ، كالبَيِّنَةِ ، فإنَّه يَحْتَاجُ إلى إقامةِ البَيِّنَةِ الكاملةِ على الثانى كا قامتِها على الأوَّلِ . والثانى ، يَحْلِفُ عليه خَمْسًا وعشرين يَمِينًا ؛ لأَنَّهُ مالو حَضَرامعًا ، لحَلَف عليهما خَمْسِين يمينًا ، حِصَّةُ كلِّ واحدٍ منهما خمس وعشرون . وهذا الوَجْهُ طَيهما خَمْسُ وعشرون . وهذا الوَجْهُ صَعِيفٌ ؛ فإنَّ اليَمِينَ لا تُقْسَمُ عليهم إذا حَضَرُوا ، ولو حَلَفَ على (' كلِّ واحدٍ مُنْفَرِدًا (') حِصَّتَه مِن الأَيْمانِ لم يَصِحَّ ، ولم يَثْبُتْ له حَقُّ ، وإنَّما واحدٍ مُنْفَرِدًا (' وَلَو حَلَفَ على الأَيْمانِ عليهم عَلَى الأَوْلِ أكثرُ مِن سبعَ عَشْرَةَ يَمِينًا . الإحصَص ، لَوَجَبَ أَن لا يُقْسَمَ على الأَوَّلِ أكثرُ مِن سبعَ عَشْرَةَ يَمِينًا . وإن قِيلَ : إنَّما حَلَفَ بقَدْرِ حِصَّتِه وحِصَّةِ الثالثِ . فينْبَغِي أَن يَحْلِفَ أَرْبعًا وثلاثين يَمِينًا . وإذا قَدِمَ الثالثُ ، ففيه وَجْهان ؛ أصَحُهما ، يَحْلِفُ عليه وثلاثين يَمِينًا . وإذا قَدِمَ الثالثُ ، ففيه وَجْهان ؛ أصَحُهما ، يَحْلِفُ عليه عليه

واحدٍ مُعَيَّنِ ويسْتَحِقُونَ دَمَه . وهذا بلا نِزاعٍ . وإنْ كانتْ خطأً أو شِبْهَ عَمْدٍ ، الإنصاف فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن ، ليس لهم القَسامَةُ ، ولا تُشْرَعُ على أكثرَ مِن واحدٍ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ ، والقاضى ، وجماعَةٌ مِن أصحابِه ؛ كالشَّرِيفِ أبى جَعْفَرٍ ، وأبى الخَطَّابِ ، والشَّيرَازِيِّ ، وابنِ البَّنَا ، وابنِ عقِيلٍ ، وغيرِهم . وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ»، و غيرِهم . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ » ، وغيرِهم .

وعنه ، لهم القَسامَةُ على جماعَةٍ مُعَيَّنين ، ويسْتَحِقُّون الدِّيَةَ . وهو الذي قالَه

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : ﴿ على ﴾ .

# فَصْلٌ : وَيُبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ

الشرح الكبير محمسين يَمِينًا ، ويَسْتَحِقُّ تُلُثَ الدُّيَةِ . والآخرُ ، يَحْلِفُ سَبْعَ عَشْرةَ يَمِينًا . وإِن حَضَرُوا جميعًا ، حَلَف عليهم خَمْسين يَمِينًا ، واسْتَحَقُّ الدِّيَّةَ عليهم أَثْلاثًا . وهذا التَّفْرِيعُ يَدُلُّ على اشْتِراطِ حُضُورِ المُدَّعَى عليه وقْتَ الأيْمانِ ؟ وذلك لأنَّها أُقِيمَتْ مُقامَ البَيِّنَةِ ، فاشْتُرطَ(١) حُضُورُ مَن أَقِيمَتْ عليه ، كَالْبَيُّنَةِ . وكذلك إن رُدَّتِ الأيْمانُ على المُدَّعَى عليهم ، اشْتُرطَ حُضُورُ المُدَّعِينَ وَقْتَ حَلِفِ المُدَّعَى عليهم ؛ لأنَّ الأيمانَ له عليهم ، فيُعْتَبَرُ رضاه بها وحُضُورُه ، إِلَّا أَن يُوكِّلَ وَكِيلًا ، فيقومُ مَقامَ المُوكِّلِ (٢) .

فصل : ( ويُبْدأُ في القَسامةِ بأيْمانِ المُدَّعِينَ ، فيَحْلِفُون خَمْسينَ

الإنصاف المُصَنِّفُ هنا . وجزَم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و « الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا ، أنَّ غيرَ الخِرَقِيِّ قال ذلك . وتابعَه على ذلك الشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » . وليس الأُمْرُ كَذَلَكَ ، فقد ذَكَرْنا عن غيرِ الخِرَقِيِّ مَن ِ اخْتَارَ ذَلَكَ . فعلي الرِّوايةِ الثَّانيةِ ، هل يَحْلِفُ كُلُّ واحدٍ مِنَ المُدُّعَى عليهم خَمْسِين يمينًا ، أو قِسْطَه منها ؟ فيه وَجْهَانَ . وأَطْلَقَهَمَا في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ ؛ أحدُهما ، يحْلِفُ كلُّ واحدٍ منهم خَمْسِينَ يمينًا . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْم » . والوَجْهُ النَّاني ، يَحْلِفُ كُلُّ واحدٍ بقِسْطِه .

قوله : ويُبْدَأُ في القَسامَةِ بأَيْمانِ المُدَّعِين ؛ فيَحْلِفُون خَمْسِين يَمِينًا ، ويَخْتَصُّ ذلك بالوارِثِ . يعْنِي العَصَبَةَ ، على ما تقدُّم . وهذا المذهبُ . نصُّ عليه . وعليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( واشتراط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ( الوكيل ) .

يَمِينًا ) الكلامُ في هذا الفصل في أَمْرَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّ الأَيْمانَ تُشْرَعُ في الشرح الكبير حَقِّ المُدَّعِين أَوَّلا ، فيَحْلِفُون خَمْسين يَمِينًا [ ٢٨٧/٧ ] على المُدَّعَى عليه ، أَنَّه قَتَلَه (١) ، ويَثْبُتُ حَقَّهم قِبَلَه (٢) ، فإن لم يَحْلِفوا ، حَلَفَ المُدَّعَى عليه خمْسينَ يَمِينًا ، (وبَرِئَ) . وهذا قولُ يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبي الزِّناد ، واللَّيْثِ ، ومالك ، والشافعي . وقال الحسنُ : يُسْتَحْلَفُ المُدَّعَى عليه عليهم أوَّلا خمسين يَمِينًا ، ويَبْرَأُون ، فإن أَبُوا أَن يَحْلِفُوا ، اسْتُحْلِفَ عليه خَمْسون مِن المُدَّعِينَ أَنَّ حَقَّنا قِبَلَكُم ، ثُمَّ يُعْطَون الدِّيَة ؛ لقَوْلِ النبي خَمْسون مِن المُدَّعِينَ على المُدَّعَى عليه » . رواه مُسْلِمٌ (٤) . وفي لَفْظ : عَلَيْهُ على المُدَّعَى عليه » . رواه مُسْلِمٌ (٤) . وفي لَفْظ :

« مُسْنَدِه » (°). ورَوَى أبو داود (۱) بإسْنادِه ، عن سليمانَ بن يَسار ، عن رِجالٍ مِن الأَنْصارِ ، أَنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ قال ليَهودَ ، وبَدأَ بهم : « يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا » . فأبَوْا ، فقال للأَنْصارِ : « اسْتَحِقُّوا » . قالوا : نَحْلِفُ على الغَيْبِ يارسولَ اللهِ ! فجعَلَها رسولُ اللهِ عَلَى اليَهودِ ابْتِداءً ؟

لأَنَّه وُجِدَ بِينَ أَظْهُرِهِم . ولأَنَّها يَمِينٌ في دَعْوَى ، فَوَجَبَتْ في جانِبِ

أَكْثَرُ الأصحابِ . وهو ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . واخْتارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه . قال الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قتلهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>. (</sup>٣-٣) سقط من : الأصل

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٤٧٨/١٢ ، وصفحة ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : ترتيب مسند الشافعي ١٨١/٢ . وانظر ٢٥٢/١٦ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٠ .

المُدَّعَى عليه ابْتِداءً ، كسائِر الدَّعاوَى . وقال الشُّعْبيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، والثُّورِيُّ ، وأصْحابُ الرَّأَى : يُسْتَحْلَفُ خَمْسون رَجُلًا مِن أهل المَحَلَّةِ التي وُجدَ فيها القَتِيلُ: بالله مِا قَتَلْناه ، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. ويُغَرَّمونَ الدِّيةَ ؟ لقَضاء عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، بذلك(١) . ولم نَعْرف له في الصَّحابةِ مُخالِفًا ، فكان إجْماعًا . وتكلَّمُوا في حديثِ سَهْل بما رَوَى أبو داود (٢) ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيْمِيُّ ، عن عبد الرحمن ابن بُجَيْدِ ابن قَيْظِيٌّ ، أحدِ بني حارثة ، قال محمدُ (٣) بنُ إبراهيم : وايْمُ الله ِ، ما كان سَهْلٌ بأعْلَمَ منه ، ولكنَّه كان أَسَنَّ منه . قال : والله ِما قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : « احْلِفُوا على ما لا عِلْمَ لَكُمْ به » . ولكنَّه كتبَ إلى يهودَ حينَ كلَّمتْه الأنْصارُ: ﴿ إِنَّه وُجِدَ بَيْنَ أَبْيَاتِكُم ( ُ ) قَتِيلٌ فَدُوهُ ﴾ . فكتبوا يَحْلِفُون باللهِ ما قتَلُوه ، ولا يَعْلَمُون له قاتلًا ، فَوَداه رسُولُ اللهِ عَلَيْكُم مِن عندِه . ولَنا ، حديثُ سَهْلِ (٥) ، وهو صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عليه ، ورَواه مالِكٌ في « مُوَطِّئِه » ، وعمِلَ به . وماعارَضَه مِن الحديثِ لا يَصِحُّ لوُجوهِ ؛ أحدُها ، أنَّه نَفْيٌ ، فلا يُرَدُّ به قولُ المُثْبِتِ . والثاني ، أنَّ سَهْلًا مِن أَصْحابِ رسول الله عَلَيْكُم ، شاهدَ القِصَّةَ ، وعَرَفَها ، حتى إنَّه قالَ : رَكَضَتْنِي ناقةً

إنصاف

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا ظاهرُ المذهبِ . وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فى : باب فى ترك القود بالقسامة ، من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤٨٦/٢ ، ٤٨٧ .

كما أخرجه البيهقي ، في : باب أصل القسامة ...، من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١٢١/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَبِنَائُكُم ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۲۱۳/۲۰ ، ۲۷۸/۲۵ .

من تلك(١) الإبل . والآخَرُ يقولُ برأَيه وظَنِّه ، مِن غير أن يَرْويَه عن أحدٍ ، ولا حَضَر القِصَّةَ . والثالثُ ، أنَّ حديثَنا مُخَرَّجٌ في الصَّحِيحَيْن ، وحديثهم بخِلافِه . الرابعُ ، أنَّهم لا يَعْمَلُونَ (١) بحديثهم ، ولا(٣) حَديثنا ، فكيفَ يحْتَجُونَ بما هو حُجَّةً عليهم فيما خالَفُوه فيه ! وحديثُ سليمانَ ابن يسار ، عن رجالٍ مِن الأنْصار ، لم يذْكُرْ لهم صُحْبَةً ، فهو أَدْنَى حالًا مِن حديثِ محمدِ بن إبراهيمَ ، وقد خالفَ الحديثيْن جميعًا ، فكيفَ يجوزُ أَن يُعْتَمَدَ عليه ! وحديثُ : ﴿ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ﴾ . لم يُرَدْ به هذه القَضِيَّةُ ؛ لأنَّه يَدُلُّ على أنَّ الناسَ لا يُعْطَوْن بدَعْواهم ، وهـٰهُنا قد أَعْطُوا بدَعْواهم ، على أنَّ حَدِيثَنا أُخَصُّ [ ٢٨٧/٧ ع منه ، فيجبُ تَقْديمُه ، وهو حُجَّةً عليهم ، لكَوْنِ المُدَّعِينَ أَعْطُوا بمُجَرَّدِ دَعْواهم مِن غيرِ بَيُّنَةٍ ولا يَمِينٍ منهم . وقد رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (؛) ، بإسْنادِه ، عن عمرو بن شَعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أنَّ النبيَّ عَيْضَةٍ قال : « البِّيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، واليَمِينُ عَلَى مَن أَنْكُرَ ، إِلَّا فِي القَسامَةِ » . وهذه الزيادةُ يتَعَيَّنُ العملُ بها ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ مِنِ الثُّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، ولأنَّهَا أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ ، فَيُبْدَأُ فيها بأَيْمَانِ المُدَّعِين ، كَاللُّعَانِ . إذا ثبتَ هذا ، فإنَّ أيْمانَ القَسامةِ خَمْسُونَ على ما جاءتْ به

و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، [ ٨/٥٨ ظ ] و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في تش ، م : ﴿ يعلمون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٤) في : التمهيد ٢٠٤/٢٣ ، ٢٠٥٠ .

كما أخرجه الدارقطني ، في : سننه ٢١٨/٤ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ١٢٣/٨ .

الله و يَخْتَصُ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ ، فَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ مِنْهُمْ عَلَى قَدْر مِيرَاثِهمْ ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا ، حَلَفَهَا ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً ، قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا كَسْرٌ ، جُبِرَ عَلَيْهِمْ ، مِثْلَ زَوْجٍ وَابْنِ ، يَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَمِينًا ،

الشرح الكبير الأحاديثُ الصَّحِيحةُ ، (اوأجْمَعَ عليه ١) أهْلُ العلمِ ، لا نعلمُ أحدًا خالفَ

الأمرُ الثاني ، أنَّ الأيمانَ تَخْتَصُّ بالوُرَّاثِ دُونَ غيرهم . هذا ظاهرُ المذهَب ، وظاهرُ قولِ الخِرَقِيِّ ، واخْتِيارُ ابن حامدٍ ، وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لأَنُّها يَمِينٌ في دَعْوَى حَقٌّ ، فلا تُشْرَعُ في حَقِّ غيرِ المُتَداعِيَيْن(٢) ، كسائر الأَيْمَانِ . فعلى هذه الرِّوايةِ ، تَقْسَمُ بينَ الوَرَثَةِ ۚ مِن الرِّجَالِ مِن ذَوِي الفَروضِ والعَصَباتِ على قَدْرِ إِرْثِهم ، إن كانوا جماعةً ، وإن كان واحدًا حَلَّفَهَا ، فَإِنِّ انْقَسَمَتْ مِن غيرِ كَسْرٍ ، مثلَ أَن يُخَلِّفَ المُّقْتُولُ ابْنَيْن ، أُو أُخًا وزَوْجًا ، حلفَ كلُّ واحدٍ منهم خمسًا وعشرين يَجينًا ﴿ وإن كان فيها كَسْرٌ ، جُبِرَ عليهم ، مثلَ زَوْجٍ وابن م يحلِفُ الزُّوجُ ثلاثَ عَشْرةَ يَمِينًا ، والابنُ ثمانيةً وثلاثينَ ) يَمِينًا ؛ لأنَّ تَكْمِيلَ الخَمْسينَ واجبٌ ، ولا يُمْكِنُ

الإنصاف

<sup>«</sup> الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « الكافِي »، و « النَّظْمِ »، و « الرَّعايتَيْن »،

<sup>(1 – 1)</sup> فى الأصل : « وإجماع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( المدعين ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الوارث ) .

تَبْعِيضُ اليَمِينِ ، ولا حَمْلُ بعضِهم لها عن بعض ٍ ، فوجبَ تكَّميلُ اليَمِينِ ِ الشرح الكبير المُنْكَسِرةِ في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم . وإن كانوا ثلاثةَ بَنِينَ ، أو جَدًّا وأُخَوَيْن ، جُبِرَ الكَسْرُ ، فَحَلَفَ كلُّ واحدٍ سَبْعَ عَشْرةَ يَمِينًا . وإن خَلَّفَ أُخًا مِن أَبٍ ، وأُخًا مِن أُمٌّ ، فعلَى الأخرِ مِن الأُمِّ سُدْسُ الأَيْمانِ ، ثم يُجْبَرُ الكَسْرُ ، فيكونُ عليه تِسعُ أيْمانٍ ، وعلى الأخرِ من الأب اثنتانِ وأربعون . وهذا أحدُقَوْلَى الشافعيِّ . وقال في الآخر : يَحْلِفُ كلُّ واحدٍ مِن المُدَّعِين خمسينَ يَمِينًا ، سواءٌ تَساوَوْا في المِيراثِ أو اختَلفُوا فيه ؛ لأنَّ ما حَلَفَه الواحدُ إِذَا انْفَرَدَ ، حَلَفَه كُلُّ واحدٍ مِن الجماعةِ ، كَالْيَمِينِ الواحدةِ في سائرٍ الدَّعاوَى . وعن مالكِ أنَّه قال : يُنْظَرُ إلى مَن عليه أكثرُ اليَمِينِ ، فيُجْبَرُ عليه ، ويسْقُطُ عن الآخر . ولَنا على أنَّ الخمسين تُقْسَمُ بينَهم ، قولُ النبيِّ عَلِيْكُ للأنْصاريين : « تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبكُمْ ﴾ . وأكثرُ ما رُوىَ عنه(١) في الأيْمانِ خمسون ، ولو حَلَف كلُّ واحدٍ خمسين ، لَكَانَتْ مائةً ومائتين ، وهذا خِلافُ النُّصِّ ، ولأنُّها حُجَّةٌ للمُدَّعِين ، فلم تَزدْ على ما يُشْرَ عُ في حَقِّ الواحدِ ، كالبَيِّنةِ ، وتُفارِقُ اليَمِينَ على المُدَّعَى عليه ، فإنَّها ليستْ حُجَّةً للمُدَّعِي ، ولأنَّها لم يُمْكِنْ قِسْمَتُها ، فَكَمَلَتْ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحْدِ ، كَالْيَمِينِ الْمُنْكَسِرَةِ فِي القَسَامَةِ ، فَإِنَّهَا تُجْبَرُ

و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : و فيه ، .

وتَكْمُلُ في حَقِّ كلِّ واحدٍ ، لكَوْنِها لا تَتَبَعَّضُ ، وما لا يَتَبعَّضُ يَكْمُلُ ، كالطَّلاقِ والعَتاقِ . وما ذكرَه مالكُّ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه إسْقاطُ لليمِينِ عمَّن عليه عليه [ ٧٨٨/٢ ] بعْضُها ، فلم يَجُزْ ، كا لو تَساوَى الكَسْران ، بأن يكونَ على كلِّ واحدٍ نِصْفُها ، أو ثُلُثُها إن كانوا ثلاثة ، وبالقِياسِ على مَن عليه أكثرُها ، ولأنَّ اليمِينَ في سائرِ الدَّعاوَى تَكْمُلُ في حَقِّ كلِّ واحدٍ ، ويَسْتَوى مَن له في المُدَّعَى قليلٌ وكثيرٌ ، كذا همهنا ، ولأنَّه يُفْضِي إلى أن يتَحَمَّلَ اليَمِينَ غيرُ مَن وجَبَتْ عليه (عمَّن وجَبَتْ عليه أن ما لكَاملة ، وكالجُزْءِ الأكْبَرِ .

فصل: فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال ، وهو النساء ، سقط حُكْمُه . فإذا كان ابن وبنت ، حَلَف الابن الخمسين كلَّها . وإن كان أخ وأخت لأم (اوأخت لأم الأبن الخمسين كلَّها . وإن كان أخ وأخت لأب ، قُسِمَتِ الأيمان بين الأخوين ، على أحدَ عَشَر ؛ على الأخ مِن الأم ثلاثة ، وعلى الآخر ثمانية ، ثم يُجْبَرُ الكَسْرُ عليهما ، فيَحْلِفُ الأخُ مِن الأب سبعًا وثلاثين يَمِينًا ، والأخُ مِن الأم أربع عشرة يَمِينًا ، والأخ مِن الأم من الأب سبعًا وثلاثين يَمِينًا ، والأخ مِن الأم أربع عشرة يَمِينًا .

فصل: فإن مات المُسْتَحِقُ ، انْتَقَلَ إلى وَارثِه ما عليه مِن الأَيْمانِ ، وكانتِ الأَيْمانُ بينَهم على حَسَبِ مَوارِيثِهم ، ويُجْبَرُ الكَسْرُ فيها عليهم ، كايُجْبَرُ في حَقِّ وَرَثَةِ القَتِيلِ . فإن مات بعْضُهم ، قُسِمَ نَصِيبُه مِن الأَيْمانِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، تش .

بينَ وَرَثَتِه ، فلو كان للقتِيل ثلاثةُ بَنِينَ ، كان على كُلِّ واحدٍ سبعَ عَشْرةً يَمِينًا ، فإن مات بعْضُهم (١) قبلَ أن يُقْسِمَ ، وخَلَّفَ ثلاثةَ بَنِينَ ، قُسِمَتْ أَيْمَانُهُ بِينَهُمُ ، فَكَانُ عَلَى كُلِّ وَاحْدِ مَنْهُمُ سَتُّ أَيْمَانٍ . وَإِنْ خَلُّف ابْنَيْنِ (' ) ، حَلَف كُلُّ واحدٍ (") تِسْعَ أَيْمانٍ . وإنَّما قُلْنا هذا ؛ لأنَّ الوارِثَ يقومُ مَقامَ المَوْرُوثِ في ( ) إِثْباتِ حُجَجه ، كَمَا يَقُومُ مَقامَه في اسْتِحْقاقِ مالِه ، وهذا مِن حُجَجِه ، ولذلك يَمْلِكُ إقامَةَ البَيِّنَةِ والحَلِفَ في الإنْكار ، ومع الشَّاهدِ الواحدِ في دَعْوَى المال. فإن كان مَوْتُه بعدَ شُرُوعِه في الأَيْمانِ، فَحَلَفَ بَعْضَهَا ، فَإِنَّ وَرَثْتَه يَسْتَأْنِفُونَ الأَيْمَانَ ، وَلاَ يَبْنُونَ عَلَى أَيْمَانِه ؟ لأَنَّ الخمسين جَرَتْ مَجْرَى اليَمِينِ الواحدةِ ، ولأنَّه لا يجوزُ أن يَسْتَحِقُّ أَحَدُّ شيئًا بيَمِينِ غيره ، ولا يَبْطُلُ هذا بما إذا حَلَف جميعَ الأَيْمانِ ثم مات ؟ لأَنَّهَ يَسْتَحِقُّ(°) المالَ إِرْقًا عنه ، لا بيَمِينِه ، ولا بما إذا حَلَفَ الوارثان ، كلُّ واحدٍ منهما(٥) خمسًا وعشرين يَمِينًا ، فإنَّ الدُّيَّةَ تُسْتَحَقُّ بيَمِينِهما ؛ لأَنَّهِمَا يَشْتَرِكَانَ فِي الأَيْمَانِ ، ويَسْتَحِقُّ كُلُّ واحدٍ بِقَدْرِ أَيْمَانِهِ ، ولا يَسْتَحِقُّ بأَيْمانِ غيرِه وإن كان اجْتِماعُ العَدَدِ شَرْطًا في اسْتِحْقاقِها .

فصل : ولو حَلَف بعضَ الأَيْمانِ ، ثم جُنَّ ، ثم أَفاقَ ، فإنَّه يُتَمِّمُ ، ولا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : ( اثنين ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في تش : ( منهم ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في م : ( لا يستحق ) .

الشرح الكبير يَلْزَمُه الاسْتِئنافُ ؟ لأنَّ أيْمانَه وقَعتْ مَوْقِعَها ، بخِلافِ الموْتِ ، فإنَّ الموتَ يتعَذَّرُ معه إِنَّمامُ الأَيْمانِ منه ، وغيرُه لا يَبْني على يَمِينِه ، وهلهُنا يُمْكِنُه أَن يُتِمُّها إِذا أَفاقَ ، ولا يَبْطُلُ بالتَّفْرِيقِ ، بدليلِ أنَّ الحاكمَ إِذا أَحْلَفُه بعضَ الأَيْمانِ ، ثم تشاغَلَ عنه ، لم يَبْطُلْ ، ويُتِمُّها ، وما لا يُبْطِلُه التَّفْريقُ لا يُبْطِلُه تخلُّلُ الجنونِ ، كالسُّعْي بينَ الصُّفا والمرْوَةِ . وإن حَلَف بعضَ الأيْمانِ ، ثْم عُزِلَ الحاكمُ [ ٢٨٨/٧ ] ووَلِيَ غيرُه ، أَتَمُّها عندَ الثانى ، و لم يَلْزَمْه اسْتِتنافُها ؛ (الأنَّ الأيْمانَ وقَعتْ مَوْقِعَها . وكذلك لو حَلَف ا بعْضَها ، ثم سأل الحاكمَ إِنْظارَه ، فأَنْظَرَه ، بنَّى على ما مَضَى ، ولم يَلْزَمْه الاستئناف ؛ لما ذكرنا .

فصل: وإذا حَلَف الأوْلِياءُ اسْتَحَقُّوا القَوَدَ ، إذا كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا ، إِلَّا أَن يَمْنَعَ منه مانِعٌ . رُوىَ ذلك عن ابن الزُّبَيْرِ ، وعمرَ بن عبدِ العزيزِ . وبه قال مالكٌ ، وأبو ثَوْر ، وابنُ المُنْذِر . وعن مُعاوية ، وابن عباس ، والحسن ، وإسْحاقَ : لا يجبُ بها إلَّا الدِّيَّةُ ؛ لقول النبيِّ عَيْرٌ اللَّهُ لليَهُودِ : « إمَّا أَن يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وإمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ ورَسُولِه »(٣) . ولأنَّ أَيْمانَ المُدَّعِين إِنَّما هي لغَلَبَةِ الظَّنِّ ، وحُكْم الظَّاهرِ ، فلا يجوزُ إشاطَةُ الدُّم بها ؛ لقِيام الشُّبْهَةِ المُتَمَكِّنَةِ ، ولأنَّها حُجَّةٌ لا يثبُتُ بها النِّكاحُ ، فلا يجبُ بها القِصاصُ ، كالشَّاهدِ واليَمِينِ . وللشافعيِّ قَوْلان كالمذَّهبَيْن . وَلَنَا ، قُولُ النِّبِيِّ عَيْلِكُمْ : ﴿ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ۲۱۳/۲، ۲۰۸۲ .

وَعَنْهُ ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ ، خَمْسُونَ اللَّهَ مَ وَغَيْرُ الْوَارِثِ ، خَمْسُونَ اللَّهَ وَجُلًّا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا .

إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ﴾ . وفي رَوايةِ مُسْلِم (') : ﴿ وَيُسَلَّمُ إِلَيْكُمْ ﴾ . وفي لَفْظٍ : الشَّ الكبير ﴿ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ﴾ . وأرادَ دَمَ القاتلِ ؛ لأنَّ دَمَ القَتيلِ ثابتُ لهم قبلَ النَّمِينِ . والرُّمَّةُ : الحبلُ الذي يُرْبَطُ به مَن عليه القَوَدُ . ولأنّها حُجَّةٌ يَثْبُتُ بها العَمْدُ ، فيجبُ بها القَوَدُ ، كالبَيّنَةِ . وقد روَى الأَثْرَمُ ، بإسْنادِه ، عن عامر الأَحْولِ ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ أَقَادَ بالقَسامةِ بالطَّائِفِ ('') . وهذا نَصٌّ . ولأنَّ الشَّارِعَ جَعلَ القَوْلُ ('') قولَ المُدَّعِي مع يَمِينِه ، احْتِياطًا للدَّمِ ، فإن لم يَجِبِ القَوَدُ ، سقط هذا المعْنى .

وعن أحمدَ ، يَحْلِفُ مِن العَصَبَةِ الوارِثُ منهم وغيرُ الوارِثِ ، خَمْسون رَجُلًا ، كلُّ واحِدٍ يَمِينًا ) اخْتَلَفتِ الرِّوايةُ عن

وعنه ، يحْلِفُ مِنَ العَصَبَةِ الوارِثُ ' منهم وغيرُ الوارِثِ ' . نَصَرَها جماعَةٌ مِنَ الإنصاف الأصحابِ ؛ منهم الشَّرِيفُ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ خِلَافَيْهِما ﴾ ، والشِّيرَازِيُّ ، وابنُ البَّنَّا . قال الزَّرْكَشِيُّ : والقاضى ، فيما أَظُنُّ . فيُقْسِمُ مَن عُرِفَ وَجْهُ نِسْبَتِه مِنَ المَيْتُونِيُّ ، رَحِمَه اللهُ : المَقْتُولِ ، لا أَنَّه مِنَ القَبِيلَةِ فقط . ذكرَه جماعَةٌ . وسألَه المَيْمُونِيُّ ، رَحِمَه اللهُ : إنْ لم يكُنْ أَوْلِياءُ ؟ قال : فقَبِيلَتُه التي هو فيها ، أو (٥) أَقْرَبُهم منه . وظاهرُ كلام ِ أبي

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا اللفظ عند مسلم ، وعند الإمام أحمد ، في : المسند ٣/٤ : ﴿ ثُمُّ نسلمه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : المراسيل ١٦٠ ، ١٦١ . عن قتادة وعامر الأحول عن أبي المغيرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : 1 القود ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ط: ١ و ۽ .

الشرح الكبير - أحمدَ في مَن تجبُ عليه أيْمانُ القَسامةِ ؛ فرُوىَ أَنَّها تَخْتَصُّ بالذُّكور مِن الوُرَّاثِ . وهو ظاهرُ المذهَب ، وقد ذكَرْناه . ورُوىَ عنه روايةٌ ثانيةٌ ، أنَّه يَحْلِفُ مِن العَصَبةِ الوارِثُ(') وغيرُ الوارثِ خمسون رَجُلًا ، كلُّ واحدٍ يَمِينًا واحِدةً . وهذا قولٌ لمالكِ . فعلَى هذا ، يَحْلِفُ الوُرَّاثُ منهم الذين يَسْتَحِقُونَ دَمَه ، فإن لم يبْلُغُوا خَمسين ، تُمِّمُوا مِن سائر العَصَبة ِ ، يُؤْخَذُ الْأَقْرَبُ منهم فالأَقْرَبُ مِن قَبيلَتِه التي يَنْتَسِبُ إليها ، ويُعْرَفُ كَيْفِيَّةُ نَسَبه مِن المُقْتُولِ ، فأمَّا مَن عُرِفَ أنَّه مِن القَبيلةِ ، و لم يُعْرَفْ وَجْهُ النَّسَبِ ، لم يُقَسِمْ ، مثلَ أن يكونَ الرَّجُلُ قُرَشِيًّا ، والمقْتولُ قُرَشِيٌّ ، ولا يُعْرَفُ كَيْفِيَّةُ نَسَبه منه ، فلا يُقْسِمُ ؛ لأنَّنا نعْلَمُ أنَّ الناسَ كلُّهم مِن آدمَ ونُوحٍ ، وكلُّهم يَرْجِعُونَ إِلَى أَبِ وَاحْدِ ، وَلَوْ قُتِلَ مَنَ لَا يُعْرَفُ نَسَبُه ، لَمْ يُقْسِمْ عنه سائِرُ الناس ، فإن لم يُوجَدُ مِن نَسَبه خَمسون ، رُدِّدَتِ الأَيْمَانُ عليهم ، وقُسِمَتْ بينَهم (٢) ، فإنِ انْكَسَرَتْ (٣) عليهم ، جُبرَ كَسْرُها عليهم حتى تَبْلُغَ خَمْسِين ؛ لقولِ النبيُّ عَيْلِيُّهُ للأنْصار : ﴿ يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ ، وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »(١٠) . وقد عَلِمَ النبيُّ عَلِيْكُمْ أَنَّهُ لَم يكُنْ لعبدِ الله بن ِ سَهْلِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَارِثًا ، فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ إِلَّا أُخُوهُ ، أَو مَن

الإنصاف بَكْر في ﴿ التَّنَّبِيهِ ﴾ ، أنَّهم العَصَبَةُ الوارثُون .

قوله : فإنَّ كان الوارثُ واحِدًا ، حلَّفَها . هذا المذهبُ . جزَم به في «الهدايَّةِ»،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ( عليهم ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ بينهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٠ .

هو فی دَرَجَتِه ، أو أَقْرَبُ منه نَسَبًا ، ولأنَّه خاطَبَ بهذا ('ابْنَیْ عَمِّه ، وهما') غیرُ [ ۲۸۹/۷ و ارثَیْن .

فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن يَسْتَظْهِرَ فَى أَلْفَاظِ اليَمِينِ فَى الْقَسَامَةِ تَأْكِيدًا ، فَيقُولَ : واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَم خَائِنَةِ الأُعْيُنِ وَما تُخْفِى الصُّدُورُ . فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى لَفُظةِ : واللهِ . كَفَى ، ويقُولُ : واللهِ ، أو باللهِ ، أو تاللهِ . اللهِ بَالبَحَرِّ كَا تَقْتَضِيه العربيَّةُ . فإن قاله مَضْمُومًا ، أو منصوبًا ، فقد لَحَنَ . بالجَرِّ كَا تَقْتَضِيه العربيَّةُ . فإن قاله مَضْمُومًا ، أو منصوبًا ، فقد لَحَنَ . قال القاضى : ويُجْزِئُه ، تَعَمَّدَه أو لم يتَعَمَّدُه ؛ لأَنّه لَحْنَ لا يُحِيلُ المَعْنَى . وهو قولُ الشافعيّ . وما زادَ على هذا تَأْكِيدٌ . ويقولُ : لقد قَتَلَ فلان بنُ فلانِ الفُلافِيُّ – ويُشِيرُ إليه – فُلانًا ابْنِي ، أو أخِي ، مُنْفَرِدًا بقَتْلِه ، ما شَرَكَهُ ما غيرُه . وإن كانا اثْنَيْن قال : مُنْفَرِدُيْن بقتْلِه ، ما شَرَكَهُ ما غيرُهما . ثم يقولُ : غيرُه . وإن كانا اثْنَيْن قال : مُنْفَرِدُيْن بقتْلِه ، ما شَرَكَهُ ما غيرُهما . ثم يقولُ : عَمُدًا ، أو خَطأً . وبأيّ اسم مِن أسماءِ اللهِ سُبحانه وتعالى أو صِفَةٍ من عَمْدًا ، أو خَطأً . وبأيّ اسم مِن أسماءِ اللهِ سُبحانه وتعالى أو صِفةٍ من أصِفَاتِ ذَاتِه ٤ كَلفَ ، أَجْزَأً ، إذا كان إطلاقُه يَنْصَرِفُ إلى اللهِ تعالى . ويقولُ المُدَّعَى عليه في اليَمِينِ : واللهِ ما قَتَلْتُه ، ولا شارَكْتُ في قَتْلِه ، ولا فَعَلْتُ شيئًا على مَوْتِه ، ولا مُعِينًا على مَوْتِه ، ولا فَعَلْتُ شيئًا على مَوْتِه . ولا فَعَلْتُ مُ مَوْتِه ، ولا مُعِينًا على مَوْتِه .

و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، الإنعاف و « الهادِی » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » . ونقَل المَيْمُونِيُّ ، لا أَجْتَرِئُ عليه . وفي « مُخْتَصَرِ ابنِ

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : ﴿ بني عمه وهم ١ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل ، تش: ( صفاته ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( سببًا ) .

٣٦٦ - مسألة : ( فإن لم يَحْلِفِ المُدَّعُون ، حَلَف المُدَّعَى عليه خَمْسِين يَمِينًا ، وبَرِئً ) هذا ظاهرُ المذهب . وهو الذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ .

الإنصاف رَزِينِ ﴾ : يحْلِفُ وَلَىٰ يمينًا . وعِنه ، خَمْسُون .

فوائد ؛ إحداها ، في اعْتِبار كُوْنِ الأَيْمانِ الخَمْسِين في مَجْلِس واحدٍ وَجْهان ، أَصْلُهِما المُوالَاةُ . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، لا يُعْتَبَرُ كَوْنُ ذلك في مَجْلِس واحدٍ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، يُعْتَبَرُ . فلو حلَف ثم جُنَّ ثم أَفاقَ ، أو عُزِلَ الحاكِمُ ، بَنَى ، لا وارثُه .

الثَّانيةُ ، وارثُ المُسْتَحِقِّ كالمُسْتَحِقِّ بالأُصالَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقال في « المُنْتَخَب » : إنْ لم يكُنْ طالِبٌ ، فله الحَقُّ الْتِداءُ ، ولابُدُّ مِن تَفْصِيلِ الدَّعْوَى في يمينِ المُدَّعِي .

الثَّالثةُ ، متى حلَف الذُّكُورُ ، فالحَقُّ للجميع ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل: العَمْدُ لذُّكور العَصَبَةِ .

الرَّابِعَةُ ، يُشْتَرَطُ خُضورُ المُدَّعَى عليه وَقْتَ يمينِه ، كالبِّينَةِ عليه ، وحُضورُ المُدَّعِي . ذكَرَه المُصَنَّفُ وغيرُه . واقْتَصَرَ عليه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ .

قوله : فإنْ لم يَحلِفُوا ، حلَف المُدَّعَى عليه خَمْسِين يَمِينًا وبَرِئً . وكذلك إنْ كَانُوا نِساءً . وهذا المذهبُ في ذلك كلِّه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا ظاهرُ المذهب. قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا هو المذهبُ المَعْروفُ. وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، وغيرُهما . وقدُّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ،

وبه قال يحيى الأنصارِيُّ ، ورَبيعةُ ، وأبو الزِّنادِ ، واللَّيْثُ ، والشافعيُّ ، وأبو قُوْرٍ . وحكى أبو الخطَّابِ (١) رِوايةً أُخْرَى عن أحمدَ ، أنهم يَخْلِفُونَ ، ويُغَرَّمُون الدِّيةَ ؛ لقَضِيَّةِ عمرَ (١) ، وخبرِ سليمانَ بن يَسْارِ (١) . وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْي . ولنا ، قولُ النبيَّ عَلِيلِة : سَارِ (١) . وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْي . ولنا ، قولُ النبي عَلِيلِة : لَفْظُ قال : (( فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ مِنْهُمْ (١) . أى يَبْرأُونَ منكم . وفى النبيَّ عَلِيلِةً له يُغَرِّمُ اليهودَ ، وأنَّه أدَّاها مِن عندِه ، ولأنَّها أيمانَ مَشْروعة للبيع عَلَيْهِ له مُعَرِّم اليهودَ ، وأنَّه أدَّاها مِن عندِه ، ولأنَّها أيمانَ مَشْروعة الدَّي في عليه ، فيبْرأُ بها ، كسائرِ الأيمانِ ، ولأنَّها أيمانَ مَشْروعة الدَّيلِ ، فإنَّ قولَ الدَّعْوق ، فلم يَجُزْ ؛ للخَبرِ ، ومُخالفةِ مُقْتَضَى الدَّليلِ ، فإنَّ قولَ الإنسانِ لا يُقبَلُ على غيرِه بمُجَرَّدِه ، كدَعْوَى المالِ ، وسائرِ الحُقوق ، ولأَنَّ في ذلك جَمْعًا بينَ اليَمِينِ والغُرْم ، فلم يُشْرَعْ ، كغيرِه مِن الحُقوق . الحُقوق . ولأَنَّ في ذلك جَمْعًا بينَ اليَمِينِ والغُرْم ، فلم يُشْرَعْ ، كغيرِه مِن الحُقوق . الحُقوق . الحُقوق . الحُقوق . الحُقوق . الحُقوق . المُحَوّد . المُحَوْد . المُحَوّد . المَدْرُونُ المُعْرِه مِن المُحَوّد . المُحَوّد . المُحَوّد . المُحَوْد . المُعَوْد اللهُ عَلَيْهُ المُعْرِه مِن المَدْرَاءِ المُحْرِه مِن المُحْرِه مِن المُحْرَد المُعْرَاءِ المُعْرَاءِ المُعْرِه مِن المُحْرَد . المُحْرَد المُعْرَاء المُحْرَاء المُعْرَاء المُ الله المُعْرَاء المُعْلَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء المُعْرَاء الم

فصل : وإذا رُدَّتِ الأَيْمانُ على المُدَّعَى عليهم ، وكان عَمْدًا ، لم تَجُزْ على أكثرَ مِن واحدٍ ، فيَحْلِفُ خمسين يَمِينًا ، وإن كانت على غيرِ (°)

الإنصاف

و ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهم .

وعنه ، يَحْلِفُ المُدَّعَى عليه في الخَطَّأ ، ويَغْرَمُ الدُّيَّةَ . وعنه ، يُؤْخَذُ مِن بَيْتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ طَالَبِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه في صفحة ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ۲۱۳/۲۰ ، ۲۷۸/۲٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

الشرح الكبير عَمْدٍ ، كالخَطَّأُ وشِبْهِ العَمْدِ ، فلا قَسامةَ ، في ظاهر كلام الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّ القَسامةَ مِن شَرْطِها اللَّوْثُ والعداوةُ ، وهي إنَّما تؤثرُ في تَعَمُّدِ القَتْل ، لا في خَطَئِه ، فإنَّ احْتِمالَ الخَطأَ في العَدُوِّ(') وغيره سواءٌ . وقال غيرُه مِن أَصْحَابِنَا : فيه قَسَامَةً . وهو قولُ الشَّافعيِّ ؛ لأنَّ اللَّوْثَ لا'٢) يَخْتَصُّ العَداوَةَ عندَهم . فعلَى هذا ، تجوزُ الدَّعْوَى على جماعةٍ ، فإذا ادُّعِيَ على جماعةٍ ، حَلَف كلُّ واحدٍ منهم خمسين يَمِينًا . وقال بعضُ أصْحابنا : تُقْسَمُ الأَيْمانُ بينَهم بالحِصَص ، كقَسْمِها بينَ المُدَّعِينَ ، إِلَّا أَنَّها هـ هُنا تُقْسَمُ بالسُّويَّةِ ؛ لأنَّ المُدَّعَى عليهم مُتَساؤُون فيها ، فهم كبَنِي المَيِّتِ . وللشافعيِّ [ ٢٨٩/٧ ع قَوْلان كالوَجْهَيْن . والحُجَّةُ لهذا القول ، قولُ النبيِّ عَلِيلًا : « تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا » . وفي لَفْظٍ قال : « فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا ، ويَبْرَأُونَ مِنْ دَمِهِ » . ولأنهم أحَدُ المُتَداعِينن في القسامة ، فَتُقَسَّطُ<sup>٣</sup> الأَيْمانُ على عَدَدِهم ، كالمُدَّعِينَ . وقال مالكُ : يَحْلِفُ مِن المُدَّعَى عليهم خَمْسون رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا ، فإن لم يَبْلُغُوا خَمْسين رَجُلًا ، رُدِّدَتْ على مَن حَلَف منهم حتى تَكْمُلَ خَمْسين يَمِينًا ، فإن لم يَجِدْ أَحِدًا يَحْلِفُ إِلَّا الذي ادُّعِيَ عليه ، حَلَف وحدَه خَمْسين يَمِينًا . ولَنا ،

المال . اختارَه أبو بَكْر . وقدَّم في ﴿ المُوجَز ﴾ ، يحْلِفُ يمينًا واحدةً . وهو روايَةً في « التَّبْصِرَةِ » . وقال في « المُسْتَوْعِب » : لا يصِحُّ يمينُه إلَّا بقوْلِه : ما قَتَلْتُه ، ولا أَعَنْتُ عليه ، ولا تَسَبَّبُتُ . لَئَلَّا يَتَأَوَّلَ . انتهى . وقد تقدَّم إذا قُلْنا : تَصِحُّ الدَّعْوى

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ العداوة ﴾ ، وفي تش: ﴿ العمد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : ﴿ فتسقط ﴾ .

وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعُونَ وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَدَاهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَدَاهُ اللَّهِ الْمُامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

أنَّ هذه أيْمانٌ يُبْرِئُ بها كُلُّ واحدٍ نفْسَه (مِن القتلِ ') ، فكان على كلِّ الشح الكيو واحدٍ خَمْسُون ، كالو ادُّعِيَ على كلِّ واحدٍ وحده قتيلٌ ، ولأنَّه لا يُبْرِئُ المُدَّعَى عليه حالَ الانْفِرادِ ، ولأنَّ كلَّ واحدٍ المُدَّعَى عليه حالَ الانْفِرادِ ، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَحْلِفُ على غيرِ ما حَلَف عليه صاحِبُه ، بخلافِ المُدَّعِين ، فإنَّ أيْمانَهم على شيءِ واحدٍ ، فلا يَلْزَمُ مِن تَلْفِيقِها تَلْفِيقُ ما يختلِفُ مدْلُولُه و مقْصُودُه .

سَلَّهُ عَلَيه ، فَدَاه الإِمَامُ مِن بَيْتِ المَالُ ) يعنى أُدَّى دِيَتَه ؛ لقَضِيَّة عبد المُدَّعَى عليه ، فَدَاه الإِمَامُ مِن بَيْتِ المَالُ ) يعنى أُدَّى دِيَتَه ؛ لقَضِيَّة عبد الله بن سَهْل حينَ قُتِلَ بخَيْبَر ، فأبَى الأَنْصارُ أَن يَحْلِفُوا ، وقالوا : كيفَ نَقْبَلُ أَيْمانَ قَوْم كُفَّارٍ ؟ فوَداه النبي عَلِيلِهُ مِن عنده ، كَرَاهِيَة أَن يُطَلُّ (") دَمُه . فإن تَعَدَّر فِداوُه مِن بيتِ المَالِ ، لم يجبْ على المُدَّعَى عليهم شيءٌ ؛ لأَنَّ الذي تَوجَّهُ ها مِن اسْتِيفائِها ، لأَنَّ الذي تَوجَّهُ هم شيءٌ ، كذَعُوى المالِ .

فى الخَطَأُ وشِبْهِه على جَماعَةٍ . هل يحْلِفُ كلُّ واحدٍ خَمْسِين يمينًا أو قِسْطَه منها . الإنصاف فَلْيُراجَعْ .

قوله : فإنْ لم يَحْلِفِ المُدَّعون ولم يَرْضُوا بيَمِينِ المُدَّعَى عليه ، فَدَاه الإِمَامُ مِن

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ عن القتيل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يبطل ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( توجب ) .

المتنع وَإِنْ طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ فَنَكَلُوا ، لَمْ يُحْبَسُوا . وَهَلْ تَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ أَوْ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

٣٦٨. - مسألة : ﴿ وَإِنْ طَلَبُوا أَيْمَانَهُم فَنَكَلُوا ، لَم يُحْبَسُوا . وهل تَلْزَمُهم الدِّيّةُ أُو تَكُونُ في بَيْتِ المال ؟ على روايَتَيْن ) إذا امْتَنَعَ المُدَّعَى عليهم مِن اليَمِينِ ، لم يُحْبَسُوا حتى يَحْلِفُوا . وعن أحمدَ رِوايةٌ أُخْرَى ، أُنَّهم يُحْبَسُون حتى يَحْلِفُوا . وهو قولُ أبى حنيفةَ . ولَنا ، أنَّها يَمِينٌ مشْروعةٌ في حَقِّ المُدَّعَى عليه ، فلم يُحْبَس عليها ، كسائر الأيمانِ . إذا تُبَت هذا ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ القِصاصُ بِالنُّكُولِ ؛ لأنَّه حُجَّةٌ ضعيفةٌ ، فلا يُشاطُ (١) بها الدُّمُ ، كالشَّاهدِ واليَمِينِ . قال القاضي : ويَدِيه الإمامُ مِن بيتِ المال . نَصَّ عليه أحمدُ . وروَى عنه حربُ بنُ إسماعيلَ ، أنَّ الدِّيَةَ تجبُ عليهم . وهذا هو الصَّحِيحُ ، وهو اخْتِيارُ أبى بكرٍ ؛ لأنَّه حكمٌ يثْبُتُ بالنُّكُول ، فَيْثُبُتُ فِي حَقِّهِم هَلْهُنا ، كَسَائِرِ الدَّعَاوَى ، ولأَنَّ وُجُوبَها في بيتِ المال يُفْضِي إلى إهْدارِ الدُّم ِ ، وإسْقاطِ حَقِّ المُدَّعِين ، مع إمْكانِ جَبْره ، فلم يَجُزْ ، كما في سائرِ الدَّعاوَى ، وهـٰهُنا لو لم يَجِبْ على المُدَّعَى عليه مالَّ بنُكُولِه ، ولم يُجْبَرُ على اليَمِين ، (الخَلَا مِن وُجُوبِ شيءِ عليه")

الإنصاف بَيْتِ المَال . بلا نِزاعٍ .

قوله : وإنْ طَلَبُوا أَيْمَانَهم فَنَكَلُوا ، لم يُحْبَسُوا . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ . وجزَم به في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و «الهادِي»، و «الوَجيزِ»،

<sup>(</sup>١) في م : ( يناط ) .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: ( بخلاف من وجب عليه شيء ) .

المقنع

الشرح الكبير

بالكُلِّيَّةِ . وقال أصْحابُ الشافعيِّ : إذا نَكَلِ المُدَّعَى عليهم رُدَّتِ الأَيْمانُ على المُدَّعِين ، إن قُلْنا : مُوجَبُها المالُ . فإن حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا ، وإن نَكَلُوا فلا شيءَ لهم ، وإن قُلْنا : مُوجَهُها القِصاصُ . فهل تُرَدُّ على المُدَّعِين ؟ فيه قولان . وهذا القولُ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ اليَمِينَ إنَّما شُرِعَتْ في حَقِّ المُدَّعَى عليه إذا نكل عنها المُدَّعِي ، فلا تُرَدُّ [ ٢٩٠/٧] عليه ، كما لا تُرَدُّ على المُدَّعَى عليه إذا نَكُل المُدَّعِي عنها بعدَ رَدِّها عليه في سائرِ الدَّعاوَى ، ولأنَّها

وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ المُغنِي ﴾، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾، و ﴿ النَّظْمِ ﴾، الإنصاف و ﴿ الرِّعايَتُيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصُّغيرِ ﴾ ، وغيرهم .

> وعنه ، (ايُحْبَسُون حتى يُقِرُّوا أو يحْلِفُوا\) . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ .

> قوله : وهل تَلْزَمُهُم الدِّيَّةُ أَو تَكُونُ في بَيْتِ المالِ ؟ على رِوَايتَين . يغنِي ، إذا نَكَلُوا وَقُلْنا : إِنَّهُم لا يُحْبَسُون . وأَطْلَقَهُما في ﴿ الهَدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخلاصةِ » ، و « الهادي » ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيُّ ﴾ ؛ إحْداهما ، تَلْزَمُهم الدِّيَةُ . وهو المذهبُ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، والشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وأَبُو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهم . وصحَّحه الشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ . قال في « الفُروعِ » : وهي أَظْهَرُ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، تكونُ في بَيْتِ المالِ . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ . وبَنَى الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه رِوايَتَى ِ الحَبْسِ وعدَمِه على هذه الرُّوايَةِ . وهو واضِحٌ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « يجبس حتى يقر أو يحلف » .

يَمِينٌ مَرْدُودةٌ على أَحَدِ المُتَداعِيَيْن ، فلا تُرَدُّ على مَن رَدُّها ، كَدَعْوَى المالِ .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، لو ردَّ المُدَّعَى عليه اليَّمِينَ على المُدَّعِى ، فليس للمُدَّعِى ، أَنْ يَحْلِفَ . على الصَّحيح مِنَ المُدهبِ . وقال فى « التَّرْغيبِ » : على ردِّ اليَمِينِ وَجْهَان ، وأَنَّهما فى كُلِّ نُكُولِ عن يمين ، مع العَوْدِ إليها فى مَقَام آخَر ، هل له ذلك لتعَدُّدِ المَقام ِ أَمْ لا ؛ لنُكُولِه مرَّةً ؟

الثَّانيةُ ، يُفْدَى مَيِّتٌ فى زَحْمَةٍ ، كَجُمُعَةٍ وطَوافٍ ، مِن بَيْتِ المَالِ . على الشَّحيحِ مِنَ المَذهبِ . وعنه ، هَذُرٌ في صَلاةٍ لا حَجٍّ ؛ لإِمْكانِ صَلاتِه فى غيرِ زِحَامٍ خالِيًّا .

### كِتَابُ الْحُدُودِ

# لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغ مِ عَاقِل مَالِم بِالتَّحْرِيم .

الشرح الكبير

#### كِتابُ الحُدُودِ

التَّحْرِيمِ) (المَّا البُلوعُ والعَقلُ ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ بِالتَّحْرِيمِ) (المَّا البُلوعُ والعَقلُ ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ الحَدِّ ، وصِحّةِ الإِقْرارِ ، (الايجبُ على صَبِيِّ ولا مَجْنونِ ) ؛ (الأَنَّهما قد رُفِعَ القَلَمُ (عَهما) ؛ (القَوْلِ النبيِّ عَلَيْكَةً ) : « رُفِعَ القَلَمُ (عَنْ ثَلَاثٍ ) ؛ قد رُفِعَ القَلَمُ عنهما ، وعَن النَّوْمِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يُفِيقَ ، وعَن النَّائِم حَتَّى يُفِيقَ ، وعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَنْقِظَ » . رَواه أبو داود ، والتَّرْمِذِيُ () ، وقال : حديثُ حسنٌ . وفي حديثِ ابنِ عباسٍ ، في قِصَّةِ ماعِزٍ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ سأل قَوْمَه : « أَمَجْنُونَ حديثِ ابنِ عباسٍ ، في قِصَّةِ ماعِزٍ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلَةٍ سأل قَوْمَه : « أَمَجْنُونَ

الإنصاف

#### كتابُ الحُدودِ

فائدة : الحُدودُ جَمْعُ حدٌّ ، وهو في الأَصْلِ المَنْعُ ، وهو في الشَّرْعِ ؛ عُقُوبَةٌ تَمْنَعُ مِنَ الوُقوعِ في مِثْلِه .

قوله : لا يَجِبُ الحَدُّ إِلَّا على بالغ ِ عاقِل ِ عالم ِ بالتَّحْرِيم ِ . هكذا قال كثيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « قال عليه الصلاة والسلام » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ١٥/٣ . وانظر طرق الحديث في الإرواء ٤/٢ – ٧ .

الشرح الكبير هُوَ؟ » . قالوا : ليس به بَأْسٌ (١) . ورُويَ أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ قال له حينَ أقَرَّ عندَه : « أَبِكَ جُنُونٌ ؟ »(٢) . ورَوَى أبو داودَ (٦) بإسْنادِه ، قال (١) : أَتِيَ عمرُ بِمَجْنُونَةِ قد زَنَتْ ، فاسْتَشَارَ فيها أُناسًا ، فأمَرَ بها عمرُ أن تُرْجَمَ ، فَمَرَّ بِهَا عَلَى بِنُ أَبِي طَالَبِ ، فقال : ما شأنُ هذه ؟ قالوا : مَجْنُونَةُ آل فُلانٍ زَنَتْ ، فأَمَرَ بها عمرُ أن تُرْجَمَ . فقال : ارْجعُوا بها . ثم أتَّاه ، فقال : يا أمِيرَ المُؤْمِنِين ، أمَا عَلِمْتَ أنَّ القَلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثة إ عن المجنونِ حتى يَبْرَأُ ، وعن النَّائِم حتى يَسْتَيْقِظَ ، وعن الصَّبيِّ حتى يَعْقِلَ ؟ قال : بَلَي . قال : فما بالُ هذه ؟ قال : لا شيءَ . قال : فأرْسِلْها . فأرْسَلَها . قال : فجعَلَ عمرُ يُكَبِّرُ . ولأنَّه إذا سَقَط عنه التَّكْلِيفُ في العِباداتِ ، والإثْمُ في المعَاصِي ، فالحَدُّ المَبْنِيُّ على الدُّرْءِ بالشُّبُهاتِ أُولَى بالإسْقاطِ .

الأصحابِ . وقال في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، تَبَعًا ﴿ للرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ : مُلْتَزم . ليَدْخُلَ الذُّمِّيُّ دُونَ الحَرْبِيِّ . قلتُ : هذا الحُكْمُ لا خِلافَ فيه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٧/٢ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ، في : باب سؤال المقر هل أحصنت ، من كتاب الحدود ، وباب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد ...، من كتاب الأحكام . صحيح البخارى ٢٠٧/٨ ، ٩٥/٩ ، ٨٦ . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٨/٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٥٣/٢ .

ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود ، في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢/٩٥٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٠٢/٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢/٢٥ . كَمْ أُخرِجِهِ الإمام أحمد ، في : المسند ١/٠٤، ١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

المقنع

الشرح الكبير

فصل: ولا يَجِبُ على النَّائِم ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ ، فلو زَنَى بنائِمَةٍ ، أو اسْتَدْخَلَتِ المرأةُ (ا ذَكَرَ نائِم ، أو (ا وُجِدَ منه الزِّنَى حالَ نَوْمِه ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأَنَّه مَرْفُوعٌ عنه القَلَمُ . ولو أقرَّ (ا حالَ نَوْمِه ، لم يُنْتَفَتْ إلى إقرارِه ؛ لأَنَّ كلامَه ليس بمُعْتَبَرٍ ، ولا يَدُلُّ على صِحَّةِ مَدْلُولِه . يُنْتَفَتْ إلى إقرارِه ؛ لأَنَّ كلامَه ليس بمُعْتَبَرٍ ، ولا يَدُلُّ على صِحَّةِ مَدْلُولِه .

فصل: فإنْ كان يُجَنُّ مَرَّةً ويُفِيقُ أُخْرَى ، فأقرَّ في إفاقتِه أَنَّه زَنَى وهو مُفِيقٌ ، أو قامَتْ عليه بَيِّنَةٌ أَنَّه زَنَى في إفاقتِه ، فعليه الحَدُّ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثؤر ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّ الزِّنَى المُوجِبَ للحَدِّ وَجِدَ منه (في حالِ) إفاقتِه وهو مُكَلَّفٌ ، والقَلَمُ غيرُ مَرْفُوعٍ عنه ، وإقرارُه وُجِدَ في حالِ اعْتِبارِ كَلامِه . فإن أقرَّ في إفاقتِه ، و لم يُضِفْه إلى حال ، وأو شَهِدَتْ عليه البَيِّنَةُ بالزِّنَى ، و لم تُضِفْه إلى حال إفاقتِه ، لم يَجِبِ الحَدُّ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّه وُجِدَ في حالِ جُنُونِه ، فلم يَجِبِ الحَدُّ مع الاحْتِمالِ . وقد لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّه وُجِدَ في حالِ جُنُونِه ، فلم يَجِبِ الحَدُّ مع الاحْتِمالِ . وقد رَوَى أبو داود ، في حديثِ المُخنونَةِ التي أُتِي بها عُمَرُ ، أَنَّ عَلِيًّا قال : هذه رَوَى أبو داود ، في حديثِ المُخنونَةِ التي أُتِي بها عُمَرُ ، أَنَّ عَلِيًّا قال : هذه مَعْتُوهَةُ بني فلانٍ ، لعَلَّ الذي أتاها أتاها في بَلائِها . فقال عمرُ : لا أَدْرِي . فقال على " : وأنا لا أَدْرى .

• ٤٣٧ - مسألة : ولا يَجبُ الحَدُّ إِلَّا على عالِم بِالتَّحْرِيم . قال

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِنْ ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، تش : « جال » .

عُمَرُ ، وعليٌّ ، وعُثانُ : لا حَدَّ إلَّا على مَن عَلِمَه(١) . وبهذا قال عامَّةُ أهل العلم . [ ۲۹۰/۷ ط] وقد رَوَى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، قال : ذُكِرَ الزِّنَى بالشَّام ، فقال رَجُلُّ : زَنَيْتُ البارحَة . قالوا : ما تقولُ ؟ قال : ما عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَه . فَكُتِبَ بِهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَب : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَه فَحُدُّوه ، وإن لم يَكُنْ عَلِمَ فأَعْلِمُوه ، فإن عادَ فارْجُموه (٢) . وسَواءٌ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَى أو تحريمَ عينِ المرأةِ ، مثلَ أن تُزَفُّ (٢) إليه غيرُ (١) امرأتِه ، فَيَظُنُّها زَوْجَتَه ، أو تُدْفَعَ إليه جارِيةٌ ، فَيَظُنُّها جارِيتَه ، فَيَطَأُها ، فلا حَدَّ عليه .

٢٣٧١ - مسألة : ( ولا يَجُوزُ أَن يُقِيمَ الحَدَّ إِلَّا الإمامُ أَو نائِبُه ) لأنَّه حَقٌّ لللهِ تعالى ، و يَفْتَقِرُ إلى الاجْتِهادِ ، ولا يُؤْمَنُ مِن اسْتِيفائِهِ الحَيْفُ ،

الإنصاف

قوله : ولا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ إِلَّا الإِمَامُ أَو نائِبُه . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، وعليه الأصحابُ . واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أنَّه لا يجوزُ إِلَّا لقَرِينَةٍ ، كَتَطَلُّبِ [ ٣/٥٥/و ] الإِمامِ له ليَقْتُلُه ، فيجوزُ لغيرِ الإِمامِ ونائبِه

<sup>(</sup>١) انظر لأثر عمر وعثمان ما أخرجه الإمام الشافعي ، في : الباب الأول في الزني ، من كتاب الحدود . ترتيب المسند ٧٧/٢ ، ٧٨ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ٧٠٠٧ – ٤٠٥ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٨/٨ ، ٢٣٩ .

ولأثر على ما أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٧/٥٠٥ . وهو ضعيف عن عمر وعثمان . انظر الإرواء

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٢٠٣/٧ . ومن طريق بكر بن عبد الله عن عمر أخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٣٩/٨ . وانظر : تلخيص الحبير ٢١/٤ ، الإرواء ٣٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : ( تعرف ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، تش .

إِلَّا السَّيِّدَ ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ . وَهَلْ النع لَهُ الْقَتْلُ فِي الرِّدَّةِ ، وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

فَوَجَب تَفُويضُه إلى نائب اللهِ تعالى فى خَلْقِه ، ولأنَّ النبيَّ عَلَيْتُ كَان يُقِيمُ الحَدَّ فى حَياتِه ، وخُلَفاؤه بعده . ولا يَلْزَمُ حُضُورُ الإِمامِ إِقامَتَه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتُ قال : ﴿ وَاغْدُ يَا أُنيْسُ إِلَى امْراَةِ هذا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا ﴾(١) . وأَمَرَ برَجْم ماعز ، ولم يَحْضُر . وأَتِي بسارِق ، فقال : ﴿ اذْهَبُوا بِهِ (١) فَاقْطَعُوهُ ﴾ (١) . وجميعُ الحُدُودِ في هذا سَواةً ، حَدُّ القَذْفِ وغيرُه ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ فيه مِن (١) الحَيْف (٥) والزِّيادَةِ على الواجِب ، ويَفْتَقِرُ إلى الاجْتِهادِ ، فأَشْبَهَ سائِرَ الحُدُودِ .

٢٣٧٢ – مسألة : ( إلَّا السَّيِّدَ ، فإنَّ له إقامَةَ الحَدِّ بالجَلْدِ خَاصَّةً على رَقِيقِه القِنِّ . وهل له القَتْلُ فى الرِّدَّةِ ، والقَطْعُ فى السَّرِقَةِ ؟ على رَقِيقِه القِنِّ ، فى رِوايَتَيْن ) وجملةُ ذلك ، أنَّ للسَّيِّدِ إقامَةَ الحَدِّ بالجَلْدِ على رَقِيقِه القِنِّ ، فى

قَتْلُه . ( وقيل : يُقِينُمُ الحدَّ وَلَىُّ المَرْأَةِ ۚ ) . فعلى المذهبِ ، لو خالَفَ وفَعَل ، لم الإنصاف يَضْمَنْه . نصَّ عليه .

قولُه : إِلَّا السَّيِّدَ - يعْنِي المُكَلَّفَ - فإنَّ له إقامَةَ الحَدِّ بالجَلْدِ خاصَّةً على رَقِيقِهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ، في : المستدرك ٣٨١/٤ . والدارقطني ، في : سننه ١٠٢/٣ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٧١/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الجنف ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ط .

الشرح الكبير قول أكثر العُلَماء(١) . رُوِيَ نحوُ ذلك عن عليٌّ ، وابن مسعودٍ ، وابن ِ عمرَ ، وأبي خُمَيْدٍ (٢) وأبي أُسَيْدٍ (٣) السَّاعِدِيِّين ، وفاطمةَ بِنْتِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ ، وعَلْقَمَةَ ، والأَسْوَدِ ، والحسنِ ، والزُّهْرِيِّ ، وهُبَيْرَةَ بنِ يَريمَ (' ) ، وأبي مَيْسَرَةَ ، ومالكِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأبي تَوْرٍ ، وابن المُنْذِر . وقال ابنُ أبي لَيْلَى : أَدْرَكْتُ بَقايا الأَنْصار يَجْلِدُونَ وَلاَئِدَهم في مَجالِسِهم الحُدودَ إذا زَنَوْا(°) . وعن الحسن بن محمدٍ ، أنَّ فاطمةَ حَدَّتْ جارِيَةً لها زَنَتْ (٦) . وعن إبراهيمَ ، أنَّ عَلْقَمَةَ والأُسْوَدَ كانا يُقِيمانِ الحُدُودَ على مَنْ زَنَى مِن خَدَم عشائِر هم(٧) . رؤى ذلك سعيدٌ ، في ﴿ سُنَنِهِ ﴾ . وقال أصحابُ الرَّأَي : ليس له ذلك ؛ لأنَّ الحُدُودَ إلى

الإنصاف القِنِّ . وهو المذهبُ . قال في « المُحَرَّرِ » : هذا المذهبُ . قال في « الفُروعِ ِ » : ولسَيِّدٍ إِقَامَتُه ، على الأصحِّ . وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و « مَسْبوكِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَهِلِ الْعَلَمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو حميد الساعدي الصحابي الأنصاري المدني اسمه عبد الرحمن بن سعد ، وقيل غير ذلك ، من فقهاء الصحابة ، شهد أحدا ومابعده ، توفى سنة ستين ، وقيل : سنة بضع وخمسين . الاستيعاب ١٦٣٣/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢/٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) مالك بن ربيعة بن البَدَن ، أبو أسيد الساعدي ، من كبراء الأنصار ، شهد بدرا والمشاهد ، ذهب بصره في أواخر عمره ، توفي سنة أربعين . الاستيعاب ١٣٥١/٣ ، ١٣٥٢ ، سير أعلام النبلاء ١٣٨٧ - ٥٤٠ . (٤) في الأصل ، تش ، ر ٣ : « مريم ٥ ، وفي م : « وهبيرة والحسن بن أبي مريم ٥ .

وهو هبيرة بن يريم الشيباني الكوفي أبو الحارث ، روى عن على وطلحة ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو فاختة ، توفى سنة ست وستين . تهذيب التهذيب ٢٤، ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٤٥/٨ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام الشافعي ، انظر: ترتيب المسند ٧٩/٢ . وعبد الرزاق ، في: المصنف ٣٩٤/٧ . والبيهقي ، في: السنن الكبرى ٢٤٥/٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣٩٤/٧ .

السُّلْطانِ ، ولأنَّ مَن لا يَمْلِكُ إقامَةَ (الحَدِّ على الحُرِّ لا يَمْلِكُهُ على العَبْدِ ، كالصَّبِيِّ ، ولأنَّ الحَدَّ لا يَجِبُ إِلَّا بِبِيِّنَةٍ أَو إِقْرار ، وتُعْتَبَرُ لذلك شُرُوطٌ ؛ مِن عَدالَةِ الشُّهُودِ ، ومَجِيئِهم مُجْتَمِعِينَ ، أو في مَجْلِس واحدٍ ، وذِكْرِ حَقِيقَةِ الزِّني ، وغيرِ ذلك مِن الشُّرُوطِ التي تَحْتاجُ إِلَى فَقِيهٍ يَعْرِفُها ، ويَعْرِفُ الخِلافَ فيها ، ( والصَّوابَ منها ٢ ) وكذلك الإقرارُ ، فيَنْبَغِي أن يُفَوَّضَ ذلك إلى الإمام أو نائِبه ، كَحَدِّ الأَحْرارِ ، ولأَنَّه حَدُّ هو حَقُّ للهِ تعالى ، فَيُفَوَّضُ إِلَى الإِمامِ ، كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى سعيدٌ (١) ، ثَنا سُفيانُ ، عن أَيُّوبَ بنِ موسى ، عن سعيدِ بنِ أَبي (١) سعيدٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَيْلِكُ أَنَّه قال : ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ،

الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، الإنصاف و ﴿ الوَجيزِ ﴾، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿النَّظْمِ ﴾، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾، و « الحاوي الصَّغِير » ، وغيرهم .

> وعنه ، ليس له ذلك . وقيل : ليس له إقامَةُ الحدِّ على أُمَتِه المَرْهُونَةِ والمُسْتَأْجَرَةِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَهُ اللهُ : إِنْ عَصَى الرَّقيقُ علانِيَةً ، أقامَ السَّيِّدُ عليه الحدُّ ، وإنْ عَصَى سِرًّا ، فيَنْبَغِي أَنْ لا يجبَ عليه إقامَتُه ، بل يُخَيَّرُ بينَ

<sup>. (</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه البخاري ، في : باب بيع العبد الزاني ، من كتاب البيوع ، وفي : باب إذا زنت الأمة ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٩٣/٣ ، ٢١٣/٨ . ومسلم ، في : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٢٨/٣ ، ١٣٢٩ . وأبو داود ، في : باب في الأمة تزني ولم تحصن ، من كتاب الحدود . سنن أتى داود ٤٧٠/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٤٩/٢ ، ٣٧٦ ، ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، [ ۲۹۱/۷ و ] وَلَا يُثَرِّبْ (١) بِهَا ، فإنْ عَادَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُثَرِّبْ بِهَا ، فإنْ عَادَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُثَرِّبْ بِهَا ، فإنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وليَبعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٢) » . وقال : حدَّثَنا أبو الأَحْوَصِ ، ثَنا عبدُ الأَعْلَى ، عن أبى جَمِيلَةَ ، "عن عليِّ" ، عن النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَأَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾'' . ورَواه الدَّارَقُطْنِيُّ (°) . ولأنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ تَأْدِيبَ أَمَتِه وتَزْويجَها ، فَمَلَكَ إقامَةَ

الإنصاف سَتْرِه واسْتِتابَتِه بحَسَبِ المَصْلَحَةِ في ذلك .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، قد يقالُ : إنَّ ظاهِرَ قَوْلِه : رَقِيقِه القِنِّ . أَنَّه لو كان رَقِيقًا مُشْتَرَكًا لا يُقِيمُه إلَّا الإمامُ أو نائِبُه . "وهو صحيحٌ . صرَّح به ابنُ حَمْدانَ في « رعايَتِه الكُبْرِي »<sup>")</sup>.

الثَّاني ، مفْهومُ كلامِه ، أنَّه ليس لغير السَّيِّدِ إقامَةُ الحَدِّ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيل : للوَصِيِّ إقامَتُه على رَقيقٍ مُولِيه . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايةِ الكُدى ، .

قوله : وهل له القَتْلُ في الرُّدَّةِ ، والقَطْعُ في السَّرِقَةِ ؟ على رِوَايَتَيْن . وأَطْلَقَهما ف « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، ("و « الخُلاصةِ »، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ "، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾، و ﴿الحاوِي ("الصَّغِيرِ") ﴾ ،

<sup>(</sup>١) ثُرَّبَ فلانا وعليه : لامه وعيره بذنبه .

<sup>(</sup>٢) ضفير : حبل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أبو داود ، في : باب في إقامة الحد على المريض ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٧١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٥٥١ ، ٩٥/ .

<sup>(</sup>٥) في : سننه ٣/١٥٨ .

المقنع

الحَدِّ عليها ، كالسُّلْطانِ . وبهذا فارَقَ الصَّبِيَّ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّما يَمْلِكُ الشرح الكبير إِقَامَةَ (١) الحَدِّ بشُرُوطِ أَرْبَعَةٍ ؛ أَحَدُها ، أَن يكونَ جَلْدًا (٢) ، كَحَدِّ الزِّنَى ، والشُّرْب ، وحَدِّ القَدْفِ ، فأمَّا القَتْلُ في الرِّدَّةِ ، والقَطْعُ في السَّرِقَةِ ، فلا يَمْلِكُهما<sup>(٣)</sup> إِلَّا الإمامُ . وهذا قولُ أكثر أهل العلم . وفيهما<sup>(١)</sup> روايةً أَخْرَى ، أَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُهُما . وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعيِّ ؛ لعُموم ِ قولِ النبيِّ عَيْسَةٍ : « أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » . ورُوىَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ قَطَع عبدًا سَرَقَ(°) . وكذلك عائشةُ(¹) . وعن حَفْصَةَ أَنُّها قَتَلَتْ أَمَّةً

و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرهم ؛ إحْداهما ، ليس له ذلك . وهو المذهبُ . صحَّحه الإنصاف المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، ونَصَروه. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به الأَدَمِيُّ في « مُنْتَخَبِه » . (^وقدَّمه في « الكافِي »^ .

لها سَحَرَتْها ( الله عَلَمُ عَلَمُ ، أَشْبَهَ الجَلْدَ . ولَنا ، أَنَّ الأَصْلَ تَفُويضُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ( حدا ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يملكها » .

<sup>(</sup>٤) في م: ٥ فيها ٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما جاء في قطع الآبق والسارق . من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٣/٢ . والإمام الشافعي، انظر: الباب الثاني في حد السرقة. ترتيب المسند ٨٣/٢ . وعبد الرزاق، في: المصنف

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما يجب فيه القطع ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٢/٢ ، ٨٣٣ . والإمام الشافعي في : الباب السابق . ترتيب المسند ٨٤/٢ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما جاء في الغيلة والسحر ، من كتاب العقول . الموطأ ٢/ ٨٧١ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ١٨٠/١ ، ١٨١ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ١٣٦/١ ، ١٣٦/١ . والبيهةي ، في: السنن الكبرى ١٣٦/٨.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

الحَدِّ إلى الإمام ؛ لأنَّه حَقُّ لللهِ تعالى ، فَيُفَوَّضُ إلى نائِبه ، كما في حَقِّ الأُحْرار ، ولِما ذَكَرَه أصحابُ أبي حنيفةَ ، وإنَّما فُوِّضَ إلى السَّيِّدِ الجَلْدُ خاصَّةً ؛ لأنَّه تأديبٌ (١) ، والسَّيِّدُ يَمْلِكُ تأديبَ عبده وضَرْبَه على الذُّنَّبِ ، وهذا مِن جنْسِه ، وإنَّما افْتَرَقا في أنَّ هذا مُقَدَّرٌ ، والتأديبُ غيرُ مُقَدَّر ، وهذا لا أَثَرَ له في مَنْع ِ السَّيِّدِ منه ، بخِلافِ القَطْع ِ والقَتْل ِ ، فإنَّهما إِتَّلَافٌ لَجُمْلَتِه أو بعضِه الصَّحيحِ ، ولا يَمْلِكُ السَّيِّدُ هذا مِن عبدِه ، ولا شيئًا مِن جِنْسِه ، والخبرُ الواردُ في حَدِّ السَّيِّدِ عبدَه ، إنَّما جاء في الزُّنِّي خاصَّةً ، وإنَّما قِسْنا عليه ما يُشْبِهُه مِن الجَلْدِ . وقولُه : « أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ . إنَّما جاء في سِياقِ الحَدِّ في الزِّنَي ، فإنَّ أوَّلَ الحديثِ عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أَخْبَرَ النبيُّ عَلِيلَةٍ بأُمَةٍ لهم(٢) فَجَرَتْ ، فأرْسَلَنِي إليها ، فقال : « اجْلِدْهَا الحَدُّ » . قال : فانطلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفٌ مِن دَمِها ، فَرَجَعْتُ إليه ، فقال : « أَفَرَغْتَ ؟ » فقلتُ : وَجَدْتُها لم تَجف مِن دَمِها . قال : ﴿ إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا ، فَاجْلِدْهَا الْحَدُّ ، وَأَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، ٣٠ . فالظَّاهِرُ أَنَّه إِنَّما أرادَ ذلك الحَدُّ وشِبْهَه . وأمَّا فِعْلُ حَفْصَةَ ، فقد أَنْكَرَه عُثَانُ عليها ، وشَقَّ عليه .

الإنصاف والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، له ذلك . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ ، ، و « تَصْحيح ِ المُحَرَّر » . وجزَم به في « الوَجيز » .

<sup>(</sup>١) في تش: ( نائب ) .

<sup>(</sup>٢) في م: (له).

<sup>(</sup>٣) بنحوه أخرجه الطحاوي عن أبي حميد عن على ، في : باب حد البكر في الزني ، من كتاب الحدود . شرح معانى الآثار ١٣٦/٣ .

وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، وَلَا أَمَتِهِ اللَّهُ الْمُزَوَّجَةِ .

الشرح الكبير

وما رُوِيَ عن ابنِ عمرَ ، فلا نَعْلَمُ ثُبُوتَه عنه .

٢٣٧٣ – مسألة : ( ولا ) يَمْلِكُ إِقَامَتُه ( على مَن بعضُه حُرٌّ ، ولا أُمَتِه المُزَوَّجَةِ ﴾ وقال مالكٌ ، والشافعيُّ : ﴿ يَمْلِكُ السَّيِّدُ ۗ ۚ إِقَامَةَ الحَدِّ على الأُمَةِ المُزَوَّجَةِ ؛ لعُمُوم الخَبَر ، ولأنَّه مُخْتَصٌّ بمِلْكِهَا ، وإنَّما يَمْلِكُ الزُّوْ جُ بعضَ نَفْعِها ، فأشْبَهَتِ المُسْتَأْجَرَةَ . ولَنا ، مارُويَ عن ابنِ عمر ، أَنَّه قال : إذا كانتِ الْأَمَةُ ذاتَ زَوْجٍ ، رُفِعَتْ إلى السُّلْطانِ ، وإن لم يَكُنْ لهَا زَوْجٌ ، جَلَدَها سَيِّدُها نِصْفَ ما على المُحْصَن (٢) . ولا نَعْرِفُ له مُخالِفًا في عَصْرِه . ولأنَّ نَفْعَها مملوكٌ لغيرِه مُطْلَقًا ، أَشْبَهَتِ [ ٢٩١/٧ ظ ]

قوله : ولا يَمْلِكُ إقامَتُه على مُكاتَبه . هذا أحدُ الوَجْهَيْن ، واخْتارَه المُصَنِّفُ ، الإنساف وابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ ﴾، و ( نِهايةِ ابنِ رَزِينِ ) ، و ( شَرْحِ ابنِ مُنجَّى  $^{7)}$  ، وقدَّمه ف $^{7)}$ « الشَّرْحِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، له إقامَتُه عليه . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الفَـروعِ » . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، ("و « النَّظْمِ »") ،

ومن حديث عبد الرحمن السلمي موقوفا على على بلفظ: ( يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد ... ) . أخرجه مسلم ، في : باب تأخير الحد على النفساء ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ٣/١٣٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء ، من أبواب الحبدود . عارضة الأحوذي ٢٢٠/٦ .

وانظر الكلام على الحديث في: الإرواء ٣٥٩/٧ . ٣٦٠.

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ للسيد ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣٩٥/٧ .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

النس الكبير المُشْتَرَكَةَ ، ولأنَّ المُشْتَرَكَ إنَّما مُنِعَ مِن إقامَةِ الحَدِّ عليه ؛ لأنَّه يُقِيمُه في غير مِلْكِه ، لأنَّ الجُزْءَ الحُرَّ أو المملوك لغيره ، ليس بمَمْلوكٍ له ، وهذا يُشْبِهُه ؟ لأَنَّ مَحَلَّ الحَدِّ هو(١) مَحَلُّ اسْتِمْتاعِ الزَّوْجِ ، وهو بَدَنُها ، فلا يَمْلِكُه ، والخبرُ مخْصوصٌ بالمُشْتَرَكِ ، فنَقِيسُ عليه ، والمُسْتَأْجَرَةُ إِجارَتُها مُؤَقَّتَةٌ تَنْقَضِي . ويَحْتَمِلُ أَن نقولَ : لا يَمْلِكُ إِقامَةَ الحَدِّ عليها في حالِ إِجارَتِها ؟ لأنَّه رُبَّما أَفْضَى إلى تَفْوِيتِ حَقِّ المُسْتَأْجِرِ ، وكذلك الأمَّةُ المَرْهُونَةُ ، يُخَرُّجُ فيها وَجْهانِ .

فصل : ويُشْتَرَطُ أن يكونَ السَّيِّدُ بالِغًا عاقِلًا عالِمًا بالحُدُودِ وكَيْفِيَّةِ إِقَامَتِهَا ؟ لأَنَّ الصَّبِيُّ والمَجْنُونَ لِيسًا مِن أَهلِ الولاياتِ ، والجاهلَ بالحَدِّ لا يُمْكِنُه إِقَامَتُه على الوَّجْهِ الشُّرْعِيِّ ، فلا يُفَوَّضُ إليه .

و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وجزَم في « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، أنَّه لا يُقيمُ الحَدُّ على مُكاتبَتِه .

قوله : ولا أُمَّتِه المُزَوَّجَةِ . يعْنِي ، لا يَمْلِكُ إِقَامَةَ الحَدِّ عليها . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وجزَم به في « الهدايَّةِ »، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقيل : له إقامَتُه عليها . صحَّحه الحَلْوانِيُّ . ونقَل مُهَنَّا ، إنْ كانتْ ثَيَّبًا . ونقَل ابنُ مَنْصُور ، إنْ كانتْ مُحْصَنةً ، فالسُّلْطانُ ، وأنَّه لا يَبيعُها حتى

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، تش.

وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا أَوِ امْرَأَةً ، فَلَهُ إِقَامَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ . اللَّهَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكُهُ .

الشرح الكبير

خلافه و مسألة: (وإن كان السَّيدُ فاسِقًا أو امرأة ، فله إقامَتُه فى ظاهِرِ كلامِه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكُه ) فى الفاسقِ وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا يَمْلِكُه ؛ لأنَّ هذه ولاية ، فتفاها الفِسْقُ ، كولاية التَّزْويج . والثانى ، يَمْلِكُه ؛ لأنَّها ولاية اسْتَفادَها بالمِلْكِ ، فلم يُنَافِها الفِسْقُ ، كَبَيْع العبلا . يَمْلِكُه ؛ لأنَّها ليست مِن أهل وفى المرأة أيضًا وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا تَمْلِكُه ؛ لأنَّها ليست مِن أهل الولاياتِ . والثانى ، تَمْلِكُه ؛ لأنَّ فاطِمة جَلَدَتْ أَمَةً لها ، وعائِشَة قَطَعَتْ الولاياتِ . والثانى ، تَمْلِكُه ؛ لأنَّ فاطِمة جَلَدَتْ أَمَةً لها ، وعائِشَة قَطَعَتْ أَمَةً لها سَرَقَتْ ، وحَفْصَة قَتَلَتْ أَمَةً لها سَحَرَتُها . ولأنَّها مالِكَة تامَّةُ المِلْكِ مِن أهل التَصَرُّفاتِ ، أَشْبَهَتِ الرجل . وفيه وَجْة ثالث ، أنَّ الحَدَّ يُفَوَّضُ مِن أهل التَصَرُّفاتِ ، أَشْبَهَتِ الرجل . وفيه وَجْة ثالث ، أنَّ الحَدَّ يُفَوَّضُ إلى وَلِيَها ؛ لأنَّه يُزَوِّ جُ أَمَتَها .

قوله: وإنْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا ، أَوِ امْرَأَةً ، فله إِقَامَتُه في ظَاهِرِ كَلامِه . وهو الإنصاف المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الهدايَةِ »، و « الفُروع ِ » . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَمْلِكَه . وهو للقاضي . وصحَّحه في « النَّظْم ِ » . وجزَم به الأَدَمِيُّ في « مُنْتَخَبِه » . (اوقدَّمه ابنُ رَزِين في « شَرْحِه » ) . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَب ِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب ِ » ، و « المُغنِي » ، و « السَّرْح ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » .

وقيل : يُقِيمُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

المنع وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ . [٢٩٤ ] وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكُهُ . وَسَوَاءٌ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ .

الشرح الكبير

ولا يَمْلِكُه المُكاتَبُ ) لأنَّه ليس مِن أَهْلِ المُكاتَبُ ) لأنَّه ليس مِن أَهْلِ الوِلاَيَةِ . وفيه وَجْهٌ أَنَّه يَمْلِكُه ؛ لأنَّه يُسْتَفادُ بالمِلْكِ ، فأَشْبَهَ سائِرَ تَصَرُّفاتِه .

٤٣٧٦ - مسألة : ( وسَواءٌ ثَبَت ببيَّنَةٍ أُو إِقْرارٍ ) إِذَا ثَبَتَ باعْتِرافٍ ، فللسَّيِّدِ إِقَامَتُه ، إِن كَان يَعْتَرِفُ الاعْتِرافَ الذَى يَثْبُتُ به الحَدُّ وشُرُوطُه ، وإِن ثَبَت ببيِّنَةٍ ، اعْتُبِرَ أَن تَثْبُتَ عندَ الحاكم ؛ لأَنَّ البَيِّنَةَ تَحْتاجُ إِلَى البَحْثِ

الإنصاف

قوله: ولا يمْلِكُه المُكاتَبُ. هذا المذهبُ. صحَّحه في « الهِدايَةِ » ، و « الهُروعِ » . ('قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ. وجزَم به في « الوَجيزِ » ، في بابِ المُكاتَبِ ' . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و (' « الكافِي » في الكِتابة ') ، و « الشَّرْحِ » ، و (' « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ' . وهو ظاهِرُ ما جزَم به الأَدَمِيُّ في « مُنْتَخَبه » .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَه . وهو وَجْهٌ وروايةٌ في « الخُلاصَةِ » . وأَطْلَقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و " المُذْهَبِ » ، و « المُخرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و «الحاوِي الصَّغِيرِ » . و و الكافِي » هنا ، ، و « المُحرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و «الحاوِي الصَّغِيرِ » . قوله : وسَوَاةٌ ثبَت ببَيِّنَةٍ أَو إقْرَارٍ . حيثُ قُلْنا : للسَّيِّد إقامَتُه . فله إقامَتُه بالإقرارِ ، بلا نِزاعٍ ، إذا عَلِمَ شُروطَه . وأمَّا البَيِّنَةُ ، فإنْ لم يعْلَمْ شُروطَها ، فليس له إقامَتُه ، قوْلًا واحدًا ، وإنْ عَلِمَ شُروطَ سَماعِها ، فله إقامَتُه . وهو أحدُ

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : الأصل .

## وَإِنْ ثَبَتَ بِعِلْمِهِ ، فَلَهُ إِقَامَتُهُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكُهُ ، اللَّنع

عن العَدالةِ ، ومَعْرَفَةِ (١) شُرُوطِ سَماعِها ولَفْظِها ، ولا يقومُ بذلك إلَّا الشح الكبير الحاكِمُ . وقال القاضى يعقوبُ (١) : إن كان السَّيِّدُ يُحْسِنُ سَماعَ البَيِّنَةِ ، ويَعْرِفُ شُرُوطَ العَدالَةِ ، جازَ أن يَسْمَعَها ، ويُقِيمَ الحَدَّ بها ، كما يُقِيمُه بالإِقْرارِ . وهذا ظاهِرُ نَصِّ الشافعيِّ ؛ لأنَّها أَحَدُ ما يَثْبُتُ به الحَدُّ ، فأَشْبَهَتِ الإِقْرارَ .

٤٣٧٧ – مسألة : ( وإن ثَبَت بعِلْمِه ، فله إقامَتُه . نَصَّ عليه .

الوَجْهَيْنَ . جزَم به المُصَنِّفُ هنا ، وجزَم به فى « الوَجيزِ » . وقدَّمه فى الإنصاف « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « المُدْهَبِ »، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » . واخْتارَه القاضى يَعْقُوبُ . وقيل : لا يجوزُ له ذلك . قدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . وأَطْلَقهما فى « الفُروعِ » .

فائدة : قال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : قلتُ : ومَن أقامَ على نفْسِه ما يَلْزَمُه ، مِن حَدِّزِنِّى أَو قَدْف ، بإذْنِ الإمامِ أَو نائِبِه ، لم يسْقُطْ ، بخِلاف قَطْع ِ سَرِقَة . ويأْتِى اسْتِيفاؤه حَدَّ قَدْف مِن نفْسِه في بابِه بأتَمَّ مِن هذا . ("وتقدَّم في بابِ اسْتِيفاءِ القِيصاص ِ ، لو اقْتَصَّ الجانِي مِن نفْسِه برضَى الوَلِيِّ ، هل يجوزُ ، أَوْ لا ؟") .

قوله : وإِنْ ثَبَت بعِلْمِه ، فله إِقَامَتُه . نَصَّ عليه . وهو المذهبُ . جزَم به في

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن إبراهيم بن سطور البَرْزييني – قرية من قرى عكبرا – أبو على القاضى ، صنف كتبا فى الأصول والفروع ، قرأ الفقه وبرع فيه ، ولى القضاء بباب الأزج ، كان ذا معرفة ثاقبة بأحكام القضاء وإنفاذ السجلات ، كان متشددا فى السنة ، متعففا فى القضاء ، ومات وهو على القضاء بباب الأزج فى شوال من سنة ست وثمانين وأربعمائة ، وكان عمره سبعا وسبعين سنة . طبقات الحنابلة ٢٤٥/٣ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : ط .

## اللنع كَالْإِمَامِ . وَلَا يُقِيمُ الْإِمَامُ الْحَدُّ بِعِلْمِهِ .

الشرح الكبير ويَحْتَمِلُ أَن لا يَمْلِكُه ، كالإِمام ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، فى ذلك ، فرُوىَ عنه أنَّ السَّيِّدَ لا يُقِيمُه بعِلْمِه . وهذا قولُ مالكِ ؛ لأنَّ الإمامَ لا يُقِيمُه بعِلْمِه ، فالسَّيِّدُ أَوْلَى ، ولأنَّ وِلاَيَةَ الإِمامِ للحَدِّ أَقْوَى مِن وِلاَيَةِ السَّيِّدِ ؛ لكَوْنِها مُتَّفَقًا عليها ، وثابتةً بالإِجْماعِ ، فإذا لم يَثْبُتِ الحَدُّ فى حَقُّه بالعِلْمِ ، فه لهُنا أُولَى . وعن أحمدَ روايَةٌ أُخرَى ، أنَّه يُقِيمُه بعِلْمِه ؟ لأنَّه قد ثَبَت عندَه ، فمَلَكَ إقامَتُه ، كما لو أقرَّ به ، ولأنَّه يَمْلِكُ تَأْدِيبَ عبدِه بعِلْمِه ، وهذا يَجْرِي مَجْرَى التَّأْدِيبِ ، ويفارِقُ الحاكِمَ ؛ لأنَّ الحاكِمَ مُتَّهَمَّ لا يَمْلِكُ مَحلُّ إقامَتِه ، وهذا بخِلافِه . [ ۲۹۲/۷ و ] وهذا ظاهِرُ المذَّهَبِ . ٤٣٧٨ - مسألة : ( ولا يُقِيمُ الإمامُ الحَدُّ بعِلْمِه ) هذا ظاهِرُ

المذهب . رُوِيَ ذلك عن أبي بكر الصِّدِّيقِ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال مالكٌ ، وأصحابُ الرَّأي . وهو أحَدُ قولَى ِ الشَّافعيُّ . وقال في الآخَرِ :

الإنصاف « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدُّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْمِ ِ » ، وغيرِهم .

ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَمْلِكُه ، كالإمام ِ . وهو رِوايةٌ عن ِ الإِمام ِ أَحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . اختارَها القاضى . وصحَّحه في « الخُلاصَةِ » . (اوقدُّمه ابنُ رَزِين في « شُرْجه »¹) .

قوله : ولا يُقِيمُ الإِمَامُ الحَدُّ بعِلْمِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . ووَجَّهَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

له إقامتُه بعِلْمِه . وهو قولُ أبى ثَوْرٍ . وعن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، نحوُ ذلك ؛ الشرح الكبير لأنّه إذا جازَتْ له إقامَتُه بالبَيْنَة والاعْتِرافِ الذي لا يُفِيدُ ( إلّا الظنّ ا) فها ( ) يُفِيدُ العلمَ أَوْلَى . ولَنا ، قولُ الله تعالى : ﴿ فَآسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ فَهَا ( ) يُفِيدُ العلمَ أُوْلَى . وقال سُبحانَه : ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عَلَى اللهُ الل

٤٣٧٩ – مسألة : ( ولا تُقامُ الحُدُودُ في المساجِدِ ) لِماروَى حَكِيمُ ابنُ حِزامٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلِهِ نَهَى أن يُسْتَقادَ في المسجدِ ، وأن تُنْشَدَ

في ﴿ الفُروعِ ﴾ تخْرِيجًا مِن كلام ِ الشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّين ِ ، رَحِمَه اللهُ ، جوازَ إقامَتِه الإنصاف بعِلْمِه .

قوله : ولا تُقَامُ الحُدُودُ في المَساجِدِ . يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ التَّحْرِيمَ . قلتُ : وهو

<sup>. (</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في تش: و فقيما ، .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النور ١٣ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۱۰۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) في م: « لقول » .

الشرح الكبير فيه الأشعارُ ، وأن تُقامَ فيه الحُدُودُ(١) . ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أن يَحْدُثَ مِن المَحْدودِ شيءٌ يَتَلَوَّثُ به المسجدُ . فإن أُقِيمَ فيه ، سَقَط الفرضُ ؛ لحُصُول المُقْصُودِ وهو الزَّجْرُ ، ولأنَّ المُرْتَكِبَ للنَّهْيِ غيرُ المَحْدُودِ ، فلم يَمْنَعْ ذلك سُقُوطَ الفَرْض عنه ، كما لو اقْتَصَّ في المسجدِ .

• ٤٣٨ - مسألة : ( ويُضْرَبُ الرجلُ قائِمًا ) ( وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ ٢٠ . وقال مالكُ : يُضْرَبُ جالِسًا . قال أبو الخَطَّاب : وقد روَى حَنْبَلِّ أَنَّه يُضْرَبُ قاعِدًا ؛ لأنَّ الله تعالى لم يَأْمُرْ بالقِيام ، ولأنَّه مَجْلُودٌ في حَدٌّ ، أَشْبَهَ المرأةَ . ولَنا ، قولُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لكلِّ مَوْضِعٍ إِ مِن الجَسَدِ(") حَظٌّ إِلًّا الوَجْهَ والفَرْجَ . وقال للجَلَّادِ : اضْرِبْ ، وأُوْجِعْ ، واتَّقِ الرَّأْسَ والوَجْهَ ( عُ) . ولأنَّ قِيامَه وَسِيلةٌ إلى إعْطاء كلِّ عُضْو

الإنصاف الصُّوابُ. وجزَم به ابنُ تَمِيم وغيرُه . (٢ وقالَه ابنُ عَقِيل في « الفُصول » وغيرُه ٢٠ . وقيل : لا يَحْرُمُ ، بل يُكْرَهُ . (تقطَع به في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، في باب مَواضِع ِ الصَّلاةِ '' . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ في آخِر الوَّقْفِ .

قوله : ويُضْرَبُ الرَّجُلُ في الحَدِّ قائمًا . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في إقامة الحد في المسجد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٧٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣٤/٣ . والحاكم ، في : المستدرك ٣٧٨/٤ . والدارقطنيي ، في : سننه ٨٥/٣ ، ٨٦ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٣٢٨/٨ . وحسنه في : الإرواء ٣٦١/٧ - ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: ( الحد ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوهما عبد الرزاق ، في : المصنف ٧٠٠/٧ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٤٩/١ . والبهقي ، في : السنن الكبرى ٣٢٧/٨ . وضعف إسناده في الإرواء ٣٦٥/٧ .

حَظَّه مِن الضَّرْبِ . وقولُه : إنَّ الله لم يَأْمُرْ بالقِيامِ . قُلْنا : ولم يَأْمُرْ بالجُلُوسِ ، و لم يَذْكُرِ الكَيْفِيَّة ، فَعَلِمْناها مِن دَلِيلِ آخَرَ ، ولا يَصِحُّ قِياسُ الرَّجُلِ على المرأة في هذا ؛ لأنَّ المرأة يُقْصَدُ سَتْرُها ، ويُخْشَى هَتْكُها . الرَّجُلِ على المرأة في هذا ؛ لأنَّ المرأة يُقْصَدُ سَتْرُها ، ويُخْشَى هَتْكُها . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه يُضْرَبُ بسَوطٍ . وحُكِى عن بعضِهم أن حَدَّ الشَّرْبِ يُقامُ بالأَيْدِي ، والنَّعالِ ، وأطرافِ النِّيابِ ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَة ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِةٍ أَتِي برجل قد ('' شَرِبَ ، فقال : « اضْرِبُوهُ » . قال أبو هُرَيْرة : فَمَنّا الضَّارِبُ بيَدِه ، والضَّارِبُ بنَعْلِه ، والضَّارِبُ بتَعْلِه ، والخَارِبُ بتَعْلِه ، والخَارِبُ بتَعْلِه ، رَواه أبو داو دَنَّ ، وَلَنْ النبيَّ عَيْشِهُ مَن إطْلاقِه الضربُ بالسَّوْطِ ، والخَلْفاءُ الرّاشِدون ضَرَبوا والخَلْفاءُ الرّاشِدون ضَرَبوا فيه بالسِّياطِ ، وكذلك غيرُهم ، فصار إجْماعًا ، ولأنَّه جَلْدٌ في حَدٍّ ، فكان فيه بالسِّياطِ ، وكذلك غيرُهم ، فصار إجْماعًا ، ولأنَّه جَلْدٌ في حَدٍّ ، فكان فيه بالسِّياطِ ، وكذلك غيرُهم ، فصار إجْماعًا ، ولأنَّه جَلْدٌ في حَدٍّ ، فكان

الإنصاف

وعنه ، قاعِدًا . فعليها ، يُضْرَبُ الظُّهْرُ وما قارَبَه .

قوله: بسَوْطٍ لا جَدِيدٍ ولا خَلَقٍ. هذا المذهبُ أَ ١٥٩/٣ مُطْلَقًا ، نصَّ عليه . وهو ظاهرُ ما جزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « الوَجيزِ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وعندَ الخِرَقِيِّ ، سَوْطُ العَبْدِ دُونَ سَوْطِ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في : باب في الحد في الخمر ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٧٢/٢ .

كا أخرجه البخارى ، في : باب الضرب بالجريد والنعال ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١٩٦/٨ . والإمام أحمد ، في : المسند : ٣٠٠/٢ .

رً ) (٣) أخرجه أبو داود ، في : باب إذا تتابع في شرب الخمر ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٧٤/٢ . والامام أحمد ، في : المسند ٢/ ٥١٩ ، ٩٦/٤ ، ١٠١ .

الشرح الكبير بالسُّوطِ كغيرِه . فأمَّا حديثُ أبي هُرَيْرة ، فكان في بَدْء الإسلام ، ثم جَلَد النبيُّ عَلِيْكُ ، واسْتَقَرَّتِ الأُمُورُ ، فقد صَحَّ أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ جَلَد أَرْبَعِين ، وجَلَد أبو بكرٍ أربعِين ، وجَلَد عمرُ ثمانينَ (١) . [ ٢٩٢/٧ ط ] وفي حديثِ عمر (٢) قال : اتْتُونِي بسَوْطٍ . فجاءَهَ أَسْلَمُ مَوْلاه بسَوْطٍ دَقِيق ، فأخذَه عمرُ ، فمسَحَه بيدِه ، ثم قال لأسلم : انْتِني بسَوْط غير هذا . فأتاه به تامًّا ، فأمرَ عُمرُ بقُدامَةً ٣ فجُلِدَ ٤٠٠ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ السَّوْطَ يكونُ وَسَطًّا لا جديدًا فيَجْرَحَ ، ولا خَلَقًا فلا يُؤْلِمَ ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عندَ النبيِّ عَلِيْكُ ، فأُتِيَ بِسَوْطٍ مكْسورٍ ، فقال : ﴿ فَوْقَ هذا ﴾ . فأتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُكْسَرُ ثَمَرتُه ، فقال : ﴿ بَيْنَ هَذَيْن ﴾ . رَواه مالكُ (٥) ، عن زيدِ بن

الإنصاف الحُرِّ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيُّ ﴾ ، وجعَلُوا الأُوَّلَ احْتِمالًا ، ونسَبَه الزَّرْكَشِيُّ إلى المُصَنِّفِ فقطْ . قال في ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ : وَلْتَكُن الحِجارَةُ مُتَوَسِّطَةً كَالْكَفِّيَّةِ . وقال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ مِن عندِه : حَجْمُ السَّوْطِ بينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب حد الخمر ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٣١/٣ ، ١٣٣٢ . وأبو داود، في : باب في الحد في الخمر ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٧٣/٢ . وابن ماجه ، في : باب حد السكران ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٨/٢ . والدارمي ، في : باب في حد الخمر ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( ابن عمر ) . والتصويب من المصادر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فقدمه ﴾ . وفي تش : ﴿ بضربه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب من حد من أصحاب النبي عَلَيْكُ ، من كتاب الأشربة . المصنف ٢٤٠/٩ --٢٤٢ . وابن أبي شيبة ، في : باب من قاء الخمر ، من كتاب الحدود . المصنف ٣٩/١٠ . والبيهقي ، في : باب من وجد منه ريح شراب ...، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى ٣١٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) في : باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحدود . الموطأ ٢/٥٢٨ .

كما أخرجه البيهقي ، في : السنن الكبرى ٣٢٦/٨ .

وَلَا يُمَدُّ ، وَلَا يُرْبَطُ ، وَلَا يُجَرَّدُ ، بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ اللَّهَ وَلَا يُجَرَّدُ ، بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ اللَّهَ وَالْقَمِيصَانِ .

الشرح الكبير

أَسْلَمَ مُرْسَلًا . ورُوِىَ عن أَبِي هرَيْرَةَ مُسْنَدًا (') . وقد رُوِىَ عن عليِّ ، رَضِىَ اللهُ عنه ، أَنَّه قال : ضَرْبٌ بينَ ضَرْبَيْن ، وسَوْطٌ بينَ سَوْطَيْن ('') . يَعْنى وسَطًا ، لا شَدِيدًا فيَقْتُلَ ، ولا ضَعِيفًا فلا يَرْدَعَ .

الإنصاف

القَضِيبِ والعَصا ، أو بقَضِيبٍ بينَ اليابِسِ والرَّطْبِ .

قوله: ولا يُمَدُّ ، ولا يُرْبَطُ ، ولا يُجَرَّدُ ، بل يَكُونُ عليه القَمِيصُ والقَمِيصان. وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ تجريدُه . نَقَلَه عَبْدُ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) عزاه ابن عبد البر فى : التمهيد ٣٢٢/٥ ، والاستذكار ٨٦/٢٤ ، لابن وهب فى موطئه بنحوه عن ابن عباس ، وساقه با<sub>م</sub>سناده .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في : تلخيص الحبير ٧٨/٤ : لم أره عنه هكذا . وانظر : الإرواء ٣٦٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى صفة السوط والضرب ، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى ٣٢٥/٨ . وهو ضعيف . الإرواء ٣٦٤/٧ . ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ١ جنبه ١ .

المنه وَلَا يُبَالَغُ فِي ضَرْبِهِ بِحَيْثُ يُشَقُّ الْجِلْدُ ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى أَعْضَائِهِ ، إِلَّا الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ وَالْفَرْجَ وَمَوْضِعَ الْمَقْتَلِ .

الشرح الكبير أحدٍ مِن الصحابةِ خِلافَه ، واللهُ تعالى لم يَأْمُرْ بتَجْرِيدِه ، وإنَّما أَمَر بجَلْدِه ، ومَن جُلِدَ مِن فَوْقِ الثَّوْبِ فقد جُلِدَ .

٤٣٨٢ – مسألة : ﴿ وَلَا يُبَالَغُ فِي ضَرْبِهِ بَحِيثُ يُشَقُّ الجَلْدُ ﴾ لأنَّ المقْصودَ أَدَبُه لا هَلاكُه ( ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أعْضائِه ) وجَسَدِه ، فيَأْخُذُ كُلُّ عُضُو منه حِصَّته ، ويُكْثِرُ منه في مَواضِع ِ اللَّحْم ، كالأَلْيَتَيْن والفَخِذَيْن ، ويَتَّقِى المَقاتِلَ ، وهي (١) الرَّأْسُ والوَجْهُ والفَرْجُ مِن الرجل والمرأة جميعًا ؛ لقول عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لكلِّ مَوْضِع مِن الجَسَدِ حَظٌّ ،

قوله : ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أَعْضائِه ، إِلَّا الرَّأْسَ والوَجْهَ والفَرْجَ ومَوْضِعَ المَقْتَلِ . تَفْرِيقُ الضَّرْبِ مُسْتَحَبُّ غيرُ واجبٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدُّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . وقال القاضى: يجبُ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لا تُعْتَبَرُ المُوالَاةُ في الحُدودِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، ذكَرَه القاضي وغيرُه في مُوالَاةِ الوُضوءِ ؛ لزيادَةِ العُقوبَةِ ، ولسُقوطِه بالشُّبْهَةِ . وقدُّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ : وفيه نظَرٌ . قال صاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ : وما قالَه شيْخُنا أَظْهَرُ .

الثَّانيةُ ، يُعْتَبَرُ للجَلْدِ النَّيَّةُ ، فلو جَلَدَه للتَّشَفِّي ، أَثِمَ ، ويُعِيدُه . ذكرَه في

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، م : ﴿ هُو ﴾ .

وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً ، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، اللَّهَ وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ .

إِلَّا الوَجْهَ والفَرْجَ ، ولأنَّ ما عَدا الأعْضاءَ الثلاثةَ ليس بمَقْتَل ، فأَشْبَهَ الشر الكبير الظَّهْرَ ، ولأنَّ الرَّأْسَ مَقْتَلٌ ، فأشْبَهَ الوَجْهَ ، ولأنَّه رُبَّما أَدَّى ضَرْبُه<sup>(٥)</sup> فى رَأْسِه إلى ذَهابِ سَمْعِه أو بَصَرِه أو عَقْلِه ، أو قَتْلِه ، والمقصودُ أدَبُه لا قَتْلُه .

٤٣٨٣ – مسألة : ( والمرأةُ كذلك ) أى () فيما ذَكَرْنا مِن صِفَةِ الجَلْدِ ( إِلَّا أَنَّهَا تُصْرَبُ جالِسَةً ، وتُشَدُّ عليها ثِيابُها ، وتُمْسَكُ يَداها ، لِعَلَّا تَنْكَشِفَ ) (٢) . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك . وقال أبو

(المَنْثُورِ ) عن القاضى . قال فى (الفُروعِ ) : وظاهرُ كلامِه ، لا يُعْتَبِرُ . وهو الإنصاف أَظْهَرُ . قال : و لَم يَعْتَبِرُوا نِيَّةَ مَن يُقِيمُه أَنَّه حَدُّ ، مع أَنَّ ظاهِرَ كلامِهم - يُقِيمُه الإمامُ أَو نائِبُه - لا يُعْتَبِرُ ، وفى ((الفُصولِ ) - قَبَيْلَ فُصولِ التَّعْزِيرِ - يحْتاجُ عندَ إقامَتِه إلى نِيَّةِ الإمام ، أَنَّه يَضْرِبُ اللهِ ولِمَا وضَع اللهُ ذلك . وكذلك الحدَّادُ ، إلَّا أَنَّ الإمامَ إذا توَلَّى ، وأَمَرَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا يضْرِبُ ، لا عِلْمَ له بالنِّيَّةِ ، أَجْزَأَتْ نِيَّتُه ، والعَبْدُ كالآلَةِ . قال : ويَحْتَمِلُ أَنْ تُعْتَبَرُ نِيَّتُهما ، كما نقولُ فى غُسْلِ المَيِّتِ : تُعْتَبرُ نِيَّةُ عَلَى الفَقِيرِ له عاسِلِه . واحْتَجَّ فى ﴿ مُنْتَهَى الغايَةِ ﴾ لاعْتِبارِ نِيَّةِ الزَّكاةِ بأَنَّ الصَّرْفَ إلى الفَقِيرِ له عاسِلِه . واحْتَجَّ فى ﴿ مُنْتَهَى الغايَةِ ﴾ لاعْتِبارِ نِيَّةِ الزَّكاةِ بأَنَّ الصَّرْفَ إلى الفَقِيرِ له عاسِلِه . واحْتَجَّ فى ﴿ مُنْتَهَى الغايَةِ ﴾ لاعْتِبارِ نِيَّةِ الزَّكاةِ بأَنَّ الصَّرْفَ إلى الفَقِيرِ له عَلْمُ وَلَّ عَنْ اللهُ وَلَى الفَقِيرِ له عَلْمَ اللهُ وَلَا ذلك فى ﴿ الفُروعِ ﴾ .

قوله : والمَرْأَةُ كذلك ، إِلَّا أَنَّها تُضْرَبُ جالِسَةً ، وتُشَدُّ عليها ثِيابُها – نصَّ عليه – وتُمْسَكُ يَداها ؛ لِثَلَّا تَنْكَشِفَ . وقال في « الواضِحِ » : أَسُواطُها

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في الرصل ، تش ، ر ٣ : ﴿ وَلَنَا ، قُولَ عَلَى ، رضَى الله عنه : لكل موضع من الجسد حظه إلا الوجه والفرج ﴾ .

الله وَالْجَلْدُ فِي الزِّنِي أَشَدُّ الْجَلْدِ ، ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ ، ثُمَّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ التَّعْزِيرِ .

الشرح الكبير يوسفَ : تُحَدُّ المرأةُ قائمةً ، ('كما تُلاعنُ') . ولَنا ، قولُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : تُضْرَبُ المرأةُ جالسةً ، والرجلُ قائمًا ٧٠ . ويُفارِقُ اللِّعانَ ٣٠ ، فإنَّه لا يُؤَدِّي إلى كَشْفِ العَوْرَةِ ، ولأنَّ المرأةَ عَوْرَةٌ ، وجُلُوسُها أَسْتَرُ لها . ٤٣٨٤ - مسألة : ( والجَلْدُف الزِّنَي أَشَدُّ الجَلْدِ ، ثم جَلْدُ القَذْفِ ،

ثم الشُّرْب ، ثم التَّعْزِير ) كذلك قال أصحابُنا . وقال مالك : كلُّها واحدٌ ؟ لأَنَّ الله تعالى أَمَر بجَلْدِ الزَّانِي والقاذِفِ أَمْرًا واحدًا ، ومقصودُ جَمِيعِها واحِدٌ ، وهو الزَّجْرُ ، فيجبُ تَساويها في الصُّفَةِ . وعن أبي حنيفةَ : التَّعْزِيرُ أَشَدُّها ، ثم حَدُّ<sup>رًا</sup> الزَّانِي ، ثم الشَّرْبِ ، ثم<sup>(١)</sup> حَدُّ القَذْفِ . وَلَنا ، أنَّ اللهَ تعالى خَصَّ الزِّنَى بمَزيدِ تأكيدٍ ، بقولِه تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا [ ۲۹۳/۷ و ] رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ﴾ (٥) . فاقْتَضَى مَزيدَ تأكيدٍ ، ولا يُمْكِنُ

الإنصاف كذلك.

قوله: والجَلْدُ في الزُّنَى أَشَدُّ الجَلْدِ، ثم جَلْدُ القَدْفِ، ثم الشُّرْب، ثم التَّعْزير. هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم . وقيل : أَخَفُّها حدُّ الشَّرْبِ إِنْ قُلْنا : هو أَرْبَعُونَ جلْدَةً . ثم حدُّ القَذْفِ . وإِنْ قُلْنا : حدُّه

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ كَالْلَعَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في صفة السوط والضرب ، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبري ٣٢٧/٨ . وضعفه في الإرواء ٧/٥٦ ، ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : و المكان ، .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل : ﴿ جلد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٢.

وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الضَّرْبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، فَلَهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّ ذَلِكَ .

ذلك فى العَدَدِ ، فَجُعِلَ فى الصِّفَةِ ، ولأنَّ ما دُونَه أَخَفُّ منه فى العَدَدِ ، السرح الكبير فلا يجوزُ أن يَزِيدَ عليه فى إيلامِه(١) ووَجَعِه . وهذا دَليلٌ على أنَّ ما خَفَّ فى عَدَدِه كان أَخَفَّ فى صِفَتِه ؛ لأَنَّه يُفْضِى إلى التَّسْوِيةِ ، أو زِيادةِ القَليلِ على أَلَمِ الكثيرِ .

عَلَيْكَ الخَمْرِ بالجَرِيدِ وَإِن رَأَى الْإِمَامُ الْجَلْدَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، فله ذلك ) لِمَا ذَكَرْنا مِن حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : أَتِيَ النبيُّ عَلَيْكَ برجل قد شَرِبَ ، فقال : « اضْرِبُوهُ » . قال أبو هُرَيْرَةَ : فمِنّا

الإنصاف

ثَمَانُون . بُدِئ بِحَدِّ القَدْفِ ، ثم بِحَدِّ الشَّرْبِ ، ثم بِحَدِّ الرَّنَى ، ثم بِحَدِّ السَّرِقةِ . قوله : وإنْ رَأَى الإِمَامُ الضَّرْبَ في حَدِّ الخَمْرِ بِالجَرِيدِ والنِّعالِ ، فله ذلك . وهو المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْحِ »، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » ، وغيرِهم . وزادَ في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الرِّعايتيْن » ، و « الخاوى » ، و « البُلغة » ، و غيرِهم ، وبالأَيْدِى أيضًا ؛ وهو مذْكُورٌ في و « الحديثِ ، وكذلك اسْتَدَلَّ الشَّارِحُ ( ) بذلك . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : لا يُجْزِئ بيد وطَرَف ثوب . وقال في « الوَسِيلَةِ » : يُسْتَوْفَى بالسَّوْطِ في ظاهرِ كلام الإمام أَحْمَد ، رَحِمَهُ الله ، والوسيلَة » : يُسْتَوْفَى بالسَّوْطِ في ظاهر كلام الإمام أَحْمَد ، رَحِمَهُ الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ إِتَّلَافُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط ، ١ : ١ الشراح ، .

المتنع قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَّخُّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَض ، فَإِنْ كَانَ جَلْدًا ، وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْطِ ، أُقِيمَ بأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْعُثْكُولِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ .

الشرح الكبير الضَّارِبُ بيَدِهِ ، والضَّارِبُ بنَعْلِه (١) ، والضَّارِبُ بثَوْبِه . رَواه أبـو داو د<sup>(۲)</sup> .

٤٣٨٦ - مسألة : (قال أصحابُنا : ولا يُؤَخُّرُ الحَدُّ للمَرَض ، فإن كان جَلْدًا، وخُشِيَ عليه مِن السَّوْطِ، أَقِيمَ بأطرافِ الثِّياب والعُثْكُولِ" . ويَحْتَمِلُ أن يُؤَخَّرَ للمَرَضِ المرْجُوِّ زَوالُه ﴾ أمَّا إذا كان الحدُّ رَجْمًا ، لم يُؤَخِّر ؛ لأنَّه لا فائدة فيه إذا كان قَتْلُه مُتَحَتِّمًا ، وإذا كان جَلْدًا ،

والخِرَقِيِّ . وقدُّمه في « المُغْنِي » ونصرَه . وهو ظاهرُ كلامِه في « الكافِي » ، وكلام القاضي في « الجامِع ِ » ، والشَّريف أبي جَعْفَرٍ ، والشَّيرَازِيُّ ، وابن ِ عَقِيل ، وغيرهم ؛ حيثُ قالوا : يُضْرَبُ بسَوْطِ .

فائدة : يحْرُمُ حَبْسُه بعدَ الحَدِّ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . نَقَلَه حَنْبَلُّ . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال القاضي في ﴿ الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ﴾ : مَن لم يَنْزَجرْ بالحَدِّ وضَرْبِ النَّاسِ ، فلِلْوالِي ، لا القاضي ، حَبْسُه حتى يتُوبَ . وفي بعض ِ النُّسَخ : حتى يمُوتَ .

قوله : قالَ أُصحابُنا : ولا يُؤَّخُّرُ الحَدُّ للمَرَض . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ كما قال المُصَنِّفُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بنعلين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) العثكول: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب.

فالمريضُ على ضَرْبَيْن ؟ أحدُهما ، يُرْجَى بُرْؤُه ، فقال أصحابُنا : يُقامُ عليه الشرح الكبير الحَدُّ ، ولا يُؤخُّرُ ، فإن خُشِيَ عليه مِن السُّوطِ ، ضُربَ بسَوْطٍ يُؤْمَنُ معه التَّلَفُ ، فإن خِيفَ مِن السَّوْطِ ، أُقِيمَ بالعُثْكُول . وهذا قولُ أبي بكر . وبه قال إسحاقَ ، وأبو ثَوْر ؛ لأنَّ عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أقامَ الحَدُّ على قُدامَةَ بن مَظْعُونٍ في مَرَضِه ، ولم يُؤَخِّرُه (١) ، وانْتَشَرَ ذلك في الصَّحابة ، ولم يُنْكِروه ، فكان إجْماعًا . ولأنَّ الحَدَّ واجبُّ على الفَوْر فلا يُؤخُّرُ ما أَوْجَبُه اللهُ تعالى بغير حُجَّةٍ . قال القاضي : ظاهِرُ قول الخِرَقِيِّ تأخيرُه ؟ لقولِه في (١) مَن يجبُ عليه الحَدُّ : وهو صَحِيحٌ عاقلٌ . وهذا قولُ أبي حنيفةً ، ومالك ، والشافعيِّ ؛ لحديثِ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في التي هي حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفاسٍ (٣) ، ولأنَّ في تأخِيرِه إقامةَ الحَدِّ على الكَمالِ مِن غير

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخِّرَ في المرَضِ المَرْجُوِّ زَوالُه . يعْنِي إذا كان جَلْدًا . فأمَّا الرَّجْمُ ، الإنصاف فلا يُوِّخُرُ ، فلو خالَفَ – على هذا الاحْتِمالِ – وفَعَل ، ضَمِنَ . وإليه مَيْلُ الشَّارِ حِرِ . واخْتارَه المُصَنِّفُ . وجزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ . قال القاضي : ظاهِرُ قول الخِرَقِيِّ تأْخِيرُه ؟ لقَوْلِه : مَن يجبُ عليه الحدُّ وهو صحيحٌ عاقِلٌ .

> قوله : فإنْ كَانَ جَلْدًا وخُشِيَ عليه مِنَ السَّوْطِ، أَقِيمَ بأَطْرافِ الثِّيابِ والعُثْكُول . هذا المذهبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وإنَّ خِيفَ مِنَ السَّوْطِ ، لم يَتَعَيَّنْ ، على الأصحِّ . وجزَم به في «الوَجيزِ »، و «الهِدايَـةِ »، و « المُنْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرُهم مِنَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تكملة من المغنى ٣٢٩/١٢ ، وانظر متن الخرق بالمغنى ٣٥٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم تخريجه في صفحة ١٧٤ .

الشرح الكبير إتْلافٍ ، فكان أوْلَى . وأمّا حديثُ عمرَ في جَلْدِ قُدامةَ ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه كان مَرَضًا خَفِيفًا ، لا يَمْنَعُ مِن إقامةِ الحَدِّ على الكَمالِ ، ولهذا لم يُنْقَلْ عنه أنَّه خَفَّفَ عنه في السَّوْطِ ، وإنَّما اخْتارَ له سَوْطًا وَسَطًا ، كالذي يُضْرَبُ به الصَّحِيحُ ، ثم إنَّ فِعْلَ النبيِّ عَلِيِّكُ يُقَدَّمُ على فِعْل عمرَ ، مع أنَّه اختِيارُ عليٌّ وفِعْلُه ، وكذلك الحكمُ في تأخِيرِه في الحَرِّ والبَرْدِ المُفْرِطِ . الضَّرْبُ الثاني ، المريضُ الذي لا(١) يُرْجَى بُرْؤُه . فهذا يُقامُ عليه الحَدُّ في الحال ، ولا يُؤَخَّرُ ، بسَوْطٍ يُؤْمَنُ معه التَّلَفُ ، كالقَضِيب الصَّغِير ، وشِمْراخ ِ النَّخَلِ ، فإن خِيفَ عليه مِن ذلك ، جُمِعَ ضِغْتٌ فيه مائةً شِمْراخٍ ﴿ فَضُرِبَ بِه ٢ ضَرْبَةً واحدةً . وبهذا قال الشافعيُّ . وأَنْكَرَ مالكٌ هذا ، وقال : قد قال اللهُ تعالى : ﴿ فَٱجْلِدُواْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٣) . وهذا جَلْدَةٌ واحدةٌ . ولَنا ، ما رؤى أبو أمامةَ بنُ سَهْل بن حُنَيفٍ ، عن بعض أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّ رجلًا اشْتَكَى حتى ضَنِيَ ، فدخَلَتْ عليه امرأةٌ ، فهَشَّ لها ، فوقَعَ بها(؛) ، فسُئِلَ له(؛) رسولُ

الأصحاب . وعنه ، يتَعَيَّنُ الجَلْدُ بالسَّوْطِ . وقيلَ : يُضْرَبُ بمِائَةِ شِمْراخٍ (°) . قَالَه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ : فإنْ خِيفَ عليه السَّوْطُ ، جَلَدَه بطَرَفِ ثَوْبِ أَو عُثْكُولِ نَخْلِ فِيه مِائَةُ شِمْراخٍ ، يضْرِبُه به ضَرْبَةً واحدةً .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، تش.

<sup>(</sup>٢) في م : ( فضربه ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م -

<sup>(</sup>٥) الشمراخ : غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ عليه بُسْر .

[ ۲۹۳/۷ ط ] الله عَلَيْكُ ، فأمَرَ رسولُ الله عَلَيْكُ أَن يأْخُذُوا مائةَ شِمْراخِ الشح الكبير فيضْرِبُوه ضَرْبَةً واحدةً . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ () . وقال ابنُ المُنْذِرِ () : في إسْنادِه مَقالٌ . ولأَنَّه لا يَخْلُو مِن أَن يُقامَ عليه الحَدُّ على ما ذَكَرْنا ، أو لا يُقامَ أصْلًا ، أو يُضْرَبَ ضَرْبًا كامِلًا ، لا يجوزُ تَرْكُه بالكُلِّيَّةِ ؛ لأَنَّه يُخالِفُ الكتابَ والسُّنَّةَ ، ولا أَن يُجْلَدَ جَلْدًا تامًّا ؛ لأَنَّه يُفْضِي بالكُلِّيَّةِ ؛ لأَنَّه يُخالِفُ الكتابَ والسُّنَّةَ ، ولا أَن يُجْلَدَ جَلْدًا تامًّا ؛ لأَنَّه يُفْضِي إلى إتلافِه ، فتَعَيَّنَ ما ذَكَرْناه . وقولُهم : هذا جَلْدَةً واحدةً . قُلْنا : يجوزُ أَن يُعالَى في حَقِّ أَيُّوبَ : ﴿ وَخُذْ اللهُ تعالى في حَقِّ أَيُّوبَ : ﴿ وَخُذْ اللهُ عَلَى مِن تَرْكِ حَدِّه الكُلِّيَةِ ، أَو قَتْلِه بما لا يُوجِبُ القَتْلَ .

فصل: وإذا وَجَب الحَدُّ على حامِل ، لم يُقَمْ عليها حتى تَضَعَ ، سَواءً كان الحَمْلُ مِن زِنِّى أو غيرِه . (الا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا) . قال ابنُ المُنْذِرِ (اللهُ عَمْعَ أَهْلُ العلمِ على أَنَّ الحامِلَ لا تُرْجَمُ حتى تَضَعَ . وروَى

فَائِدَةَ : يُوَّخُرُ شَارِبُ الخَمْرِ حتى يَصْحُوَ . نصَّ عليه ، وقالَه الأصحابُ ، الإنصاف لكِنْ لو وُجِدَ في حالِ سُكْرِه ، فقال ابنُ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي الفُروعِ ِ » : الظَّاهِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في إقامة الحدعلى المريض ، من كتاب الحدود . سنن أبي داو د ٤٧٠/٢ ، ٤٧١ . والنسائي ، في : باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زني ، من كتاب القضاة . المجتبى ٢١٣/٨ ٢١٣، ٢١٣ .

كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٩/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإشراف ٢١/٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) انظر: الإشراف ١٢/٣ ، الإجماع ٦٩.

الشرح الكبير أبرَيْدَةُ ، أنَّ امرأةً مِن بَنبي غامِدِ قالتْ : يارسولَ الله ي، طَهِّرْنِي . قال : « وَمَا ذَاكَ ؟ » . قالتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِن زِنِّي . قال : ﴿ آنْتِ ؟ » . قالت : نعم . فقال لها: « ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ » . قال : فَكَفَلَها رَجُلُّ مِن الأنْصارِ حتى وَضَعَتْ ، قال : فأتَى النبيُّ عَلِيلِكُم ، قال : قد وضَعَتِ الغامِديَّةُ . فقال : « إِذًا لَا ( انَرْجُمُهَا ، وَنَدَعَ ا وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ » . فقامَ رجلٌ مِن الأنْصار ، فقال : إلى رضاعُه يا نَبيَّ اللهِ . قال : فَرَجَمَها . رَواه مسلمٌ ، وأبو داودَ (٢) . ورُوىَ أنَّ امرأةً زَنَتْ في أيَّامِ عُمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، فهم عمرُ برَجْمِها وهي حامِلٌ ، فقال له (٢) مُعادٌّ : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على حَمْلِها . فقال : عَجَزَ (١٠) النِّساءُ أَن يَلِدْنَ مِثْلَك . و لم يَرْجُمْها . وعن عليٌّ مِثْلُه(°) . ولأنَّ في إقامة الحَدِّ عليها في حالِ حَمْلِها إِتْلافًا لمَعْصُوم م ولا سَبيلَ إليه . وسَواءٌ كان

أَنَّه يُجْزِئُ ويسْقُطُ الحدُّ . انتهى . قلتُ : الصَّوابُ [ ١٦٠/٣ ] أَنَّه إِنْ حصَلَ به أَلَمَّ يوجبُ الزُّجْرَ ، سقَطَ وإلَّا فلا . انتهى . وقال أيضًا : الأَشْبَهُ أنَّه لو تَلِفَ – والحالَةُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « ترجمها وتدع » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحلود . صحيح مسلم ١٣٢٢/٣ -١٣٧٤ . وأبو داود ، في : باب في المرأة التي أمر النبي عَلِيُّكَ برجمها من جهينة ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ۲/۲۲ .

كم أخرجه الدارمي ، في : باب الحامل إذا اعترفت بالزني ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٩/٢ ، ١٨٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( عجل ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجهما ابن أبي شيبة ، في : باب من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر ...، من كتاب الحدود . المصنف . 49 . 44/1.

الحَدُّ رَجْمًا أو غيرَه ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ تَلَفُ الوَلَدِ مِن سِرايَةِ الضَّرْبِ ، ورُبَّما الشرح الكبير سَرَى إِلَى نَفْسِ المَصْرُوبِ ، فَيَفُوتُ الولدُ بِفُواتِه . فإذا وَضَعَتِ الوَلَدُ ، فإن كان الحَدُّ رَجْمًا ، لم تُرْجَمْ حتى تَسْقِيَه اللَّبَأَ ؛ لأنَّ الولدَ لا يَكادُ يَعِيشُ إِلَّا بِهِ ، ثُم إِن كَانَ لِهِ مَن يُرْضِعُه ، أَو تَكَفَّلَ أَحَدُّ برَضَاعِه ، رُجمَتْ ، وإلَّا تُركَتْ حتى تَفْطِمَه ؛ لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ الغامِدِيَّةِ ، ولِما روَى أبو داود (١) بإسناده ، عن بُرَيْدَة ، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيُّ عَلِيلًا ، فقالت : إنَّى فَجَرْتُ ، فوالله إِنِّي لَحُبْلَي . فقال لها : « ارْجعِي حَتَّى تَلِدِي » . فَرَجَعَتْ ، فلمَّا وَلَدَتْ ، أَتَتْ بالصَّبِيِّ ، فقال : ﴿ ارْ بِعِي فَآرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ » . فجاءَتْ به وقد فَطَمَتْه ، وفي يَدِه شيءٌ يَأْكُلُه ، فأمَرَ بالصَّبيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجَلَ مِن المسلمين ، وأَمَرَ بَهَا فَحُفِرَ لِمَا ، وأَمَرَ بَهَا فَرُجَمَتْ ، وأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلِيهَا وِدُفِئَتْ . وإن لم يَظْهَرْ حَمْلُهَا ، لم تُؤَخَّرْ ؛ لاحْتِمال أن تكونَ حَمَلَتْ مِن الزِّنَي ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّكَ رَجَم اليَهُودِيَّةَ ٢٠ والجُهنيَّةَ ، ولم يَسْأَلْ عن اسْتِبْرائِهما . وقال لأُنيْسِ : ﴿ اذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ [ ٢٩٤/٧ و ] فَارْجُمْهَا » (٢) . و لم يأمُرْه بسُؤالِها عن اسْتِبْرائِها .

وْرَجَم عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، شُراحَةَ (٤) ، ولم يَسْتَبْرِئُها . وإنِ ادَّعَتِ

هذه - لا يضْمَنُه . قلتُ : الصُّوابُ أنَّه يضْمَنُه إذا قُلْنا : لا يسْقُطُ به . ويُوِّخُّرُ قَطْعُ الإنصاف

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه عند أبي داود والإمام أحمد في حاشية ١ في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٠/١٠ ، ٤٤٧ ، ويضاف إليه : والترمذي ، في : باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢١٤/٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧/٧ ، ٦٣ ، ٦٣ ، ٧٦ . (٣) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : بابرجم المحصن ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٢٠٤/٨ . والإمام أحمد ، في: المسند ١٠٧/، ١٠٦، ١٢١، ١٤١، ١٥٣.

الحَمْلَ قُبِلَ قَوْلُها ، كَمَا قُبِلَ قَوْلُ الغامِديَّةِ . فإن كان الحَدُّ جَلْدًا ، فإذا وَضَعَتِ الوَلَدَ ، وانْقَطَعَ النُّفاسُ ، وكانت قَويَّةً يُؤْمَنُ تَلَفُها ، أُقِيمَ عليها الحَدُّ ، وإن كانت في نِفاسِها ، أو ضَعِيفَةً يُخافُ تَلَفُها ، لم يُقَمْ عليها الحَدُّ حتى تَطْهُرَ وتَقْوَى . وهذا قولُ الشافعيِّ ، وأبي حنيفةَ . وذَكَر القاضي أنَّه ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . وقال أبو بكر : يُقامُ عليها الحَدُّ في الحالِ ، بسَوْطٍ يُؤْمَنُ معه التَّلَفُ ، فإن خِيفَ عليها مِن السَّوْطِ ، أُقِيمَ بالعُثْكُول ، وأطْرَافِ الثِّيابِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَر بضَرْبِ المريضِ الذي زَنَى ، فقال : ﴿ خُذُوا لَّهُ مِائَةَ شِمْراخٍ ، فَاضْربُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً »(١) . ولَنا ، ما رؤى علي ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّه قال : إِنَّ أَمَةً لرسول اللهِ عَلَيْكِ زَنَتْ ، فأَمَرَنِي أَن أَجْلِدَها ، فإذا هي حَدِيثَةً عَهْدٍ بِنِفاس ، فخَشِيتُ إِن أَنا جَلَدْتُها أَن أَقْتُلَها ، فَذَكُرْتُ ذَلِكُ لرسول اللهِ عَلِيلَةُ ، فقال : « أَحْسَنْتَ » . رَواه مسلمٌ ، وأبو داودَ(١) ، ولَفْظُه ، قال : فَأَتَيْتُه ، فقال : ﴿ يَا عَلِيٌّ ، أَفَرَغْتَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَتَيْتُها ودَمُها يَسِيلُ . فقال : « دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْها الحَدَّ » . وفي حديثِ ("أبي بَكْرَةً") ، أنَّ المرأة انْطَلَقَتْ ، فُولَدَتْ غُلامًا ، فجاءَتْ به النبيُّ عَلِيلًا ، فقال لها : « انْطَلِقِي فَتَطَهُّري مِنَ الدَّم » . رَواه أبو داودَ (٤) . ولأنَّه لو تَوالَى عليه حَدَّان ، فاسْتُوفِيَ

الإنصاف السَّارِقِ خَوْفَ التَّلَفِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ أَبِي بِكُر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في المرأة التي أمر النبي عليه برجمها من جهينة ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٦٢/٢ ، =

أحدُهما ، لم يُسْتَوْفَ الثاني حتى يَبْرَأُ مِن الأُوَّلِ .

ولا يَجِبُ على أَحَدٍ ضَمَانُه ، (وإذا مات المَحْدُودُ فِي الجَلْدِ ، فالحَقُّ قَتَلَه ) ولا يَجِبُ على أَحَدٍ ضَمَانُه ، (اَجَلْدًا كان أو غيرَه ؛ لأنَّه حَدُّ وَجَب اللهِ عَزَ وَجَلَّ ، فلم يُودَ مَن ماتَ به ، كالقَطْع فِي السَّرِقَة !) . وهذا قولُ مالكِ ، وأصحابِ الرَّأْي . وبه قال الشافعيُ إذا لم يَزِ دْ في حَدِّ الخَمْرِ على الأربعين ، وإن زاد على الأربعين فماتَ ، فعليه الضَّمانُ ؛ لأنَّ ذلك تَعْزِيرٌ ، إنَّما يفعلُه وإن زاد على الأربعين فماتَ ، فعليه الضَّمانُ ؛ لأنَّ ذلك تَعْزِيرٌ ، إنَّما يفعلُه الإمامُ برَأْيِه ، وفي قَدْرِ الضَّمانِ قَوْلان ؛ أحدُهما ، نِصْفُ الدِّيةِ ؛ لأنَّه تَلِف مِن فِعْلَيْن ؛ مَضْمُونٍ ، وغيرِ مَضْمُونٍ ، فكان عليه (اللهِ يَقْ الضَّمانِ وَالثانى ، تُقَسَّطُ الدِّيةُ على عَدَدِ الضَّرَباتِ كُلِّها ، فيجِبُ مِن الدِّيةِ بقَدْرِ والثانى ، تُقَسَّطُ الدِّيةُ على عَدَدِ الضَّرَباتِ كُلِّها ، فيجبُ مِن الدِّية بقَدْرِ زيادَتِه على الأرْبَعِين . رُوِي عن على "، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّه قال : ما كنتُ زيادَتِه على الحَرْ بعين . رُوي عن على "، رَضِي اللهُ عنه ، أنَّه قال : ما كنتُ لأقيمَ حَدًّا على أَحَدٍ فِيمُوتَ فأجدَ في نَفْسِي ، إلَّا صاحبَ الخمرِ ، لو مات وَدُيْتُه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّ اللهُ له يَسُنَّه لنا (الله ) . ولنا ، أنَّه حَدُّ وَجَب اللهِ تعالى ، وَدُيْتُه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّ اللهُ عَلَيْهُ لنا (الله ) . ولنا ، أنَّه حَدُّ وَجَب اللهِ تعالى ،

الإنصاف

تنبيه : قولُه : وإذا ماتَ المحْدُودُ في الجَلْدِ ، فالحَقُّ قَتَلَه . وكذا في التَّعْزيرِ . قال في « الرِّعايةِ » : وإنْ جَلَدَه الإمامُ في حَرِّ أو بَرْدٍ أو مرَضٍ وتَلِفَ ، فهَدْرٌ في

<sup>=</sup> ٤٦٣ . مختصرا .

كم أخرجه بتمامه النسائي ، في : باب الحفرة للمرأة إلى ثندوتها ، من كتاب الرجم . السنن الكبرى ٢٨٧/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٣/٥ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

المنع وَإِنْ زَادَ سَوْطًا [ ٢٥٥ ] أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَلِفَ بِهِ ، ضَمِنَهُ . وَهَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ أَوْ نِصْفَ الدِّيَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير فلم يَجبُ ضَمانُ مَن ماتَ به ، كسائِر الحدودِ ، وما زادَ على الأرْبَعين فهو مِن الحَدِّ على ما نَذْكُرُه ، وإن كان تَعْزِيرًا ، فالتَّعْزِيرُ يجبُ ، فهو بمَنْزِلَةِ الحدِّ . وأمَّا حديثُ عليٌّ ، فقد صَحَّ عنه أنَّه قال : جَلَد رسولُ الله عَلَيْكُ أَرْبَعِين ، وأبو بكر أَرْبَعِين (١) . وثَبَت الحَدُّ بالإِجْماع ِ ، فلم يَبْقَ فيه

فصل : ولا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا في سائر الحُدودِ ، أنَّه إذا أتَى بها على الوَجْهِ المَشْرُوعِ ، مِن غيرِ زِيادةٍ ، أنَّه لا يَضْمَنُ مَن تَلِف بها ؟ لأَنَّهُ فَعَلَهَا بِأُمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ ، فلا يُؤَاخَذُ به ، ولأَنَّه نائِبٌ [ ٢٩٤/٧ ط ] عن الله تعالى ، فكان التَّلَفُ مَنْسُوبًا إلى الله ِ سُبحانَه .

٣٨٨ – مسألة : ( وإن زادَ ) على الحَدِّ ( سَوْطًا أُو أَكْثَرَ ، فَتَلِفَ به ضَمِنَهُ . وهل يَضْمَنُ جَمِيعَ الدِّيةِ أو نِصْفَها ؟ على وَجْهَيْن ) إذا زاد

الأُصحِّ . ومُرادُ المُصَنِّفِ وغيرِه ، إذا لم يَلْزَمِ التَّأْخِيرُ ، فأمَّا إذا قُلُنا : يَلْزَمُه التَّأْخِيرُ . وجَلَّدَه فماتَ ، ضَمِنَه كما تقدُّم .

قوله : وإنْ زادَ سَوْطًا أُو أَكْثَرَ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَه ، وهل يَضْمَنُ جَمِيعَه أَو نِصْفَ

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخاري ، في : باب الضرب بالجريد والنعال ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ١٩٧/٨ . ومسلم ، في : باب حد الخمر ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٣٢/٣ . وأبو داود ، في : باب إذا تتابع في شرب الخمر ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٧٤/٢ . و ابن ماجه ، في : باب حد السكران ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٣٠/١ .

على الحَدِّ فتَلِفَ المحْدُودُ ، وَجَبِ الضَّمانُ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأنَّه تَلِفَ الشح الكبير بعُدُوانِه ، فأشْبَهَ ما لو ضَرَبَه في غير الحَدِّ . قال أبو بكر : وفي قَدْر الضَّمانِ وَجْهَانِ ؟ أَحدُهُمَا ، كَمَالُ الدِّيَةِ ؟ لأنَّه قَتْلٌ حَصَل مِن جَهَةِ الله ِ تَعَالَى وعُدُوانِ الضَّارِبِ، فكان الضَّمانُ على العادِي، كالوضَرَب مَريضًا سَوْطًا فماتَ به ، ولأنَّه تَلِف بعُدُوانٍ وغيرِه ، فأشْبَهَ ما لو أَلْقَى على سَفِينةٍ مُوقَرَةٍ حَجرًا فَغَرَّقَهَا . والثاني ، عليه نصفُ الضَّمانِ ؛ لأنَّه تَلِف بفِعْلِ مَضْمُونٍ وغير مَضْمونٍ ، فَوَجَبَ نِصْفُ الدُّيّةِ حَسْبُ ، كَالوجَرَح نَفْسَه وجَرَحَه غيرُه فماتَ . وبهذا قال أبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه . وقال في الآخر : يَجبُ مِن الدِّيَةِ بِقَدْرِ ما تَعَدَّى به ، تُقَسَّطُ الدِّيَّةُ على الأَسْواطِ كلُّها ، وسَواءٌ زاد خَطأً أَو عَمْدًا ؛ لأنَّ الضَّمانَ يجبُ في الخَطأ والعَمْدِ ، ثم يُنْظَرُ ؛ فإن كان الجَلَّادُ زادَه مِن عندِ نَفْسِه بغير أمْر ، فالضَّمانُ على عاقِلَتِه ؛ لأنَّ العُدُوانَ منه ، وكذلك إن قال له الإمامُ : اضْرِبْ ما شِئْتَ . وإن كان له مَن يَعُدُّ عليه ، فزادَ في العَدَدِ ، و لم يُخْبرْه ، فالضَّمانَ على مَن يَعُدُّ ، سَواءٌ تَعَمَّدَ ذلك أو أخطأ في العَدَدِ ؛ لأنَّ الخَطَأ منه . وإن أَمَرَه الإمامُ بالزِّيادَةِ على الحَدِّ فزادَ ، فقال القاضى : الضَّمانُ على الإمام .

الدُّيَّةِ ؟ على وَجْهَيْن . وهما روايَتان . أحدُهما ، يضْمَنُ جميعَ الدِّيَّةِ . وهو الإنصاف المذهبُ . قال في « القاعِدَةِ النَّامِنَةِ والعِشْرِينَ » : هذا المَشْهورُ ، وعليه القاضي وأصحابُه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّاني ، يضْمَنُ نِصْفَ الدُّيَّةِ . وقيل : تُوزَّعُ الدِّيَّةُ على الأسواطِ إنْ زادَ على

الشرح الكبير وقِياسُ المذهب أنَّه إنِ اعْتَقَدَ وُجوبَ طاعةِ الإِمامِ ، وجَهِل تَحْرِيمَ الزِّيادَةِ ، فالضَّمانَ على الإمام ، وإن كان عالِمًا بذلك ، فالضَّمانُ عليه ، كما لو أمرَه الإِمامُ بِقَتْلِ رِجلٍ ظُلْمًا فَقَتَلَه . وكُلَّ مَوْضِعٍ قُلْنا : يَضْمَنُ الإِمامُ . فهلْ يَلْزَمُ عَاقِلَتُه أَو بيتَ المَالِ ؟ فيه رِوايَتان ؛ إحداهما ، هو في بيتِ المَالِ ؛ لأَنَّ خَطأُه يَكُثُرُ ، فلو وَجَب ضَمانُه على عاقِلتِه ، أَجْحَفَ بهم . قال القاضى : هذا أُصَحُّ . والثاني ، هو على عاقِلَتِه ؛ لأنَّها وَجَبَتْ بخَطئِه ، فكانت على عاقِلَتِه ، كما لو رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًّا . ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ الرِّوايَتان فيما

الأَرْبَعِينَ . وفي ﴿ واضِحِ ابنِ عَقِيلٍ ﴾ : إنْ وَضَع في سَفِينَةٍ كُرًّا (١) فلم تَغْرَقْ ، ثم وضَع قَفِيزًا فَعَرِقَتْ ، فَعَرَقُها بهما في أَقْوَى الوَجْهَيْنِ . والثَّاني ، بالقَفِيز . وكذلك الشُّبَعُ والرِّئُ ، والسَّيْرُ بالدَّابَّةِ فَرْسَخًا ، والسُّكْرُ بالقَدَحِ والأَقداحِ ، وذكرَه عن المُحَقِّقِينَ كَمْ تَنْشَأُ الغَصْبَةُ بِكَلِمَةٍ بعدَ كلمةٍ ، ويَمْتَلِئُ الإناءُ بقَطْرَةٍ بعدَ قطرةٍ ، ويحْصُلُ العِلْمُ بواحدٍ بعدَ واحدٍ . وجزَم أيضًا في السَّفِينَةِ ، أنَّ القَفِيزَ هو المُغْرِقُ . لها . وتقدُّم ذلك في آخِر الغَصْب (٢) ، وتقدُّم نَظِيرَتُها في الإجارَةِ (٣) .

( \* فَائدتان ؟ إحْداهما \* ) لو أُمِرَ بزِيادَةٍ في الحَدِّ ، فزادَ جاهِلًا ، ضَمِنَه الآمِرُ ، وإنْ كانَ عالِمًا ، ففيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، يضْمَنُ الآمِرُ . قدَّمه في (° ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوى ) ° . والثَّاني ، يضْمَنُ الضَّارِبُ . قال في « الرِّعاية الكُبري »: وهو أوْلَى.

<sup>(</sup>١) الكر: هو مكيال بالعراق ، وهو ستون قفيزا ، أو أربعون إردبًا .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ٣٤٨/١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ﴿ فَاتَّدَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥-٥) في الأصل: ﴿ الرعاية ﴿ .

وَإِذَا كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا ، لَمْ يُحْفَرْ لَهُ ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً ، فِي أَحَدِ اللَّهَ الْوَجْهَيْن .

إذا وَقَعَتِ الزِّيادَةُ منه خَطاً ، أمَّا إذا تَعَمَّدَها ، فهذا ظُلْمٌ قَصَدَه ، فلا وَجْهَ الشرح الكبير لتَعَلَّقِ ضَمانِه ببيتِ المالِ بحالٍ ، كما لو تَعَمَّدَ جَلْدَ مَن لا حَدَّ عليه . وأمَّا الكَفَّارَةُ التي تَلْزَمُ الإِمامَ ، فلا يَحْمِلُها عنه غيرُه ؛ لأنَّها عِبادَةٌ ، فلا تَعَلَّقُ بغيرِ مَن وُجِدَ منه سَبَبُها ، ولأنَّها كَفَّارَةٌ لفِعْلِه ، فلا تَحْصُلُ إلَّا بتَحَمُّلِه إيَّاها ، ولهذا لا يَدْخُلُها التَّحَمُّلُ بحالٍ .

٣٨٩ – مسألة : ( وإذا كان الحَدُّرَجْمًا ، لم يُحْفَرْ لَه ، رجلًا كان الرَّانِي أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّانِي أَوَ امرَأَةً ، في أحدِ الوَجْهَيْن ) سَواءٌ ثَبَت ببَيِّنَةٍ أَو إِقْرارٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّانِي رَجَلًا ، لم يُوثَقْ بشيء ، و لم يُحْفَرْ له ، سَواءٌ ثَبَتَ الزِّنِي ببَيِّنَةٍ أَو إِقْرارٍ . لا نعلمُ فيه خلافًا ؛ لأَنَّ النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ لم يَحْفِرْ لماعِزٍ . قال أبو سعيدٍ : لمّا أمرَ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ برَجْمٍ ماعِزٍ ، خَرَجْنا به (١) إلى [ ٢٩٥/٧ و ] البَقِيعِ ، أمرَ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ برَجْمٍ ماعِزٍ ، خَرَجْنا به (١) إلى [ ٢٩٥/٧ و ] البَقِيعِ ،

( الثَّانيةُ ، لو تعَمَّدَ العَادُّ الزِّيادَةَ دُونَ الضَّارِبِ أُو أَخْطَأَ وادَّعَى ضارِبٌ الإِنصاف الجَهْلَ ، ضَمِنه العادُّ ، وتَعَمُّدُ الإِمامِ الزِّيادَةَ يَلْزَمُه فَى الأَّقْيَسِ ؛ لأَنَّه شِبْهُ عَمْدٍ . وقيل : كَخَطَأَ فيه الرِّوايَتان . قَدَّمه المُصَنِّفُ وغيرُه . نقلَه صاحِبُ ( الفُروع ِ ) " .

قوله : وإنْ كانَ الحَدُّ رَجْمًا ، لم يُحْفَرْ له ، رَجُلًا كانَ أَوِ امْرَأَةً ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وصحَّحه فى

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المتنع وفِي الْآخَرِ ، إِنْ ثَبَتَ عَلَى الْمَوْأَةِ بإِقْرَارِهَا ، لَمْ يُحْفَرْ لَهَا ، وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ، حُفِرَ لَهَا إِلَى الصَّدْرِ .

الشح الكبير ﴿ فُواللَّهُ مِا حَفَرْنا له ، ولا أَوْثَقْناه ، ولكنَّه قام لنا . رَواه أبو داودَ(' . ولأنّ الحَفْرَ له ودَفْنَ بعضِه عُقُوبَةً لم يَرِدْ بها الشُّرْعُ في حَقِّه ، فوَجَب أن لا يَثْبُتَ .

• ٤٣٩ – مسألة : ( وأما المرأةُ ، فإن كان ثَبَت بإقْرَارِها ، لم يُحْفَرُ لها ، وإن ثَبَت ببَيِّنَةٍ ، حُفِرَ لها إلى الصَّدْرِ ) ظاهرُ كلام ِ أحمدَ أنَّ المرأةَ لا يُحْفَرُ لِهَا أَيضًا . وهو الذي ذَكَرَه القاضي في « الخِلافِ » ، وذَكَّر في « المُجَرَّدِ » أَنَّه إن ثَبَت الحَدُّ بإِقْرارِها ، لم يُحْفَرْ لها ، وإن ثَبَت بالبَيِّنَةِ ، حُفِر لها إلى الصَّدْر . قال أبو الخَطَّاب : وهذا أَصَحُّ عندِي . وهو قولُ أصحاب الشافعيِّ ؛ لِما روَى ('أبو بَكْرَةَ ') وبُرَيْدَةُ ، أنَّ النبيُّ عَيِّكُ رَجَم

« التَّصْحيح ، وغيرِه . وجزَم به في « الوَجيز » وغيرِه . وقدُّمه في « المُحَرَّر ِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و ﴿ الفَّروعِ ِ ﴾ ، وغيرهم . واختارَه القاضي في ﴿ الخِلافِ ﴾ .

وفى الآخَرِ ، إِنْ ثَبَت على المَرْأَةِ بِإِقْرارِها ، لم يُحْفَرْ لها ، وإِنْ ثَبَت بَبَيُّنَةٍ ، حُفِرَ لها إلى الصَّدْرِ . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وأبو الخَطَّابِ في « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢ ، ٤٦٠ .

كا أخرجه مسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحدود ، صحيح مسلم ٣٠٠٠ . والدارمي ، في : باب الحفر لمن يراد رجمه ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ أَبُو بَكُر ﴾ .

امرأةً ، فَحَفَرَ لِهَا إِلَى الثَّنْدُوةِ . رَواه أبو داودَ (۱) . ولا حاجة إلى تَمْكِينِها الشح الكبير مِن الهرَب ؛ لكوْنِ الحَدِّ ثَبَت بالبَيِّنَةِ ، فلا يَسْقُطُ بفعل مِن جِهَتِها ، بخِلافِ الثابتِ بالإِقْرارِ ، فإنَّها تُتْرَكُ على حالٍ لو أرادتِ الهَرَبَ تَمَكَّنَتْ منه ؛ لأنَّ رُجُوعَها عن إقرارِها مَقْبُولٌ . ولَنا ، أنَّ أكثرَ الأحاديثِ على تَرْكِ الحَفْرِ ، فإنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ لَم يَحْفِرْ للجُهنِيَّةِ ، ولا لليَهُودِيَّيْنِ ، والحديثُ الذي الحَفْرُ الذي الذي احْتَجُوا به غيرُ مَعْمُولٍ به ، ولا يقولون به ، فإنَّ التي نُقِلَ عنه الحَفْرُ الذي الذي احْتَجُوا به غيرُ مَعْمُولٍ به ، ولا يقولون به ، فإنَّ التي نُقِلَ عنه الحَفْرُ الذي الذي المَوْقِ عَلَم الاحْتِجاجُ لها ، ثَبَت حَدُّها بإقرارِها ؛ ولا خِلافَ بيننا فيها ، فلا يَسُوعُ لهم الاحْتِجاجُ له مع مُخالَفَتِهم إيّاه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ ثِيابَ المرأةِ تُشَدُّ عليها ، لقلًا به مع مُخالَفَتِهم إيّاه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ ثِيابَ المرأةِ تُشَدُّ عليها ، لقلًا نَقْ مَوْدُ روَى أبو داودَ (۱) بإسْنادِه عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ ،

وابنُ عَقِيلٍ في « الفُصولِ » ، وصاحِبُ « التَّبْصِرَةِ » . وأَطْلَقَهما في الإنسان « المُدْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » روايتَيْن . وأَطْلَقَ في « المُدْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، الحُفْرَ لها . في « عُيونِ المَسائلِ » ، وابنُ رَزِينٍ ، وصاحِبُ « الخُلاصَةِ » ، الحَفْرَ لها . يَعْنُون (٣) سواءٌ ثَبَتَ بإقرارِها أو ببَيَّنَةٍ ؛ لأَنَّها عَوْرَةٌ فهو أَسْتَرُ لها ، بخِلافِ الرَّجُل .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث أبي بكرة في صفحة ١٩٨١ ، ١٩٩٠

وحديث بريدة تقدم في صفحة ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) فى : باب المرأة التى أمر النبى كيالة برجمها من جهينة ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٢٦٢/٢ . كا أخرجه مسلم ١٣٢٤/٣ . كا أخرجه مسلم ١٣٢٤/٣ . والترمذى ، فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . عارضة الأحوذى ٢١٢ ، ٢١٢ . والترمذى ، فى : باب تربص الرجل بالحبلى ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى ٢١١/٦ ، ٢١٢ . والنسائى ، فى : باب الحامل والنسائى ، فى : باب الحامل المنافئة على المرجوم ، من كتاب الجنائز . المجتبى ١٨١ ، والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٩٤٤ ، إذا اعترفت بالزنى ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١٨٠ ، ١٨١ ، والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٩/٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٥ ، ٤٣٥ ، ٤٣٥ ، ٤٣٥ ،

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

المنع وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الشَّهُودُ بِالرَّجْمِ . وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ الْإِمَامُ .

الشرح الكبير قال: فأمَرَ بها النبيُّ عَلَيْكُم ، فشُدَّتْ عليها ثِيابُها . ولأنَّ ذلك أَسْتَرُ لها .

الإقرار ، اسْتُحِبَّ أَن يَبْدَأَ الإمامُ ) السُّنَّةُ أَن يَدُورَ النَّاسُ حولَ المَرْجُومِ ، وإن ثَبَت بالإِقْرارِ ، اسْتُحِبَّ أَن يَبْدَأَ الشَّهُودُ بالرَّجْمِ ، وإن كَان فإن كان الزِّنَى ثَبَت ببَيِّنَةٍ ، اسْتُحِبَّ أَن يَبْدَأَ الشَّهُودُ بالرَّجْمِ ، وإن كَان ثَبَت بإقرارٍ ، بَدَأ به الإمامُ أو الحاكِمُ ، إن كان ثَبَت عندَه ، ثم يَرْجُمُ الناسُ بعدَه . وقد روى سعيدُ (۱) ، بإسْنادِه ، عن على ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه بعدَه . وقد روى سعيدُ (۱) ، بإسْنادِه ، عن على ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : الرَّجْمُ رَجْمانِ ؛ فما كان منه بإقرارٍ ، فأوَّلُ مَن يَرْجُمُ الإمامُ ، ثم النَّاسُ ، وما كان (۱) ببينَّةٍ ، فأوَّلُ مَن يَرْجُمُ البَيِّنَةُ ، ثم النَّاسُ . ولأنَّ فِعْلَ النَّاسُ ، وما كان (۱) ببينَّةٍ ، فأوَّلُ مَن يَرْجُمُ البَيِّنَةُ ، ثم النَّاسُ . ولأنَّ فِعْلَ

الإنصاف

قوله : وإنْ ثَبَت بالإقرارِ ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ الإَمَامُ . بلا نِزاعٍ ، ويجبُ حُضورُه هو أَو مَن يُقِيمُه مُقامَه . على الصَّحيحِ مِنَ المَدْهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وقال أبو بَكْرٍ : لا يجبُ . وجزَم به في « المُغْنِي »، و « الكافِي »، و « الشَّرْحِ » ، وأَبْطَلَا غيرَه . ("ونقَل أبو داودَ ، يَجِيُّ النَّاسُ صُفوفًا لا يخْتَلِطُون ، ثم يَمْضُون صَفًا صَفًا ") .

فائدة : يجبُ حُضورُ طائفَةٍ في حدٌّ الزُّنَى ، والطائفَةُ واحدٌّ فأكثرُ . على

<sup>(</sup>۱)وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ، فى : باب الرجم والإحصان ، من كتاب الطلاق . المصنف ۳۲۷/۷ . وابن أبى شيبة ، فى : باب فى من يبدأ بالرجم ، من كتاب الحدود . المصنف ، ۹۰/۱ ، ۹۱ . والبيهقى ، فى : باب من اعتبر حضور الإمام ...، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ۲۲۰/۸ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، تش : 3 ثبت ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

ذلك أَبْعَدُ لهم مِن التُّهْمَةِ في الكَذِب عليه.

٢ ٢٣٩ - مسألة : ( ومتى رَجَع المُقِرُّ بالحَدِّ عن إقرارِه ، قَبِل منه ،

الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قال في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » : هذا قوْلُ أصحابنا . الإنصاف وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، وغيرهم . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : والظَّاهِرُ أنَّهم أرادُوا واحِدًا مع الذي يُقِيمُ الحدُّ ؛ لأنَّ الذي يُقِيمُ الحدُّ حاصِلٌ ضرُورَةً ، فتعَيَّن صَرْفُ الأَمْرِ إلى غيره . قال في « الكافِي » : وقال أصحابُنا : أقلُّ ذلك واحِدٌ مع الذي يُقيمُ الحدُّ . واخْتارَ في « البُلْغَةِ » : اثنانِ فما فوْقَهما ؛ لأنَّ الطائفةَ الجماعَةُ ، وأَقَلُّها اثنان . قال القاضي : الطَّائِفَةُ اسْمٌ للجماعَةِ لقَوْلِه تعالَى : ﴿ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ ﴾(١) ولو كانتِ الطَّائِفَةُ واحدًا ، لم يقُلْ : ﴿ فَلْيُصَلُّواْ ﴾(١) . وهذا مَعْنَى كلام أبي الخَطَّابِ . وقال في ﴿ الفُصولِ ﴾ في صَلاةِ الخَوْفِ : الطَّائفَةُ اسْمُ جماعَةٍ ، وأقَلُّ اسْمِ الجماعَةِ مِنَ العَدَدِ ثَلاثَةً ، ولو قال : جماعَةً . لَكَانَ كذلك ، فكذا إذا قال : طائِفَةٌ . وسَبَق في الوَقْفِ أنَّ الجماعَةَ ثَلاثَةٌ . قلتُ : كلامُ القاضي في اسْتِدْلالِه بقَوْلِه تعالَى : ﴿ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُحْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ ﴾ غيرُ قَوىٌ ؛ لأنَّ القائلَ بِالْأَوَّلِ يقولُ بهذا أيضًا ولا يَمْنَعُه ، لأنَّ الطَّائِفَةَ عندَه تشمَلُ الجماعَة وتَشْمَلُ الواحِدَ ، فهذه الآيَةُ شَمِلَتِ الجماعَةَ ، لكِنْ ما نفَتْ أَنَّها تشْمَلُ الواحِدَ . وذكر أبو المَعالِي ، أنَّ الطَّائفَة تُطلَّقُ على الأَرْبَعَةِ في قوْلِه تعالَى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ ﴾(٢) لأنَّه أوَّلُ شُهودِ الزُّني .

قوله : ومتى رَجَع المُقِرُّ بالحَدِّ عن إقْرَارِه ، قُبِلَ منه ، وإِنْ رَجَع في أَثْناءِ الحَدِّ ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٢.

وإن رَجَع في أثْناء الحَدِّ ، لم يُتَمَّمْ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ مِن شَرْطِ إِقامَةِ الحَدِّ بالإقْرار البَقاءَ عليه إلى تَمام الحَدِّ ، فإن رَجَع عن إقراره ، كُفَّ عنه . وبهذا قال عَطاءٌ ، ويَحيى بنُ يَعْمُرَ ، والزُّهْرِيُّ ، وحَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والثُّورِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو يوسفَ . وقال الحسنُ ، وسعيدُ ابنُ جُبَيْر ، وابنُ أبي لَيْلَي : يُقامُ عليه الحَدُّ ولا يُتْرَكُ ؛ لأن ماعِزًا هَرَب فَقَتَلُوه . ورُوىَ أَنَّه قال : رُدُّونِي إلى رسول اللهْ عَلَيْكُم ، فإنَّ قَوْمِي هم غَرُّونِي مِن نَفْسِي ، وأخْبَرُونِي أَنَّ النبيَّ ﷺ غيرُ قاتِلي . فلم يَنْزعُوا عنه حتى رِ ٢٩٠/٧ ظ ] قَتَلُوه . رَواه أبو داودَ (١) . ولو قُبِلَ رُجُوعُه ، للَزِمَتْهُم دِيَتُه ، ولأنَّه حَقٌّ وَجَب بإِقْرارِه ، فلم يُقْبَلْ رُجُوعُه ، كسائر الحُقوقِ . وحُكِيَ عن الأوْزاعِيِّ ، أنَّه إن رَجَع حُدَّ للفِرْيَةِ على نَفْسِه ، وإن رَجَع عن السَّرِقَةِ والشُّرْبِ ، ضُرِبِ دُونَ الحَدِّ . وَلَنا ، أَنَّ مَاعِزًا هَرَبِ ، فَذُكِرَ للنبيِّ عَلَيْكُمْ ،

الإنصاف لم يُتَمَّمْ . هذا المذهبُ في جميع ِ الحُدودِ ، أَعْنِي حَدَّ الزُّنَى والسَّرِقَةِ والشُّرْبِ ، وعليه الجمهورُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال في « عُيونِ المَسائل » : يُقْبَلُ رُجوعُه في الزُّنَى فقط . وقال في « الأنْتِصارِ » : [ ١٦٠/٣ ع ] في الزِّنَى يَسْقُطُ برُجوعِه

<sup>(</sup>١) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٥٧/٢ ، ٤٥٩ .

كم أخرجه البخاري ، في باب الرجم بالمصلى ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٢٠٦/٨ . ومسلم ، ف : باب من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٨/٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٠٢/٦ . والنسائي ، في : باب ترك الصلاة على المرجوم ، من كتاب الجنائز . المجتبي ٤/٥٠ ، ٥١ . والدارمي ، في : باب الاعتراف بالزني ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٦/٢ . والإمام أحمد في : المسند ٣٢٣/٣ ، ٣٨١ .

فقال : « هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهِ عَلَيْهِ » (() . قال ابنُ عبدِ البَرِّ (() : ثَبَت مِن حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وجابر ، ونُعَيْم بنِ هَزَّالٍ ، ونَصْرِ بنِ دَهْر (() ، وغيرِهم ، أنَّ ماعِزًا لمّا هَرَب ، فقال لهم : رُدُّونِي إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فقال : « فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهِ عَلَيْهِ » . ففي هذا أوضَحُ الدَّلائِل على أنَّه يُقْبَلُ رُجُوعُه . وعن بُرَيْدَةَ ، قال : كنّا أصحاب رسولِ اللهِ عَلِيْتَهُ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الغامِدِيَّةَ وماعزَ بنَ مالكٍ ، لو رَجَعا بعد اعْتِرافِهما ، لم يَطْلُبُهما ، وإنّما اعْتِرافِهما عند الرّابعة . رَواه أبو داودَ (() . ولأنَّ رُجوعَه شُبهة ، والحَدُّ يُدرَأُ بالشَّبهاتِ ، ولأنَّ الإقرارَ أَحَدُ بَيْنَتِي الحَدِّ ، فيسقطُ بالرَّجوع عنه ، كالبَيِّنَةِ إذا رَجَعَتْ قبلَ إقامَةِ الحَدِّ ، وفارَقَ سائِرَ الحُقوقِ ، فإنَّها لا تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . وإنَّما لم يَجِبْ ضَمانُ ماعِزِ على الذين قَتَلُوه بعدَ هَرَبِه ؛ لأَنَّه بالشَّبُهاتِ . وإنَّما لم يَجِبْ ضَمانُ ماعِزِ على الذين قَتَلُوه بعدَ هَرَبِه ؛ لأَنَّه ليس بصَرِيحٍ في الرَّجوع .

بَكِنَايَةٍ ؛ نحوَ : مزَحْتُ . أو : ما<sup>(٥)</sup> عَرَفْتُ ما قُلْتُ . أو : كُنْتُ ناعِسًا . وقال في الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، فى : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود 7/20 . والإمام أجمد ، فى : المسند 7/20 . كلاهما من حديث نعيم بن هزال .

<sup>(</sup>٢) في : التمهيد ١١٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : « داهر » .

وهو نصر بن دهر بن الأخرم بن مالك الأسلمي ، حجازى له صحبة ، روى قصة ماعز بن مالك ، وعنه أبو الهيثم . تهذيب التهذيب ٤٢٦/١ .

وحديثه أخرجه النسائي ، في : باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه ، من كتاب الرجم . السنن الكبرى . ٢٩٢ ، ١١٤/١ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ، ٧٧/١ . وابن عبد البر ، في : التمهيد ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

## المنع وَإِنْ رُجمَ بَبَيُّنَةٍ فَهَرَبَ ، لَمْ يُتْرَكْ ، وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارِ ، تُركَ .

الشرح الكبير

٣٩٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ رُجِمْ بَبَيِّنَةٍ فَهَرَبْ ، لَمْ يُتْرَكْ ، وَإِنْ كَانْ بإقْرار ، تُرك ) إذا ثَبَت الحَدُّ عليه بإقْراره فهَرَب ، لم يُتْبَعْ ؛ لقول رسول اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ﴾ . وإن لم يُتْرَكْ وقُتِلَ ، لم يُضْمَنْ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَمْ يُضَمِّنْ مَاعِزًا مَن قَتَلَه ، ولأنَّ هَرَبَه ليس بصَرِيحٍ في رجُوعِه . فإن قال : رُدُّونِي إلى الحاكِم . وَجَب رَدُّه ، ولم يَجُزْ إِتَّمامُ الحَدِّ ، فإن أَتِمَّ ، فلاضَمانَ على مَن أتمُّه ؛ لِما ذَكَرْنا في هَرَبه . وإن رَجَع عن إقراره ، وقال : كَذَبْتُ فِي إِقْرَارِي . أو : رَجَعْتُ عنه . أو : لم أَفْعَلْ ما أَقْرَرْتَ به . وَجَب تَرْكُه ، فإن قَتَلَه قاتِلٌ بعدَ ذلك ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه قدزال إقرارُه بالرُّجوعِ عنه ، فصارَ كمَن لم يُقِرُّ ، ولا قِصاصَ على قاتِلِه ؛ لأنَّ العُلَماءَ اخْتَلَفُوا في صِحَّةِ رُجُوعِه ، فكان اخْتِلافُهم شُبْهَةً ('دارئَةً للقصاص '' ، ولأنَّ

الإنصاف « الأنْتِصارِ » أيضًا ، ف سارِق ِ بارِيَّةِ المَسْجِدِ ونحوِها : لا يُقْبَلُ رُجوعُه . فعلى المذهب ، إِنْ تَمَّمَ الحَدُّ إِذَنْ ، ضَمِنَ الرَّاجِعَ (٢) ("فقط بالمالِ ، ولا قَوَدَ . قالَه في « الفُروعِ » . وقطَع به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح ِ»، و «الرِّعايةِ»، و «النَّظْم »، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، وغيرِهم " .

قوله : وإنْ رُجمَ بَبَيُّنةٍ فَهَرَب ، لم يُتْرَكْ . بلا نِزاعٍ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم .

قوله : وإنْ كانَ بإقْرارٍ ، تُرِكَ . يغْنِي ، إذا رُجِمَ بإقْرارٍ فَهَرَبَ . وهذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ( دريء به القصاص » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ١ : ٩ لا الهارب ، .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

صِحَّةَ الرُّجوعِ ممَّا يَخْفَى ، فيكونُ ذلك عُذْرًا مانِعًا مِن وُجوبِ القِصاصِ . فأمَّا إِن رُجِمَ ببَيِّنَةٍ فَهَرَبَ ، لم يُتْرَكُ ؛ لأَنَّ زِناه ثَبَت على وَجْهِ القِصاصِ . فأمَّا إِن رُجِمَ ببَيِّنَةٍ فَهَرَبَ ، لم يُتْرَكُ ؛ لأَنَّ زِناه ثَبَت على وَجْهِ لا يَبْطُلُ برُجوعِه ، فلم يُؤَثِّر فيه هَرَبُه ، كسائر الأحْكام . والله أعلم . فصل : ( وإذا اجْتَمَعَتْ حُدودٌ لله ) تعالى ( فيها قَتْلُ ، اسْتُوفِي ، فصل : ( وإذا اجْتَمَعَتْ حُدودٌ لله ) تعالى ( فيها قَتْلُ ، اسْتُوفِي ، وسَقَط سائِرُها ) إذا اجْتَمَعَتِ الحُدودُ ، لم تَخْلُ مِن ثلاثة أقسام ؟

المذهبُ ، نصَّ عليه . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدَّمه في الإنصاف ( الرِّعايَتْيْن ) ، و ( الفُروعِ ) ، وغيرِهم . وقيل : لا يُتْرَكُ ، فلا يسْقُطُ عنه الحدُّ بالهَرَبِ . فعلى المذهبِ ، (الو تَمَّمَ الحَدَّ بعدَ الهَرَبِ ، (الم يضْمَنُه) . على الصَّحيحِ مِن المذهبِ ، نصَّ عليه . (وقطَع به في ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) ، و ( النَّطْم ) ، و ( الرِّعايةِ ) ، و ( شَرْح ابن رَزِين ) ، وغيرِهم . وقيل : يضْمَنُ (ا) . (وتقدَّم كلامُ صاحبِ ( الرِّعايةِ ) .

فائدة : لو أُقرَّ ، ثم رجَع ، ثم أُقرَّ ، حُدَّ ، ولو أَنْكَرَه بعدَ الشَّهادَةِ على إقرارِه ، فقد رجَع على أصحِّ الرِّوايتَيْن . قالَه فى « الرِّعايةِ » . وقدَّمه فى « الفُروعِ » . وعنه ، لا يُتْرَكُ ، فيُحَدُّ . وقيل : يُقْبَلُ رُجوعُ مُقِرِّ بمالٍ . قالَه فى « الفُروعِ » . قوله : وإذا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِللهِ فيها قَتْلٌ ، اسْتُوفِيَ وسقط سائِرُها . بلا خِلافٍ قوله : وإذا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِللهِ فِيها قَتْلٌ ، اسْتُوفِيَ وسقط سائِرُها . بلا خِلافٍ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ لَمْ يَتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( ضمن الهارب ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لا يضمن » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ط .

المنع وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيها قَتْلٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جنْس مِثْلَ أَنْ زَنَى ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ مِرَارًا ، أَجْزَأً حَدٌّ وَاحِدٌ .

الشرح الكبير ۚ أحدُها ، أن تكونَ خالِصَةً لله ِتعالى ، فهي نَوْعان ؛ أحدُهما ، أن يكونَ فيها قتلٌ ، مثلَ أن يَسْرقَ ويَزْنِيَ وهو مُحْصَنٌ ، ويَشْرَبَ ويَقْتُلَ في المُحارَبَةِ ، فهذا يُقْتَلُ ، ويَسْقُطُ سائِرُها . وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ ، وعطاءِ ، والشُّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والأوْزَاعِيِّ ، ومالكٍ ، وحَمَّادٍ ، وأبى حنيفةً . وقال الشافعيُّ : تُسْتَوْفَي جميعُها ؛ لأنَّ ما وَجَب [ ٢٩٦/٧ و ] مع غير القَتْل ، وَجَب مع القتل ، كقَطْع ِ اليَدِ قِصاصًا . ولَنا ، قولَ ابن ِ مسعودٍ ، قال سعيدٌ : ثَنا حَسّانُ بنُ منصورٍ ، ثنا مُجالِدٌ ، عن عامِرٍ ، عن مَسْرُوقٍ ، عن عبدِ الله ِ ، قال : إذا اجْتَمَعَ حَدَّانِ ، أحدُهما القتلُ ، أَحاطَ القتلُ بذلك() . وقال إبراهيمُ : يَكْفِيه القتلُ . وقال : ثنا هُشَيْمٌ ، أنا حَجّاجٌ ، عن إبراهيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، وعَطاءٍ ، أنَّهم قالوا مثلَ ذلك (٢) . وهذه أَقُوالُ انْتَشَرَتْ في عَصْرِ (٢) الصحابةِ والتابعِين ، ولم يَظْهَرْ لها

الإنصاف أعْلَمُه.

وقوله : وإِنْ لم يَكُنْ فيها قَتْلٌ ؛ فإنْ كانَتْ مِن جِنْس ِ ، مثلَ أَنْ زَنَى أَو سرَق أَو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٧٩/٩ . وبنحوه أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل ، من كتاب العقول . المصنف ۲۰/۱۹/۱ ، ۲۰ . وضعفه في الإرواء ٣٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر لهذه الآثار ما أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ١٩/١ ، ٢٠ . وابن أبي شبية ، في : المصنف . ٤٨ . ٤٧٩/٩

<sup>(</sup>٣) في م: (عهد).

مُخالِفٌ ، فكانت إجْماعًا ، ولأنَّها حُدودٌ للهِ فيها قَتْلٌ ، فسقط ما دُونَه ، كَالمُحارِبِ إِذَا قَتَلَ وأَخذَ المَالَ ، فَإِنَّه يُكْتَفَى بَقَتْلِه ، ولأَنَّ هذه الحُدودَ تَرادُ (١) لمُجَرَّدِ الزَّجْرِ (١) ، ومع القَتْلِ لا حاجة إلى زَجْرِه ؛ لأَنَّه لا فائدة فيه (١) ، فلا يُشْرَعُ (١) ، ويُفارِقُ القِصاصَ ؛ فإنَّ فيه غَرَضَ التَّشَفِّي فيه (١) ، فلا يُشْرَعُ (١) ، ويُفارِقُ القِصاصَ ؛ فإنَّ فيه غَرَضَ التَّشَفِّي والانْتِقام ، ولا يُقْصَدُ فيه مُجَرَّدُ الزَّجْرِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه إذا وُجِدَ ما يُوجِبُ الرَّجْمَ والقتلَ للمُحارَبة ، أو القتلَ للرِّدَّة ، أو لتَرْكِ الصلاة ، فيَنْبَغِي أن يُقْتَلَ للمُحارَبة ويَسْقُطَ الرَّجْمُ ؛ لأَنَّ في القَتْلِ للمُحارَبة حَقَّ آدَمِيٍّ في القِصاص ، وإنَّما آثَرَتِ المُحارَبة تَحَتَّمَه ، وحَقُّ الآدَمِيِّ يَجِبُ تَقْدِيمُه .

النوعُ الثانى ، أن لا يكونَ فيها قتلٌ ، فإن كانت مِن جِنْس ، مثلَ أن زَنَى ، أو سَرَق ، أو شَرِب مِرارًا قَبلَ إقامَةِ الحَدِّ عليه ، أَجْزَأً حَدُّ واحدٌ ، بغيرِ خلافٍ عَلِمْناه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ على هذا كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ ؛ منهم عَطاءٌ ، والزُّهْرِئُ ، ومالكُ ، وأبو حنيفة ،

شَرِبَ مِرَارًا ، أَجْزَأَ حَدُّ واحِدٌ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في الإنصاف ( الوَجيزِ » وغيرِه . وذكر ابنُ عَقِيلٍ ، أنَّه لا تداخُلَ في السَّرِقَةِ . قال في « البُلْغَةِ » : فقطعٌ واحدٌ على الأصحِّ . وذكر في « البُلْغَةِ » : فقطعٌ واحدٌ على الأصحِّ . وذكر في « المُسْتَوْعِبِ » رِوايةً ، إنْ طالبُوا مَتَفَرِّقِينَ ، قُطِعَ لكلِّ واحدٍ . قال أبو بَكْرٍ : هذه رواية صالح ، والعَمَلُ على خلافِها .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الرجم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « فيه » .

## المقنع وَإِنْ كَانَتْمِنْ أَجْنَاسِ ،اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ.

الشرح الكبير وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو يوسفَ ، وأبو ثَوْر . وهو مذهبُ الشافعيِّ . فإن أُقِيمَ عليه الحَدُّ ، ثم حدَثَتْ منه جنايَةٌ أُخرَى ، ففيها حَدُّها ، لا نعلمُ فيه خِلافًا . وقد سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلِيلِهُ عن الأُمَةِ تَزْنِي قبلَ أَن تُحْصِنَ (١) ، فقال : « إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا »(°) . ولأنَّ تَداخُلَ الحُدودِ إنَّما يكونَ مع اجْتَاعِها ، والحدُّ الثانِي وَجَب بعدَ سُقوطِ الحَدِّ الأوَّل باسْتِيفائِه ( وإن كانت مِن أَجْناسي ، اسْتُوفِيَتْ كُلُّها ) بغَيْرِ (٢) خِلافٍ نعلَمُه (١) ﴿ وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ ) فإذا شَرب وزَنَى (°وسَرَق°) ، حُدَّ للشُّرْب أُوَّلًا ، ثم حُدَّ للزِّنَى ، ثم قُطِعَ للسَّرقَةِ . وإن أُخَذَ المالَ في المُحارَبَةِ ، قُطِعَ لذلك ، ويدخلَ فيه القَطْعُ للسَّرقَةِ ؛ لأنَّ مَحَلُّ القَطْعَيْنِ واحدٌ ، فتَداخَلا ، كالقَتْلَيْنِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : يتَخَيَّرُ بينَ البَداءَةِ بحَدِّ الزِّني وقَطْع ِ السَّرقَة ِ ؟

قوله : وإِنْ كَانَتْ مِن أَجْنَاسِ ، اسْتُوفِيَتْ كُلُّها ، ويُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فالأَخَفِّ . وهذا على سَبِيلِ الوُجوبِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ ، فلو بُدِئ بغيرٍ الأُخَفُّ ، جازَ . وقَطَعا به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ( تحيض ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) في م : ( من غير ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ، فَتُسْتَوْفَى كُلُّهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا قَتْلُ أَوْ لَمْ اللَّهَ اللَّ يَكُنْ ، وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ .

لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ثَبَت بنَصِّ القُرْآنِ ، ثم يُحَدُّ للشُّرْبِ . ولَنا ، أنَّ حَدَّ الشرَ الكبير الشُّرْبِ أَخَفُّ ، فيُقَدَّمُ ، كَحَدِّ القَذْفِ ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ حَدَّ الشَّرْبِ غيرُ منصوص عليه ، فإنَّه مَنْصُوصٌ عليه في السُّنَّةِ ، ومُجْمَعٌ على وُجُوبِه ، وهذا التَّقْديمُ (١) على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ . ولو بَدَأ بغيرِه جازَ ووَقَع المَوْقِعَ . ولا يُوالِي بينَ هذه الحُدودِ ؛ لأنَّه رُبَّما أَفْضَى إلى تَلْفِه ، بل متى المَوْقِعَ . ولا يُوالِي مِينَ هذه الحُدودِ ؛ لأنَّه رُبَّما أَفْضَى إلى تَلْفِه ، بل متى برأ مِن حَدٍّ أُقِيمَ عليه الذي يَلِيه .

كُلُّهَا ، سَواءٌ كَان فيها قَتْلُ أُو لَمْ يَكُنْ . ويُبْدَأُ بغيرِ القَتْلِ ) وهي القِصاصُ ، كُلُّهَا ، سَواءٌ كَان فيها قَتْلُ أُو لَمْ يَكُنْ . ويُبْدَأُ بغيرِ القَتْلِ ) وهي القِصاصُ ، وحَدُّ القَدْفِ ، فهذه تُسْتَوْفَي كُلُها ، ويُبْدَأُ بأَخَفِّها ، فيُحَدُّ للقَدْفِ ، ثم يُقْطَعُ ، ثم يُقْتَلُ ؛ لأَنَّها حُقوقٌ لآدَمِيينَ أَمْكَنَ اسْتِيفاؤُها ، فو جَب ، كسائِرِ حُقوقِهم . وهذا قولُ الأوْزَاعِيِّ ، والشافعيِّ . وقال أبو حنيفة : يَدْخُلُ مَا دُونَ القَتْلِ فيه ؛ لِما رُوِي عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ أنَّه قال : إذا اجْتَمَعَ مَدَّانِ ، أَحَدُهما القَتْلُ ، أَحاطَ القَتْلُ بذلك . رَواه سعيدٌ في « سُننِه »(٢) .

قوله : وأمَّا حُقُوقُ الآدَمِيِّين ، فَتُسْتَوْفَى كُلُّها ، سَواءٌ كَانَ فيها قَتْلٌ ، أَو لَمِ الإنصاف يَكُنْ ، ويُبْدَأُ بغيرِ القَتْلِ . وإنِ اجْتَمَعَتْ مع حُدُودِ اللهِ ، بَدَأً بها . وبالأَخَفُ وُجوبًا . قدَّمه في « الفُروعِ » . وفي « المُغْنِي » ، إنْ بدأ بغيرِه ، جازَ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ التقدير ﴾ . وانظر المغنى ٢ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٢ .

المنع وَإِنِ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ، بُدِئَ بَهَا ، [ ٢٩٥ ] فَإِذَا زَنَى وَشَرِبَ وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا ، قُطِعَتْ يَدُهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ ، ثُمَّ لِلشَّرْبِ ، ثُمَّ لِلزِّنَى . وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ .

الشرح الكبير وقِياسًا على الحُدودِ الخالِصَةِ لللهِ تعالى . ولَنا ، أنَّ ما دُونَ القَتْل حَقٌّ لآدَمِيٌّ ، فلم يَسْقُطْ به ، كَذُيُونِهم ، وفارَقَ حَقَّ اللهِ تِعالَى ، فإنَّه مَبْنِيٌّ على المُسامَحَة .

• ٤٣٩ - مسألة : ( فإنِ اجْتَمَعَتْ مع حُدُودِ الله تِعالَى ، بُدِئَ بها ) إذا اجتمعت حُدودُ الله ِ تعالى وحُدودُ الآدَمِيِّين ، فهذه ثلاثةُ أَنْواعٍ ؛ أحدُها ، أن لا يكونَ فيها قتلٌ ، فهذه تُسْتَوْفَي كلُّها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . وعن(١) مالكِ أنَّ حَدَّ الشُّرْبِ والقَذْفِ يَتَداخـــلانِ ؛ لاسْتوائِهما ، فهما كالقَتْلَيْن والقَطْعَيْن . ولَنا ، أَنَّهما حَدَّان مِن جنْسَيْن ، لا يَفُوتُ بهما المَحَلُّ ، فلم يَتَداخَلَا ، كَحَدِّ الزِّني والشُّرْب ، ولا نُسَلِّمُ اسْتُواءَهُما ، فإنَّ حَدَّ الشُّرْبِ أَرْبِعُونَ ، وَحَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ ، وإن سُلَّمَ اسْتِواقُ هما ، لم يَلْزَمْ تَداخُلُهما ؟ لأنَّ ذلك لو اقْتَضَى تَداخُلَهما ، لَوجَبَ

الإنصاف

فَإِذَا زَنَى وَشُرِبَ وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا ، قُطِعْتْ يَدُه أَوَّلًا ، ثم حُدَّ للقَذْفِ ، ثم للشَّرْبِ ، ثم للزِّني . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « الوَجِيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : يُؤَّخُّرُ القَطْعُ ، ويُؤِّخُّرُ حدُّ الشُّرْبِ عن حدِّ القَدْفِ إِنْ قيل : هو أَرْبَعُونَ . اخْتارَه القاضي .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : « قال ، .

المقنع

الشرح الكبير

دُخُولُهما في حَدِّ الزِّني ؛ لأنَّ الأقلَّ ممّا يَتَداخَلُ يَدْخُلُ في الأَكْثَرِ ، وفارَقَ القَتْلَيْن والقَطْعَيْن ؛ لأنَّ المَحَلَّ يَفُوتُ بالأَوَّل ، فيتَعَذَّرُ اسْتِيفاءُ الثاني ، فهذا بخِلافِه . فعلى هذا ، يُبْدَأُ بحَدِّ القَدْفِ ؛ لأَنَّه اجْتَمَعَ فيه معنيان ؛ خِفَّتُه ، وكُونُه حَقَّا لآدَمِيِّ شحيح (') ، إلَّا إذا قُلْنا : حَدُّ الشُّرْبِ أَربعون . فإنَّه يُبْدَأُ به ؛ لَخِفَّتِه ، ثم بحَدِّ القَدْفِ ، وأيُّهما قُدِّم ، فالآخرُ يَلِيه ، ثم بحَدِّ النَّنِي ؛ لأَنَّه لا إثلاف فيه ، ثم بالقَطْع . هكذا ذكرَه القاضي . وقال أبو الخَطَّاب : يُبْدَأُ بالقَطْع قصاصًا ؛ لأَنَّه حَقُّ آدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّه أَ بالقَطْع قصاصًا ؛ لأَنَّه حَقُّ آدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ عَقَ الآدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُتَمَحِّضٌ ، فإذا بَرَأ حُدَّ للزِّني ؛ لأَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُتَعَدِيمُه لتَأْكُدِه .

النَّوعُ الثانى ، أَن تَجْتَمِعَ حُدودٌ للهِ تِعالى ، وحُدودٌ لآدمِيِّ ، وفيها قَتْلُ ، فإنَّ عُدودِ اللهِ تِعالى ، في حُدودِ اللهِ تِعالى ، فإنَّ حُدودِ اللهِ تِعالى ، كان مِن حُدودِ اللهِ تعالى ، كالرَّجْمِ في الزِّني ، والقَتْلِ في المُحارَبةِ أو الرِّدَّةِ ، أو لحَقِّ آدَمِيٍّ ،

قوله: ولا يُسْتَوفَى حَدُّ حتى يَبْرَأُ مِنَ الذِى قبلَه. هذا المذهبُ يلارَيْب، وعليه الإنصاف جماهيرُ الأصحابِ مُطْلَقًا. وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه. وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه. وقيل : إنْ طَلَب صاحِبُ قَتْل جَلْدَه قبلَ بُرْئِه مِن قَطْع ٍ ، فوَجْهان.

فائدة : لو قَتَل وارْتَدَّ<sup>(۲)</sup> ، أو سرَق وقطَع يَدًا ، قُتِلَ وقُطِعَ لهما . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : يُقْتَلُ ويُقْطَعُ للقَوَدِ فقط . جزَم به في « الفُصولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُغْنِي » . قال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ

<sup>(</sup>١) في م: ١ صحيح ١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « وارثه » .

كَالْقِصَاصِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا ، وأَمَّا حُقُوقُ الآدَمِيِّ ، فتُسْتَوْفَى كلَّها ، ثم إن كان القَتْلُ حَقَّا للهِ تعالى ، اسْتُوفِيَتِ الحُقوقُ كلَّها مُتَوالِيَةً ؛ لأَنَّه لا بُدَّ مِن فَواتِ نفْسِه ، فلا فائِدةَ في التَّأْخِيرِ ، وإن كان القَتْلُ حَقَّا لآدَمِيٍّ ، انتُظِرَ باسْتِيفاءِ الثانى بُرْؤُه مِن الأوَّلِ ؛ لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أنَّ المُوالاةَ بينَهما يَحْتَمِلُ أن تُفَوِّتَ نفسَه قبلَ القِصاصِ ، فيَفُوتَ حَقُّ الآدَمِيِّ ، والثانى ، أنَّ العَفْوَ جائِزٌ ، فتَأْخِيرُه يَحْتَمِلُ أن يَعْفُو الوَلِيُّ فيَحْيَا ، بخِلافِ القَتْل حَقَّا اللهِ سبحانَه .

النَّوْعُ الثالثُ ، أَن يَتَّفِقَ الحَقَّانِ فى مَحَلِّ واحدٍ ، كَالْقَتْلِ [ ٢٩٧/٧ و ] والفَطْع ِ قِصاصًا وحَدًّا ؛ فأمَّا القَتْلُ ، فإن كان فيه ما هو خالصٌ لحَقِّ اللهِ تعالى ، كالرَّجْم ِ فى الزِّنَى ، وما هو حَقٌّ لآدَمِيٍّ ، كالقِصاص ِ ، قُدِّمَ

الإنصاف

أَنْ يَظْهَرَ لَهَذَا الْحِلَافِ فَائَدَةً فَى جَوازِ الْحِلَافِ فَى اسْتِيفَائِه بغيرِ حَضْرَةٍ وَلَى الأَمْرِ ، وأَنَّ على المَنْع ِ هل يُعَزَّرُ أَمْ لا ؟ . وأَنَّ الأُجْرَةَ منه أو مِنَ المَقْتُولِ ؟ وأَنَّه هل يَسْتَقِلُّ بِالاَسْتِيفَاءِ أو يكونُ كَمَن قَتَل جَمَاعَةً ، فَيُقْرَعُ ، أو يُعَيِّنُ الإِمامُ ؟ وأَنَّه هل يأْخُذُ بِالاَسْتِيفَاءِ أو يكونُ كَمَن قَتَل جَمَاعَةً ، فَيُقْرَعُ ، أو يُعَيِّنُ الإِمامُ ؟ وأَنَّه هل يأُخُذُ نِصْفَ الدِّيةِ ، كما قيلَ في مَن قَتَل الرَّجُلَيْن ؟ وغيرُ ذلك . انتهى .

وقال الشَّارِحُ : إذا اتَّفَقَ الحَقَّان في محَلِّ واحدٍ ؛ كالقَتْلِ والقَطْعِ قِصاصًا وحَدًّا<sup>(۱)</sup> ، فأمَّا القَتْلُ ، فإنْ كانَ فيه ما هو خالِصٌ لحقِّ الله ، كالرَّجْم في الزِّنَى ، وما هو حقٌ لآدَمِيٌّ ، كالقِصاصِ ، قدِّمَ القِصاصُ ؛ لتأكَّدِ حقِّ الآدَمِيُّ . وإنِ اجْتَمَعَ القَتْلُ ، كالقَتْلِ في المُحارَبَةِ ، والقِصاصُ ، بُدِئَ بأَسْبَقِهما ؛ لأنَّ القَتْلُ في المُحارَبَةِ ، اسْتُوفِيَ ووَجَب لوَلِيًّ المُحارَبَةِ فيه حقٌ لآدَمِيٍّ ، فإنْ سبَق القَتْلُ في المُحارَبَةِ ، اسْتُوفِيَ ووَجَب لوَلِيً

<sup>(</sup>١) بعده في ا : ١ صار حدا ، .

القِصاصُ ، لتَأْكُّدِ حَقِّ الآدَمِيِّ . وإنِ اجْتَمَعَ القَتْلُ للقتل (١) في المُحارَبَةِ ـ والقِصاصُ ، بُدِئَ بأُسْبَقِهما(٢) ؛ لأنَّ القَتْلَ في المُحارَبةِ فيه حَقٌّ لآدَمِيٌّ أيضًا ، فقُدِّمَ أَسْبَقُهُما ، فإن سَبَق القَتْلُ في المُحارَبَةِ اسْتُوفِيَ ، ووَجَبَ لولِيِّ المَقْتُولِ الآخرِ دِيَتُه في مال الجانِي ، وإن سَبَق القِصاصُ ، قَتِلَ قِصاصًا ، و لم يُصْلَبْ ؛ لأنَّ الصَّلْبَ مِن تَمامِ الحَدِّ ، وقد سَقَط الحَدُّ بالقِصاص ، فسَقَط الصَّلْبُ ، كَالُو مات . ويجبُ لُولِيِّ المَقْتُولُ في المحارَبةِ دِيَتُه ؛ لأنَّ القَتْلَ تَعَذَّرَ اسْتِيفاؤُه وهو قِصاصٌ ، فصار الوجوبُ إلى الدِّيَةِ . وهكذا لو مات القاتِلُ في المُحارَبَةِ ، وَجَبَتِ الدِّيَّةُ في تَركَتِه ، لتَعَذَّر اسْتِيفاء القَتْلِ مِن القاتلِ . ولو كان القِصاصُ سابِقًا ، فعَفَا وَلِيُّ المُقْتُولِ ، اسْتُوفِيَ القَتْلُ للمُحارَبَةِ ، سَواءٌ عفا مُطْلَقًا أو إلى الدِّيَّةِ . وهذا مذهبُ الشافعيُّ . وأمَّا القَطْعُ ، فإذا اجْتَمَعَ وُجوبُ القَطْع ِ في يَدٍ أُو رجْلِ قِصاصًا وحَدًّا ، قُدُّمَ القِصاصُ على الحَدِّ المُتَمَحِّضِ للهِ تعالى ؛ لِما ذَكَرْناه . وسَواءٌ تَقَدَّمَ سَبَبُه أُو تَأَخَّرَ . وإن عَفا وَلِيُّ الجناية ِ ، اسْتُوفِيَ الحَدُّ ، فإذا قَطَع يَدًا وأَخَذَ المَالَ فِي المُحارَبَةِ ، قُطِعَتْ يَدُه قِصاصًا ، ويُنْتَظَرُ بُرْؤُه ، فإذا بَرَأَ قُطِعَتْ

المَقْتُولِ الآخَرِ دِيَتُه مِن مالِ الجانِي ، وإنْ سَبَق القِصاصُ ، قُتِلَ قِصاصًا و لم الإنصاف يُصْلَبْ ، ووَجَب لَوَلَى المَقْتُولِ في المُحارَبَةِ دِيَتُه وكذا لو ماتَ القاتِلُ [ ١٦١/٣ ] في المُحارَبَةِ ، ولو كانَ القِصاصُ سابقًا وعَفَا وَلَىُّ المَقْتُولِ ، اسْتُوفِيَ القَتْلُ للمُحارَبَةِ ؛ سواءٌ عَفَا مُطْلَقًا أو إلى الدِّيَّةِ ، وإنِ اجْتَمَعَ وُجوبُ القَطْع ِ في يَدٍ أَو

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، وفي الأصل : ﴿ المُقتل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ( استيفائهما ) ، وفى تش : ( باستيفاء أسبقهما ) .

رَجْلُهُ للمُحارَبَةِ ؛ لأَنَّهُما(١) حَدَّانِ . وإنَّمَا قُدِّمَ القِصاصُ في القَطْعِ (١ دُونَ القتلِ ؛ لأنَّ القَطْعَ في المُحارَبةِ حَدٌّ مَحْضٌ ، وليس بقِصاصِ ، والقتلُ فيهما يَتَضَمَّنُ القِصاصَ ٢) ، ولهذا لو فات القَتْلُ في المُحارَبةِ ، وَجَبَتِ الدُّيَّةُ ، ولو فات القَطْعُ ، لم يَجِبْ له بَدَلٌ . وإذا ثَبَث أَنَّه يُقَدَّمُ القِصاصُ على القَطْعِ فِي المُحارَبةِ ، فقَطَع اليَدَ قِصاصًا ، فإنّ رجْلَه تُقْطَعُ ، وهل تُقْطَعُ يَدُه الأُخْرَى ؟ نَظَرْنا ؟ فإن كان المَقْطُوعُ بالقِصاص قد كان مُسْتَحِقُّ القَطْعِ بِالمُحارَبَةِ قبلَ الجنايةِ المُوجِبَةِ للقِصاصِ فيه ، لم يُقْطَعْ أكثرُ مِن العُضْوِ الباقِي مِن العُضْوَيْنِ اللَّذَيْنِ اسْتُحِقَّ قَطْعُهما ؛ لأنَّ مَحَلُّ القَطْعِ ذَهَب بعارض حادثٍ ، فلم يَجبْ قَطْعُ بَدَلِه ، كَا لُو ذَهَب بعُدُوانٍ أو بمَرَضٍ . وعلى هذا لو ذَهَب العُضْوان جميعًا ، سَقَط القَطْعُ عنه بالكُلُّيَّةِ . وإن كان سَبَبُ القَطْعِ قِصاصًا سابقًا على مُحارَبَتِه ، أو كان المَقْطُوعُ غيرَ العُضْو الذي وَجَبِ قَطْعُه في المُحارَبةِ ، مثلَ أن وَجَبِ عليه القِصاصُ في يَسارِه بعدَ وُجُوبِ قَطْعِ ِ يُمْناه في المُحارَبةِ ، فهل تُقْطَعُ اليَدُ الأُخْرَى للمُحارَبةِ ؟ على وَجْهَيْن ، بِناءً على الرِّوايَتَيْن في قَطْع ِ يُسْرَى السَّارِق ِ بعدَ

الإنصاف رَجْلِ قِصاصًا وحدًّا ، قُدِّمَ القِصاصُ على الحَدِّ المُتَمَحِّض للهِ ، وإنْ عَفَا وَلَىٰ الجِنايَةِ ، اسْتُوفِيَ الحدُّ ، فإذا قطَع يَدًا وأُخَذ المالَ في المُحارَبَةِ ، قُطِعَتْ يدُه قِصاصًا ، ويُنْتَظَرُ بُرْؤُه ، فإذا بَرِئَ قُطِعَتْ رِجْلُه للمُحارَبَةِ . انتهى .

قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : لو أخذَ الدِّيَةَ ، اسْتُوفِيَ الحدُّ ، وذكَر ابنُ البَّنَّا ، مَن قَتَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لأنها).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، تش .

C

الشرح الكبير

الإنصاف

قَطْع ِ يَمِينِه ، إِن قُلْنا : تُقْطَعُ ثَمَّ . قُطِعَتْ هَهُنا ، وإلَّا فلا . وإِن سَرَق وأَخَذَ المَالَ في المُحارَبة ، قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى لأَسْبَقِهما ، فإِن كانتِ المُحارَبة سابقة ، قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى في مَقام واحد ، وحُسِمتا . وهل تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْه للسَّرِقَة ؟ على الرِّوايَتَيْن ؛ فإِن قُلْنا : تُقْطَعُ . انْتُظِرَ بُرْؤُه مِن القَطْع للمُحارَبة ؛ [ ۲۹۷/۷ ط ] لأَنَّهما حَدَّان . وإِن كانتِ السَّرقَة سابقة ، قُطِعَتْ يُمْناه للسَّرِقَة ، ولا تُقْطَعُ رِجْلُه وإِن كانتِ السَّرقَة سابقة ، قُطِعَتْ يُمْناه للسَّرِقَة ، ولا تُقْطَعُ رِجْلُه للمُحارَبة ؟ على وَجْهَيْن . وهل تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْه للمُحارَبة ؟ على وَجْهَيْن .

فصل: وإن سَرَق وقَتَل في المُحارَبَةِ ، ولم يَأْخُذِ المَالَ ، قُتِلَ حَتْمًا ، ولم يُصْلَبْ ، ولم تُقْطَعْ يَدُه ؛ لأنَّهما حَدَّان فيهما قَتْلَ ، فذَخُل ما دونَ القَتْل فيه ، ولم يُصْلَبْ ؛ لأنَّ الصَّلْبَ مِن تَمام حَدِّ قاطِع الطَّريق إذا أَخَذ المَالَ فيه ، ولم يُصْلَبْ ؛ لأنَّ الصَّلْبَ مِن تَمام حَدِّ قاطِع الطَّريق إذا أَخَذ المَالَ مع القتل ، ولم يُوجَدْ ، وهذان حَدَّان كلُّ واحدٍ منهما مُنْفَصِلٌ عن صاحِبِه ، فإذا اجْتَمَعا تَداخَلا . وإن قتل في المُحارَبة جماعةً ، قُتِلَ بالأوَّلِ عَتْمًا ، وللباقِينَ دِيَاتُ أوْلِيائِهم ؛ لأنَّ قَتْلَه اسْتُحِقَّ بقَتْل الأوَّلِ ، وتَحَتَّمَ بحيثُ لا يسْقُطُ ، فتَعَيَّنَتْ حُقوقُ الباقين في الدِّيَة ، كما لو مات (١) .

[ ١/٨ ط ] فصل(٢) : ( ومَن قَتَل ، أو أَتَى حَدًّا خارِ جَ الحَرَمِ ، ثم لَجَأ

قوله : ومَن قَتَل أُو أَتَى حَدًّا خارِجَ الحَرَمِ ، ثم لَجَأَ إِليه ، لم يُسْتَوْفَ منه فيه .

بسِحْرٍ قُتِلَ حدًّا ، وللمَسْحورِ مِن مالِه دِيَتُه ، فيُقَدَّمُ حقُّ اللهِ .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الجزء السابع من نسخة أحمد الثالث .

<sup>(</sup>٢) بداية الجزء الثامن من نسخة أحمد الثالث والتي هي الأصل .

المنع لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

الشرح الكبير إليه ، لم يُسْتَوْفَ منه فيه ، ولكن لا يُبايَعُ ولا يُشارَى حتى يَخْرُجَ فيُقامَ عليه الحَدُّ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ مَن قَتَل خارِجَ الحرمِ ، ثم لَجَأَ إليه ، لم يُسْتَوْفَ منه فيه . هذا قولُ ابنِ عباسٍ ، وعَطاءٍ ، وعُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ ، والزُّهْرِيِّ ، ومُجاهِدٍ ، وإسْحاقَ ، والشُّعْبِيِّ ، وأبى حنيفةَ وأصحابه . وأمًّا غيرُ القَتْل مِن الحُدودِ كلُّها والقِصاصِ فيما دُونَ النَّفْسِ ، فعن أحمدَ فيه روايَتان ؛ إحْداهما ، لا يُسْتَوْفَي مِن المُلْتَجِئَ إلى الحَرَمِ فيه . والثانية ، يُسْتَوْفَى . وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ ؛ لأنَّ المَرْوِيُّ عن النبيِّ عَلَيْكُمُ النَّهْيُ عن القتل بقَوْلِه عليه السلام : « فَلا يُسْفَكُ فِيهَا دَمٌ »(١) . وحُرْمَةُ النَّفْس أَعْظَمُ ، فلا يُقاسُ عليها غيرُها ، ولأنَّ الحَدَّ بالجَلْدِ جَرَى مَجْرَى التَّأْدِيب ، فلم يُمْنَعْ منه ، كَتَأْدِيب السَّيِّدِ عبدَه . والأُولَى ظاهِرُ المَذْهب ، وظاهِرُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ . قال أبو بكرٍ : هذه مسألةٌ وَجَدْتُها لحَنْبَلِ عن عَمِّه ، أنَّ

الإنصاف وكذلك لو لجَا إليه حَرْبيٌّ أو مُرْتَدٌّ. وهذا المذهبُ في ذلك كلُّه ، وعليه الأصحابُ ، كحيوانِ صائل مأْكُولِ . ذكرَه المُصَنِّفُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ في الحُدودِ . ووَافقَ أبو حَنِيفَةَ في القَتْلِ . ونقَل حَنْبَلٌ ، يُؤْخَذُ بدُونِ القَتْلِ . هكذا قال في « الفُروعِ ِ » . وقال في « الرِّعايةِ » ، في مَن لجَا إلى الحَرَمِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ، من كتاب العلم ، وفي : باب حدثني محمد ابن بشار ...، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٣٧/١ ، ١٩٠/٥ . ومسلم ، في : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ...، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٧/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في حرمة مكة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٢٣/٤ . والنسائي ، في : باب تحريم القتال فيه ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ١٣١/٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣١/٤ . ٣٢ .

الحُدودَ كلَّها تُقامُ في الحَرَم ، إلَّا القَتْلَ ، والعملُ على أنَّ (') كلَّ جانٍ دَخَل الحَرَمَ ، لم يُقَمْ عليه الحَدُّ حتى يَخْرُجَ منه . وقال مالكُ ، والشافعيُ ، وابنُ المُنْذِرِ : يُسْتَوْفَي منه ؛ لعُمُومِ الأَمْرِ بجَلْدِ الزَّانِي ، وقطع السَّارِقِ ، واسْتِيفاء القِصاص مِن غيرِ تَخْصِيصٍ بمكانٍ دونَ مكانٍ ، وقد رُوي عن النبيِّ عَلِيْلَةً ، أنَّه قال : إنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا ، وَلَا فَارًّا بخَرْبَةٍ ('') وَلَا دَمِ ('') . وقد أمَر النبيُّ عَلِيْلَةً بقَتْلِ ابن خَطَل وهو مُتَعَلِّقٌ بأَسْتارِ الكَعْبَةِ ('') . حديثُ حسنٌ ('') صحيحٌ . ولأَنَّه حَيُوانٌ أُبِيحَ قَتْلُه بأَسْتارِ الكَعْبَةِ ('') . حديثُ حسنٌ ('') صحيحٌ . ولأَنَّه حَيُوانٌ أَبِيحَ قَتْلُه بأَسْتارِ الكَعْبَةِ ('') . حديثُ حسنٌ ('') صحيحٌ . ولأَنَّه حَيُوانٌ أَبِيحَ قَتْلُه

مِن قاتِل وَآتٍ حدًّا: لا يُسْتَوْفَى منه . وعنه ، يُسْتَوْفَى فيه كلُّ حدُّ وقَوَدٍ مُطْلَقًا غيرَ الإنسان القَتْل ِ . قال : وكذا الخِلافُ في الحَرْبِيِّ المُلْتَجِئَ إليه ، والمُرْتَدُّ ولو ارْتَدَّ فيه . قال

(١) سقط من : الأصل .

(٢) في م : ( بجزية ) .

والخربة ، بفتح الخاءعلى المشهور ، ويقال : بالضم ، وأصلها سرقة الإبل ، وتطلق على كل حيانة . وفسرها البخارى بأنها البلية .

وأما الجزية فحكاها في الفتح عن الكرماني واستغربها . فتح الباري ١٥/٤ .

277

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام عمرو بن سعيد الأشدق كا سيذكر الشارح . وهو موجود في المصادر السابقة إلا النساقي . (٤) أخرجه البخارى ، في : باب قتل الأسير ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب أين ركز النبي عليه الراية يوم الفتح ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٢٨٨/٥ ، ١٨٨/٥ . ومسلم ، في : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٩، ٩٩، ٩٩، وأبو داود ، في : باب قتل الأسير ...، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٢/٤٥ ، ٥٥ . والترمذى ، في : باب ما جاء في المغفر ، من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ١٨٦/٧ . والنسائي ، في : باب دخول مكة بغير إحرام ، من كتاب مناسك الحج ، وفي : باب في دخول مكة الحكم في المرتد ، من كتاب المناسك ، وفي : باب كيف دخل النبي عليه مكة ...، من كتاب السير . سنن الدارمي ٢٢١ ، والإمام مالك ، في : باب جامع الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ٢٣/١ ؟ والإمام أحد ، في : المسند ٢٤٠ ، ٢٣١ ، والإمام مالك ، في : باب جامع الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ٢٣/١ ؟ والإمام أحد ، في : المسند ٢٤٠ ، ١٦٢ ، والإمام ألك ، في : باب جامع الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ٢٢١٠ ؟ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

الشرح الكبير لعصْيانِه ، فأشْبَهَ الكَلْبَ العَقُورَ . ولَنا ، قولُ الله ِ تعالى : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾(١) . يعني الحرم ، بدليل قولِه تعالى : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١) . والحبرُ أَرِيدَ به الأمْرُ ؛ لأنَّه (٢) لو أُريدَ به (٣) الحبرُ ، لأَفْضَى إلى وُقُوعِ الخبرِ خِلافَ المُخْبرِ . وقال النبيُّ عَلِيلَهُم : ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئُ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ ، أَنْ يَسْفِكَ فيها دَمًّا ، ولا يَعْضِدَ بها شَجَرةً ، فإنْ أحدٌ تَرَخُّصَ لقِتالِ رسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقُولُوا : إِنَّ اللهَ أَذِنَ لرَسُولِه ، ولمْ يَأْذَنْ لَكُم ، وإنَّما أَذِنَ لي سَاعَةً مِن نَهَار ، وقد عادتْ حُرمَتُها اليوْمَ كَحُرْمَتِها بالأمس ، فليُبَلغِ الشَّاهِدُ<sup>(١)</sup> الغَائبَ » . . وقال النبيُّ عَلِيْكَ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَا واتِ والأرْضَ ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى حُرْمَتِهَا ، فَلَا يُسْفَكُ فِيهَا دَمّ » . مُتَّفَقٌ عليهما(°) . والحُجَّةُ فيه مِن

الإنصاف في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ كلامِهم لا يعْنِي أنَّ المُرْتَدَّ فيه يُقْتَلُ فيه .

(١) سورة آل عمران ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل : و منكم » . وهو في المسند ٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) الأول تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٢ .

والثاني أخرجه دون آخره البخاري ، في : باب لا يعضد شجر الحرم ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخاري ١٨/٣ . ومسلم ، في : باب تحريم مكة وصيدها ...، من كتاب الحج . صحيح مسلم . 924 , 927/2

كما أخرَّجه النسائي ، في : باب حرم مكة ، وباب تحريم القتال فيه ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ٥/ ١٦٠ ، ١٦١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٥٣/١ ، ٢٥٩ ، ٣١٥ ، ٣١٦ . كلهم من حديث ابن عباس.

وَجْهَيْنِ ؛ أحدُهما ، أنَّه حَرَّمَ سَفْكَ الدَّمَ بها على الإطْلاقِ ، وتَخْصِيصُ مَكُّةَ بَهِذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ العُمُومَ ، فإنَّه لو أَرادَ سَفْكَ الدَّم الحرام ، لم تَخْتَصَّ به مكة ، فلا [ ٢/٨ و ] يكونُ التَّخْصِيصُ مُفِيدًا . والثاني ، قُولُه : « إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا » . ومَعْلُومٌ أَنَّه إِنَّما أُحِلُّ له سَفْكُ دَم حَلالٍ في غير الحَرَم ، فحَرَّمَها الحَرَمُ ، ثم أُحِلَّتْ له ساعةً ، ثم عادتِ الحُرْمَةُ ، ثم أكَّدَ هذا بمَنْعِه قياسَ غيرِه عليه . والاقتِداءُ به بقولِه : ﴿ فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخُّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقُولُوا : إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ » . وهذا يَدْفَعُ ما احْتَجُّوا به مِن قَتْل ابن خَطَل ِ ، فَإِنَّهُ مِن رُخْصَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، التي مَنَعَ النَّاسَ أَن يَقْتَدُوا به فيها ، وَبَيَّنَ أنَّها له على الخُصوص ، وما رَوَوْه مِن الحديثِ ، فهو مِن كلام عمرو ابن سعيدِ الأَشْدُقِ ، يَرُدُّ به قولَ رسول اللهِ عَلَيْكُ حينَ روَى له أَبُو شُرَيحٍ هذا الحديثَ ، وقولُ رسول الله عَلَيْكُم أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ . وأمَّا جَلْدُ الزَّانِي ، وقطعُ السَّارِقِ ، والأَمْرُ بالقِصاصِ ، فإنَّما هو مُطْلَقٌ في الأَمْكِنَةِ والأَزْمِنَةِ ، فإنَّه يَتَناوَلُ مَكانًا غيرَ مُعَيَّن ، ضَرُورَةَ أَنَّه لا بُدَّ مِن مكانٍ،

تنبيهان ؛ الأُوَّلُ ، ظاهرُ قوْلِه : ولكِنْ لا يُبايَعُ ولا يُشَارَى . أَنَّه (ايُكَلَّمُ ويُوَّاكَلُ الإنصاف ويُشارَبُ<sup>١</sup>) . وهو ظاهرُ كلام ِ جماعة ٍ . وقال في «المُسْتَوْعِب»، و «الرِّعايةِ» : ولا يُكَلَّمُ أيضًا . ونَقَلَه أبو طالِبٍ . وزادَ في « الرَّوْضَةِ » ، لا يُؤَاكَلُ ولا يُشارَبُ .

> الثَّاني ، الألِفُ واللَّامُ في ﴿ الحَرَم ﴾ للعَهْدِ ؛ وهو حَرَمُ مَكَّةَ ، فأمَّا حَرَمُ المَدينَةِ فليس كذلك . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وذكر في « التَّعْليقِ » وَجْهًا ، أنَّ

<sup>(1-1)</sup> في 1: (4 لا يكلم و <math>4 k = 1) في 1: (4 k = 1)

فَيُمْكِنُ إِقَامَتُه فِي مَكَانٍ غيرِ الحَرَمِ ، ثم لو كان عامًّا ، فإنَّ ما رَوَيْناه خاصًّا يُخَصُّ به ، مع أنَّه قد خُصَّ ممَّا ذكرُوه الحامِلُ ، والمريضُ المرْجُوُّ بُرْؤُه ، فتأخَّرَ الحدُّ عنه ، وتأخَّرَ (') قتلُ الحامِلِ ، فجازَ أن يُخَصَّ أيضًا بما ﴿ ذَكَرْناه . والقِياسُ على الكلبِ العَقورِ لا يَصِحُّ ، فإنَّ ذلك طبعُه الأذَى ، فلم يُحَرِّمْه الحَرَمُ ليُدْفَعَ أذاه عن أهلِه ، وأمَّا الآدَمِيُّ ، فالأصْلُ فيه الحُرْمَةُ ، وحُرْمَتُه عَظِيمَةً ، وإنَّما أبيحَ (٢) لعارض ، فأشْبَهَ الصائِلَ مِن الحيواناتِ المُباحَةِ مِن المَأْكُولاتِ ، فإنَّ الحَرَمَ يَعْصِمُها . إذا تُبَت هذا ، فإنَّه لا يُبايَعُ ، ولا يُشارَى ، ولا يُطْعَمُ ، ولا يُؤْوَى ، ويُقالُ له : اتَّقِ اللهَ واخْرُجْ إلى الحِلِّ ؛ ليُسْتَوْفَى منكِ الحَقُّ الذي قِبَلَكَ . فإذا خَرَج اسْتُوفِيَ حَقُّ اللهِ منه . وهذا قولُ جميع ِ مَن ذَكَرْناه . وإنَّما كان كذلك ؛ لأنَّه لو أُطْعِمَ أو أُوِى ، لتَمَكَّنَ مِن الإقامَةِ دائِمًا ، فيضِيعُ الحَقُّ الذي عليه ، وإذا مُنِعَ مِن ذلك ، كان وسيلةً إلى خُرُوجه فيُقامُ فيه حَقُّ الله تِعالى . وليس علينا إطُّعامُه ، كَمْ أَنَّ الصَّيْدَ لا يُصادُ في الحَرَم ، وليس علينا القيامُ به . قال ابنُ عباس ، رَحِمَه اللهُ : مَن أصابَ حَدًّا ، فلَجَأ إلى الحَرَمِ ، فإنَّه لا يُجَالَسُ ، ولا يُبايَعُ ، ولا يُؤْوَى ، ويَأْتِيه الذي يَطْلُبُه ، فيقولُ : أَيْ فلانُ ، اتَّقِ الله . فإذا خَرَج مِن الحَرَم ، أُقِيمَ عليه الحَدُّ . رَواه الأَثْرَمُ (٢) . فإن قَتَل مَن له

الإنصاف حرَمَها كَحَرَم مَكَّةً .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( صح ١ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن جرير ، في تفسيره ١٢/٤ ، ١٣ .

عليه قِصاصٌ فى الحَرَمِ ، أو أقامَ حَدًّا بجَلْدٍ أو قَتْلِ أو قَطْع ِ طَرَفٍ ، أساءَ ، ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّه اسْتَيفاؤُه فيه ، ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّه اسْتَيفاؤُه فيه ، فأشبهَ ما لو اقْتَصَّ فى حَرٍّ شَدِيدٍ أو بَرْدٍ مُفْرِطٍ .

وجملةُ ذلك ، أنَّ مَن انْتَهَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ (١) ، بجِنايَةٍ فيه تُوجِبُ حدًّا أو وجملةُ ذلك ، أنَّ مَن انْتَهَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ (١) ، بجِنايَةٍ فيه تُوجِبُ حدًّا أو قصاصًا ، [ ٢/٨ ظ ] فإنَّه يُقامُ عليه (الحَدُّ فيه) ، لا نعلمُ فيه خِلافًا . وقد روَى الأثرَمُ بإسنادِه عن ابنِ عباس ، أنَّه قال : مَن أَحْدَثَ حَدَثًا في الحَرَمِ ، أُقِيمَ عليه ما أَحْدَثَ فيه مِن شيء (١) . وقد أمَرَ اللهُ تعالى بقتالِ (١) مَن قاتَلُ في الحَرَمِ ، فقال تعالى : ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ مَن قاتَلُ في الحَرَمِ ، فقال تعالى : ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ مَن قَتْلُوهُمْ ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَندَ اللهُ عَندَ قِتالِهِم عَندَ قِتالِهِم عَندَ قِتالِهِم

الإنصاف

قوله: وإِنْ فَعَلَ ذَلَكَ فَى الْحَرَمِ ، اسْتُوفِى منه فيه. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطّع به كثيرٌ منهم. وذكر جماعَةٌ ، فى مَن لَجَأَ إِلَى دارِه ، حُكْمُه حُكْمُهُ مَن لَجَأً إِلَى الْحَرَمِ مِن خارِجِه .

فوائد ؛ إحْداها ، الأَشْهُرُ الحُرُمُ لا تعْصِمُ مِن شيءٍ مِنَ الحُدودِ والجِنايَاتِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وتَرَدَّدَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: وحدمًا ، .

<sup>(</sup>٤) انظر ما أخرجه ابن جرير ، فى تفسيره ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٩١ .

فى الحَرَمِ ، ولأنَّ أهلَ الحَرَمِ يَحْتَاجُونَ إلى الزَّجْرِ عن ارْتِكَابِ المعاصِى كغيرِهم ، حِفْظًا لأَنْفُسِهم وأموالِهم وأعراضِهم ، فلو لم يُشْرَعِ الحَدُّ فى حَقِّهم ، كغيرِهم ، وفاتَتْ هذه المصالحُ التي لا بُدَّ منها ، ولا يجوزُ الإخلالُ بها ، ولأنَّ الجانِي في الحَرَمِ ها تَنْتَهِضُ الحُرْمَةُ لتَحْرِيمِ دَمِه وصِيانَتِه ، في الحَرَمِ هاتِكُ لحُرْمَتِه ، فلا تَنْتَهِضُ الحُرْمَةُ لتَحْرِيمِ دَمِه وصِيانَتِه ، بمنزلَة الجانِي في دارِ المَلِكِ ، لا يُعْصَمُ لحُرْمَةِ المَلِكِ ، بخِلافِ المُلْتَجِئ إليها لجنايةٍ صَدَرَتُ منه في غيرِها .

فصل : فأمَّا حَرَمُ مَدينَةِ النبيِّ عَيِّقِالَةً ، فلا يَمْنَعُ إِقَامَةَ حَدِّ ولا قِصاص ؟ لأنَّ النَّصَّ إِنَّما وَرَد في حَرَمِ اللهِ تعالى ، وحَرَمُ المدينةِ دُونَه في الحُرْمَةِ ، فلا يَصِحُّ قِياسُه عليه . وكذلك سائِرُ البقاع ، لا تَمْنَعُ مِن اسْتِيفاءِ حَقِّ ، فلا يَصِحُّ قِياسُه عليه . وكذلك سائِرُ البقاع ، لا تَمْنَعُ مِن اسْتِيفاءِ حَقِّ ، ولا إقامَة الحَدِّ مُطْلَقٌ في ولا إقامَة حَدِّ ؛ لأنَّ أمْرَ اللهِ تعالى باسْتِيفاءِ الحُقوق وإقامَة الحَدِّ مُطْلَقٌ في الأَمْكِنَة والأَزْمِنَة ، خَرَج منها الحَرَمُ لمَعْنَى لا يَكْفِي (') في غيرِه ؛ لأنَّه المُحَلُّ الأَنساكِ وقِبْلَةُ المسلمين ، وفيه بَيْتُ اللهِ المَحْجُوجُ ، وأوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناس ، ومَقامُ إبراهيمَ ، وآياتٌ بَيِّناتٌ ، فلا يُلْحَقُ به سِواهُ ، ولا يُقاسُ عليه ؛ لأنَّه (الا شيءَ) في مَعْناه . والله شبحانه أعلمُ .

الإنصاف

<sup>َ</sup> اللهُ ، فى ذلك . قال فى « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ، تعْصِمُ (٣) . واخْتارَه ابنُ القَيِّم ، رَحِمَهُ اللهُ ، في « الهَدْى » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يُلْقِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في م: ﴿ ليس ، .

<sup>· (</sup>٣) في الأصل : ( بعضهم ) .

وَإِنْ أَتَى حَدًّا فِي الْغَزْوِ ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَرْجِعَ المنس إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

٢٣٩٧ – مسألة : ( وإن أَتَى حَدَّا فى الغَزْوِ ، لم يُسْتَوْفَ منه فى أَرضِ العَدُوِّ حتى يَرْجِعَ إلى دارِ الإسلامِ ، فيُقامَ عليه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن العَدُوِّ حتى يَرْجِعَ إلى دارِ الإسلامِ ، فيُقامَ عليه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن أَتَى حَدًّا مِن الغُزاقِ ، أو ما يُوجِبُ قِصاصًا ، فى أَرضِ الحَرْبِ ، لم يُقَمْ عليه حَدَّه . وبهذا قال الأوْزَاعِيُّ ، وإسْحاقُ . وقال عليه حتى يَقْفُلَ ، فيُقامَ عليه حَدَّه . وبهذا قال الأوْزَاعِيُّ ، وإسْحاقُ . وقال

الإنصاف

الثَّالثةُ ، قُولُه : ومَن أَتَى حَدًّا فى الغَزْوِ ، لم يُسْتَوْفَ منه فى أَرْضِ العَدُوِّ حتى يَرْجِعَ إِلَى دارِ الإِسْلامِ ، فيُقامَ عليه . وهو صحيحٌ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وكذلك لو أَتَى بما يُوجِبُ قِصاصًا . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وظاهرُ كلامِهم ، أَنَّه لو

۱ - ۱) زیادة من : ۱ .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : ( بعضهم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الراكب ) .

السرح الكبير مالك ، والشافعي ، وأبو تُور ، وابنُ المُنْذِر : يُقامُ الحَدُّ في كلِّ مَوْضِعٍ ؟ لأَنَّ أَمْرَ اللهِ تِعالَى بإقامَتِه مُطْلَقٌ في كلِّ مكانٍ وزمانٍ . إِلَّا أَنَّ الشافعيَّ قال : إذا لم يَكُنْ أميرُ الجيشِ الإمامَ ، أو أميرَ إقْليمٍ ، فليس له إقامَتُه ، ويُؤَخُّرُ حتى يأتيَ الإمامَ ؛ لأنَّ إقامةَ الحُدُودِ إليه ، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجَةً إلى المَحْدُودِ ، أو قُوَّةً به ، أو شُغْلٌ عنه ، أُخِّرَ . وقال أبو حنيفةَ : لا حَدَّ ولا قِصاصَ في دار الحَرْب ، ولا إذا رَجَع . ولَنا ، على وُجُوب الحَدّ ، أَمْرُ اللهِ تعالى ورسولِه عَلِيلَةٍ به ، وعلى تَأْخيره ، ما روَى بُسْرُ بنُ أَبَى(١) أَرْطاةً ، أَنَّه أُتِيَ برجل في الغَزاةِ قد سَرَق بُخْتِيَّةً (٢) ، فقال : لولا أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلِهِ يقولُ: ﴿ لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزَاةِ ﴾ . لقَطَعْتُكَ . أُخْرَجَه أبو داودَ وغيرُه (٣) . ولأنَّه إجْماعُ الصحابةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فروَى سعيدٌ(٤) بإسْنادِه عن الأحْوَص بن حَكيمٍ ، عن أبيه ، أنَّ

أَتَى بشيءٍ مِن ذلك في الثُّغُورِ ، أنَّه يُقامُ عليه فيه . وهو صحيحٌ . صرَّح به

الرَّابِعَةُ ، لو أَتَى حدًّا في دارِ الإسلامِ ، ثم دخل دارَ الحَرْبِ أو أُسِرَ ، يُقامُ عليه

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ بنَأْرِطَاةَ ﴾ . وهو بسر بنَأْرَطَاةَ ، ويقال : أَبِي أَرْطَاةَ عَمَيْرَ بنَ عُويَمُرَ القرشي ، مختلف في صحبته . توفي سنة ٨٦هـ . تهذيب التهذيب ٢/٥٤٥ ، ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب الرجل يسرق في الغزو ، أيقطع ؟، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٥٣/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء أنه لا تقطع الأيدي في الغزو ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٣١/٦ . والدارمي ، في : باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو ، سنن الدارمي ٢٣١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) في : باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو ، من كتاب الجهاد . السنن ١٩٦/٢ .

كما أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ، من كتاب الحدود . المصنف . 1.7 . 1.7/1.

المقنع

[ ٣/٨ و ] عمرَ كَتَب إلى النَّاس ، أن لا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْش ولا سَريَّةٍ ولا الشرح الكبير رجلًا مِن المسلمين حَدًّا ، وهو غاز ، حتى يَقْطَعَ الدَّرْبَ قافِلًا ؛ لِئَلَّا تَلْحَقَه حَمِيَّةُ الشَّيْطانِ ، فيَلْحَقَ بالكُفَّار . وعن أبي الدَّرْداءِ مثلُ ذلك (١) . وعن عَلْقَمَةَ ، قال : كنَّا في جيشٍ في أرض الرُّوم ، ومعنا حُدَّيْفَةُ بنُ اليَمَانِ ، ( وعلى القوم ٢ الوليدُ بنُ عُقْبَةَ ، فشَرِبَ الخمرَ ، فأرَدْنا أن نَحُدُّه ، فقال حُذَيْفَةُ: أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُم وقد دَنَوْتُمْ مِن عَدُوِّكُم ، فيَطْمَعُوا فيكم (٣) ؟ وأتِي سعدٌ بأبي مِحْجَن ِ يومَ القادِسِيَّةِ ، وقد شَرَب الخمرَ ، فأمَرَ به إلى القَيْدِ ، فلمَّا الْتَقَى الناسُ قال أبو مِحْجَنِ :

كَفَى حَزَنًا أَنْ تُطْرَدَ الخيلُ بالْقَنا وأَتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَىٌّ وَثَاقِيَا ( ) وقال لابْنَةِ خَصَفَةً (°) امْرأةِ سعدٍ : أُطْلِقِيني ، ولَكِ اللهُ عَلَىَّ إِن سَلَّمَنِي اللهُ

الحدُّ إذا خرَج . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، إذا قَتَل وزَنَى ، ودخل دارَ الحَرْبِ فَقَتَل أو زَنَى الإنصاف أو سَرَق ، لا يُعْجبُنِي أَنْ يُقامَ عليه ما أصابَ هناك . ونقَل صالِحٌ ، وابنُ مَنْصُورٍ ، إِنْ زَنَى الأسِيرُ أُو قَتَل مُسْلِمًا ، ما أَعْلَمُه إِلَّا أَنْ يُقامَ عليه الحدُّ إِذَا خرَج . ونقَل أبو طالِب ، لا يُقْتَلُ إذا قتَل في غير دار(٦) الإسلام ، لم يجبْ عليه هناك حُكْمٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد ، في : سننه ١٩٦/٢ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ١٠٣/١٠ .

٢٦ - ٢) في الأصل : ( على و » ، وفي م : ( وعلينا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد ، في : الباب السابق ، السنن ١٩٧/٢ . وعبد الرزاق ، في : الباب السابق . المصنف

<sup>(</sup>٤) البيت في : طبقات فحول الشعراء ٢٦٨/١ ، والشعر والشعراء ٤٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، تش ، ص ، م ، والإصابة ٧/٥٠/ : ﴿ حفصة ﴾ . وفي سنن سعيد : ﴿ حصفة ﴾ . والمثبت ، ف ق، وطبقات ابن سعد ١٣٨/٣ ، ١٦٨/٥ ، ١٦٩ ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وتاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

الشرح الكبير أن أرْجِعَ حتى أضَعَ رِجْلِي في القيدِ ، وإن قُتِلْتُ ، اسْتَرَحْتُم منِّي . قال : فَحَلَّتُه حِينَ (١) الْتَقَى الناسُ ، وكانتْ بسعدٍ جراحَةٌ ، فلم يَخْرُجْ يومَوْلْدٍ إلى الناس ، قال : وصَعِدُوا به فوقَ العُذَيْبِ(٢) يَنْظُرُ إِلَى الناس ، واسْتَعْمَلَ على الخيل خالدَ بنَ عُرْفُطَةَ ، فوَتَبَ أبو مِحْجَن على فَرس لسعدٍ يُقالَ لها البَلْقَاءُ ، ثم أَخذ رُمْحًا ، فجعَلَ لا يَحْمِلُ على ناحِيةٍ مِن العَدُوِّ إِلَّا هَزَمَهم ، وجَعَلِ الناسُ يَقُولُونَ : هذا مَلَكٌ ؛ لِما يَرَوْنَه يَصْنَعُ ، وجَعَلِ سعدٌ يقولُ : (الضَّبْرُ ضَبْرُ " البَلْقاء ، والطُّعْنُ طَعْنُ أَبِي مِحْجَنِ ، وأبو مِحْجَنِ في القَيْدِ . فلَمَّا هُزِمَ العَدُوُّ ، رَجَع أبو مِحْجَن حتى وَضَع رِجْلَه في القَيْدِ ، فَأُخْبَرَت ابنةُ خَصَفَةَ '' سعدًا بما كان مِن أَمْره ، فقال سعدٌ : لا والله ِلا أَضْرِبُ اليومَ رَجلًا أَبْلَى اللهُ المسلمين على يَدَيْه (°) ما أَبْلاهُم. فَخَلّى سَبيلَه . فقال أبو مِحْجَن : قد كنتُ أشْرَبُها إذْ يُقامُ على الحَدُّ وأُطَهَّرُ منها ، فأمًّا إِذْ بَهْرَجْتَنِي (٦) ، فوالله ِ لا أَشْرَبُها أَبدًا (٧) . وهذا اتُّفاقٌ لم يظْهَرْ

<sup>(</sup>١) في تش ، م : ١ حتى ١ .

<sup>(</sup>٢) العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة . معجم البلدان ٦٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « الصبر صبر » بالصاد المهملة .

والضبر ، بالضاد المعجمة : أن يجمع الفرس قوائمه ويثب . النهاية لابن الأثير ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، تش : ﴿ حفصة ﴾ ، وفي م : ﴿ حصفة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) بهرجتني : أَهْدَرْتَني بإسقاط الحد عني . النهاية لابن الأثير ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه سعيد ، في : باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو ، من كتاب الجهاد . السنن ١٩٧/٢ ،

١٩٨ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٢١/٥٦٠ – ٥٦٠ . وانظر القصة ، في : تاريخ الطبري ٣/٥٧٥ ، والاستيعاب ١٧٤٧ ، ١٧٤٦ ، والإصابة ٣٦١/٧ . ٣٦٢ .

..... المقنع

الشرح الكبير

خِلافُه . فأمَّا إذا رَجَع ، فإنَّه يُقامُ عليه الحَدُّ ؛ لعُمُوم ِ الآياتِ والأُخبارِ ، وإنَّما أُخِرَ لعارِض ، كما يُؤخَّرُ لمَرَض أو شُغْل ، فإذا زال العارِض ، أقِيمَ الحَدُّ ، لوُجودِ مُقْتَضِيه ، وانْتِفاءِ مُعارِضِه ؛ ولهذا قال عمر : حتى يَقْطَعَ الدَّرْبَ قافِلًا .

فصل : وتُقامُ الحُدودُ في الثُّغورِ ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأَنَّها مِن بلادِ الإِسْلامِ ، والحاجَةُ داعِيَةٌ إلى زَجْرِ أَهْلِها ، كالحاجَةِ إلى زَجْرِ غيرِهم ، وقد كَتَب عمرُ إلى أَبى عُبَيْدَةَ ، أَن يَجْلِدَ مَن شَرِب الحمرَ ثمانين ، وهو بالشَّامِ (') . وهو مِن الثُّغورِ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ، فى : باب من زعم لا تقام الحدود فى أرض الحرب حتى يرجع ، من كتاب السير . السنن الكبرى ٩/٥٠٥ .



## بابُ حدِّ الزِّني

الزِّنَى حَرامٌ ، وهو مِن الكبائِرِ العِظامِ ، بدَليلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۚ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةٌ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ (() . وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَعْفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ اللهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَعْفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الإنصاف

بابُ حَدِّ الزِّنَي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٦٩/٢٥ .

الشرح الكبير إنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾(١) . قال بعضُ أهل العلم : المرادُ بقولِه : ﴿ مِن نِّسآيِكُمْ ﴾ الثَّيُّبُ ؛ لأنَّ قَوْلَه : ﴿ مِن نِّسَآيِكُمْ ﴾ . [إضَافةٌ زَوْجِيَّةٍ ٢ ، كقولِه : ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ ٣ . ولا فائدةَ في إضَافَتِه هَلْهُنا نَعْلَمُها إِلَّا اعْتِبارُ الثَّيُوبَةِ ، ولأنَّه قد ذَكَرَ عُقُوبَتَيْن إحْداهما أَغْلَظُ (١) مِن الأُخْرَى ، فكانتِ الأُغْلَظُ للثِّيبِ ، والأُخْرَى للبكْر ، كَالرَّجْمِ وَالْجَلْدِ ، ثَمْ نُسِخَ هذا بما رؤى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ ، أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : ﴿ خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، البكْرُ بالْبكر جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَام ، وَالثَّيُّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ » . رَواه مسلمٌ (٥) . فإن قِيلَ : فكيفَ يُنْسَخُ القُرْآنُ بالسُّنَّةِ ؟ قُلْنا : قد ذَهَب أصحابُنا إلى جَوازِه ؛ لأنَّ الكلُّ مِن عندِ الله ِ، وإنِ اخْتَلَفَتْ طَرِيقُه ، ومن مَنَع ذلك قال : ليس هذا نَسْخًا ، إِنَّما هو تَفْسِيرٌ للقُرْآنِ وتَبْيينٌ له ؛ لأنَّ النَّسْخَ رَفْعُ حُكْمِ ظَاهِرُه الإطْلاقُ ، فأمَّا ما كان مَشْرُوطًا بشَرْطٍ ، وزال الشُّرْطُ ، لا يكونُ نَسْخًا ، وهُلُهُنا شَرَط اللَّهُ تعالى حَبْسَهُنَّ إلى أَن يَجْعَلَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ إضافة إلى زوجية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، تش : ( أعظم ) .

<sup>(</sup>٥) في : باب حد الزني ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٦ / ١٣١٧ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجم ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢/٥٥/ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الرجم على الثيب ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٠٩/٦ ، ٢١٠ . وابن ماجه ، في : باب حدالزني ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٢/٢ . والدارمي ، في باب تفسير قول الله تعالى : ﴿ أُو يَجِعُلُ الله لَمْنُ سَبِيلًا ﴾ ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٨١/٢ . والإمام أحمد في : المسند ٥٣١٣٠ ، . 277 . 27 . . 218 . 218

إِذَا زَنَى الْحُرُّ الْمُحْصَنُ ، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ . وَهَلْ يُجْلَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ السَّبِيلَ ، فكان بَيانًا لا نَسْخًا . ويُمْكِنُ أن الشرّ الكبير يُقالَ : إِنَّ نَسْخَه حَصَل بالقُرْآنِ ، فإنَّ الجَلْدَ<sup>(۱)</sup> فى كِتابِ اللهِ تَعالى ، والرَّجْمَ كان فيه ، فنُسِخَ رَسْمُه ، وبَقِىَ حُكْمُه .

٢٩٨ - مسألة : ( إذا زَنَى الحُرُّ المُحْصَنُ ، فَحَدُّه الرَّجْمُ حتى يَمُوتَ . وهل يُجْلَدُ قَبلَ الرَّجْمِ ؟ على رِوايَتَيْن ) الكلامُ في هذه المسألة في فصول ثلاثة :

أحدُها ، في وُجوبِ الرَّجْمِ على الزَّانِي المُحْصَنِ ، رجلًا كان أو امرأةً . هذا قولُ عامَّة أهلِ العلم مِن الصحابة ، والتَّابِعِين ، ومَن بَعْدَهم مِن عُلَماءِ الأَمْصارِ في جميع ِ الأَعْصارِ ، ولا نَعلمُ أحدًا خالفَ فيه إلَّا الخَوارِجَ ، فإنَّهم قالُوا : الجَلْدُ للبِكْرِ والثَّيِّبِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ ٱلرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَا جُلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (أ) . وقالوا (أ) : لا يجوزُ وَالنَّقِينِ ، لأَخْبارِ آحادٍ يجوزُ (أ) تَرْكُ كتابِ اللهِ تعالى الثابتِ بالقَطْع ِ واليَقِينِ ، لأَخْبارِ آحادٍ يجوزُ (أ)

قوله: وإذا زنَى الحُرُّ المُحْصَنُ ، فَحَدُّه الرَّجْمُ حتى يَمُوتَ ، وهل يُجْلَدُ قَبْلَ الإنصاف الرَّجْمِ ؟ على رِوَايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « الفُصولِ » ، و « المُلْفَهما في « و « مَسْبَلُوكُ اللَّلْفَاتِ » ، و « المُلْفُفِ » ، و « مَسْبَلُوكِ اللَّلْفَاتِ » ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( كان ) .

<sup>(</sup>۲) سورة النور ۲ .(۳) في مناه قال »

<sup>(</sup>٣) في م : ( قال ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ لَا يَجُوزُ ﴾ .

الشرح الكبير الكَذِبُ فيها ، ولأنَّ هذا يُفْضِي إلى نَسْخِ الكِتابِ بالسُّنَّةِ ، وهو غيرُ جائِزٍ . وَلَنَا ، أَنَّه قَد ثَبَت الرَّجْمُ عَن رسولِ اللهِ عَيِّكَالِيُّهُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، في أخبارٍ تُشْبِهُ المُتَواتِرَ ، وأَجْمَعَ عليه أصحابُ رسولِ الله عَلِيْكُ على ما نَذْكُرُه في أثّناء البابِ في مَواضِعِه ، إن شاءَ اللهُ [ ٨/؛ و ] تعالى ، وقد أُنْزَلَه اللهُ تَعالى في كتابِه ، وإنَّما نُسِخَ رَسْمُه دُونَ حُكْمِه ، فرُوِيَ عن عمرَ بنِ الخَطابِ ، رَضِييَ اللَّهُ عنه ، أنَّه قال : إنَّ الله تعالى بَعَث محمدًا عَلِيْكُ بالحَقِّ ، وأُنْزَلَ عليه الكِتابَ ، فكان فيما أُنْزَلَ عليه آيةُ الرَّجْمِ ، فقَرَأْتُها وعَقَلْتُها ووَعَيْتُها ، ورَجَم رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ ، ورَجَمْنا بعدَه . فأخشَى إن طال بالنَّاسِ زَمانٌ ، يقولُ قائِلٌ : ما نَجدُ الرَّجْمَ في كتابِ اللهِ . فيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أُنْزَلَها اللهُ تعالى ، فالرَّجْمُ حَقٌّ على مَن زَنَى إذا أَحْصَنَ ، مِن الرِّجالِ والنِّساءِ ، إذا قَامَتْ بِهِ البِّيِّنَةُ ، أو كان الحَبَلُ ، أو الاعْتِرافُ ، وقد قَرَأْتُها : ( الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . مُتَّفَقّ

الإنصاف و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ِ ابن ِ مُنَجِّي » ، وغيرِهم . وهو ظاهِرُ « الفُروعِ » ؛ إحداهما ، لا يجْلَدُ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : نَقَلَه الأَكثرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَشْهَرُ الرِّوايتَيْن . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » وغيرِه . وجزَم به في « العُمْدَةِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَب الأَدَمِيِّ » ، و « التَّسْهيلِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « إِدْراكِ الغايةِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . قال في « الفُروع ِ » : اختارَه الأَثْـرَمُ ، والجُوزْ جَانِيٌ ، وابنُ حامِدٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ شِهَابٍ . انتهى . واختارَه أيضًا

عليه(١) . وأمَّا آيةُ الجَلْدِ ، فنقولُ بها ، فإنَّ الزَّانِيَ يجِبُ جَلْدُه ، فإن كان ثَيُّنَا رُجمَ مع الجلدِ ، والآيةُ لم تَتَعَرَّضْ لنَفْيه" . وإلى هذا أشارَ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، حينَ جَلَد شُرَاحَةً (٣) ، ثم رَجَمَها ، 'وقال' : جَلَدْتُها بكتابِ اللهِ ، ثم رَجَمْتُها بسُنَّةِ رسولِ اللهِ عَلِيْلَةٍ (°) . ثم لو قُلْنا : إنَّ الثَّيُّبَ لا يُجْلَدُ . لكان هذا تَخْصِيصًا للآيةِ العامَّةِ ، وهذا سائِغٌ بغيرِ خِلافٍ ، فَإِنَّ عُمُوماتِ القُرْآنِ فِي الإِثْباتِ كُلُّها مُخَصَّصَةٌ . وقولُهم : إِنَّ هذا نَسْخٌ . ليس بصَحِيح ، وإنَّما هو تَخْصِيصٌ ، ثم لو كان نَسْخًا ، (الكان نَسْخًا) بالآيَةِ التي ذَكَرَها عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وقد رَوَيْنا أَنَّ رُسُلَ الخَوارِ جِ جاءوا عمرَ بنَ عبدِ العزيز ، رَحِمَه اللهُ ، فكان مِن جُمْلَةِ ما عابُوا عليه الرَّجْمُ ، وقالوا : ليس في كتاب الله إلَّا الجَلْدُ . وقالوا : الحائِضُ أَوْجَبْتُم عليها قَضاءَ الصُّوم دونَ الصلاة ، والصلاة أوْ كِدُ . فقال لهم عمرُ : وأنتُم لا تَأْخُذُونَ إِلَّا بِمَا فِي كتابِ اللهِ ؟ قالوا : نعم . قال : فأخْبِرُونِي عن عَدَدِ الصَّلُواتِ المفْرُوضاتِ ، وعَدَدِ رَكَعاتِها وأَرْكَانِها وواجباتِها ، أين تَجِدُونَه في كتابِ الله ِ؟ وأُحْبِرُونِي عمَّا تجبُ الزَّكاةُ فيه ، ونُصُبِها ، ومَقادِيرِها ؟

ابنُ عَبْدُوسٍ فِي ﴿ تَذْكِرَتِهِ ﴾ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُجْلَدُ قبلَ الرَّجْمِ . اخْتارَه الإنصاف

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی : ۱۵۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( إلى كيفية ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : تش ، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : الأصل .

قالوا: أَنْظِرْنا . فَرَجَعُوا يَوْمَهم ذلك ، فلم يَجِدُوا شيئًا ممَّا سَأَلَهم عنه في القُرْآنِ . فقالوا : فكيفَ ذَهَبْتُم إليه ؟ قالوا : في القُرْآنِ . فقال لهم : فكذلك الرَّجْمُ ، لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ فَعَلَه ، وفَعَلَه المسلمون بعدَه . فقال لهم : فكذلك الرَّجْمُ ، وقضاء الصَّوْم ، (فإنَّ النبيَّ عَلِيْكُ رَجَم ، ورَجَم خُلَفاؤه بعده والمسلمون ، وأمر النبيُّ عَلِيْكُ بقضاء الصَّوْم ، أدُونَ الصلاةِ ، وفعَل ذلك نساؤه ونِساء أصحابه .

إذا ثَبَت هذا ، فَمعْنَى الرَّجْمِ أَن يُرْمَى بالحِجارَةِ وغيرِ ها حتى يَمُوتَ بذلك . قال ابنُ المُنْذِرِ (٢) : أَجْمَعَ أَهلُ العلمِ على أَنَّ المَرْجُومَ يُدَامُ عليه الرَّجْمُ حتى يَمُوتَ . ولأَنَّ إطلاقَ الرَّجْمِ يَقْتَضِى القَتْلَ به ؛ لقَوْلِه تعالى : ( لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (٣) . وقد رَجَم رسولُ اللهِ عَيِّلِيَّةُ اليَهُودِيَّيْنِ اللهِ عَيْلِيَّةُ اليَهُودِيَّيْنِ اللهِ عَنْ أَلْمَرْجُومِينَ أَلْمَدُ عَتى ماتُوا (١) .

الفصلُ الثانى : أنَّه يُجْلَدُ ، ثم يُرْجَمُ ، فى إحْدَى الرِّوايَتَيْن . فَعَل ذلك على ، رَضِىَ اللهُ عنه . وبه قال ابنُ عباسٍ ، وأُبَىُّ بنُ كَعْبٍ ، وأبو ذَرِّ ،

الإنصاف

الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ عَبْدُ العزِيزِ ، والقاضى . ونَصَرَها الشَّرِيفُ ، وأبو الخَطَّابِ في « خِلاَفْيهما » . وصحَّحَها الشِّيرَازِيُّ . وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ : اخْتارَها شُيوخُ المُذهبِ . قال ابنُ شِهَابٍ : اِخْتارَها الأكثرُ . وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في « التَّذْكِرَةِ » ، المذهبِ . قال ابنُ شِهَابٍ : اِخْتارَها الأكثرُ . وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في « التَّذْكِرَةِ » ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإجماع ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١١٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج حديث اليهوديين في ١٠/ ٤٤٧، ٤٤٦ ، وصفحة ١٩٧ ، وحديث ماعز والغامدية في صفحة ٢٠٤، ١٩٦ .

رَضِى الله عنهم . واختاره (وذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز عنهم) . وبه قال الحسن ، وداود ، وابن المُنْذِر . والرِّواية الثَّانِيَة ، يُرْجَمُ ولا يُجْلَد . ورُوِى عن ابن رُوِى [ ٨/٤ ط ] عن عمر وعثان ؛ أنهما رَجَما و لم يَجْلِدا . ورُوِى عن ابن مسعود أنّه قال : إذا اجْتَمَعَ حَدَّانِ لله ، فيهما القَتْلُ ، أحاطَ القَتْلُ ، ومالك ، بذلك (٢) . وبهذا قال النَّخَعِيُ ، والزُّهْرِيُ ، والأوْرَاعِيُ ، ومالك ، والشافعيُ ، وأبو ثور ، وأصحابُ الرَّأي . واختاره أبو إسحاق الجُوزْجَانِيُ و (أبو بكر ٢) الأثرَمُ ، ونصَراه في « سُننِهما » ؛ لأنَّ جابرًا روى أنَّ النبي عَيِّلِهُ رَجَم ماعِزًا ولم يَجْلِدُه (١) ، ورَجَم الغامِديَّة ولم يُجْلِدُها . وقال : « وَاغْدُيَا أُنْسُ إلى امْرَأَةِ هذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » . مُتَّفَقٌ عليه (٥) . ولم يَأمُرُه بجَلْدِها ، وكان هذا آخِرَ الأَمْرَيْن مِن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُه . قال الأثرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يقولُ في حديثِ عُبادَة : إنَّه أوَّلُ حَدِّ (٢) نَزَلَ ، وإنَّ حديثَ ماعِز بعدَه ، رَجَمَه رسولُ اللهِ عَبادَة : إنَّه أوَّلُ حَدِّ (٢) نَزَلَ ، وإنَّ حديثَ ماعِز بعدَه ، رَجَمَه رسولُ اللهِ عَبَادَة ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عَيَّه ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عَيَّهُ ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عَيْفَةً ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ مُولِ الله ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الله ولم يَجْلِدُه ، وعمرُ رَجَم و لم يَجْلِدْ . ونَقَل عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ اللهُ والم يَحْلِهُ اللهُ عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الله عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ اللهُ عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ اللهُ عنه إسماعيلُ بن سمولُ اللهُ عنه إسماعيلُ بن سعيدٍ الله عبد الله المؤرد المؤرد

وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » . وهو منها . وقدَّمه فى « تَجْرِيدِ الإنصاف العِنايَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِين ٍ » ، و « نهايَتِه » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، تش ، ر٣ ، ص .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة ، في : المصنف ، ٨٣/١ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٢١٢/٨ . كلاهما عن جابر بن سمرة .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في : ١٣٠/١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، تش ، م : ( حديث ) .

نحوَ هذا . ولأنَّه حَدٌّ فيه قَتْلٌ ، فلم يَجْتَمِعْ معه جَلْدٌ ، كالرِّدَّةِ ، ولأنَّ الحُدُودَ إِذَا اجْتَمَعَتْ وفيها قَتْلٌ ، سَقَط ما سِواهُ ، فالحَدُّ الواحِدُ أُوْلَى . ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى قولُه تعالى : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾(١) . وهذا عامٌّ ، ثم جاءتِ السُّنَّةُ بالرَّجْمِ في حَقِّ الثِّيِّبِ ، والتَّغْريب(١) في حَقِّ البكّر ، فوَجَبَ الجمعُ بينَهما . وإلى هذا أشارَ عليٌّ بقولِه : جَلَدْتُها بكتاب اللهِ ، ورَجَمْتُها بسُنَّةِ رسول اللهِ . وقد صَرَّحَ النبيُّ عَلَيْكُ بِقُولِهِ فِي حَدَيثِ عُبَادَةَ : ﴿ وَالثَّيُّبُ بِالثَّيِّبِ ، الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ﴾ (٣) . وهذا الصَّريحُ الثابتُ بيَقِينِ لا يُتْرَكُ إِلَّا بمِثْلِه ، والأحادِيثُ الباقِيَةُ ليست صَريحةً ، فإنَّه ذَكَر الرَّجْمَ و لم يَذْكُر الجَلْدَ ، فلا يُعارَضُ به الصَّريحُ ، بدليل أنَّ التَّغْرِيبَ يجبُ بذِكْره في هذا الحديثِ ، وليس بمَذْكُورِ في الآيَةِ ، ولأنَّه زانٍ ، فَيُحْلَدُ كالبكْرِ ، ولأنَّه قد شُرعَ في حَقِّ البكْر عُقوبَتانِ ؛ الجَلْدُ ، والتَّغْريبُ ، فيكونُ الرجمُ (١) مكانَ التَّغْرِيبِ . فعلى هذه الرِّوايةِ ، يَبْدَأَ بالجَلْدِ أُوَّلًا ، ثم يَرْجُمُ ، فإن وَالِّي بينَهما جاز ؛ لأنَّ إتْلافَه مقصودٌ ، فلا تَضُرُّ المُوالاةُ بينَهما ، وإن جَلَدَه يومًا ثم رَجَمَه في آخَر ، جاز ، كَمْ فَعَلَ عليٌّ ، رَضِي اللهُ عنه ، جَلَد شُراحَةً يومَ الخميس ، ثم رَجَمَها يومَ الجُمُعةِ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ٥ التعزير ٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في م: و الجلد في ، .

وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتُهُ فِي قُبُلِهَا ، فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَهُمَا النَّنَهُ بَالِغَانِ عَاقِلَانِ عَاقِلَانِ عُولَانِ ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا ، فَلَا إِنْحَصَانَ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، إِنْحَصَانَ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا يَشْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا يَشْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ،

الفصلُ الثالثُ : أنَّ الرَّجْمَ لا يَجِبُ إِلَّا على المُحْصَنِ ، بإجْماعِ أَهلِ الشَّحُ الكَّيْرِ الكَيْرِ الله العلم . وفي حديثِ عمرَ : إنَّ الرَّجْمَ حَقُّ (') على مَن زَنَى وقد أَحْصَنَ (') : وقال النبيُّ عَلِيْلِيْكِ : « لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِم ٍ إِلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ » . ذكرَ منها : « أَوْ زَنِّى بَعْدَ إِحْصَانٍ » (") .

٣٩٩٩ - مسألة : ( والمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امرأَتَه في قُبُلِها ، في نِكَاحِ صَحِيحٍ ، وهُما بالِغان عاقِلان حُرّانِ ، فإنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ منها ، فلا إحْصانَ لواحِدٍ منهما . ولا يُثْبُتُ الإحْصانُ بالوَطْء بمِلْكِ اليَمِينِ ، ولا في نِكَاحٍ فاسِدٍ ) يُشْتَرَطُ للإحْصانِ شُروطٌ سبعةٌ ؛ أحدُها ، الوَطْءُ في القُبُلِ ، فاسِدٍ ) يُشْتَرَطُ للإحْصانِ شُروطٌ سبعةٌ ؛ أحدُها ، الوَطْءُ في القُبُلِ ، ولا خلافَ في اشْتِراطِه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْقِيلِهُ قال : « وَالثِّيبُ بِالثَّيْبِ ، ولا خلافَ في القُبُلِ ، فوجَب المَاكِ وَالرَّجْمُ » . والثِّيابَةُ تَحْصُلُ بالوَطْء في القُبُلِ ، فوجَب

قوله: والمُحْصَنُ مَن وَطِئَ [ ١٦١/٣ ظ ] امْرَأَتَه فى قُبُلِها فى نِكَاحِ صَحِيحٍ - الإِنصاف ويكْفِى تغْيِيبُ الحَشَفَةِ أَو قَدْرِها - وهما بالِغان عاقِلان حُرَّان . هذا المذهب بهذه الشُّروطِ . قال الزَّرْكَشِىُّ : هذا الصَّحيحُ المَعْروفُ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٥٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٦/٢٥ .

اغتبارُه . ولا خِلافَ فى أنَّ النّكاحَ الحالِى عن الوَطْء ، لا يَحْصُلُ به إحْصَانٌ ، سَواءٌ حَصَلَتْ فيه خَلْوةٌ ، أو وَطْءٌ فيما دُونَ الفَرْج ، أو فى الدّبُر ، أو لم يَحْصُلْ شىءٌ مِن ذلك ؛ لأنَّ هذا لا تَصِيرُ به المرأةُ ثَيبًا ، ولا تخرُجُ به عن حَدِّ الأَبْكارِ ، الذينَ حَدُّهم جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام ، بَمُقْتَضَى الخَبَر ، ولا بُدَّ أن يكونَ وَطْئًا حَصَل به تَغْيِيبُ الحَشَفَة فى الفَرْج ؛ لأنَّ ذلك الوَطْءُ الذي تَتَعَلَّقُ به أَحْكامُه . الثانى ، أن يكونَ فى الفَرْج ؛ لأنَّ ذلك الوَطْءُ الذي تَتَعَلَّقُ به أَحْكامُه . الثانى ، أن يكونَ فى نكاح ؛ لأنَّ النّكاح يُسمَّى إحْصانًا ، بدليل قولِه تعالى : في وَالله والله على المُتَزَوِّ حات . ولا خِلافَ بينَ أهل العلم فى أنَّ وَطْءَ الزِّنَى ، ووَطْءَ الشَّبْهَة ، لا يَصِيرُ به الوَاطِئُ (١) مُحْصَنًا . ولا نَعْلَمُ خِلافًا فى أنَّ التَّسَرِّى لا يَحْصُلُ به الإحْصانُ لواحد منهما ؛ لكَوْنِه ليس بنِكاح ، ولا تَثْبُتُ فيه أَحْكامُه . الثالثُ ، أن يكونَ منهما ؛ لكَوْنِه ليس بنِكاح ، ولا تَثْبُتُ فيه أَحْكامُه . الثالثُ ، أن يكونَ منهما ؛ لكَوْنِه ليس بنِكاح ، ولا تَثْبُتُ فيه أَحْكامُه . الثالثُ ، أن يكونَ

الإنصاف

و « الخِرَقِيِّ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الخِرقِيِّ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الخَاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وذكر القاضي ، أنَّ الإِمامَ أَهدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، نصَّ على أَنَّه لا يحْصُلُ الإِحْصانُ بالوَطْءِ في الحَيْضِ والصَّوْمِ والإِحْرامِ ونحوه . وذكر في « الإِرْشادِ » ، أنَّ المُراهِق يُحَصِّنُ غيرَه ، وذكر الشَّيْخُ تَقِيَّ الدِّين ، رَحِمَهُ الله ، رواية .

قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : ومتى اختل شيءٌ ممَّا ذكرنا ، فلا إحصان لواحد منهما ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الوطء ﴾ .

النِّكاحُ صَحِيحًا . وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ ؛ منهم عَطاءٌ ، وقَتادَةُ ، الشُّح الكبير ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأَى . وقال أبو ثَوْرٍ : يَحْصُلُ الإِحْصَانُ بالوَطْءِ في نِكاحٍ فاسِدٍ . وحُكِيَ ذلك عن اللَّيْثِ ، والأَوْزَاعِيِّ ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ والفاسِدَ سَواءٌ في أكثر الأحْكام ، مِن وُجُوبِ المَهْرِ والعِدَّةِ ، وتَحْرِيمِ الرَّبيبَةِ وأُمِّ المرأةِ ، ولَحاقِ الوَلَدِ ، فكذلك في الإِحْصانِ . ولَنا ، أَنَّه وَطْءٌ في غيرِ مِلْكٍ ، فلم يَحْصُلْ به الإحْصانُ ، كَوَطْء الشُّبْهَةِ ، ولا نُسَلُّمُ ثُبوتَ ما ذَكَرُوه مِن الأحْكام ، وإنَّما ثَبَت بالوَطْء فيه ، وهذه تَبَتَتْ في كلِّ وَطِي ، وليست مُخْتَصَّةً بالنِّكاحِ ، إلَّا أنَّ النِّكاحَ هـ هُناصارَ شُبْهَةً ، فصارَ الوَطْءُ فيه كوَطْء الشُّبْهَةِ سَواءً . الرابعُ ، الحُرِّيَّةُ ، وهي شَرْطٌ في قُولِ جَمِيع ِ أَهْلِ العلمِ ، إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ ، قال : العَبْدُ والأُمَةُ هما مُحْصَنان ، يُرْجَمانِ إِذَا زَنَيا ، إِلَّا أَن يكونَ الإِجْماعُ يُخالِفُ ذلك . وحُكِيَ عن الأوْزَاعِيِّ في العبدِ تحته حُرَّةً: هو مُحْصَنُّ ، يُرْجَمُ إذا زَنَى ، وإن كان تحته أَمَةٌ ، لم يُرْجَمْ . وهذه أَقُوالٌ تخالِفُ النَّصَّ والإجْماعَ ، فإنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾(١) . والرَّجْمُ لا يَتَنَصَّفُ ، وإيجابُه كلُّه يُخالِفُ النَّصَّ مع

إِلَّا فِي تَحْصِينِ البالغِ بِوَطْءِ المُراهِقَةِ ، وتحْصِينِ البالِغَةِ بوَطْءِ المُراهِقِ ، فإنَّهما الإنصاف على وَجْهَيْن . وكذا قال في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى » . وقال في « التَّرْغيب » : إنْ كان أحدُهما صَبيًّا أو مجْنونًا أو رَقِيقًا ، فلا إحْصانَ لواحدٍ منهما ، على الأصحِّ ، ونقَلَه الجماعة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٥.

الشي الكبير مُخالَفة الإجماع ِ المُنْعَقِد قبلَه ، إلَّا أن يكونَ إذا عَتَقا(١) بعدَ الإصابة ِ ، فهذا فيه اخْتِلافَ سنَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ . وقد وافَقَ الأَوْزَاعِيُّ على أنَّ العَبْدَ إذا وَطِئَ الأَمَةَ ، ثم عَتَقَا( ) ، لم يَصِيرا مُحْصَنَيْن ، وهو قولُ الجُمهور ، وزاد فقال في المَمْلُوكَيْن إذا عَتَقا وهما مُتَزَوِّجان ، ثم وَطِئْها الزَّوْجُ : لا يَصِيران مُحْصَنَيْن بذلك الوَطْء (٢) . وهذا أيضًا قولٌ شاذٌّ ، خالفَ أهلَ العلم به ؛ فإنَّ الوَطْءَ وُجِدَ منهما حالَ كَمالِهما ، فحصَّنهما ، كالصَّبيَّين" إذا بَلَغِا . الشُّرْطُ الخامسُ والسادِسُ ، البُلُوغُ والعقلُ ، فلو وَطِئَ وهو صَبِيٌّ أو مجنونٌ ، ثم بَلَغ أو عَقَل ، لم يَكُنْ مُحْصَنًا . هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ ، [ ٨/ه ط ] وقولُ الشافعيُّ . ومِن أصحابه مَن قال : يَصِيرُ (٥) مُحْصَنًا ، وكذلك العَبْدُ إذا وَطِئّ ، ثم عَتَق ، يصيرُ مُحْصَنًا ؟ لأنَّ هذا وَطْءٌ يَحْصُلُ به الإحْلالُ للمُطَلِّق ثلاثًا ، فحصَلَ به الإحصانُ ، كالموجودِ حالَ الكَمال . ولَنا ، قولُه ، عليه السلامُ : « وَالثِّيبُ بالثِّيبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ » . فاعْتَبَرَ النُّيُوبَةَ خاصَّةً ، ولو كانت تَحْصُلُ قبلَ ذلك ، لَكَانَ يَجِبُ عليه الرَّجْمُ قبلَ بُلُوغِه وعَقْلِه ، وهو خِلافُ الإجْماعِ ، ويُفارقُ

تنبيه : مفْهومُ قولِه : في نِكاحٍ صحيحٍ . أنَّه لا يُحَصِّنُ النِّكاحُ الفاسِدُ . وهو صحيحٌ . صرَّح به الأصحابُ .

فائدة : جزَم في « الرَّوْضَةِ » أنَّه إذا زَنَى ابنُ عَشْرٍ أو بِنْتُ تِسْعٍ ، لا بأُسَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عتقها » . وفي تش: « أعتقها » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « كالمحصنين » .

الإحْصانُ الإحْلالَ ؛ لأنَّ اعْتِبارَ الوَطْء في حَقِّ المُطَلِّق ، يَحْتَمِلُ أن يكونَ الشرح الكبير عُقُوبَةً له ، بتَحْرِيمِها عليه حتى يَطَأَهَا غيرُه ، لأنَّ هذا ممَّا تَأْباه الطِّباعُ ويَشُقُّ على النُّفُوسِ ، فاعْتَبَرَه الشارِ ءُ زَجْرًا عن الطَّلاقِ الثَّلاثِ ، وهذا يَسْتَوِى فيه العاقِلُ والمُجْنُونُ ، بخِلافِ الإحْصانِ ، فإنَّه اعْتُبُرَ لكَمال النُّعْمَةِ ، فإنَّ مَن كَمَلَتِ النُّعْمَةُ في حَقِّه ، كانتْ جنايتُه أَفْحَشَ وأَحَقَّ بزيادَةِ العُقُوبِةِ ، والنُّعْمَةُ في العاقِلِ البالِغ ِ أَكْمَلُ . الشُّرْطُ السابعُ ، أن يُوجَدَ الكَمالُ فيهما جميعًا حالَ الوَطْء ، فيَطَأُ الرجلُ العاقِلُ الحُرُّ امرأةً عاقِلةً حُرَّةً . وهذا قولُ أَبِي حنيفةَ وأصحابه . ونحوُّه قولُ عَطاءِ ، والحسن ، وابن سِيرِينَ ، والنَّخَعِيِّ ، وقَتادَةً ، والثَّوْرِيِّ ، وإسْحاقَ . قالُوه في الرَّقيق . وقال مالكُ : إذا كان أحدُهما كامِلًا صار مُحْصَنًا ، إلَّا الصَّبيُّ إذا وَطِئَّ الكبيرة ، لم يُحْصِنْها . ونحوه عن الأوْزَاعِيِّ . واخْتُلِفَ عن الشافعيِّ ، فَقِيلَ : له قَوْلان ؛ أحدُهما ، كقَوْلِنا . والثاني ، أنَّ الكامِلَ يَصِيرُ مُحْصَنًا . وهو قولُ ابن المُنْذِرِ . وذَكَرَ ابنُ أبي موسى نحوَ ذلك في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ فقال : إذا وَطِيَّ الحُرُّ البالغُ حُرَّةً صغيرةً في نِكاحٍ صحيحٍ ، صارَ مُحْصَنًا دُونَها ، وإذا وَطِئَ الصَّبِيُّ الحُرُّ الصَّغيرُ الكبيرةَ ، صارَتْ مُحْصَنَةً دُونَه ، كما أنَّه لا(') يجبُ على الصَّغيرِ الحَدُّ ، ويجبُ على الكبيرِ . وَلَنا ، أَنَّه وَطْءٌ لم يُحْصِنْ أَحَدَ المُتَواطِئَيْن ، فلم يُحْصنِ الآخَرَ ، كالتَّسَرِّي ، ولأنَّه متى

بالتَّعْزيرِ . ذكَرَه عنه في « الفُروع ِ » ، في أثْناءِ بابِ المُرْتَدُّ ، ويأْتِي في التَّعْزيرِ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

المتنع وَيَثْبُتُ الْإحْصَانُ لِلذِّمِيَّيْنِ. [٢٩٦] وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِيَّةُ مُسْلِمًا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير كان أحدُهما ناقِصًا ، لم يَكْمُلِ الوَطْءُ(١) ، فلا يَحْصُلُ به الإحْصانُ ، كما لو كانا غيرَ كامِلَيْن ، وبهذا فارَق ما قاسُوا عليه .

• • ٤٤ - مسألة : ( و يَثْبُتُ الإحْصانُ للذِّمِّيَّيْن . وهل تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مسلمًا ؟ على روايَتَيْن ) لا يُشتَرَطُ الإسلامُ في الإحصانِ. وبه قال الزُّهْرِئُ ، والشافعيُّ . فعلى هذا ، يكونُ الذِّمِّيّان مُحْصَنَيْن ، فإن تَزَوَّجَ المسلمُ ذِمِّيَّةً فَوَطِئَها ، صارا مُحْصَنَيْن . وفيه روايةٌ أُخْرَى ، أنَّ الذِّمِّيَّةَ لا تُحْصِنُ المسلمَ. وقال عَطاءً ، والنَّخَعِيُّ ، والشُّعْبِيُّ ، ومُجاهِدٌ ، والنُّورِيُّ : هو شَرْطٌ في الإحْصانِ ، فلان كونُ الكافِرُ مُحْصَنًا ، ولا تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مسلمًا ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ رَوَى أنَّ النبيُّ عَلَيْكُم قال : « مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ ﴾ (٣) . ولأنَّه إحْصانٌ مِن شَرْطِه (١) الحُرِّيَّةُ ،

قوله : ويَثْبُتُ الإحْصانُ للذِّمِّيَّن . وكذا للمُسْتَأْمِنَيْن ؛ فلو زَنَى أحدُهما ، وِجَبِ الحِدُّ ، بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ ، ويلْزَمُ الإِمامَ إِقامَتُه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، إنْ شاءَ لم يُقِمْ حدَّ بعضِهم ببعض ِ . اخْتارَه ابنُ حامِدٍ . ومثْلُه القَطْعُ بِسَرِقَةِ بعضِهم مِن بعض ، ولا يسْقُطُ بإسلامِه . قال في « المُحَرَّر » : نصَّ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِلَّا أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٤٧/٣ . ورجح وقفه .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ شروطه ﴾ .

فكان الإسلامُ شَرْطًا فيه ، كإ حُصانِ القَدْفِ . وقال مالكَ كقولِهِم ، إلَّا الشح الكبير أنَّ الذَّمِيَّةُ تُحْصِنُ المسلمَ ، بِناءً على أَصْلِه في أَنَّه لا يَعْتَبِرُ الكمالَ في الزَّوْجَيْن ، ويَنْ بَعْ أَن يكونَ ذلك قولًا للشافعيّ . ولَنا ، ما [ ٨/ ٢ و ] رَوَى (امالكُ ، عن ابنِ عُمَر ، أَنَّه قال : جاء اليهودُ إلى رسولِ اللهِ عَلِيلَةُ ، فذكرُوا له أَنَّ رجلًا وامرأةً زَنيا . وذكر الحديثَ ، فأمَرَ بهما رسولُ اللهِ عَلَيلَةً ، عَنْ ابنَ عَمْر اللهِ عَلَيلَةً ، ولأنَّ الجِنايَة بالزِّني اسْتَوَتْ مِن المسلمِ والذِّمِّيِّ ، فيجبُ أن يَسْتَويا في الحَدِّ . وحديثُهم لم يَصِحَّ ، ولا نَعْرفُه في والذِّمِّيِّ ، وقِيلَ : هو مَوْقُوفٌ على ابن عمر . ثم يَتَعَيَّنُ حَمْلُه على ابنَ عمر . ثم يَتَعَيَّنُ حَمْلُه على ابنَ عمر القَوْرة ، وحديثُنا صريحٌ في الرَّجْم ، فيتَعَيِّنُ حَمْلُ خَبَرِهم على الإحْصانِ الآخرِ . فإن عان عمر المولُ اللهِ عَيْلَةِ اليهودِيَيْن ، فإنَّ راوِيَهما واحِدٌ ، وحديثُنا صريحٌ في الرَّجْم ، فيتَعَيِّنُ حَمْلُ خَبَرِهم على الإحْصانِ الآخرِ . فإن قان على قالوا(انُ : إنَّ ما رَجَمَ رسولُ اللهِ عَيْلِيةٍ اليهودِيَيْن بحُكْم التَّوْراةِ ، بدليلِ أَنَّه قالوا(انُ : إنَّ ما رَجَمَ رسولُ اللهِ عَيْلِيةِ اليهودِيَيْن بحُكْم التَّوْراةِ ، بدليلِ أَنَّه قالوا(انُ : إنَّ ما رَجَمَ رسولُ اللهِ عَيْلَةِ اليهودِيَيْن بحُكْم التَّوْراةِ ، بدليلِ أَنَّه قالوا(انُ : إنَّ ما رَجَمَ رسولُ اللهِ عَيْلَةِ اليهودِيَيْن بحُكْم التَّوْرة ، بدليلِ أَنَّه

تنبيه : شَمِلَ كلامُه كلَّ ذِمِّيٍّ ، فدَخَل المَجُوسُ فى ذلك . وتَبِعَه المَجْدُ وغيرُه الإنصاف على ذلك . وقال فى « الرِّعايةِ » : لا يصيرُ المَجُوسِيُّ مُحْصَنًا بنِكاحِ ذِى رَحِمْ مَحْرَمْ .

قوله: وهل تُحْصِنُ الذِّمِيَّةُ مُسْلِمًا ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما فى « الخُلاصَةِ » ؛ إحْداهما ، تُحْصِنُه . وهو المذهبُ . صحَّحه فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « التَّصْحيحِ » ، وغيرهم . وهو ظاهرُ ما جزَم به فى

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>Y) تقدم تخريجه في ١٩٧٠ . ٤٤٦/١ ، وصفحة ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « مسنده » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل : 1 نعم ٤ .

راجَعَها ، فلمَّا تَبَيَّنَ له أنَّ ذلك حكمُ الله ِتعالى عليهم ، أقامَه فيهم ، وفيها أَنزلَ اللهُ سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾(١) . قلنا : إنَّما حَكَم عليهم بما أَنْزَلَ اللهُ عزَّ وجلُّ إليه ، بدليل قولِه تعالى : ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾(٢) . وِلاَّنَّه لا يَسُوغُ للنبيِّ عَلَيْكُ الحُكْمُ بغيرِ شَرِيعَتِه ، ولو ساغ ذلك له ساغ لَغَيْرِه ، وإنَّما راجَعَ التَّوْراةَ لتَعْرِيفِهم أنَّ حُكْمَ التَّوْراةِ مُوافِقٌ لِما يَحْكُمُ به عليهم ، وأنَّهم تارِكُونَ شَرِيعَتَهم ، مُخالِفُونَ لحُكْمِهِم . ثم هذا حُجَّةٌ لنا ، فإنَّ حكمَ اللهِ في وُجوبِ الرَّجْم إن كان ثابتًا في حَقَّهم يجبُ أن يُحْكَمَ به عليهم ، فقد ثَبَت وُجودُ الإحْصانِ فيهم ، فإنّه لا مَعْني له سِوَى وُجوب الرَّجْمِ على مَن زَنَى منهم بعدَ وُجودِ شُروطِ الإحْصانِ فيه ، وإن مَنعُوا ثُبوتَ الحكم في حَقُّهم ، ("فَلِمَ حَكَم") به النبيُّ عَلَيْكُ ؟ ولا يَصِحُّ القِياسُ على إحْصانِ القَذْفِ ؛ لأنَّ مِن شَرْطِه العِفَّةَ ، وليست شَرْطًا هـ هُنا .

الإنصاف « المُحَرَّرِ » . وجزَم به في « الوَجيز » وغيره . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المَشْهورُ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تُحْصِنُه . فائدة : لو زَنَى مُحْصَنَّ ببكْر ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما حدُّه . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٤٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : « فحكم » .

وَلَوْ كَانَ لِرَجُلِ وَلَدٌ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: مَا وَطِئْتُهَا. لَمْ يَثْبُتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَطِئْتُها . لَم يَثْبُتْ إِحْصَانُه ) ولا يُرْجَمُ إذا زَنَى . وبهذا قال الشافعي . وقال وَطِئْتُها . لَم يَثْبُتْ إِحْصَانُه ) ولا يُرْجَمُ إذا زَنَى . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يُرْجَمُ ؛ لأنَّ الوَلدَ لا يكونُ إلَّا مِن وَطْءِ . فقد حَكَم بالوَطْءِ صَرُورةَ الحُكْمِ بالوَلَدِ . ولَنا ، أنَّ الوَلدَ يُلْحَقُ بإمْكانِ الوَطْءِ واحْتِمالِه ، والإحْصانُ لا يَثْبُتُ إلَّا بحقيقة الوَطْءِ (') ، فلا يَلْزَمُ مِن ثُبُوتِ ما يُكْتَفِي فيه بالإِمْكانِ وُجُودُ ما تُعْتَبَرُ فيه الحقيقة . وهو أحقُ الناس بهذا ، فإنه قال : لو تَزَوَّجَ امرأة بحضرة الحاكم في مجلسِه ، ثم طَلَّقها فيه ، فأتَتْ بولد ، لَحِقَه . مع العلم بأنَّه لم يَظَه ها في الزَّوْجِيَّة ، فكيفَ يُحْكَمُ بحقيقة الوَطْءِ مع تحقيق انْتِفائِه ! وهكذا لو كان لامرأة وَلَدٌ من زَوْجٍ ، فأنْكَرَتْ الوَطْءِ مع تحقيق انْتِفائِه ! وهكذا لو كان لامرأة وَلَدٌ من زَوْجٍ ، فأنْكَرَتْ أن يكونَ وَطِئَها ، لم يَثْبُتْ إحْصانُها لذلك .

فصل : ولو شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الإِحْصَانِ أَنَّه دَخَلِ بِزَوْجَتِه ، فقال أَصَحَابُنا : يَثْبُتُ الإِحْصَانُ به ؛ لأَنَّ المَفْهُومَ مِن لفظِ الدُّخُولِ كَالْمَفْهُومِ مِن لَفْظِ الدُّخُولَ يَطْلَقُ عَلَى الْخَلُوةِ جَامَعَهَا . أو نحوها ؛ لأنَّ الدُّخُولَ يُطْلَقُ على الْخَلُوةِ جَامَعَها . أو : باضَعَها " . أو نحوها ؛ لأنَّ الدُّخُولَ يُطْلَقُ على الْخَلُوةِ

قوله: ولو كَانَ لرَجُل وَلَدٌ مِن امْرَأَتِه فقالَ: مَا وَطِئْتُهَا. لَمْ يَثْبُتْ إِخْصَانُه الإنصاف بمُجَرَّدِ ذلك ، بلا نِزاع ، ويثْبُتُ إحْصانُه بقولِه: وَطِئْتُها. أو: جامَعْتُها.

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

 $<sup>(\</sup>gamma - \gamma)$  في الأصل : « يقول جامعتها أو باضعتها » .

الشرح الكبير [ ٦/٨ ط] بها ، ولهذا تثَّبُتُ بها أحكامُه . قال شيخُنا(١) : وهذا أَصَحُّ القَوْلَيْنِ ، إن شاء اللهُ تعالى . أمَّا إذا قالت : جامَعَها . أو : باضَعَها . أو نحوه . فلا نعلمُ خِلافًا في ثُبُوتِ الإحْصانِ ، وكذلك يَنْبَغِي إذا قالتْ : وَطِئُها . وإن قالتْ : باشَرَها . أو : مَسُّها . أو : أصابَها . أو : أتاها . فَيُنْبَغِي أَن لا يَثْبُتَ به الإِحْصانُ ؟ لأَنَّ هذا يُسْتَعْمَلُ فيما دُونَ الجماعِ في الفَرْجِ كثيرًا ، فلا يَثْبُتُ به الإحصانُ الذي يَنْدَرِئُ بالاحتِمال .

فصل : وإذا جُلِدَ الزَّانِي على أنَّه بكُرٌّ ، ثم بان مُحْصَنًا ، رُجمَ ؛ لِما رَوَى جابرٌ ، أنّ رجلًا زَنَى بامرأةٍ ، فأمَرَ به رسولُ اللهِ عَيِّالِيَّةٍ فَجُلِدَ الحَدَّ ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّه مُحْصَنَّ ، فرُجمَ . رَواه أبو داودَ(٢) . ولأنَّه إن وَجَب الجمعُ بينَهما ، فقد أتَى ببعض الواجِبِ ، فيجبُ إِنَّمامُه ، وإِن لم يجبِ الجمعُ بينَهما ، تَبَيَّنَ أَنَّه لم يَأْتِ بالحَدِّ الواجِبِ .

فصل : وإذا رُجمَ الزّانِيان ، غُسّلا ، وصُلِّي عليهما ، ودُفِنا إذا كانا مسلمَيْن . أمَّا غَسْلُهما ودَفْنُهما ، فلا خِلافَ فيه بينَ أهل العلم ، وأكثرُ أهل العلم يَرَوْنَ الصلاةَ عليهما . قال الإمامُ أحمدُ : سُئِلَ عليَّ عن شَراحَةً ، وكَانَ رَجَمَها ، فقال : اصْنَعُوا بها ما تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُم . وصلَّى عليٌّ

الإنصاف وبقولِه أيضًا: دخَلْتُ بها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل: لا يثْبُتُ بذلك .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٢٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢١١/٢ .

كم أخرجه البيهقي ، في : باب من جلد في الزني ثم علم بإحصانه ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى . Y1Y/A

عليها(١) . وقال مالكُ : مَن قَتَله الإمامُ في حَدٌّ ، فلا يُصَلَّى عليه ؛ لأنَّ النرح الكبير جابِرًا قال في حديثِ ماعِز : فرُجمَ حتى ماتَ ، فقال له النبيُّ عَلَيْكُمْ خيرًا ، ولم يُصَلِّ عليه . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . ووَجْهُ الأوَّل ما رَوَى أبو داودَ (٣) ، بإِسْنادِه ، عن عِمْرانَ بن الحُصَيْن ، في حديثِ الجُهنِيَّةِ : فأمرَ بها النبيُّ عَلِيْكُ فُرُجِمَتْ ، ثُمُ أَمَرَهم فَصَلُّوا عليها ، فقال عَمَرُ : يا رسولَ الله ِتُصَلِّي عليها وقد زَنَتْ ؟ فقال : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهِلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِن أَنْ جَادَتْ بَنَفْسِهَا ؟ » . ورَواه التُّرْمِذِيُّ ، وفيه : فرُجمَتْ ، وصَلَّى عليها . وقال : حديثَ حسنٌ صحيحٌ (") . وقال النبيُّ عَلَيْكُم : « صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ »(¹) . ولأنَّه مسلمٌ لو ماتَ قبلَ الحَدِّ صُلِّيَ عليه ، فيُصَلَّى عليه

وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الرجم والإحصان ، من كتاب الطلاق . المصنف ٣٢٨/٧ . وابن أبي شيبة ، في : باب المرجومة تغسل أم لا ، من كتاب الجنائز . المصنف ٢٥٤/٣ . والبيهقي ، في : باب من اعتبر حضور الإمام ...، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب الرجم بالمصلى ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٢٠٦/٨ . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزني ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٨/٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢/٩٥٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٠٢/٦ . والنسائي ، في : باب ترك الصلاة على المرجوم ، من كتاب الجنائز . المجتبى ٤/٥٠ ، ٥١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٣/٣ ، ٣٨١ .

وقوله : ولم يصل عليه . ليس عند البخاري ولا مسلم ولا الدارمي ، وعند البخاري أنه صلى عليه . وهي رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان . انظر : عون المعبود ١٨١/٣ ، وفتح البارى ١١٥/١٢ ، ١١٦ . (٣) تقدم تخريجه ، في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٩/٣ .

المنع وَإِنْ زَنَى الْحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَن ، جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَغُرِّبَ عَامًا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ .

السرح الكبير بعدَه ، كالسَّارِ قِ . وأمَّا حديثُ ماعِز ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لم يحْضُرْه ، أو اشْتَغَلَ عنه بأمْرٍ ، أو غيرِ ذلك ، فلا يُعارِضُ ما رَوَيْناه .

٢ • ٤٤ - مسألة : ( وإن زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحْصَن ، جُلِدَ مِائَةً ، وغُرِّبَ عامًا إلى مَسافَةِ القَصْرِ ) (اوإن كان تُيِّبًا اللهِ ولا خِلافَ في وُجُوب الجَلْدِ على الزّانِي إذا لم يَكُنْ مُحْصَنًا ، وقد جاء بَيانُ ذلك في كتاب اللهِ تعالى ، بقولِه سبحانه وتعالى : ﴿ ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾(٢) . وجاءت الأحاديثُ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ مُوافِقةً لِما جاء به الكتابُ . ويجبُ مع الجَلْدِ تَغْرِيبُه عامًا ، في قولِ الجُمْهور . رُويَ ذلك عن الخُلَفاء الرَّاشِدينَ ، وعن أُبَيِّ ، وأبي ذَرٌّ ، وابن مسعودٍ ، وابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وإليه ذَهَب عَطاءٌ ، وطاؤسٌ ، وابنُ أبي لَيْلي ، والشافعيُّ ، وإسْحَاقُ ، وأبو ثَوْرِ . وقال مالكُ ، والأُوْزَاعِيُّ : يُغَرَّبُ الرجلُ 1 ٧/٨ و ] دونَ المرأةِ ؛ لأنَّ المرأةَ تَحْتاجُ إلى حِفْظٍ وصِيانةٍ ، ولأنَّها لا تَخْلُو مِن التَّغْرِيبِ بمَحْرَم أو بغيرِ مَحْرَم ، لا يجوزُ بغيرِ محْرَم ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ

الإنصاف

قوله : وإِنْ زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحْصَن ، جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وغُرِّبَ عامًا إلى مَسافَةِ القَصْرِ . وهذا المذهبُ ؛ سواءٌ كان المُغَرَّبُ رجُلًا أَوِ امْرأَةً . قال في ﴿ الفُروعِ ، :

<sup>(1 - 1)</sup> سقط من : الأصل ، تش ، ر (1 - 1)

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢ .

وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَم ِ »(') . ولأنَّ تَغْرِيبَها بغيرِ مَحْرَم ٍ إغْراءٌ لها الشرح الكبير بالفُجُورِ ، وتضييعٌ لها ، وإن غُرِّبَتْ بمَحْرَم م ، أَفْضَى إلى تَعْرِيبِ مَن ليس بزانٍ ، ونَفْي مَن لا ذَنْبَ له ، وإن كُلِّفَتْ أَجْرَتَه ، ففي ذلك زيادةٌ على عقوبَتِها بما لم يَرِدِ الشُّرْعُ به ، كما لو زادَ ذلك على الرجلِ ، والحبرُ الخاصُّ ف(٢) التَّغْرِيبِ إنَّما هو في حَقِّ الرجل ، وكذلك فَعَل الصحابة ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، والعامُّ يجوزُ تخْصِيصُه ؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن العمل بعُمُومِه مُخالفةً مَفْهُومِه ، فإنَّه دَلُّ بمَفْهُومِه على أنَّه ليس على الزَّانِي أكثرُ من العُقُوبَةِ المَذْكُورَةِ فيه ، وإيجابُ التَّغْريب على المرأةِ ، يَلْزَمُ منه الزِّيادةَ على ذلك ، وفَواتُ حِكْمَتِه" ؛ لأَنَّ الحَدَّ وَجَب زَجْرًا عن الزِّنَي(') ، وفي تَغْريبها إغْراءٌ به ، وتَمْكِينٌ منه ، مع أنَّه قد يُخَصَّصُ في حَقِّ الثَّيِّب بإسْقاطِ الجَلْدِ(٥) في قولِ الأَكْثَرِينِ ، فتَخْصِيصُه هَلْهُنا أَوْلَى . وقال أبو حنيفة ، ومحمدُ بنُ الحسن : لا يَجِبُ التَّغْرِيبُ ؛ لأنَّ عليًّا ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : حَسْبُهما مِن الفِتْنَةِ أَن يُنْفيا (١٠) . وعن ابن المُسَيَّب ، أنَّ عمرَ غَرَّبَ رَبِيعةَ ابنَ أَمَيَّةَ بن ِ خَلَفٍ في الخمرِ إلى خَيْبَرَ (٧) ، فلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ ، فقال

هذا المذهبُ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، الإنصاف

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ حكمه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ الزيادة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الحد » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣١٢/٧ ، ٣١٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ١ حنين ١ .

الشح الكبير - عُمَرُ : لا أُغَرِّبُ مسلمًا بعدَ هذا أبدًا(') . ولأنَّ اللهُ تعالى أمَر بالجَلْدِ دُونَ التَّغْرِيبِ ، فإيجابُ التَّغْرِيبِ زيادةً على النَّصِّ . وَلَنَا، قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : « الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ »(`` . ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ ، وزيدُ ابنُ خالدٍ ، أنَّ رجلَيْن اخْتَصَما إلى رسول الله عَلِيْكَةِ ، فقال أحدُهما : إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا ، فَزنَى بامْرأَتِه ، وإنَّنِي افْتَدَيْتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَلِيدَةٍ ، فسألتُ رجالًا مِن أهل العلم ، فقالوا : إنَّما على ابْنِكَ جلدُ مائةٍ وتَغْريبُ عام ، والرَّجْمُ على امْرَأةِ هذا . فقال النبيُّ عَيْلِكُم : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامِ ﴾ . وجَلِد ابنَه مِائَةً (٣) ، وغرَّبَه عامًا ، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلَمِيُّ يأتِي امْرَأَةَ الآخر ، فإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها ، فاعْتَرَفَتْ ، فرَجَمَها . مُتَّفَقُّ عليه (١٠) . وفي الحديثِ : فسألَّتُ رجالًا مِن أهل العلم ، فقالُوا : إنَّما على ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عام ِ . وهذا يَدُلُّ على أنَّ هذا كان مَشْهُورًا عندَهم ، مِن حُكْم الله ِ ، وقضاء رسولِه عَلَيْكُ . وقد قِيلَ : إنَّ الذي قال له (٥) هذا أبو بكر وعُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنهما . ولأنَّ التَّغْريبَ فَعَله الحلفاءُ الراشدون ، ولا نَعْرِفُ لهم في الصحابةِ مُخالِفًا ، فكان إجْماعًا ، ولأنَّ

الإنصاف و « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣١٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في م: و لهم ، .

الشرح الكبير

الخَبرَ يَدُلُّ على عُقوبَتَيْن في حَقِّ الثَّيْبِ ، فكذلك في حَقِّ البِكْرِ ، وما رَوَوْه عن على لا يَثْبُتُ ؛ لضَعْف رُواتِه () وإرْسالِه . وقولُ عمر : لا أُغَرِّبُ بعدَه () مسلمًا . فلَعلَّه أرادَ تَغْرِيبَه في الخمرِ الذي أصابَتِ الفِتْنَةُ رَبيعة فيه . قال شيخُنا () : وقولُ [ ٨/٧ ظ] مالكِ يُخالِفُ عُمُومَ الحبرو فيه . قال شيخُنا () : وقولُ المرجل ، يكونُ حَدًّا في المرْأةِ ، كسائِرِ القِياسَ ؛ لأنَّ ما كان حَدًّا في الرجل ، يكونُ حَدًّا في المرْأةِ ، كسائِرِ الحُدودِ ، وقولُ مالكِ فيما يَقَعُ لى ، أصَحُّ الأَثُوالِ وأعْدَلُها ، وعُمومُ الخبر الحُدودِ ، وقولُ مالكِ فيما يَقَعُ لى ، أصَحُّ الأَثُوالِ وأعْدَلُها ، وعُمومُ الخبر مَخْصُوصٌ بخبرِ النَّهي عن سَفَرِ المرأةِ بغيرِ مَحْرَم ، والقياسُ على سائِرِ الحُدودِ لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يَسْتَوى الرجلُ والمرأةُ في الضَّرَرِ الحاصلِ بها ، بخلافِ هذا الحَدِّ ، ويُمْكِنُ قَلْبُ هذا القياسِ ، بأَنَّه حَدًّ ، فلا تُزادُ فيه المرأةُ على ما على الرجلِ ، كسائرِ الحُدودِ .

فصل: ويُغَرَّبُ البِكْرُ الزَّانِي حَوْلًا ، فإن عاد قبلَ مُضِيِّ الحَوْلِ ، أَعِيدَ تَغْرِيبُه حتى يُكْمِلَ الحَوْلَ مُسافِرًا ، ويَبْنِي على ما مَضَى . ويُغَرَّبُ الرجلُ إلى مَسافَة القَصْرِ ؛ لأنَّ ما دُونَها في حُكْم الحَضَرِ ، بدليل أَنَّه لا يَثْبُتُ في حَقِّه أَحْكَامُ المُسافِرِين ، ولا يَسْتَبِيحُ شيئًا من رُخَصِهم .

٣ . ٤٤ - مسألة : ( وعنه ، أنَّ المرأةَ تُنفَى إلى دونِ مَسافَةِ القَصْرِ )

وعنه ، أنَّ المرْأَةَ تُنفَى إلى دُونِ مسافةِ القَصْرِ . جزَم به فى ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ . وقدَّمه ِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ راويه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ﴿ بعد هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٣٢٤/١٢ .

الشرح الكبير وقِيلَ عنه: إن خَرَج معها مَحْرَمُها ، نُفِيَتْ إلى مَسافَةِ القَصْر . وإن لم يَخْرُجْ معها مَحْرَمُها ، فنُقِلَ عن أحمد ، أنَّ المرأة تُغَرَّبُ إلى مَسافَةِ القَصْر ، كالرجل . وهذا مذهبُ الشافعيِّ . ورُوىَ عنه ، أنَّها تُغَرَّبُ إِلى دُونِ مَسافَةِ القَصْر ؛ لتَقْرُبَ مِنْ أَهْلِها ، فيَحْفَظُوها . ويَحْتَمِلُ كلامُ أَحْمَدَأَن لايُشْتَرَطَ في التَّغْرِيبِ مَسافةُ القَصْرِ فيهما ، فإنَّه قال ، في رِوايةِ الأثْرَمِ : يُنْفَى مِن عملِه إلى عمل عيرِه . وقال أبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : لو نَفِيَ ('مِن قَرْيَةٍ') إلى قريةٍ أُخْرَى ، بينَهما مِيلٌ أو أقلُّ ، جاز . وقال إسحاقُ : يجوزُ ('أن يُنْفَى ٢ مِن مِصْرٍ إلى مِصْرٍ . ونحوَه قال ابنُ أبي ليلي ؟ لأنَّ النَّفْيَ وَرَد مُطْلَقًا غيرَ مُقَيَّدٍ (٣) ، فيَتَناوَلُ أَقَلَّ ما يَقَعُ عليه الاسمُ ، والقَصْرُ يُسَمَّى سَفَرًا ، تَجُوزُ فيه صلاةُ النَّافِلَةِ على الرَّاحِلةِ . ولا يُحْبَسُ في البلدِ الذي نُفِيَ ( ) إليه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال مالكٌ : يُحْبَسُ . ولَنا ، أَنَّها زيادةٌ لم يَر دْ بها الشُّرْعُ ، (افلم تُشْرَعْ) ، كالزِّيادَةِ على العام .

الإنصاف في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وعنه ، تُغَرَّبُ المرأةُ مع مَحْرَمِها لمَسافة القَصْرِ ، ومع تعَذَّرِه لدُونِها . وعنه ، يُغَرَّبان أقلُّ مِن مَسافة ِ القَصْرِ . وعنه ، لا يجِبُ غيرُ الجَلْدِ . نقَلَه أبو الحارثِ ، والمَيْمُونِيُّ . قالَه في « الاُنْتِصار » . وقدَّمه في « الفَروع ِ » . وقال في « عُيونِ المسائل » ، عن الإمام ـ أَحمد ، رَحِمَهُ الله 2: لا يُجْمَعُ بينهما ، إلَّا أَنْ يَرَاه الإمامُ تعْزِيرًا . قال الزَّرْكَشِيُّ :

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: تش، م.

<sup>(</sup>٣) في م: ( مقدر ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، تش : « منه » .

فصل(١): وإن زَنَى الغَريبُ ، غُرِّبَ إلى بَلَدٍ غير وَطَنِه . وإن زَنَى في الشح الكبير البَلَدِ الذي غُرِّبَ إليه ، غُرِّبَ منه إلى غيرِ البلدِ الَّذِي غُرِّبَ منه ؛ لأنَّ الأَمْرَ بالتَّغْريب يَتناولُه (٢) حيثُ كان ، ولأنَّه قد أنِسَ بالبَلدِ الذي يَسْكُنُه ، فيبْعَدُ

> \$ • \$ \$ – مسألة : ( وَيَخْرُجُ مع المرأةِ مَحْرَمُها ) ليُسْكِنَها فِي مَوْضِعٍ ، ثم إن شاء رَجَع إذا أمِنَ عليها ، وإن شاء أقامَ معها حتى يَكْمُلَ حَوْلَها ، وإن أبَى الخُرُو جَ معها ، بَذَلَتْ له الأَجْرَةَ . قال أصحابُنا : وتَبْذُلُ مِن مالِها ؛ لأنَّ هذا مِن مُؤْنَةِ سَفَرِها . ويَحْتَمِلُ أن لا يَجِبَ ذلك عليها ؛

تُنْفَى المرْأَةُ إلى مَسافَةِ القَصْرِ مع وُجودِ المَحْرَمِ ، ومع تعَذُّرِه هل تُنْفَى كذلك ، أو الإنصاف إلى ما دُونَها ؟ فيه رِوايَتان . هذه طريقةُ القاضي ، وأبى محمدٍ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، وجعَل أبو الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ الرِّوايتَيْن فيها مُطْلَقًا ، وتبِعَه أبو محمدٍ في « الكافِي » ، و « المُقْنِع ِ » . وعكس المَجْدُ طريقةَ « المُغْنِي » ، فجعَل الرِّوايتَيْن فيما إذا نُفِيَتْ مع مَحْرَمِها ، أمَّا بدُونِه فإلى ما دُونَها ، قوْلًا واحدًا ، كما

> فائدة : لو زَنَى حالَ التَّغْريبِ ، غُرِّبَ مِن بلَّدِ الزُّنَى ، فإنْ عادَ إليه قبلَ الحَوْلِ ، مُنِعَ ، وإنْ زَنَى في الآخَو ، غُرِّبَ إلى غيره .

> قُولُه : وَيَخْرُجُ مِعِهَا مَحْرَمُهَا . لا تُغَرَّبُ المرْأَةُ إِلَّا مِع مَحْرَم ِ إِنْ تَيَسَّرَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ . وتقدُّم رِوايةٌ أنُّها تُغَرَّبُ بدُونِ

اقْتَضاه كلامُه . انتهى .

<sup>(</sup>١) سقط هذا الفصل من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنع تَعَذَّرَ ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَال ، فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا ،اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ، نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَم ِ ،....

النسر الكبير لأنَّ الواجِبَ عليها التَّغْرِيبُ بنَفْسِها ، فلم يَلْزَمْها زِيادةٌ عليه كالرَّجُلِ ، ولأنَّ هذا مِن مُؤْنَةِ إقامةِ الحَدِّ ، فلم يَلْزَمْها ، كأَجْرَةِ الجَلَّادِ . فعلي هذا ، تُبْذَلُ الأُجْرَةُ مِن بيتِ المالِ . وعلى قولِ أصحابِنا ، إن لم يَكُنْ لها مالٌ ، بُذِلَتْ مِن بَيْتِ المَالِ. فإن أبي مَحْرَمُها الخُروجَ معها ، لم يُجْبَرْ ، وإن لم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ ، غُرِّبَتْ مع نِساءِ ثِقاتٍ . والقولُ في أَجْرَةِ مَن يُسافِرُ معها منهُنَّ ، كالقولِ في أُجْرَةِ المَحْرَمِ ، فإن أَعْوَزَ ، فقال أحمدُ : تُنْفَى بغيرِ مَحْرَمٍ . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه لا سَبِيلَ إلى تَأْخِيرِه، فأشْبَهَ سَفَرَ

الإنصاف مَحْرَم إلى دُونِ مَسافةِ القَصْر .

قوله : فإنْ أَرادَ أُجْرَةً ، بُذِلَتْ مِن مالِها ، فإنْ تَعَذَّرَ ، فمِن بَيْتِ المال . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : مِن بَيْتِ المالِ مُطْلَقًا . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّف ، ومالَ إليه . وصحَّحه في ( النَّظْم ) .

قوله : فإنْ أَبَى الخُرُوجَ معها ، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ . اخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و (١ المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه ف' « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، (او « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وعنه ، تُغَرَّبُ بلا امْرَأَةٍ . وهو احْتِمالٌ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن »' ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الهِجْرَةِ ، والحَجِّ إذا ماتَ المَحْرَمُ في الطَّرِيقِ ( ويَحْتَمِلُ أَن يَسْقُطَ النَّفْيُ ) السح الكبير إذا لم تَجِدْ مَحْرَمًا ، كما يَسْقُطُ سَفَرُ الحَجِّ ، إذا لم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ (١) ، فإنَّ تَغْرِيبَها [ ٨/٨ و ] على هذه الحالِ إغْراءٌ لها بالفُجُورِ ، وتَعْريضٌ لها للفِتْنَةِ ، وعُمُومُ الحديثِ مَحْمُوصٌ بعُمُومِ النَّهْي عن سَفَرِها بغيرِ مَحْرَمٍ .

فصل: ويَجِبُ أَن يَحْضُرَ الحَدَّ (٢) طَايِفةٌ مِن المؤمنين ؛ لقولِ اللهِ. تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) . قال أصحابُنا : والطَّائِفَةُ واحدٌ فما فوقَه . وهذا قولُ ابن عباس ، ومُجاهِدٍ . والظَّاهِرُ

وغيرِهم . والْحتارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وهو الإنصاف المذهبُ ، على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ . [ ١٦٢/٣ ] وقال في « التَّرْغيبِ » وغيرِه : تُغَرَّبُ بلا مَحْرَمٍ ، تَعَذَّرَ أَو لَم يتَعذَّرُ ؛ وعنه ، تُغَرَّبُ بلا مَحْرَمٍ ، تَعَذَّرَ أَو لَم يتَعذَّرُ ؛ لأَنَّه عَقُوبَةً لها . ذكرَه ابنُ شِهَابٍ في الحَجِّ بمَحْرَمٍ . قلتُ : وهذه الرِّوايةُ بعيدةً جدًّا ، وقد يُخافُ عليها أكثرَ مِن قُعُودِها .

قوله : فإنْ تَعَذَّرَ ، نُفِيَتْ بغيرِ مَحْرَمٍ . وهو المذهبُ . قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ : تُنفَى بغيرِ مَحْرَمٍ . وجزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُخلصِةِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغنِسى » ، الذَّهَبِ » ، و « السُّغنِسى » ، و « الحَاوِى الصَّغِيرِ » .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ . قلتُ : وهو قَوِيٌّ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، ر ٣ ، ق .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢ .

الشرح الكبير أنَّهم أرادُوا واحدًا مع الذي يُقِيمُ الحَدُّ ؛ لأنَّ الذي يُقِيمُ الحدُّ حاصِلٌ ضَرُورَةً ، فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ الأَمْرِ إِلَى غيرِه . وقال عَطاءٌ ، وإسحاقُ : اثْنان . فإن (أأرادا به') واحدًا مع الذي يُقِيمُ الحَدُّ ، فهو كالقَوْل الأوَّل ، وإن أرادا(٢) اثنين غيرَه ، فوَجْهُه أنَّ الطَّائِفَةَ اسْمٌ لِما زاد على الواحِدِ ، وأقلُّه اثْنانِ . وقال الزُّهْرِيُّ : ثلاثةٌ ؛ لأنَّ الطَّائِفَةَ جماعةٌ ، وأقلُّ الجمع ِ ثلاثةٌ . وقال مالكٌ : أَرْبَعَةٌ ؛ لأَنَّه العَدَدُ الذي يَثْبُتُ به الزِّنَي . وللشافعيِّ قَوْلان ، كَقَوْلِ(") الزُّهْرِئِ ومالكٍ . وقال رَبيعَةُ : خمسةٌ . وقال الحسنُ : عَشَرَةٌ . وقال قَتادَةُ : نَفَرٌ . واحْتَجَّ أصحابُنا بقولِ ابنِ عباسٍ ، فإنَّ اسْمَ الطَّائِفَةِ يَقَعُ على الواحدِ ، بدليلِ قولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَإِنْ طَآ يِفْتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آقْتَتَلُواْ ﴾ . ثم قال : ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾('') . وقِيلَ في قولِه تعالى : ﴿ إِن نَّعْفُ عَن طَآنِفَةٍ مِّنكُمْ ﴾ (٥) . إنَّه مَخْشِيُّ (١) بنُ حُمَيِّرٍ وحدَه (٧) . ولا يَجبُ أن يَحْضُرَ الإمامُ ، ولا الشَّهُودُ . وبهذا قال الشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفةَ : إن ثَبَت الحَدُّ بَبَيُّنَةٍ ، فعليها

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش : ﴿ أَرَادَ أَنَّه ﴾ . وفي م : ﴿ أَرَادَ بِه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( أراد) .

<sup>(</sup>٣) في م: ( كقولي ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، تش : ﴿ مُخشن ﴾ ، وفي م : ﴿ مُحش ﴾ .

وانظر : الإصابة ٦/٣٥ . والإكمال ٢٢٨/٧ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير ، في : تفسيره ١٧٣/١٠ .

المقنع

لشرح الكبير

الحُضُورُ ، والبَداءَةُ بالرَّجْم ، وإن ثَبَت باعْتِرافٍ ، وَجَب على الإمام الحُضُورُ ، وَالبَّدَاءَةُ بِالرَّجْمِ ؛ لِما رُوىَ عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : الرَّجْمُ رَجْمان ؟ فما كان منه بإقْرارِ ، فأوَّلُ مَن يَرْجُمُ الإمامُ ، ثُم النَّاسُ ، وما كان بَبِيَّنَةٍ ، فأوَّلُ مَن يَرْجُمُ البَيِّنَةُ ، ثم الناسُ . رَواه سعيدٌ بإسْنادِه (١) . ولأنَّه إذا لم تَحْضُر البِّيُّنةُ ولا الإمامُ ، كان في ذلك شُبْهَةٌ ، والحَدُّ يَسْقُطُ بالشَّبُهاتِ . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ أمَر برَجْم ماعِز والغامِديَّةِ ، و لم يَحْضُرْهُما ، والحَدُّثَبَت باعْتِرافِهما . وقال : « يَاأُنَيْسُ ، اغْدُ إلى امْرَأْةِ هذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ١٠٠٠ . ولم يَحْضُرْها . ولأنَّه حَدٌّ ، فلم يَلْزَمْ أَن يَحْضُرَه الإمامُ ولا البَيِّنةُ ، كسائِر الحُدودِ ، ولا نُسَلُّمُ أَنَّ تَخَلَّفَهم عن الحُضُور ، ولا امْتِناعَهم مِن البَداءَةِ بالرَّجْمِ شُبْهَةٌ . وأمَّا قُولُ عَلَى ۗ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنه ، فهو على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ والفَضِيلَةِ . قال أَحَمُدُ : سُنَّةُ الاغْتِرافِ أَن يَرْجُمَ الإمامُ ، ثم النَّاسُ . ولا نعلمُ خِلافًا في اسْتِحْباب ذلك ، والأصْلُ فيه قولُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وقد رُويَ في حديثٍ ، رَواه أبو بَكْرَةً ٣٠ ، عن النبيِّ عَيْلِكُمْ ، أَنَّه رَجَم امرأةً ، فَحَفَر لها إلى الثَّنْدُوَةِ ، ثم رَماهَا بحَصاةٍ مثلِ الحِمُّصَةِ ، ثم قال : ﴿ ارْمُوا ، واتَّقُوا الوَجْهَ » . أخرَجَه أبو داودَ(١) .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٣/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بكر ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٩٨ ، ١٩٩ .

المتنع وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ، فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا

الشرح الكبير

• • \$ \$ – مسألة : ﴿ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ، فَحَدُّه خَمْسُونَ جَلْدَةً بكلِّ حالٍ ، ولا يُغَرَّبُ ) حَدُّ العبدِ والأُمَةِ خَمْسون جَلْدَةً ، بكْرَيْن كانا أو تُيِّبَيْن . في قول أكثر العُلَماء ؛ منهم عمرُ ، وعليٌّ ، وابنُ مسعودٍ ، والحسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، ('ومالكَّ') ، والأَوْزاعِيُّ ، وأَبُو حنيفةَ ، [ ٨/٨ ظ ] والشافعيُّ ، والبِّتِّيُّ ، والعَنْبَرِيُّ . وقال ابنُ عباس ، وأبو عُبَيْدٍ : إن كانا مُزَوَّجَيْنِ فعليهما نِصْفُ الحَدِّ ، ولا حَدَّ على غيرهما ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾(١) . فيدُلُّ بخِطابِه على أنَّه لا حَدَّ على غيرِ المُحْصناتِ . وقال داودُ : على الأَمَةِ نِصْفُ الحَدِّ إذا زَنَتْ بعدَ ما زُوِّجَتْ ، وعلى العبدِ جَلْدُ مِائَةٍ بِكُلِّ حالٍ . وفي الأُمَةِ إِذَا لَمْ تُزَوَّجْ رِوايتان ؛ إحداهما ، لا حَدَّ عليها . والأُخْرَى ، تُجْلَدُ مِائَةً ؛ لأَنَّ قُولَ اللهِ تِعالى : ﴿ فَٱجْلِدُواْ كُلُّ وَخِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾(") . عامٌّ ، خَرَجَتْ منه الأَمَةُ المُحْصَنَةُ بقولِه : ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . فيَبْقَى العبدُ والأَمَةُ التي لم تُحْصَنْ على مُقْتَضَى العُمُومِ .

قوله: وإنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ، فَحَدُّه خَمْسُون جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ - بلا نِزاعٍ -ولا يُعَرَّبُ . هذا المذهبُ . جزَم به الأصحابُ . وأبَّدَى بعضُ المتأخِّرين احْتِمالًا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢ .

المقنع

الشرح الكبير

ويَحْتَمِلُ دَلِيلُ الأُمَةِ (١) في الخِطابِ أن لا حَدَّ عليها ، كقولِ ابن عباس وقال أبو تَوْر : إذا لم يُحْصَنا بالتَّزْويج ، فعليهما نصفُ الحدِّ ، وإن أُحْصِنا فعليهما الرَّجْمُ ؛ لعُمُوم الأخبار فيه ، ولأنَّه حَدُّ لا (٢) يَتَبَعَّضُ ، فوجَب تَكْمِيلُه ، كالقَطْع في السَّرِقَة . ولَنا ، ما روَى ابنُ شِهاب ، عن عُبيْدِ اللهِ ابن عبدِ اللهِ ، ٢ عن أبى هُرَيْرة ٣ وزيد بن حالد (٤) ، قالوا : سُئِلَ رسولُ اللهِ عن الأُمة إذا زَنَتْ ولم تُحْصَنْ ، فقال : ﴿ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولَوْ بِضَفِير » . مُتَّفَقَ عليه (٥) . قال ابنُ شِهاب : [ لا أَدْرِى أبعدَ الثالثة أو الرابعة ] (١) . وهذا نصَّ في جَلْدِ الأَمَة إذا لم تُحْصَنْ ، وهو حُجَّةً على الرابعة ] (١) . وهذا نصَّ في جَلْدِ الأَمَة إذا لم تُحْصَنْ ، وهو حُجَّةً على الرابعة عناس ومُوافِقِيه وداود . وجَعْلُ داود عليها مِائَةً إذا لم تُحْصَنْ ، وهو خَجَّة على ابن عباس ومُوافِقِيه وداود . وجَعْلُ داود عليها مِائَة إذا لم تُحْصَنْ ، وهو ضَجَّة على ابن عباس ومُوافِقِيه وداود . وجَعْلُ داود عليها مِائَة إذا لم تُحْصَنْ ، فانَّ الله تعالى عبر ها عَقوبَة المُحْصَنة على عيرِها ، فَجَعَل الرَّجْمَ على المُحْصَنة ، خلافُ ما شَرَعَ الله تعالى ، فإنَّ الله تعالى ضاعَفَ عُقوبَة المُحْصَنة على غيرِها ، فَجَعَل الرَّجْمَ على المُحْصَنة ،

الإنصاف

بَنَفْيِه ؛ لأَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، نَفَاه . وأَوَّلُه ابنُ الجَوْزِيِّ على إبْعادِه .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الأمر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ واستدركناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) بعده فى الأصل ، تش ، ر ٣ ، ق ، ص : ﴿ وشِبْل ﴾ . وهذه الزيادة عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في : المسند ١١٦/٤ .

وقال الترمذى : وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا فى حديث ... وشبل بن خالد لم يدرك النبى عَلَيْكُ ، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسى عن النبى عَلَيْكُ . انظر عارضة الأحوذى ٢٠٨/٦ ، ٢٠٩ . وانظر فتح البارى ١٣٧/١٢ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ ، والمثبت كما عند البخاري ومسلم والإمام مالك .

الشرح الكبير

والجَلْدَ على البكْر ، وداودُ ضاعَفَ عُقوبَةَ البكْر على المُحْصَنَةِ ، واتَّباعُ شَرْعِ اللهِ تعالى أوْلَى . وأمَّا دَليلُ الخِطاب ، فقد رُويَ عن ابن مسعودٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : إحْصانُها إسْلامُها(١) . وقَرَأُهَا بِفَتْحِ الأَلْفِ . ثم دليلُ الخِطاب إنَّما يكونُ دَلِيلًا إذا لم يَكُنْ للتَّخْصِيص بالذِّكْر فائِدَةٌ سِوَى اخْتِصاصِه بالحُكْمِ ، ومتى كانت له فائِدَةً أُخْرَى (١) ، لم يَكُنْ دليلًا ، مثلَ أَن يَخْرُجَ مَخْرَجَ الغالبِ ، أو للتَّنْبيهِ ، أو لمَعْنًى مِن المعانِي ، ولهذا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَرَبَابِبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي خُجُورِكُم ﴾" . ولم يَخْتَصَّ التَّحْرِيمُ بِاللَّائِي فِي حُجُورِهِم . وقال : ﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ (٢) . وحَرُمَ حلائلُ الأبناء مِن الرَّضاعِ ، وأبناء الأبناء . وقال : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۗ ﴾('' . وأبيحَ القَصْرُ بدونِ الخَوْفِ . وأمَّا العَبْدُ فلا فَرْقَ بينَه وبينَ الأَمَةِ ، فالتَّنْصِيصُ على أَحَدِهما يَثْبُتُ حُكْمُه في حَقِّ الآخر ، كما أَنَّ قُولَ النبيِّ عَلِيْكُ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا له فِي عَبْدٍ »(°) . ثَبَتَ حُكْمُه في حَقِّ الْأُمَةِ . ثم المَنْطُوقُ أَوْلَى منه على [ ٩/٨ و ] كلِّ حالٍ . وأمَّا أبو ثَوْرٍ ، فخالَفَ نَصَّ قولِه تعالى : ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣٩٤/٧ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٢٤٣/٨ . وابن جرير ، في : تفسيره ٢٢/٥ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٠١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ٢٥٨/١٥ .

المقنع

مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . وعَمِلَ به فيما لم يَتَناوَلْه النَّصُّ ، الشرح الكبير وخَرَق الإِجْماعَ في إيجابِ الرَّجْمِ على المُحْصَناتِ ، كما خَرَق داودُ الإجْماعَ في تَكْمِيلِ الجَلْدِ على العَبِيدِ(١) ، وتَضْعيفِ حَدِّ الأَبْكارِ على المُحْصَنات.

> فصل : ولا تَغْريبَ على عَبْدٍ ولا أُمَةٍ . وبهذا قال الحسنُ ، وحمادٌ ، ومالكٌ ، وإسحاقُ . وقال النَّوْرَىُ ، وأبو ثَوْرٍ : يُغَرَّبُ نِصْفَ عام ي ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . وجَلَد (البنُ عُمَرًا) مُلوكًا له ونَفاهُ إلى فَدَكَ (الله عن الشافعيِّ قَوْلان كَالْمَدْهَبَيْنِ '' . واحْتَجَّ مَن أَوْجَبَه بِعُمُوم قولِه عليه السَّلامُ : ﴿ البَّكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ »(°). ولَنا ، الحديثُ المذكورُ في حُجَّتِنا ، و لم يَذْكُرْ فيه تَغْرِيبًا ، ولو كان واجبًا لذَكَرَه ؛ لأنَّه لا يجوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ ، وحديثُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال : يا أيُّها الناسُ ، أَقِيمُوا على أرِقَّائِكُمُ الحَدَّ ، مَن أَحْصَن منهم(١) ، ومَن لم يُحْصِنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لرسول الله عَلَيْكَ زَنَتْ ، فأَمَرَنى أَن أَجْلِدَها . وذكرَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ( العبد ) .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: وعمر ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣١٧/٧ . وعنده : مملوكة له . وانظر : التلخيص ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ؛ ص . وهي عند مسلم .

الشرح الكبير الحديثَ . رَواه أبو داودَ (١) . و لم يَذْكُرْ أَنَّه غَرَّبَها . وأمَّا الآيَةُ ، فإنَّها حُجَّةً لنا ؛ فإنَّ العَذابَ المذكورَ في القُرْآنِ مِائَةُ جَلْدَةٍ لا غيرُ ، فيَنْصَرفُ التَّنْصِيفُ إليه دُونَ غيره ، بدليل أنَّه لم يَنْصَرفْ إلى (٢) تَنْصِيفِ الرَّجْم ، ولأنَّ التَّغْرِيبَ في حَقِّ العَبْدِ عُقُوبَةٌ لسَيِّدِه دونَه ، فلم يَجبْ في الزُّنَي ، كَالتَّغْرِيم ، ثم بَيانُ ذلك ، أنَّ العَبْدَ لا ضَرَرَ عليه في تَغْرِيبه ؛ لأنَّه غَرِيبٌ في مَوْضِعِه ، وَيَتَرَفُّهُ بِتَغْرِيبه مِن الخِدْمَةِ ، ويتَضَرَّرُ سَيِّدُه بَتَفُويتِ خِدْمَتِه ، والخَطَرِ بخُروجِه مِن تحتِ يَدِه ، والكُلْفَةِ في حِفْظِه ، والإنْفاقِ عليه مع بُعْدِه عنه ، فيَصيرُ الحَدُّ مَشْرُوعًا في حَقِّ غير الزَّانِي ، والضَّررُ على غير الجانِي ، وما فَعَل ابنُ عمرَ ، ففي حقِّ نفسِه وإسْقاطِ حَقَّه ، وله فِعْلُ ذلك مِن غيرِ زنَّى ولا جِنايَةٍ ، فلا يكونُ حُجَّةً في حَقِّ غيره .

فصل: إذا زَنَى العبدُ ، ثم عَتَقَ ، فعليه حَدُّ الرَّقِيق ؛ لأنَّه إنَّما يُقامُ عليه الحَدُّ الذي وَجَب عليه . ولو زَنَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ ، ثم لَحِقَ بدار الحَرْب ، ثم سُبِيَ فاسْتُرقُّ ، حُدَّ حَدَّ الأحْرار ؛ لأنَّه وَجَب عليه وهو حُرٌّ . ولو كان أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ رَقِيقًا ، والآخَرُ حُرًّا ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما حَدُّهُ ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ منهما إنَّما تَلْزَمُه عُقُوبَةُ جنايَتِه . ولو زَنَى بعدَ العِتْق ، وقبلَ العِلْم به ، فعليه حَدُّ الأحْرار ؛ لأنَّه زَنَى وهو حُرٌّ . وإن أُقِيمَ عليه حَدُّ الرَّقِيقِ قبلَ العِلْم بحُرِّيَّتِه ، ثم عُلِمَتْ بعدُ ، تُمِّمَ عليه حَدُّ الأَحْرار . وإن عَفَا السَّيِّدُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٦ ، ١٧٧ . وهذا اللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا ، فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً ، وَتَغْرِيبُ المنتع نِصْف عَام . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُغَرَّبَ .

الشرح الكبير

عن عَبْدِه ، لم يَسْقُطْ عنه الحَدُّ ، فى قولِ عامَّة أهل العلم ، إلَّا الحسنَ ، فإ قَالَ الحسنَ ، فإ قَالًا عنه قال : يَصِحُّ عَفْوُه . وليس بصَحِيح ؛ لأنَّه حَقَّ للهْ تَعالَى ، فلا يَسْقُطُ بإِسْقاطِ سَيِّدِه ، كالعِباداتِ ، وكالحُرِّ إذا عَفا عنه الإمامُ .

فصل: فإن فَجَر بأمَةٍ ، ثُمَّ [ ٨/٨ ط ] قَتَلَها ، فعليه الحَدُّ وقِيمَتُها . وَهِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وأبو حنيفة ، وأبو ثَوْر . وقال أبو يوسف : إذا أوْجَبْتُ () عليه قِيمَتَها ، أَسْقَطْتُ الحَدَّ عنه ؛ لأنَّه يَمْلِكُها بغَرامَتِه إيَّاها ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً في شُقُوطِ الحَدِّ . ولَنا ، أَنَّ الحَدَّ وَجَب عليه ، فلم يَسْقُطْ بقَتْلِ المَرْنِيِّ بها ، كما لو كانت حُرَّةً فغَرِمَ دِيَتَها . وقولُه : إنَّه يَمْلِكُها . غيرُ صحيح إلانَّه إنَّما غَرِمَها بعدَ قَتْلِها ، ولم تَبْقَ مَحَلَّا للمِلْكِ ، يَمْلِكُها . غيرُ صحيح إلانَّه إنَّما عَرَمَها بعدَ قَتْلِها ، ولم تَبْقَ مَحَلَّا للمِلْكِ ، يَمْلِكُها . غيرُ صحيح إلانَّه إنَّما عَرَمَها بعدَ قَتْلِها ، ولم تَبْقَ مَحَلَّا للمِلْكِ ، يَسْقُطْ عنه ، كما لو اشْتَراها .

٢ • ٤٤ - مسألة : ( وإن كان نِصْفُه حُرًّا ، فحَدُّه خمسٌ وسَبْعُون جَمْسٌ وسَبْعُون جَمْسٌ وسَبْعُون جَمْدةً ، وتغريبُ نِصْفِ عام . ويَحْتَمِلُ أن لا يُغَرَّبَ ) أمَّا الرَّجْمُ ، فلا

قوله: وإِنْ كَانَ نِصْفُه حُرًّا ، فَحَدُّه خَمْسٌ وسَبْعُون جَلْدَةً – بلا نِزاع ب الإنصاف وتَغْرِيبُ نِصْفِ عَام . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : ويُغَرَّبُ

<sup>(</sup>١) في م : ١ وجبت ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : و له ۽ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير \_ يَجبُ عليه وإن كان مُحْصَنًا ؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ لم تَكْمُلْ فيه ، وعليه نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً ، ونِصْفُ حَدِّ العَبْدِ خمسٌ وعشرون ، فيكونَ عليه خَمسٌ وسبعونَ جَلْدَةً ، ويُغَرَّبُ نِصْفَ عام . نَصَّ عليه أحمدُ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يُغَرَّبَ ؛ لأَنَّ حَقَّ السيِّدِ في جميعِه في كلِّ الزَّمانِ ، ونَصِيبُه مِن العبدِ لا تَغْرِيبَ عليه ، فلا يَلْزَمُه تَرْكُ حَقِّه في بعض الزَّمانِ بما لا يَلْزَمُه ، ولا تأخِيرُ حَقُّه بالمُهايَأَةِ مِن غيرِ رِضاه . وإن قُلْنا بِوُجُوبِ تَغْرِيبِه ، فيَنْبَغِي أَن يكونَ زَمَنُ التَّغْريبِ مَحْسُوبًا على العَبْدِ مِن نَصِيبه الحُرِّ، وللسَّيِّدِ نِصْفَ عام بَدَلًا عنه ، وما زاد عن الحُرِّيَّةِ أو نَقَصَ عنها ، فبحِساب ذلك ، فإن كان فيها كَسْرٌ ، مثلَ أن يكونَ ثُلُثُه حرًّا ، فمُقْتَضَى (١) ما ذكَرْنا أن يَلْزَمَه ثُلثًا حَدِّ الحُرِّ ، وهو سِتُّ وستُّون جَلْدَةً وثُلُثان ، فيَنْبَغِي أَن يَسْقُطَ الكسرُ ؟ لأنَّ الحَدَّ متى دار بينَ الوُّجُوبِ والإسْقاطِ ، سَقَط . والمُدَبَّرُ والمُكاتَبُ وأمُّ الولَدِ بِمَنْزِلَةِ القِنِّ في الحَدِّ ؛ لأنَّه رَقِيقٌ كلُّه ، وقد رُويَ عن النبيِّ عَلَيْكُم أنَّه قال: « المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "(٢).

الإنصاف في المَنْصوصِ بحِسابِه . نصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » .

ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُغَرَّبَ ، وهو وَجْهٌ . وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ١ بمقتضى ١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی ۳۷۹/۱۸ .

الشرح الكبير

حَدُّه الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ ) أَجْمَعَ أَهُلُ العلم على تَحْرِيمِ اللَّواطِ ، وقد ذَمَّه حَدُّه الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ ) أَجْمَعَ أَهُلُ العلم على تَحْرِيمِ اللَّواطِ ، وقد ذَمَّه اللهُ تعالى في كتابه ، وعاب مَن فَعلَه ، وذَمَّه رسولُ الله عَلَيْهِ ، فقال الله تعالى : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ تعالى : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ ٱلْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن ٱلْعَلَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسِآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (١) . ورُوى عن النبي عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قال : ﴿ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ مَوْمٍ لُوطٍ ٢ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ٢ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ٢ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ٢ ، رَحِمَه اللهُ ، في حَدِّه ؟ قَوْمٍ لُوطٍ ٣ ، رَحِمَه اللهُ ، في حَدِّه ؟

قوله: وَحَدُّ اللُّوطِيِّ - ( عنيي ، الفاعلَ والمفعُولَ به . قاله في الإنصاف ( الفُروع ِ ) ، - كحدِّ الزَّانِي سواءً . هذا المذهبُ . جزَم به في ( العُمْدَةِ ) ، و ( الفُروع ِ ) ، و ( المُنوِّر ِ ) ، و ( مُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ ) ، وغيرِهم . وقدَّمه في ( الهِدايَةِ ) ، و ( المُذَهَبِ ) ، و ( المُستَوْعِبِ ) ، و ( الخُلاصة ِ ) ، و ( المُستَوْعِبِ ) ، و ( المُخلاصة ِ ) ، و ( المُنقَم ِ ) ، و ( المُنقَم ِ ) ، و ( النَّاهم ِ ) ، و ( الرَّعايتين ) ، و ( الحاوِي الصَّغِيرِ ) ، وغيرِهم .

وعنه ، حدُّه الرَّجْمُ بكلِّ حالٍ . اخْتارَه الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وابنُ القَيِّم ِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٨٠ ، ٨١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٠٩/١ . والطبراني ، في : المعجم الكبير ٢١٨/١١ . والحاكم في : المستدرك ٣٠٦/٤ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ٣٣١/٨ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير فَزُوىَ عنه ، أنَّ حَدَّه الرَّجْمُ ، بكْرًا كان أو ثَيِّبًا . وهذا قولُ عليٌّ ، وابن ِ عباسٍ ، وجابِرِ بنِ زيدٍ ، وعُبَيْدِ اللهِ بنِ مَعْمَرِ (١) ، والزُّهْرَىُّ ، وأَبَى حَبِيبٍ (١) ، ورَبِيعةَ ، ومالكٍ ، وإسحاقَ ، وهو أحدُ قَوْلَى الشافعيِّ . والرِّوايَةُ الثانيةُ ، أنَّ حَدَّه حَدُّ الزِّنَى . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب ، [ ١٠/٨ و ] وعَطاءً ، والحسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، وقَتادَةُ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وأبو يوسفَ ، ومحمدُ بنُ الحسن . وهو المَشْهُورُ مِن قَوْلَى ٣٠ الشافعيِّ ؛ لأنَّ النبيُّ عَيْلِكُ قال : ﴿ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ ، فَهُمَا زَانِيَانِ ﴾(') . ولأنَّه إيلاجٌ في فَرْجِ آدَمِيٌّ ، لا مِلْكَ له فيه ، ولا شُبْهَةَ مِلْكٍ ، فكانَ زنَّى ، كالإيلاج في فَرْج ِ المرأةِ . وإذا ثَبَت كَوْنُه زِنِّي ، دَخَلَ في عُموم ِ الآيةِ والأخْبارَ فيه ، ولأنَّه فاحِشَةً ، فكان زِنِّي ، كالفاحِشَةِ بينَ الرجُلِ

الإنصاف رَحِمَهُ اللهُ ، في كتابِ « الدَّاءِ والدَّواءِ » ، وغيرُهما . وقدَّمه الخِرَقِيُّ . (°قال ابنُ رَجَبٍ فِي كلام لِه على ما إذا زَنَى عَبْدُه بابْنَتِه (١) : الصَّحيحُ ، قَتْلُ اللُّوطِيُّ ؛ سواءً كان مُحْصَنًا أو غيرَ مُحْصَن ٍ ۗ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وقال أبو بَكْرٍ : لو

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي ، اختلف في صحبته ، استشهد بإصطخر مع عبد الله بن عامر بن كريز ، وهو ابن أربعين سنة ، وكان على مقدمة الجيش يومئذ . الاستيعاب ١٠١٢، ١٠١٣، الإصابة ٤٠٤ - ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) لعله أبو حبيب بن يعلي بن مُثيَّة التميمي ، سمع ابن عباس ، وروى عنه مصعب بن شيبة . التاريخ الكبير ٢٤/٩ . الجرح والتعديل ٣٥٩/٩ . تهذيب التهذيب ٦٨/١٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ، في باب : ما جاء في حد اللوطي ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٣/٨ . وهو ضعيف . انظر : تلخيص الحبير ٥٥/٤ ، إرواء الغليل ١٦/٨ .

<sup>(</sup>٥-٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) كذا بالنسخ ، وفي تصحيح الفروع : ﴿ أُمَّتُه ﴾ . ولعله الصحيح . انظر الفروع ٧١/٦ .

والمرأةِ . ورُوىَ عن أبي بكر الصِّدِّيق ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه أمَر بتَحْريق الشح الكبير اللَّوطِيِّ . وهو قولُ ابن الزُّبَيْر ؛ لِما روَى صَفْوانُ بنُ سُلَيْمٍ ، عن خالدِ ابنِ الوليدِ، أَنَّه وَجَد في بعض ضَواحِي العربِ رَجُلًا يُنْكُحُ كَاتُنْكُحُ المرأةُ ، فكَتَب إلى أبي بكر ، فاسْتَشارَ أبو بكر الصحابة فيه ، فكان عليٌّ أُشَدُّهم قَوْلًا فيه ، فقال : ما فَعَل هذا إِلَّا أُمَّةٌ مِن الأَمم واحدةٌ ، وقد عَلِمْتُم ما فَعَلِ اللَّهُ بَهَا ، أَرَىَ أَن يُحَرَّقَ بالنَّارِ . فَكَتَب أَبُو بَكْرٍ إِلَى خالدٍ ، فَحَرَقَه (١) . وقال الحكمُ ، وأبو حنيفةَ : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه ليس بمَحَلِّ ، للوَطْء ، أَشْبَهَ غيرَ الفَرْجِ . ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُ : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ والمَفْعُولَ بهِ » . رَواه أبو داودَ (٢). وفي لَفْظٍ : ﴿ فَارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ ﴾ (٣). ولأنَّه

قُتِل بلا اسْتِتابَةٍ ، لم أَرَ به بأُسًا . ( ونقَل ابنُ القَيِّم ، رَحِمَهُ اللهُ ، في « السِّياسَةِ الإنصاف الشُّرْعِيَّةِ ﴾ ، أنَّ الأصحابَ قالوا: لو رأى الإمامُ تحريقَ اللُّوطِيِّ ، فله ذلك. وهو مَرْوِئٌ عن أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وجماعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم''.

> فواقد ؟ إحداها ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في ردِّه على الرَّافِضِيِّ : إِذَا قَتِلَ الفَاعِلُ كَزَانٍ ، فقيل : يُقْتَلُ المَفْعُولُ به مُطْلَقًا . وقيل : لا يُقْتَلُ . وقيل :

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : الباب السابق . السنن الكبرى ٢٣٢/٨ . وأعله بالإرسال .

<sup>(</sup>٢) في : باب في من عمل عمل قوم لوط ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٦٨/٢ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في حد اللوطي ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٤٠/٦ . وابن ماجه ، في : باب من عمل عمل قوم لوط ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٥٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٠/١ . وانظر : التلخيص ٤/٤ ، ٥٥ ، الإرواء ١٦/٨ – ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، في الموضع السابق ، من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

السرح الكبير إجْماعُ الصحابةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فإنَّهم أَجْمَعُوا على قَتْلِه ، وإنَّما اخْتَلَفوا في صِفَتِه . واحْتَجَّ أحمدُ بعليٌّ ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّه كان يَرَى رَجْمَه . و لأنَّ الله تعالى عَذَّبَ قَوْمَ لُوطٍ بالرَّجْم ، فَيَنْبَغِي أَن يُعاقَبَ مَن فَعَل فِعْلَهم بمثْل عُقُوبَتِهم . وقولُ مَن أَسْقَطَ الحَدَّ عنه يُخالِفُ النَّصَّ والإجْماعَ ، وقِياسُ الفَرْجِ على غيره لا يَصِحُّ ؛ لِما بينَهما مِن الفَرْقِ . إذا ثَبَت هذا ، فلا فَرْقَ بينَ أَن يكونَ في مَمْلُوكِ له أو أَجْنَبيِّ ؟ لأنَّ الذَّكرَ ليسَ بمَحَلِّ لوَطْ ء الذَّكر ، فلا يؤَثِّرُ مِلْكَهُ له . ولو وَطِئَّ زَوْجَتَه أو مَمْلُوكَتَه في دُبُرها ، كان مُحَرَّمًا ، ولا حَدَّ فيه ؛ لأنَّ المرأةَ مَحَلَّ للوَطْء في الجُمْلَةِ ، وقد ذَهَب بعضُ العُلَماء إلى حِلُّه ، فكان ذلك شُبْهَةً مانِعَةً مِن الحَدِّ ، بخِلافِ التَّلَوُّطِ .

الإنصاف بالفَرْقِ، كفاعل.

الثَّانيةُ ، قال في « التَّبْصِرَةِ » ، و « التَّرْغيب » : دُبُرُ الأَجْنَبيَّةِ كاللُّواطِ . وقيل : كَالزُّنِّي ، وأنَّه لا حدَّ بدُبُر أمَتِه ، ولو كانتْ مُحَرَّمَةً برَضاعٍ . قلتُ : قد يُسْتَأْنَسُ له بما في « المُحَرَّرِ » في قوْلِه : والزَّانِي مَن غَيَّبَ الحشَفَةَ في قُبُلِ أو دُبُرٍ حَرامًا مُحْصَنًا . فسَمَّى الواطِئ في الدُّبُرِ زانِيًا .

الثَّالثةُ ، الزَّانِي بذَاتِ مَحْرَمِه كاللُّواطِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وجزَم ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، أَنَّ حدَّه الرَّجْمُ مُطْلَقًا حَتْمًا . وهو منها . ونقَل جماعَةً عن ِ الإِمامِ أَحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ : ويُوْخَذُ مالُه أيضًا ، لخَبَرِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه (١) ، وأوَّلَه الأكثرُ على عدَم وارِثٍ . وقد قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ : يُقْتَلُ ويُؤْخَذُ مالُه ، على خَبَر

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨١/٢٠ ، ٢٨٢ .

وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً ، فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِيِّ عِنْدَ الْقَاضِي . وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ اللَّهِيمَةُ وَأَبُو بَكْرٍ ، أَنَّهُ يُعَزَّرُ . وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ .

القاضِى . واختارَ الخِرَقِى وأبو بكر ، أنّه يُعَزَّرُ . وتُقْتَلُ البَهِيمَةُ ) اختَلَفَتِ الشح الكبير القاضِى . واختارَ الخِرَقِى وأبو بكر ، أنّه يُعَزَّرُ . وتُقْتَلُ البَهِيمَةُ ) اختَلَفَتِ الرّوايَةُ عن أحمد ، في الذي يَأْتِي البَهِيمَة ، فرُوِيَ عنه ، أنّه يُعَزَّرُ ، ولا حَدَّ عليه . اختارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بكر . ورُوِيَ ذلك عن ابن عباس ، وعطاء ، والشَّعْبِيِّ ، والنَّخعِيِّ ، والحكم ، ومالك ، والثَّوْرِيِّ ، وأصحاب الرَّأي ، وإسحاق . وهو قول للشافعيِّ . والرِّوايَةُ الثانية ، وأصحاب الرَّأي ، وإسحاق . وها للسافعيِّ . والرِّوايَةُ الثانية ، حُدُّمُه حُكمُ اللَّائِطِ سَواءً . وقال الحسن : حَدُّه حَدُّ الزَّانِي . وعن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن : يُقْتَلُ هو والبهيمةُ ؛ لقول رسول الله عَلَيْكُ : « مَنْ سَلَمَة بن عبد الرحمن : يُقْتَلُ هو والبهيمةُ ؛ لقول رسول الله عَلَيْكُ : « مَنْ اللّهَ عَلَيْكُ : « مَنْ اللّهَ عَلَيْكُ . وَوَجُهُ الرِّوايَةِ الرَّوايَةِ الرَّوايَةِ الرَّوايَةِ ، وَالْتُهُ عَلَيْكُ ، واقْتُلُوهَ ، واقْتُلُوهَا مَعَهُ » . رَواه أبو داودُ (١٠ . وَوَجُهُ الرِّوايَةِ الرَّوايَةِ اللهُ عَلَيْكُ ، وَوَهُ الرِّوايَةِ اللهُ عَلَيْكُ ، وَوَهُ الرِّوايَةِ اللهُ عَلَيْكُ ، وَوَهُ الرِّوايَةِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

البَرَاءِ ، رَضِىَ اللهُ عنه ، إلَّا رجُلًا يَراه مُباحًا ، فيُجْلَدُ . قلتُ : فالمُرْأَةُ ؟ قال : الإنصاف كِلاهُما في مَعْنَى واحدٍ . وعندَ أبى بَكْرٍ ، أنَّ خبرَ البَرَاءِ عندَ الإمامِ أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، على المُسْتَحِلِّ ، وأنَّ غيرَ المُسْتَحِلِّ كَزَانٍ . نقل صالِحٌ ، وعَبْدُ اللهِ ، أنَّه على المُسْتَحِلِّ .

قوله : ومَن أَتَى بَهِيمَةً ، فعليه حَدُّ اللُّوطِيِّ عِنْدَ القاضِي . وهو رِوايةٌ مَنْصوصَةٌ

<sup>(</sup>١) في : باب في من أتى بهيمة ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٦٨/٢ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى من يقع على البهيمة ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى ٢٣٨/٦ . وابن ماجه ، فى : باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٦/٢ . وانظر الكلام على الحديث فى : تلخيص الحبير ١٥٥/٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٦٩/١ ، ٣٠٠ . وانظر الكلام على الحديث فى : تلخيص الحبير ٥٥/٤ . الإرواء ١٣/٨ – ١٥ .

الشرح الكبير الْأُولَى(١) ، أنَّه لم يَصِحَّ فيه نَصٌّ ، ولا يُمْكِنُ قِياسُه على الوَطْءِ في فَرْجِ الآدَمِيِّ ؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ لها ، وليس بمَقْصودٍ يُحْتاجُ في الزَّجْرِ عنه إلى الحَدِّ ، فإنَّ النُّفُوسَ تَعافُه ، [ ١٠/٨ ظ ] وعامَّتُها(١) تَنْفِرُ منه ، فَيَبْقَى على الأصْل في انْتِفاء الحَدِّ ، والحديثُ يَرْويه عمرُو بنُ أَبِّي عَمْرُو ، ولم يُثْبِتْه أَحمدُ . وقال الطَّحاوِيُّ : هو ضَعِيفً . ومذهبُ ابن عباس ِ خِلافُه ، وهو الذي رُوِيَ عنه . قال أبو داود : هذا يُضْعِفُ الحديثَ عنه . قال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ : سألتُ أحمدَ عن الرجل يَأْتِي البَهيمَة ، فوقف عندَها ، ولم يُثْبِتْ حديثَ عمرو بن أبي(١) عمرو في ذلك . ولأنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ، فلا يجوزُ أَن يَثْبُتَ بحديثِ فيه هذه الشُّبْهَةُ والضَّعْفُ ، لكنَّه يُعَزَّرُ ويبالَغُ في تَعْزيره ؟ لأنَّه وَطْءٌ في فَرْج مُحَرَّم ، لا شُبْهَةَ له فيه ، لم يُوجب الحَدَّ ، فأوْجَبَ التَّعْزيرَ ، كَوَطْءِ المَيِّتَةِ .

الإنصاف عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « نَظْم المُفْرَداتِ » وهو منها . واختارَه الشِّيرَازِيُّ ، والشُّريفُ أبو جَعْفَر ، وأبو الخَطَّاب في ﴿ خِلافَيْهِما ﴾ .

واخْتارَ الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْر أَنَّه يُعَزَّرُ . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : نَقَلَه واخْتارَه الأكثرُ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ؟ و « النَّظْم » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وأطَّلَقَهما ف ﴿ تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . قال في ﴿ عُيونِ المَسائل »: يجِبُ الحدُّ في رواية ، وإنْ سلَّمْنا في رواية ، فلِأنَّه لا يجِبُ بمُجَرَّدِ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل.

فصل: وتُقْتَلُ البَهيمَةُ . وهذا قولُ أبي سَلمَةَ بن عبدِ الرحمنِ ، وأحَدُ الشرح الكبير قَوْلَى ِ الشافعيِّ . وسَواءٌ كانتْ مملوكةً له أو لغيره ، مَأْكُولَةً أو غيرَ مأكولة . وذَكَر ابنُ أبي موسى في « الإرْشَادِ » في وُجُوبِ قَتْلِها رِوايَتَيْن . وقال أبو بكر : الاختِيارُ قَتْلُها ، وإن تُرِكَتْ فلا بَأْسَ . وقال الطُّحاوِيُّ : إِن كَانِتِ مَأْكُولَةً ذُبِحَتْ ، وإِلَّا لَم تُقْتَلْ . وهذا القولُ الثاني للشافعيِّ ؟ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ نَهَى عن ذَبْحِ الحيوانِ لغيرِ مَأْكَلَةٍ (') . ووَجْهُ الأوَّل ؛

الإيلاج ِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كَفَّارَةٌ ، بخِلافِ اللَّواطِ . قال في « الفُروع ِ » : الإنصاف كذا قال . قال : وظاهِرُه لا يجِبُ ذلك ولو وجَب الحدُّ ، مع أنَّه احْتَجَّ لُوجوب الحدُّ باللُّواطِ بُوْجُوبِ ذلك به ، وظاهِرُه ، يَجِبُ ذلك وإنْ لم يَجِبِ الحَدُّ . قال في « الفُروعِ » : وهذا هو المَشْهورُ ، والتَّسْوِيَةُ أَوْلَى ، مع أَنَّ ما ذكرَه مِن عدّم وُ جوب ذلك غريبٌ . انتهى .

قوله : وتُقْتَلُ البّهيمَةُ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفّروع ِ » : وتُقْتَلُ البهِيمَةُ على الأصحِّ . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « المُــــُذْهَبِ » ، و « مَسْبِــوكِ الــــُدَّهَبِ » ، و « المُسْتَـــوْعِبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم . واختارَه الشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ في « خِلاَفْيْهما » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، وغيرِهم . قال أبو بَكْرٍ : الاخْتِيارُ قَتْلُها ، فإنْ تُرِكَتْ فلا بأْسَ . انتهى . وعنه ، لا تُقْتَلُ . قدَّمه فى ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود عن القاسم مولى عبد الرحمن بلفظ : ٤ ... ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة ٤ . المراسيل

وتقدم تخريجه في ٦١/١٠ ، بلفظ الأصل ، وهو موقوف على أبي بكر .

الشر الكبير الحديثُ المَذْكُورُ ، وفيه الأمْرُ بقَتْلِ البَهِيمَةِ ، فلم يُفَرِّقْ بينَ كَوْنِها مَأْكُولةً أوغيرَ مَأْكُولَةٍ ، ولا بينَ مِلْكِه وملكِ غيره . فإن قِيلَ : الحديثُ ضَعِيفٌ ، و لم تَعْمَلُوا به في قَتْل الفاعِل الجانِي ، ففي حَقِّ حَيوانٍ لا جنايَةَ منه أَوْلَى . قُلْنا : إِنَّما لَم يُعْمَلْ بِهِ في قَتْلِ الفاعِلِ على إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، لوَجْهَيْن ؟ أحدُهما ، أنَّه (١) حَدٌّ ، والحُدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ ، وهذا إنْلافُ مال ، فلا تُؤَرِّرُ الشُّبْهَةُ فيه . الثاني ، أنَّه إِنْلافُ آدَمِيٌّ ، وهو أعْظَمُ المَخْلُوقاتِ حُرْمَةً ، فلم يَجُزِ التَّهَجُّمُ (٢) على إتلافِه إلَّا بدَليل في غايَةِ القُوَّةِ ، ولا يَلْزَمُ مثلُ هذا

الصَّغِيرِ » . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايتَيْنِ » . وقيل : إنْ كانتْ تُؤْكَلُ ، ذُبحَتْ ، وإلَّا فلا .

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ عندَ صاحبِ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِى » ، وغيرِهم ، إذا قُلْنا : إِنَّه يُعَزَّرُ . فامَّا إِنْ قُلْناً : إِنَّ حدَّه كَحَدُّ اللُّوطِيِّ . فإنَّها تُقْتَلُ ، قَوْلًا واحدًا ، واقْتَصرَ عليه الزَّرْكَشِيُّ . وظاهرُ كلام ِ الشَّارِح ِ ، وجماعة ِ ، أنَّ [ ١٦٢/٣ ظ ] الخِلافَ جار ِ ؛ سواءٌ قُلْنا : إنَّه يعَزَّرُ ، أو حدُّه كحَدِّ اللَّهِ طِيِّ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لا تُقْتَلُ البهِيمَةُ إلَّا بالشُّهادَةِ على فِعْلِه بها ، أو بإقْرارِه إنْ كانتْ ملْكُه .

الثَّانيةُ ، قيلَ في تعْليلِ قتْلِ البهيمَةِ : لِقَلَّا يُعَيَّرَ فاعِلُها لذِكْرِه برُوْلَيتِها . وروى ابنُ بَطَّةَ ، أَنَّ رسولَ الله عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، قال : ﴿ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ على بَهِيمَةٍ ، فَاقْتُلُوه ، واقْتُلُوا البَهِيمَةَ » . قالُوا : يا رسولَ الله ِ ، ما بالُ البهيمَةِ ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لأنه ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ التحريم ﴾ .

المقنع

في إنَّلافِ مالٍ ولا حَيوانٍ سِواهُ . فعلى هذا ، إن كان الحَيوانَ للفاعِلِ ، الشرح الكبير ذَهَبَ هَدْرًا ، وإن كان لغيرِه ، فعلى الفاعل غَرامَتُه ؛ لأنَّه سَبَبُ إثْلَافِه ، فَيَضْمَنُه ، كَمَا لُو نَصَب لَه شَبَكَةً فَتَلِفَ بَهَا .

> ٩.٠٤ – مسألة : ( وكَره أحمدُ أكلَ لَحْمِها . وهل يَحْرُمُ ؟ على وَجْهَيْن ) وللشافعيِّ أيضًا في ذلك وَجْهان ؟ أحدُهما ، يَحِلُّ أكْلُها ؟ لقول اللهِ تِعالَى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ (١) . ولأنَّه حَيوانٌ ذَبَحَه مَن هو مِن أَهْلِ الذَّكاةِ ، يجوزُ أَكْلُه ، فأشْبَهَ ما لو لم يُفْعَلْ به هذا الفعلُ ، ولكن يُكْرَهُ أَكْلُه ؛ لشُبْهَةِ التَّحْرِيمِ . والثاني ، لا يَحِلُّ أَكْلُها ؛ لِما رُوِيَ عن ابن عباس ، أنَّه قِيلَ له : ما شأنُ البَهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلَّا

« لِئَلَّا يُقَالَ : هذِه هذِه » . وقيل في التَّعْليلِ : لِئَلَّا تَلِدَ خَلْقًا مُشَوَّهًا . وبه علَّل ابنُ الإنصاف

عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ . وقيل : لئلًّا تُؤْكَلَ . أشارَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ ُ عنهما ، في تعليله .

قوله : وكَرَهَ أَحْمَدُ أَكُلَ لَحْمِها ، وهل يَحْرُمُ ؟ على وَجْهَيْن . وهما رِوايَتَان في « الخُلاصَةِ » . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَـوْعِب » ، و « الخُلاصَـةِ » ، و « المُغْنِــي » ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيٌّ ﴾ ؛ أحدُهما ، يَحْرُمُ أَكُلُها . وهو المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضي في ﴿ الجامِعِ ِ » ، والشُّريفُ ، وأبو الخَطَّابِ في « خِلافَيْهما » ، والشِّيرَازِيُّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١ .

الشرح الكبير أنَّه كَرِه أَكْلَها ، وقد فُعِلَ بها هذا الفِعْلُ(١) . ولأنَّه حَيوانٌ يَجِبُ قَتْلُه لحَقّ اللهِ تعالى ، فلم يَجُزْ أَكُلُه ، كسائِر المْقْتُولاتِ . واخْتُلِفَ ''في عِلَّةِ') قَتْلِها ، فقِيلَ : إِنَّما قُتِلَتْ لِئَلَّا يُعَيَّرُ ٣) فاعِلُها (أ) ، ويُذَكَّر برُؤُيتِها . وقد رَوَى ابنُ بَطَّةَ ، بإسْنادِه ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أَنَّه قال : ﴿ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، واقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ » . قالوا : يا رسولَ الله ِ ، ما بالُ [ ١١/٨ و ] البَهيمة ؟ قال : « لا يُقَالُ هَذِهِ وَهَذِه » . وقيل : لِئَلَّا تَلِدَ خَلْقًا مُشَوَّهًا . وقيل : لِئَلَّا تَوَّكُلُ . وإليه أشارَ ابنُ عباسِ في تَعْلِيلِه . ولا يَجبُ قَتْلُها حتى يُثْبُتَ هذا العَمَلُ بها ببيُّنةٍ ، فأمَّا إن أقَرَّ الفاعِلُ ، فإن كانتِ البَهيمَةُ له ، ثَبَت بإِقْرارِه ، وإن كانت لغيرِه ، لم يَجُزْ قَتْلُها بقَوْلِه ؛ لأَنَّه إقْرارٌ على مِلْكِ غيرِه ، فلم يُقْبَلُ ، كما لو أقرَّ بها لغير مالكِها . وهل يَثْبُتُ هذا بشاهِدَين عَدْلَيْن ، وإقْرارِ مَرَّةً ، ويُعْتَبَرُ فيه (٢) ما يُعْتَبَرُ في الزِّنَي ؟ على وَجْهَيْن ، نَذْكُرُهُما في مَوْضِعِهما ، إن شاء اللهُ تعالى .

و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . وصحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ وغيرِه . وقيل : يُكْرَهُ ولا يَحْرُهُ ، فيُضْمَنُ النَّقْصُ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : وقيل : إنْ كانتْ ممَّا يُؤْكَلُ ، ذُبِحَتْ ، وحلَّتْ مع الكَراهَةِ . فعلى المذهبِ ، يَضْمَنُها

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه عند أبي داود والترمذي في صفحة ٢٧٥ ، كما أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة النسائي ، في : باب من وقع على بهيمة ، من أبواب التعزيرات والشهود . السنن الكبري ٣٢٢/٤ . والدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٢٧/٣ . والبيهقي ، في : باب من أتى بهيمة ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٣/٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: « قاتلها ».

فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ [٢٩٦ ع إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، المَنعِ أَنْ يَطَأً فِي الْفَرْجِ ، سَوَاءٌ كَانَ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا .

لصاحبِها . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وذكر في « الأنتِصارِ » احْتِمالًا ، أَنَّها لا الإنصاف تُضْمَنُ . وعلى الوَجْهِ الثَّاني ، يُضْمَنُ النَّقْصُ ، كما تقدَّم .

قُولُه : فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ يَطَأَ فِي الفَرْجِرِ ؛

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء ۱۵.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ص .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٨٠ ، وسورة النمل ٥٤ .

الشرح الكبير

• 1 \$ \$ - مسألة : ﴿ وَأَقَلُّ ذَلَكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ ِ ﴾ لأنَّ أَحْكَامَ الوَطْء تَتَعَلَّقُ به ، ولا تَتَعَلَّقُ بما دُونَه .

١١٤٤ – مسألة : ( فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ ) فلا حَدَّ عليه ؛ لِما رَوَى ابنُ مسعودٍ أنَّ رَجُلًا جاء إلى النبيِّ عَلِيلًا ، فقال : إنِّي وَجَدْتُ امْرِأَةً في البُسْتانِ ، فأصَبْتُ منها كلَّ شيءِ ، غيرَ أنِّي لم أنْكِحْها ، فافْعَلْ بي ما شِئْتَ . فَقَرَأُ عليه : ﴿ وَأَقِم ٱلصَّلَوٰةُ طَرَفَى ِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّئاتِ ﴾ الآية (١). رَواه النَّسائِيُ (١). وعليه التَّعْزِيرُ ؛ لأنَّه مَعْصِيَةٌ ليس فيها حَدٌّ ولا كَفَّارَةٌ ، فأشْبَهَ ضَرْبَ النَّاسِ والتَّعَدِّيَ عليهم . وظاهِرُ الحديثِ يَدُلُّ على أنَّه لا تَعْزِيرَ عليه إذا جاء تائِبًا ؟

الإنصاف سَوَاءٌ كَانَ قُبُلًا أُو دُبُرًا.

وأَقَلَّ ذلك تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ في الفَرْجِ . مُرادُه بالحَشَفَةِ الحَشَفَةُ الأَصْلِيَّةُ مِن فَحْلِ أَو خَصِيٌّ ، أَو قَدْرُها عندَ العَدَم ِ . ومُرادُه بالفَرْج ِ الفَرْجُ الأَصْلِيُّ .

قوله : فإنْ وَطِئِّ دونَ الفَرْجِ ، أَو أَتَتِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ – أَى تَساحَقَتا – فلا حَدَّ

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) في : باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود ...، من كتاب الرجم . السنن الكبرى ٣١٦/٤ . كم أخرجه البخاري ، في : باب قوله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ... ﴾ ، من كتاب التفسير – سورة هود -صحيح البخاري ٩٤/٦ . ومسلم ، في : باب قوله تعالى : ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ، من كتاب التوبة . صحيح مسلم ٢١١٥/٤ – ٢١١٧ . وأبو داود ، في : باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع ...، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٦٩/٢ . والترمذي ، في : باب ومن سورة هود ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ٢٧٦/١ – ٢٨٠ . وابن ماجه ، في : باب ذكر التوبة ، من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ١٤٢١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٤٥/١ ، ٤٤٩ .

لأَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَم يَفْعَلُه ، ويفارِقُ ضَرْبَ الناسِ والتَّعَدِّىَ عليهم ؛ لأَنَّه حَقُّ الشرح الكبير آدَمِيٍّ .

تَدالَكَتِ امرأتانِ ، فهما مَلْعُونَتان ؛ لِما رُوِى عن النبى عَلَيْكُ أَنَّه قال : ﴿ إِذَا الإنصاف تَدالَكَتِ امرأتانِ ، فهما مَلْعُونَتان ؛ لِما رُوِى عن النبى عَلَيْكُ أَنَّه قال : ﴿ إِذَا أَتَتِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ ﴾ (١) . ولا حَدَّ عليهما ؛ لأنَّه لا يتَضَمَّنُ إِيلاجًا ، فأشْبَهَ المُباشَرَةَ دُونَ الفَرْجِ ، وعليهما التَّعْزِيرُ ، لأَنَّه زِنَى لا حَدَّ فيه ، فأشْبَهَ مُباشَرَةَ الرجلِ المرأة مِن غيرِ جِماعٍ .

فصل: ولو وُجِدَ رجلٌ مع امرأة ، يُقبِّلُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَه ، ولم يُعْلَمُ هل وَطِعَها أَوْ لا ؟ فلا حَدَّعليهما ، فإن قالا : نحنُ زَوْجانِ . واتَّفقا على ذلك ، فالقولُ قَوْلُهما . وبه قال الحَكَمُ ، وحَمَّادٌ ، والشافعيُّ ، و مَادِّ ، والشافعيُّ ، و مَادِّ ، والشافعيُّ ، و مَادِّ ، فقالا : نحن الله الرَّني ، فقالا : نحن وَجانِ . فقيلَ : عليهما الحَدُّ إِن لَم تَكُنْ بَيِّنَةٌ بالنِّكاحِ . وبه قال أبو تَوْرٍ ، وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّ الشَّهادَة بالزِّني تَنفِي كَوْنَهما زَوْجَيْن ، فلا تَبْطُلُ بمُجَرَّدِ وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّ الشَّهادَة بالزِّني تَنفِي كَوْنَهما زَوْجَيْن ، فلا تَبْطُلُ بمُجَرَّدِ وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّ الشَّهادَة بالزِّني تَنفِي كَوْنَهما زَوْجَيْن ، فلا تَبْطُلُ بمُجَرَّدِ وابه قال أبو تَوْرِ ، المَّدَّ وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّ الشَّهادَة بالزِّني تَنفِي كَوْنَهما زَوْجَيْن ، فلا تَبْطُلُ بمُجَرَّدِ المَّالِقُ مَا أَنْ لا يجبَ الحَدُّ إِذَا لَم يُعْلَمْ كَوْنُها أَجْنَبِيَّةً منه ؛ لأنَّ ما التَّعْقِيةُ منه ؛ لأنَّ ما التَّعْقِيةُ منه ؛ السَّرِقَةِ ، فادَّعَى الدَّعَياةُ مُحْتَمِلٌ ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً ، كا لو شُهِدَ عليه بالسَّرِقَةِ ، فادَّعَى المَّالَّ فَعْلَا عَنْ المَّالِقُورِ ، فادَّعَى المَالَّ اللهُ الله المَالِه المَالِحَةُ مِنْ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ المُؤْلِقِ المُؤْلِ اللهُ المُؤْلِقِ المَالِ اللهُ المُلْاللهُ اللهُ ا

عليهما . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، في إِتْيانِ المَرْأَةِ المُرْأَةِ المُرْأَةِ المُرْأَةِ : يَحْتَمِلُ وُجوبَ الحدِّ للخَبَرِ .

 <sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، تش : « رواه مسلم » . والحديث لم يروه مسلم .
 وتقدم تخريجه عند البيهقي في صفحة ٢٧٢ . في حديث : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان » .

المقنع

فَصْلٌ : الثَّانِي ، انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ ، فَإِنْ وَطِئَّ جَارِيَةَ وَلَدِهِ ، أَوْ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِوَلَدِهِ ،

الشرح الكبير أنَّ المَسْرُوقَ مِلْكُه .

فصل : ( الثاني ، انْتِفاءُ الشُّبْهَةِ ، فإن وَطِئَّ جارِيَةَ وَلَدِه ، أو جارِيَةً له فيها شِرْكٌ أو لِوَلَدِه ﴾ (أُدِّبَ و لم يُبْلَغْ به الحَدُّ ) . وجملةُ ذلك ، أنَّ مَن وَطِئَّ جاريةً وَلَدِه ، فإنَّه لا حَدَّ عليه ، في قول أكثر أهلِ العلم ؛ منهم مالكٌ ، وأهلُ المَدينةِ ، والأَوْزَاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثُوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر : يجبُ (٢) عليه الحَدُّ ، إِلَّا أن يَمْنَعَ منه إِجْمَاعٌ ؛ لأَنَّه وَطْءٌ في غير مِلْكٍ ، أَشْبَهَ وَطْءَ جارِيَةِ أَبِيه . ولَنا ، أَنَّه وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ منه ، فلا يجبُ به الحَدُّ ، كوَطْء الأَمَةِ المُشْتَرَكَةِ ، والدَّلِيلُ على تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ قُولُ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ﴾ (٣) .

قوله : فَصْلٌ : الثَّاني ، انْتِقَاءُ الشُّبْهَةِ ، فإنْ وَطِئَّ جارِيَةَ وَلَدِه ، فلا حدَّ عليه . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وعنه ، عليه الحدُّ . قال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : مَا لَمْ يَنُو تَمَلُّكُهَا .

تنبيه : محَلُّ هذا ، إذا لم يكُنْ الابنُ يطَوُّها ، فإنْ كانَ الابنُ يطَوُّها ، ففي وُجوبِ الحدُّ رِوايَتان مَنْصُوصَتان تقَدَّمَتا في باب الهبَةِ ، فلْيُعاوَدْ .

قوله : أو وَطِئُّ جاريَةً له فيها شِرْكٌ ، أُو لوَلَدِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فلا حد عليه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۹٤/۷ ، ۹٠٦/١٧ .

فأضافَ مالَ ولدِه إليه ، وجَعَلَه له ، فإذا لم تَثْبُتْ حَقِيقَةُ اَلمِلْكِ ، فلا أقلَّ السرح الكبير مِن جَعْلِه شُبْهَةً دارِئَةً للحَدِّ الذي يَنْدَرِئُ بالشَّبُهاتِ ، ولأنَّ القائِلِين بانْتِفاء الحَدِّ في عَصْرِ مالكِ ، والأوْزَاعِيِّ ، ومَن وافَقَهُما ، قد اشْتَهَرَ قولُهم ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ ، فكان ذلك إجْماعًا . وكذلك إن كان لوَلَدِه فيها شِرْكٌ ؛ لِما ذَكَرْنا . ولا حَدَّ على الجارِيَةِ ؛ لأنَّ الحَدَّ انْتَفَى عن الواطِئ لشُبْهَةِ المِلْكِ ، فَيَنْتَفِي عن المَوْطُوءَةِ ، كَوَطْءَالجاريَةِ المُشْتَرَكَةِ ، ولأنَّ المِلْكَ مِن قَبِيلِ المُتَضَايفاتِ ، إذا ثَبَت في أَحَدِ المُتَضَايفَين ثَبَت في الآخر ، فكذلك شُبْهَتُه ، ولا يَصِحُّ القِياسُ على وَطْءِ جارِيَةِ الأَبِ ؛ لأَنَّه لا مِلكَ للولدِ فيها ، ولا شُبْهَةَ مِلْكِ ، بخِلافِ مسألَتِنا . وحَكَى(١) ابنُ أبي موسى قولًا في وَطْءِ جارِيَةِ الأب ('والأُمِّ') ، أنَّه لا يُحَدُّ ؛ لأنَّه لا يُقْطَعُم بسَرقَةِ مالِه ، أَشْبَهَ الأَبَ . والأَوَّلُ أَصَحُّ ، وعليه عامَّةُ أهل العلم فيما عَلمْنا .

> فصل : ولا يجبُ الحَدُّ بوَطْء جاريَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بينَه وبينَ غيرِه . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو ثَوْرٍ : يجبُ . ولَنا ، أَنَّه فَرْجٌ له فيه مِلْكٌ ، فلا يُحَدُّ بوَطْئِه ، كالمُكاتَبَةِ والمَرْهُونَةِ .

٣ ١ ٤ ٤ - مسألة : ﴿ أُو وَجَدَامِرَأَةً ﴾ نائِمَةً ﴿ عَلَى فِرَاشِهِ ، ظَنَّهَا امرأَتُه

أَو وجَد امْرَأَةً على فِراشِه ظَنَّها امْرَأْتُه أَو جارِيَتَه ، أَو دَعَا الضَّرِيرُ امْرَأَتُه أَو الإنصاف

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: « وأم ولده » .

الشرح الكبير أو جَاريتَه ، أو دَعا الضَّريرُ امْرَأْتَه أو جَاريتَه ، فأجابَه غيرُها ، فوَطِئَها ) فلا حَدَّ عليه . وجملةً ذلك ، أنَّ مَن زُفَّتْ إليه غيرُ زَوْ جَتِه ، وقيل له : هذه زَوْجَتُك . فَوَطِئَها يَعْتَقِدُها زَوْجَتَه ، فلا حَدَّ عليه . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. وإن لم يُقَلْ له: هذه زوجتُك . أو وَجَدعلى فِراشِه امرأةً ظَنَّها امرأتَه أو جاريَته ، فُوَطِئَها ، أو دعا زوْجَتَه (اأو جاريَتَه) فجاءَتْه غيرُها ، فُوطِئَها يَظُنُّها الْمَدْعُوَّةَ ، أو اشْتَبَهَ عليه ذلك ؛ لعَماهُ (١) ، فلا حَدَّ عليه . وبه قال الشافعيُّ . وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ [ ١٢/٨ و ] أنَّ عليه الحَدَّ ؛ لأنَّه وَطْءٌ في مَحَلِّ "لا مِلْكَ" له فيه . ولَنا ، أنَّه وَطنَّة اعْتَقَدَ إباحَتَه بما يُعْذَرُ مثلُه فيه ، فأشْبَهَ ما لَو قِيل له: هذه زَوْ جَتُك . ولأنَّ الحُدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ، وهذه مِن أَعْظَمِها . فأمَّا إن دَعَا مُحَرَّمَةً عليه ، فأجابَه غيرُها فوطِئها يَظُنُّها المَدْعُوَّةَ ، فعليه الحَدُّ ، سَواءٌ كانتِ المَدْعُوَّةُ ممَّن له فيها (٤) شُبْهَةٌ ، كالجارية المُشْتَرَكَة ، أو لم يَكُنْ ؛ لأنَّه لا يُعْذَرُ بهذا ، فأشْبَهَ ما لو قَتَل رَجَلًا يَظُنُّه ابنَه ، فبانَ أَجْنَبيًّا .

الإنصاف جاريَتُه ، فأجابَه غيرُها ، فوَطِئَها .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « يعتقدها زوجته » .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

المرأته في دُبُرِها ، أو حَيْضِها ، أو نِفاسِهَا ) لا يجبُ الحَدُّ بالوَطْءِ الْمُراتَه في دُبُرِها ، أو حَيْضِها ، أو نِفاسِهَا ) لا يجبُ الحَدُّ بالوَطْءِ (١) في نِكاحٍ مُخْتَلَفٍ في صِحَّتِه ، كَنِكاحِ المُتْعَةِ ، والشِّغَارِ ، والنِّكاحِ بلا وَلِيٍّ ، والتَّحْلِيلِ ، والنِّكاحِ بغيرِ شُهُودٍ ، ونكاحِ الأُخْتِ في عِدَّةِ أَخْتِها ، والخَامِسَةِ في عِدَّةِ الرَّابِعةِ البائنِ ، ونِكاحِ المَجُوسِيَّةِ . وهذا قولُ أَخْتِها ، والخامِسَةِ في عِدَّةِ الرَّابِعةِ البائنِ ، ونِكاحِ المَجُوسِيَّةِ . وهذا قولُ أَكثرِ أهلِ العلمِ ؛ لأنَّ الاخْتِلافَ في إباحةِ الوَطْءِ فيه شُبهَةً ، والحُدُودُ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . وحُكِي عن ابنِ حامدٍ وُجُوبُ الحَدِّ بالوَطْءِ في النِّكاحِ بلا وَلِيٍّ . والمذهبُ الأوَّلِ . قالَ ابنُ المُنْذِرِ (١) : أَجْمَعَ كلَّ مَن نَحْفَظُ بِلا وَلِيٍّ . والمذهبُ الأوَّلِ . قالَ ابنُ المُنْذِرِ (١) : أَجْمَعَ كلَّ مَن نَحْفَظُ

أَو وَطِئَ امْرَأْتُه في دُبُرِها ، أَو حَيْضِها ، أَو نِفاسِها .

الإنصاف

وقوله: أو وَطِئ في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ في صِحَّتِه، فلا حدَّعليه. كنِكَاحِ مُتْعَةٍ، وَنِكَاحٍ بلا وَلِئٌ. وهذا المذهبُ ؛ سواءٌ اعْتَقَدَ تحْرِيمَه أو لا . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وعنه ، عليه الحدُّ إذا اعْتَقَدَ تحْرِيمَه . اختارَه ابنُ حامِدٍ . ويُفرَّقُ الأصحابِ . وعنه ، عليه الحدُّ إذا اعْتَقَدَ تحْرِيمَه . اختارَه ابنُ حامِدٍ . ويُفرَّقُ بينَهما في هذا النِّكَاحِ . قال في « الفُروع ِ » : فلو حَكمَ بصِحَّتِه حاكِمٌ ، توجَّه الخِلافُ . قال : وظاهرُ كلامِهم مُخْتَلِفٌ . انتهى . ويأتي قريبًا ، إذا وَطِئ في مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ نِكَاحٍ مُجْمَعٍ على بُطْلانِه ؛ عالِمًا ، أو ادَّعَى الجَهْلَ ، أو وَطِئ في مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ في مِلْكُ مُخْتَلَفٍ

<sup>(</sup>١) سقط م: الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الإشراف ٢٩/٣ ، الإجماع ٦٩ .

أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ

الشرح الكبير

عنه مِن أهلِ العلم ، أنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . وكذلك إن وَطِئَ امرأته في دُبُرِها ، أو جارِيَته ، فهو مُحَرَّمٌ ، ولا يَجِبُ به الحَدُّ ؛ لأنَّ المرأة مَحَلَّ للوَطْءِ في الجُمْلَةِ ، وقد ذَهَب بعضُ العُلَماءِ إلى حِلِّه ، فكان ذلك شُبْهَةً مانِعَةً مِن الحَدِّ ، والوَطْءُ في الحَيْضِ والنِّفاسِ صادَفَ مِلْكًا ، فكان شُبْهَةً .

ولا حَدَّ عَلَى مَن لَم يَعْلَمْ بَتَحْرِيمِ الزِّنَى . قال عمرُ ، وعلى ، وعثانُ : لا حَدَّ إلَّا على مَن عَلِمَه (') . وهو قولُ عامَّة أهلِ العلم . فإنِ ادَّعَى الجانِي (') الجَهْلَ بالتَّحْرِيمِ ، وكان يَحْتَمِلُ أَن يَجْهَلَه ، كحديثِ العَهْدِ بالإسلام ، والنَّاشِئُ بِبَادِيَةٍ ، قُبِلَ منه ؛ لأَنَّه يَجُوزُ أَن يكونَ صادِقًا . وإن كان مَمَّن لا يَخْفَى عليه ذلك ، كالمسلم النَّاشِئُ بينَ المسلمين وأهل العلم ، لم يُقْبَلُ ؛ لأَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَى لا يَخْفَى على مَن هو كذلك ، فقد عُلِمَ كذبُه . فإنِ ادَّعَى الجَهْلَ بفسادِ نِكاحٍ على مَن هو كذلك ، فقد عُلِمَ كذبُه . فإنِ ادَّعَى الجَهْلَ بفسادِ نِكاحٍ على مَن هو كذلك ، فقد عُلِمَ كذبُه . فإنِ ادَّعَى الجَهْلَ بفسادِ نِكاحٍ

الإنصاف

تنبيه: ظاهرُ قَوْلِه: أَو وَطِئَ جارِيَةَ وَلَدِه ، فلا حدَّ عليه . أَنَّه لو وَطِئَ جارِيَةَ واللهِ ، أَنَّ عليه الحدُّ . وهو صحيحٌ . فلو وَطِئَ جارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْه ، كانَ عليه الحدُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يُحَدُّ ، بل يُعَزَّرُ بمِائَة ِ جَلْدَةٍ .

أُو لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ لِحَداثَةِ عَهْدِهِ بِالإِسْلَامِ ، أُو نُشُوئِه بِبادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ، فلا حَدَّ عليه . بلا نِزاعٍ في ذلك .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عنهم في صفحة ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

أَوْ أَكْرِهَ عَلَى الزِّنَى ، فَلَا حَدَّ فِيهِ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إِنْ أَكْرِهَ الرَّجُلُ المتنع فَزَنِّي ، حُدٌّ .

باطِل ، قُبلَ قولُه ؛ لأنَّ عمرَ قَبلَ قولَ المُدَّعِي الجَهْلَ بتَحْرِيمِ النِّكاحِ في العِدَّةِ (١) ، ولأنَّ مثلَ هذا يُجْهَلُ كَثيرًا ، ويَخْفَى على غيرِ أهلِ العلمِ .

١١٤٤ - مسألة : ( أو أُكْره عَلى الزِّنَى ، فلا حَدَّ عليه . وقال أصحابُنا : إِن أَكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى ، حُدَّ ) لا يجبُ الحَدُّ على مُكْرَهَةٍ على الزِّنَى في قولِ عامَّةِ أهل العلم . رُوى ذلك عن عمر ، والزُّهْرِيِّ ، وقَتادَة ، والنُّوريِّ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى . ولا نعلمُ فيه مُخالفًا ؛ لقول رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ : « عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الخَطَأُ ، والنِّسْيَانِ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾(٢) . وعن عبدِ الجَبَّارِ بن ِ وائل ِ ، عن أبيه ، أنَّ امرأةً اسْتُكْرِهَتْ على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُ ، فَدَرَأُ عنها الحَدُّ . رَواه الأَثْرَمُ٣ . قال : وأُتِيَ

قوله : أُو أُكْرِهَ على الزِّنَى ، فلا حَدَّ عليه . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن مُطْلَقًا عن ِ الإنصاف الإمام أحمدَ ، رَجِّمَهُ اللهُ . اجْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم . وقال أصحابُنا : إنْ أَكْرِهَ الرَّجُلُ فزَنَى ، حُدَّ . وهو المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم تخريجه في ١١٤/٢٤ .

وانظر ما أخرجه سعيد ، في : سننه ١٨٨/١ ، ١٨٩ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ١٨/١٠ . (٢) بعده في الأصل ، تش ، ر ٣ ، ق ، م : ( رواه النسائي » .

والحديث تقدم تخريجه في ٢٧٦/١ . و لم يعزه إلى النسائى في : نصب الراية ٦٤/٢ – ٦٦ ، ولا الإرواء

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزني ، من أبواب الحدود . عارضة الأُحوذي ٢٣٤/٦ . وابن ماجه ، في : باب المستكره ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٦/٢ . والإمام أحمد في : المسند ٣١٨/٤ . وقال الترمذي : وليس إسناده بمتصل . وانظر : الإرواء ٧/ ٣٤١ .

عمرُ بإمَاء مِن إمَاء الإمارة ، اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمانٌ مِن غِلْمانِ الإمارة ، فضرَب الغِلْمانَ ، و لم [ ١٢/٨ ظ ] يَضْرِبِ الإِماءَ (١) . وروَى سعيدٌ (٢) ، بإِسْنادِه ، عن طارق بن شِهاب ، قال : أُتِيَ عمرُ بامرأة قد زَنَتْ ، فقالَتْ : إنَّى كنتُ نائمةً ، فلم أَسْتَيْقِظْ إِلَّا برجل ِ قد جَثَم عليَّ . فخَلَّى سَبِيلَها ، و لم يَضْرِبْها . ولأنَّ هذه شُبْهَةٌ ، والحُدودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ . ولا فَرْقَ بينَ الإكْراهِ بالإلْجاء ، وهو أنْ يَغْلِبَها على نفسِها ، وبينَ الإكْراهِ بالتَّهْدِيدِ بالقَتْلِ ونحوه . نَصَّ عليه أحمدُ ، في راعٍ جاءَتْه امرأةٌ ، قد عَطِشَتْ ، فسأَلُّتُه أَن يَسْقِيَها ، فقال لها: أَمْكنِيني مِن نَفْسِكِ . قال: هذه مُضْطُرَّةً . وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ امرأةً اسْتَسْقَتْ راعِيًا ، فأبَى أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا أَن تُمَكِّنِه مِن نَفْسِها ، ففعَلَتْ ، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ ، فقال لعليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ما تَرَى فيها ؟ قال (") : إنَّها مُضْطَرَّةً . فأعْطاهَا عمرُ شيئًا ، و تَركَها (٤).

الإنصاف جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ »

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في المستكرهة ، من كتاب الحدود . المصنف ٩/٥٥٠ . وانظر ما أخرجه الإمام مالك ، في : باب جامع ما جاء في حد الزني ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٢٧/٢ . والبيهقي ، في : باب من زنى بامرأة مستكرهة ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٤٠٩/٧ . وابن أبي شبية ، في : المصنف ٥٦٧/٩ . والبيهقي ، في السنن الكبرى ٢٣٥/٨ ، ٢٣٦ . وصححه في الإرواء ٧/٠٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٤٠٧/٧ . وسعيد بن منصور ، في : باب المرأة تلد لستة أشهر ، من كتاب الطلاق . السنن ٢٩/٢ . والبيهقي ، في : باب من زني بامرأة مستكرهة ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٦/٨ .

فإن أُكْرِهَ الرجلُ فَزَنَى ، فقال أصحابُنا : عليه الحدُّ . وبه قال محمدُ ابنُ الحسنِ ، وأبو ثَوْرٍ ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يكونُ إلَّا بالانْتِشارِ ، والإِكْرَاهُ يُنافِيه ، فإذَا وُجِدَ الانْتِشَارُ انْتَفَى الإِكْرَاهُ ، فيَلْزَمُه الحَدُّ ، كالو أُكْرِهَ على غيرِ الزِّنَى فَزَنَى . وقال أبو حنيفة : إن أَكْرَهَه السُّلُطانُ ، فلا حَدَّ عليه ، وإن أكْرَهَه غيرُه ، حُدَّ اسْتِحْسانًا . وقال الشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ : لاحَدَّ عليه ؛ لعُمُومِ الخَبرِ ، ولأنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ ، والإِكْرَاهُ شُبهةٌ ، عليه ؛ لعُمُومِ الخَبرِ ، ولأنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ ، والإِكْرَاهُ شُبهةٌ ، فيمنَّعُ الحَدَّ ، كما لو كانتِ امرأةً . يُحَقِّقُه أنَّ الإِكْرَاهَ إذا كان بالتَّخُويفِ ، أو بمنع ما تَفُوتُ حَياتُه بمَنْعِه ، كان الرجلُ فيه كالمرأةِ ، فإذا لم يجبْ عليها الحَدُّ ، لم يجبْ عليه . وقولُهم : إنَّ التَّخُويفَ يُنافِى الانْتِشارَ . لا يَصِعُ ؛ لأنَّ التَّخُويفَ بَتَرْكُ الفعلِ ، والفعلُ لا يُخافُ (١) منه ، فلا يَمْنَعُ ذلك . وهذا أصَحُّ الأقوالِ ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

الإنصاف

وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ .

فائدة: لو أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ أَوِ الغُلامُ على الزِّنَى بالْجاءِ أَو تهديدٍ ، أَو مَنْعِ طَعامٍ مع الاضطرارِ إليه ، ونحوه ، فلا حدَّ عليهما مُطْلَقًا . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وعنه ، تُحَدُّ المرأةُ . ذكرَها في « القواعِدِ الأصولِيَّةِ » . وعنه فيهما ، لا حدَّ بتَهديدٍ ونحوه . ذكرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، الأصولِيَّةِ » . وقال : بناءً على أنَّه لا يُباحُ الفِعْلُ بالإِكْراهِ ، بل القَوْلُ . قال القاضى وغيرُه : وإنْ خافتُ على نفسِها القَتْلَ ، سقط عنها الدَّفْعُ ، كسقوطِ الأمْرِ بالمَعْروف بالخَوْف .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَجَابِ ﴾ .

المتنع وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً ، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ ، فَوَطِئَهَا ، فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

٧ ٤٤١٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطِئَّ مَيِّتَةً ، أَو مَلَكَ أُمَّه ، أَو أُخْتَه مِن الرَّضاعِ ، فَوَطِعَها ، فهل يُحَدُّ أُو يُعَزَّرُ ؟ على وَجْهَيْن ) إذا وَطِيَّ مَيِّتَةً ، فعليه الحَدُّ ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ . وهو قولُ الأوْزَاعِيِّ ؛ لأَنَّه وَطْءٌ في فَرْجِ آدَمِيَّةٍ ، أَشْبَهَ وَطْءَ الحَيَّةِ ، ولأنَّه أَعْظَمُ ذَنْبًا ، وأكثرُ إِثْمًا ؛ لأنَّه انْضَمَّ إلى فَاحِشَتِه هَتْكُ خُرْمَةِ المَيِّتَةِ . والثاني ، لا حَدَّ عليه . وهو قولَ الحسن ِ . قال أبو بكر : وبهذا أقولُ ؛ لأنَّ الوَطْءَ في المَيِّتَةِ ('كَلا وَطْءَ') ؛ لأنَّه عُضْوِّ (٢) مُسْتَهْلَكٌ ، ولأنَّها لا يُشْتَهَى مثلُها ، وتَعافُها النَّفْسُ ، فلا حاجَةَ إلى شَرْعِ الزَّاجِرِ عنها. وأمَّا إذا مَلَكَ أُمَّه أو أُخْتَه مِن الرَّضاعِ ،

قُولُه : وإِنْ وَطِئَّ مَيُّتُةً ، أَو مَلَك أُمَّه أُو أُخْتَه مِنَ الرَّضاعِ ، فَوَطِقَها ، فهل يُحَدُّ أُو يُعَزَّرُ ؟ على وَجْهَيْن . وهما روايَتان ، وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، إذا وَطِئَّ مَيَّتةً ، فلا حدَّ عليه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . اخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيز ِ » ، و « المُنَوِّر ِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيُّ » ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّاني ، يجبُ عليه الحدُّ . [ ١٦٣/٣ و ] اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، والنَّاظِمُ . وقدَّمه في « الرِّعايَتْين » . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُــنْهَب » ، و « مَسْبُـوكِ الــنَّهَب » ، و « المُسْتَــوْعِب » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَـرَّرِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ كَالُوطَّ عِ مِنْ

<sup>(</sup>٢) في م: ( عوض ) .

فَوَطِئَهَا<sup>(١)</sup> ، فَذَكَر القاضي عن أصحابِنا ، أنَّ عليه الحَدَّّ ؛ لأنَّه فَرْجٌ لا الشر الكبير يُسْتَبَاحُ بحالٍ ، فَوَجَبَ الحَدُّ بالوَطْءِ فيه ، كَفَرْجِ الغُلامِ . وقال بعضُ أصحابنا : لا حَدَّ عليه (٢) . وهو قولُ أصحابِ الرَّأي ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه وَطْءٌ ("في فَرْجٍ") مَمْلُوكٍ له ، يَمْلِكُ المُعاوَضَةَ عنه ، وأَخْذَ صَداقِه ، فلم يجبِ الحَدُّ عليه(١) ، كالوَطْءِ في الجارِيةِ المُشْتَرَكَةِ . فأمَّا إنِ اشْتَرَى ذاتَ

و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرهم . ونقَل عَبْدُ الله ِ ، بعضُ النَّاسِ يقولُ : عليه حدَّان . الإنصاف فَظَنَنْتُه يعْنِي نَفْسَه . قال أبو بَكْر : هو قولُ الأَوْزَاعِيِّ . وأَظُنُّ أبا عَبْدِ اللهِ أَشارَ إليه . وأَثْبَتَ ابنُ الصَّيْرَفِيِّ فيه روايةً ، في مَن وَطِئَ مَيَّتَةً ، أنَّ عليه حدَّيْن ؛ قال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرى »: وقيل: بل يُحَدُّ حدَّيْن ، للزِّنَي ، والمَوْتِ . وأمَّا إذا ملَكِ أُمَّه أو أُختَه مِنَ الرَّضاعِ ، ووَطِئَها ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا حدَّ عليه . اختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في ( الوَجيز ) . والوَجْهُ الثَّاني ، عليه الحدُّ . قال القاضي : قال أصحابُنا : عليه الحدُّ . قال في ﴿ الفُّروعِ ﴾ : وهو أَظْهَرُ . واخْتارَه جماعةٌ ؛ منهم النَّاظِمُ . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ ﴾ ، وناظمُ ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ ، وهو منها. وقدُّمه في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَـوْعِب » ، و « الخَلاصَةِ » ، و « الكَافِي » ، و « إدْراكِ الغايَةِ » . وقدَّم في « الرِّعايتَيْنِ » ، أَنَّه يُحَدُّ ولا يُرْجَمُ . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغيرِ » . فعلى المذهبِ ، يُعَزَّرُ . ومِقْدارُه يأْتِي الخِلافُ فيه في بابِ التَّعْزيرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، تش: ﴿ فوطئهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: وفيه ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

المنه وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ ، كَنِكَاحِ الْمُزَوَّجَةِ ، وَالْمُعْتَدَّةِ ، وَالْخَامِسَةِ ، وَذَوَاتِ الْمَحارِمِ مِنَ الـنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ِ ،.....

الشرح الكبير مَحْرَمِه مِن النَّسَبِ ، ممَّن يَعْتِقُ عليه ، ووَطِئَها ، فعليه الحَدُّ . لا نَعلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ المِلْكَ لا يَثْبُتُ فيها ، فلم تُوجَدِ الشَّبْهَةُ .

١٨ كَمُ عَلَى بُطُّلانِه ، ﴿ وَإِن وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطُّلانِه ، كَنِكَاحِ المُزَوَّجَةِ ، [ ١٣/٨ و ] والمُعْتَدَّةِ ، والخَامِسَةِ ، وذَوَاتِ المَحارِم مِن النَّسَبِ والرَّضَاعِ ) فعليه الحَدُّ . إذا تَزَوَّ جَ ذاتَ مَحْرَمِه ، فالنِّكاحُ باطِلُّ بالإِجْماعِ ِ . فإن وَطِئَها ، فعليه الحَدُّ . في قولِ أكثرِ أهلِ

الإنصاف

فائدة : لو وَطِيَّ أَمَّتُه المُزَوَّجَةَ ، لم يُحَدُّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، بل يُعَزَّرُ . قال في « الفُروعِ » : قال أكثرُ أصحابنا : يُعَزَّرُ . قال في « التَّرْغيب » وغيرِه : يُعَزَّرُ ، ولا يُرْجَمُ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، وحَرْبٌ : يُحَدُّ ، ولا يُرْجَمُ . ويأْتِي في بابِ التَّعْزيرِ ، مِقْدارُ ما يُعَزَّرُه في ذلك ، والخِلافُ فيه . وقيل : حُكَّمُه حكمُ وَطْئِه لأَمَتِه المُحَرَّمَةِ أَبَدًا برَضاعٍ وغيرِه وعِلْمِه ، على ما تقدَّم . وقدَّمه في « الفَروعِ ، (۱) . وجزَم به فی « المُحَرَّرِ ، ، و « الحاوِی » ، و « الرِّعايتَيْن » . وقدَّم أنَّه يُحَدُّ ولا يُرْجَمُ في التي قبلَها ، فكذا في هذه . وكذلك الحُكْمُ في أمَتِه المُعْتَدَّةِ إِذَا وَطِئْهَا ، فإنْ كانتْ مُرْتَدَّةً أُو مَجُوسِيَّةً ، فلا حدًّ .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، يأتِي في التَّعْزير : إذا وَطِئَّ أَمَةَ امْرَأَتِه بإباحَتِها له .

الثَّانى ، قولُه : أو وَطِئ في نِكاحٍ مُجْمَعٍ على بُطْلَانِه ، فعليه الحَدُّ . بلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الرعايتين ﴾ .

العلم ؛ منهم الحسنُ ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو الشرح الكبير يوسفَ ، ومحمدٌ ، وإسحاقُ . وقال أبو حنيفةَ ، والثَّوْرَىُّ : لا حَدَّعليه ؛ لأَنَّه وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ منه ، فلم يُوجِب الحَدَّ ، كما لو اشْتَرَى أَخْتَه مِن الرَّضاعِ ثُمَّ وَطِئَها ، وبَيانُ الشُّبْهَةِ أنَّه قد وُجدَتْ صُورةُ المُبيحِ ، وهو عَقْدُ النِّكاحِ الذي هو سَبَبٌ للإباحَةِ ، فإذا لم يَثْبُتْ حُكْمُه وهو الإباحَةُ ، بَقِيَتْ صُورَتُه دَارِئَةً للحَدِّ الذي يَنْدَرِئُ بالشَّبُهاتِ . ولَنا ، أَنَّه وَطْءٌ في فَرْجِ امرأة ، مُجْمَعٌ على تَحْرِيمِه مِن غيرِ مِلْكِ ولا شُبْهَةِ مِلْكِ ، والواطِئُ مِن أَهْلِ الحَدِّ ،عالمٌ بالتَّحْرِيمِ ، فلَزِمَه الحَدُّ ، كما لو لم يُوجَدِ العَقْدُ ، وصُورَةُ المُبيح إنَّما تكونُ شُبْهَةً إذا كانت صَحِيحةً ، والعَقْدُ هـ هُنا باطِلْ مُحَرَّمٌ ، وفِعْلُه جنايَةٌ تَقْتَضِي العُقُوبَةَ ، انْضَمَّتْ إلى الزِّنَي ، فلم تَكُنْ شُبْهَةً ، كما لو أَكْرَهَها وعاقبَها ، ثُم زَنَى بها ، ثُمَّ يَبْطُلُ بالاسْتِيلاء عليها ، فإنَّ الاسْتِيلاءَ

نِزاعٍ ، إذا كانَ عالِمًا ، وأمَّا إذا كان جاهِلًا تحريمَ ذلك ، (افقال جماعةٌ مِنَ الإنصاف الأصحاب : إنْ كان يجْهَلُه مِثْلُه ، فلا حدَّ عليه . وأَطْلَقَ جماعةٌ - يعْنِي ، أنَّه حيثُ ادَّعَى الجَهْلَ بِتَحْرِيم ذلك ١٠ ، لا حدَّ عليه . وقالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَهُ اللهُ . وقدَّمه في « المُغنِي » . وجزَم به في « الشَّرْحِ » . وقال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ : أوِ ادَّعَى أَنَّه عقَد عليها ، فلا حدًّ . نقل مُهنَّا ، لا حدُّ ولا مَهْرَ بقوْلِه : إنَّها امْرَأْتُه . وَأَنْكَرَتْ هِي ، وقد أَقَرَّتْ على نفْسِها بالزِّنَى ، فلا تُحَدُّ حتى تُقِرَّ أَرْبَعًا .

> فائدة : لو وَطِئ في مِلْكِ مُخْتَلَفٍ في صِحَّتِه ، كوَطْءِ البائع ِ بشَرْطِ الخِيارِ في مُدَّتِه ، فعليه الحدُّ بشَرْطِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وعليه أكثرُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

سَبَبُ للمِلْكِ فِي المُباحاتِ ، وليس بشُبْهَةٍ . وأمَّا إذا اشْتَرَى أُختَه مِن الرَّضَاعِ ، فهو مَمْنُوعٌ ، وإن سَلَّمْناه ، فإنَّ المِلْكَ المُقْتَضِي للإِباحَةِ صَحِيحٌ ثابتٌ ، وإنَّما تخلَّفَتِ الإِباحَةُ لمُعَارِضٍ ، بخِلافِ مَسْألتِنا ، فإنَّ المُبِيحَ غيرُ موجودٍ ، فإنَّ عَقْدَ النِّكاحِ باطِلٌ ، والملكَ به غيرُ ثابتٍ ، فالمُقْتَضِى معدومٌ ، فهو كما لو(١) اشْتَرَى خمرًا فشربَه . إذا ثَبَت هذا ، فاختُلِف (١) في الحَدِّ ، فرُوى عن أحمد ، أنَّه يُقْتَلُ على كلِّ حالٍ . وبهذا قال جابِرُ بنُ زيدٍ ، وإسحاقُ ، وأبو أيُوب (١) ، وابنُ أبي خَيْتُمَة (١) . قال جابِرُ بنُ زيدٍ ، وإسحاقُ ، وأبو أيُوب (١) ، وابنُ أبي خَيْتُمَة (١) . وقي أَحمد ، في رجل تزوَّجَ امرأة أبيه ، فقال : ورَوَى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ ، عن أحمد ، في رجل تزوَّجَ امرأة أبيه ، فقال : يُقْتَلُ ويُؤْخَذُ مالُه إلى بيتِ المالِ . والرِّوايةُ الثانيَّةُ ، حَدُّه حَدُّ الزِّنِي . وبه قال الحسنُ ، ومالكٌ ، والشافعيُ ؛ لعُمُوم ِ الآيةِ والخَبرِ . ووَجْهُ الأُولَى ، قال الحسنُ ، ومالكٌ ، والشافعيُ ؛ لعُمُوم ِ الآيةِ والخَبرِ . ووَجْهُ الأُولَى ، قال الحسنُ ، ومالكٌ ، والشافعيُ ؛ لعُمُوم ِ الآيةِ والخَبرِ . ووَجْهُ الأُولَى ،

الإنصاف

الأصحاب . قال في « الفُروع ِ » : اختارَه الأكثر . وقال المُصَنِّفُ في باب الخِيارِ في البَيْع ِ : قالَه أَصحابُنا . وعنه ، لاحدَّ عليه . اختارَه المُصَنِّف ، والشَّارِح ، والنَّاظِمُ (، ) وصاحِب « الحاوِى » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » . و تقدَّم ذلك في كلام المُصَنِّف ، في خِيارِ الشَّرْطِ مُسْتُوفِي ، فَلُحدَّ فَيْه ، كَثِراءِ فاسدِ بعدَ قَبْضِه ، فلا حدَّ فليعاوَد . ولو وَطِئ أيضًا في مِلْكِ مُخْتَلف فيه ، كَثِراءِ فاسدِ بعدَ قَبْضِه ، فلا حدَّ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : 4 ثور ٤ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أبى خيثمة زهير بن حرب بن شداد أبو بكر ، نسائى الأصل ، صاحب ( التاريخ الكبير ) الكثير الفائدة ، كان ثقة عالما حافظا بصيرا بأيام الناس ، راوية للأدب ، أكثر الناس عنه السماع ، توفى فى جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وماثنين . تاريخ بغداد ١٦٢/٤ - ١٦٤ . سير أعلام النبلاء ٤٩٥/١١ - ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط: « النظم » .

مَا رَوَى البَرَاءُ ، قال : لَقِيتُ عَمِّي ومعه الرَّايَةُ ، فقلْتُ : إلى أينَ تُريدُ ؟ فقال : بَعَثَنِي رسولُ اللهِ عَلِيْكُ إلى رجل ِ نَكَح (١) امرأةَ أبيه مِن بَعْدِه أن أَضْرِبَ عُنُقَه ، وآخُذَ مالَه . رَواه أبو داودَ ، والجُوزْجَانِيُّ ، والتِّرْمِذِيُّ (٢) ، وقال : حديثٌ حسنٌ . وسَمَّى الجُوزْ جَانِيُّ عمَّه الحارِثَ ابنَ عمرو . وروَى الجُوزْجَانِيُّ ، وابنُ ماجَه (٣) ، بإسنادِهِما إلى ابن عباس ِ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلِيُّهِ : « مَن وَقَع عَلَى ذَاتِ مَحْرَم ، فَاقْتُلُوه » . ورُفِعَ إلى الحَجَّاجِ رجلَّ اغْتَصَبَ أُخْتَه على نَفْسِها ، فقال : احْبِشُوه ، وسَلُوا مَن هَلْهُنا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلِيْلًا ، فسألُوا عبدَ الله بِنَ أَبِي مُطَرِّفٍ ، فقال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيُّكُ يقولُ : « مَنْ تَخَطَّى المُؤْمِنِينَ ، فَخُطُوا وَسَطَه (٤) بالسَّيْفِ ١٥). وهذه الأحداديثُ

وغيرِهم . وعنه ، عليه الحدُّ . وإنْ كانَ قبلَ القَبْضِ ، فعليه الحدُّ . على الصَّحيحِ ِ الإنصاف مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يُحَدُّ بحالٍ . وكذا الحُكْمُ في حدٌّ مَن وَطِئَّ في عَقَّدِ فَضُولِيٌّ . وعنه ، يُحَدُّ إِنْ وَطِئَ قبلَ الإجازَةِ . واخْتارَ المَجْدُ أَنَّه يُحَدُّ قبلَ الإجازَةِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تَزُوجٍ ﴾ .

۲۸۲ ، ۲۸۱ /۲۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، في : باب من أتي ذات محرم ومن أتي بهيمة ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٨٥٦ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في من يقول لآخر : يامخنث ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٣٤٩/٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٠/١ . وضعفه في الإرواء ٢٢/٨ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ رأسه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الخديث بلفظ : ﴿ مَن تَخْطَى الحرمتين الاثنين فخطوا وسطه بالسيف ﴾ . ابن عدى في الكامل ١٠٣٦/٣ ، ١٠٣٥/١ .

وعزاه إلى الطبراني في : مجمع الزوائد ٢٦٩/٦ .

وبلفظ : « من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف » . أخرجه العقيلي في : الضعفاء الكبير ٢٠٢/٢ . وهو ضعيف ، انظر الكلام عليه فى : فتح البارى ١١٨/١٢ . وانظر : الإصابة ٢٣٨/٤ ، ٢٣٩ .

الشرح الكبير [ أُخَصُّ ](١) ممَّا وَرَد في الزِّنني ، فتُقَدَّمُ . والقَوْلُ في مَن زَنبي بذاتِ مَحْرَمِه مِن غيرِ عَقْدٍ ، كالقولِ في مَن وَطِئَها بعدَ العَقْدِ .

فصل: وكلُّ عَقْدٍ أُجْمِعَ على بُطْلانِه ، كَنِكَاحِ الخَامِسةِ ، أو مُزَوَّجَةٍ ، [ ١٣/٨ ظ ] أو مُعْتَدَّةٍ ، أو نِكاحِ المُطَلَّقَةِ ثلاثًا ، إذا وَطِئَ فيه عالمًا بالتَّحْريم ، فهو زِنِّي ، مُوجِبٌ للحَدِّ المُشْرُوع ِ فيه قبلَ العَقْد ِ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة ، وصاحِباه : لا حَدَّ فيه ؛ لِما ذَكَرُوه فيما إِذَا عَقَد عَلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِه . وقال النَّخَعِيُّ : يُجْلَدُ مِائَةً ، ولا يُنْفَى . وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَاه فَيْمَا مَضَى ، ورَوَى أَبُو نَصْرِ الْمَرُّوذِيُّ ، 'أَبَا سْنَادِه ، عن عُبَيْدِ" بن نُضَيْلَةَ" ، قال : رُفِعَ إلى عمرَ بنِ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، امرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها ، فقال : هل عَلِمْتُمَا ؟ قالا : لا . قال : لو عَلِمْتُما لَرَجَمْتُكُمَا . فَجَلَدَه أَسُواطًا ، ثم فرَّقَ بينَهما( ) . ورَوَى أبو بكرٍ بإِسْنادِه قال : رُفِعَ إلى عليٌّ ، عليه السلامُ ، امرأةٌ تَزَوَّ جَتْ ولها زَوْجٌ كَتَمَتْه ، فرَجَمَها ، وجَلَد زَوْجَها الآخرَ مِائَةَ جَلْدَةٍ (°) . فإن لم يَعْلَمْ

الإنصاف إن اعْتَقَد أنَّه لا ينْفُذُ بها . وحُكي روايةً .

فائدة : لو وَطِئّ حالَ سُكْرِه ، لم يُحَدّ . قال النَّاظِمُ : لم يُحَدُّ في الأُقْوَى مُطْلَقًا ، مثْلَ الرَّاقدِ . وقيل : يُحَدُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وتقدُّم في أوَّل

<sup>(</sup>١) تكملة من المغنى ٣٤٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: ﴿ عن عبد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص : ﴿ نَصْلَة ﴾ . ويقال : نَصْلَة ونَصْيَلَة . انظر : تهذيب التهذيب ٧٥/٧ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في ٦٧/٢٤ ، وصفحة ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم في ٦٧/٢٤ .

أَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَى ، أَوْ لِغَيْرِهِ وَزَنَى بِهَا ، أَوْ زَنَى ١٩٧٠] اللّه الْمُرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة إِمْرَأَة أَوْ مَجْنُونَة الْعَاقِلَةُ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، أَوْ بَامَة ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَوْ أَمْكَنَتِ الْعَاقِلَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونَا أَوْ صَغِيرًا فَوَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ .

لشرح الكبير

تَحْرِيمَ ذلك ، فلاحَدَّ عليه ؛ لعُذْرِ الجَهْلِ ، ولذلك دَرَأَ عمرُ عنهما الحَدَّ ؛ لجَهْلِهما .

الإنصاف

كتابِ الطَّلاقِرِ ، أَحْكَامُ أَقُوالِ السَّكْرانِ وأَفْعَالِه .

قوله: أو زَنَى بامْرَأَةٍ له عليها القِصَاصُ ، فعليه الحدُّ . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطع به أكثرُهم ؛ منهم المُصَنَّفُ ، والمَجْدُ ، وصاحبُ « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : لاحدَّ عليه ، بل يُعَزَّرُ .

قوله : أُو زَنَى بصَغِيرَةٍ - إِنْ كَانَ يُوطَأُ مِثْلُها - فعليه الحدُّ ، بلا نِزاعٍ . ونقَلَه

لها(١). ولَنا ، عُمُومُ الآيَةِ والأُحْبار ، ووُجودُ المَعْني المُقْتَضِي لوُجوبِ الحَدِّ . وقولُه : إنَّ مِلْكَه لمَنْفَعتِها شُبْهَةٌ . لا يَصِحُّ ، فإنَّه إذا لم يَسْقُطْ عنه الحَدُّ بِبَدْلِها نَفْسَها له ، ومُطاوَعَتِها إيَّاه ، فَلأَنْ لا يَسْقُطَ بِمِلْكِ مَحَلَّ آخَرَ أَوْلَى . وأمَّا إذا اسْتَأْجَرَ امرأةً للزِّنَى ، لم تَصِحَّ الإجارَةُ ، فوُجودُ ذلك كعدمِه ، فأشْبَهَ وَطْءَ مَن لم يَسْتَأْجِرْها . وأمَّا إذا زَنَى بامرأةٍ له عليها قِصاصٌ ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّه وَطْءٌ في غير مِلْكِ ولا شُبْهَة مِلْكِ ، أَشْبَهَ ما لو لم يَكُنْ له عليها قِصاصٌ ، و كما لو كان له عليها دَيْنٌ . وأمَّا إذا زَني بامرأةٍ ثم تَزَوَّجَها ، أو بأمةٍ ثم اشْتَرَاها ، فإنَّه ما وَجَب عليه الحَدُّ بوطَّءِ مَمْلُو كَتِه ولا زَوْجَتِه ، وإنَّما وَجَب بوَطْء أَجْنَبيَّةٍ ، فَتَغَيُّرُ حالِها لا يُسْقِطُه ، كما لو ماتَتْ . وأمَّا إذا أمْكَنَتِ المُكَلَّفَةُ مِن نَفْسِها صغيرًا أو مَجْنُونًا فَوَطِعَها أو

الإنصاف الجماعَةُ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ . وإنْ كان لا (٢) يُوطَأُ مِثْلُها ، فظاهرُ كلامِه هنا ، أنَّه يُحَدُّ . وهو أحدُ الوُجوهِ . وقيل : لا يُحَدُّ . وهو المذهبُ . جزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وأَطْلَقهما في « المُغْنِسي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقال القاضي : لا حَدُّ على مَن وَطِئَ صغيرةً لم تَبْلُغُ تِسْعًا . وكذلك لو اسْتَدْخَلَتِ المُرْأَةُ ذَكَرَ صَبِيٍّ لم يَبْلُغْ عَشْرًا ، فلا حدٌّ عليها . قال المُصَنِّفُ: والصَّحيحُ أنَّه متى وَطِئَّ مَن أَمْكَنَ وطْؤُها ، أو أَمْكَنَتِ المرأةُ مَن يُمْكِنُه

<sup>(</sup>١) قال صاحب ٥ الدر المختار ، تعليقا على القول بسقوط الحد على من استأجر امرأة ليزني بها: والحق وجوب الحد ، كالمستأجرة للخدمة . وقال ابن عابدين في ﴿ حاشيته ﴾ ٢٩/٤ ، تعليقا على قوله : والحق وجوب الحد . أي كما هو قولهما . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣٧٧/٣ ، في التحيل لإسقاط حد الزني ، قال : ولا يخفي أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام ، وهل هي نسبة موافقة ، أو هي نسبة مناقضة !. وبهذا يظهر بطلان القول بسقوط الحد ، وأن ذلك من الحيل الباطلة .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نائم ، فعليها الحَدُّدُونَه . وقال أبو حنيفة : لا حَدَّ عليها ؟ الشح الكبير لأنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ والجُنونِ ليس بزِنِي ، فلم يجبْ عليها الحَدُّ إذا أَمْكَنتْه منه (١) ، كما لو أَمْكَنتْه من إذخالِ إصْبَعِه في فَرْجِها . ولَنا ، أَنَّ سُقُوطَ الحَدِّ عن أحدِ الواطِئين لمَعْنَى يَخُصُّه ، لا يُوجِبُ سُقُوطَه عن الآخرِ ، كما لو عن أحدِ الواطِئين لمَعْنَى يَخُصُّه ، لا يُوجِبُ سُقُوطَه عن الآخرِ ، كما لو زَنَى بمَجْنُونَةٍ أَو نائمة . وقولُهم : ليس بزنَى . لا يَصِحُّ ؛ لأنّه لا يَلْحَقُ به النَّسَبُ ، وإنَّما لم يَجِبِ الحَدُّ عليه لعُذْرِه ، وزوالِ تَكْلِيفِه . وكذلك [ ١٤/٨ و ] الحُكْمُ في الرجل يَظُنُّ أَنَّ المرأة وقولُهم ، وهو يعلمُ أنَّه أَجْنَبِيَّ ، وفي المرأة تَظُنَّه زَوْجَها ، وهو يعلمُ أنَّه أَجْنَبِيَّ ، وفي المرأة تَظُنَّه زَوْجَها ، وهو يعلمُ أنَّه أَجْنَبِيَّ ، وفي المرأة تَظُنَّه زَوْجَها ، وهو يعلمُ أنَّه أَجْنَبِيَّ ، وفي المرأة تَظُنَّه زَوْجَها ، وهو يعلمُ أنَّه أَجْنَبِيَّ ، وفي المرأة تَظُنَّه زَوْجَها ، وهو يعلمُ أنَّها أَجْنَبِيَّ .

فصل: فأمَّا وطءُ الصَّغيرةِ ، فإن كانت ممَّن يُمْكِنُ وَطُوُها ، فهو زِنِى يُوجِبُ الحَدَّ ؛ لأَنَّها كالكبيرةِ فى ذلك ، وإن كانت ممَّن لا تَصْلُحُ للوَطْءِ ، ففيها وَجْهان كالمَيِّتةِ ، على ما ذَكَرْنا . وقال القاضى : لا حَدَّ على مَن وَطِئَ صغيرةً لم تَبْلُغ تِسْعًا ؛ لأَنَّها لا يُشْتَهَى مثْلُها ، أَشْبَهَ ما لو أَدْخَلَ على مَن وَطِئَ صغيرةً لم تَبْلُغ تِسْعًا ؛ لأَنَّها لا يُشْتَهَى مثْلُها ، أَشْبَهَ ما لو أَدْخَلَ

الوَطْءُ ، فَوَطِئَها ، أَنَّ الحدَّ يَجِبُ على المُكَلَّفِ منهما ، ولا يصِحُّ تحْديدُ ذلك الإنصاف بتِسْع ولا بعَشْر ؛ لأنَّ التَّحْديدَ إِنَّما يكونُ بالتَّوْقيفِ ، ولا تَوْقيفَ في هذا ، وكَوْنُ التِّسْع وَقْتًا لِإمْكَانِ الاسْتِمْتاع ِ غالبًا ، لا يَمْنَعُ وُجودَه قبلَه ، كَا أَنَّ البُلوغَ يُوجَدُ في خَمْسَةَ عَشَرَ عامًا غالبًا ، ولا يمْنَعُ مِن وُجودِه قبلَه . انتهى .

قوله : أَو أَمْكَنَتِ العَاقِلَةُ مِن نَفْسِها مَجْنُونًا أَو صَغِيرًا فَوَطِئَها ، فعليها الحَدُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ٥ من نفسها لأنه ليس بزني فلم يجب الحد عليها ٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير إصْبَعَه في فَرْجها ، وكذلك لو اسْتَدْخَلَتِ المرأةُ ذَكَرَ صَبِيٍّ لم يَبْلُغُ عشْرًا ، فلا حَدَّ عليها . قال شيخُنا(١) : والصَّحِيحُ أنَّه متى وَطِئَ مَن أمْكَنَ وَطْؤُها ، أو أَمْكَنَتِ المرأةُ مَن يُمْكِنُه الوَطْءُ ، فوَطِئَها ، أنَّ الحَدَّ يَجِبُ على المُكَلُّفِ منهما") ، ولا يَصِحُّ تَحْديدُ ذلك بتِسْع ٍ ولا عشْر ؛ لأنَّ التَّحْدِيدَ إِنَّما يكونُ بالتَّوْقيفِ ، ولا تَوْقِيفَ في هذا ، وكونُ التسعِ وَقْتًا لإِمْكَانِ الاسْتِمْتَاعِ ِغَالِبًا ، لا يَمْنَعُ وُجودَه قبلَه (٢) ، كما أَنَّ البُلوغَ يوجَدُ في خمسةَ عشرَ عامًا غالبًا ، ولا يَمْنَعُ مِن وُجودِه قبلَه .

فصل : ( الثالثُ ، أَن يَثْبُتَ الزِّنَى ، ولا يَثْبُتُ إِلَّا بأحدِ شَيْئَيْن ؛

الإنصاف تُحَدُّ العاقِلَةُ بَتَمْكِينِها المَجْنونَ مِن وَطْئِها ، بلا نِزاعٍ . وإنْ مكَّنَتْ صغيرًا ، بحيثُ لا يُحَدُّ لعَدَم ِ تكْليفِه ، فعليها الحدُّ . على الصَّحيح ِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » -والْحتارَه المُصَنِّفُ . وقيل : إِنْ كَانَ ابنَ عَشْرِ حُدَّتْ ، وإِلَّا فلا . الْحتارَه القاضي . وجزَم به فی « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِی الصَّغِير » . وتقدُّم ما اختارَه المُصَنَّفُ أيضًا .

فائدة : لو مكَّنَتْ مَن لا يُحَدُّ لجَهْلِه ، أو مكَّنَتْ حَرْبيًّا مُسْتَأْمِنًا ، أو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نائم ، فعليها الحدُّ .

قوله : ولا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَيْئَيْنِ – أَيْ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ – أَحَدُهما ، أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، في مَجْلِس أو مَجالِسَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٤١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

أَحَدُهمَا ، أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فى مَجْلِس أَوْ مَجَالِسَ ، وَهُوَ اللَّهَ عَالِمٌ عَاقِلٌ ، وَيُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ ، وَلَا يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ .

أحدُهما ، أن يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، في مَجْلِس أو مَجالِسَ ، وهو بالِغْ عاقِلَ ، الشرح الكبير ويُصَرِّحَ بذِكْرِ حَقيقة الوَطْءِ ، ولا يَنْزِعَ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ الحَدُّ ) لا يَشْبُ الزِّنَى إِلَّا بإقرارٍ أو بَيِّنَة ، فإن ثَبَت بإقرارٍ ، اعْتُبرَ إقرارُ أَرْبَع مَرَّاتٍ . وقال الحسنُ ، وبهذا قال الحَكُمُ ، وابنُ أبى ليلى ، وأصحابُ الرَّأَي . وقال الحسنُ ، وجَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : يُحَدُّ بإقرارٍه مَرَّةً ؛ لقولِ رسولِ الله عَوِّلَةِ : ﴿ وَاغْدُيَا أَنْيُسُ إلى امْرَأَةِ هذَا ، فَإنِ اعْتَرَفَت مَرَّةً ؛ لقولِ رسولِ الله عَوِّلَة : ﴿ وَاغْدُيَا أَنْيُسُ إلى امْرَأَةِ هذَا ، فَإنِ اعْتَرَفَت وَرَجَم الجُهْنِيَّةَ ، وإنَّما اعْتَرَفَتْ مَرَّةً ('') . وقال عمرُ : إنَّ الرَّجْمَ بَقَّ وَاجَبُ على مَن زَنَى وقد أَحْصَنَ ، إذا قامتِ البَيْنَةُ ، أو كان الحَبلُ ، أو واجبٌ على مَن زَنَى وقد أَحْصَنَ ، إذا قامتِ البَيْنَةُ ، أو كان الحَبلُ ، أو الاعْترافُ ، ولاعْتراف مَرَّةٍ ، كالإقرار بالقَتْل . ولاعْتراف مَرَّةٍ ، كالإقرار بالقَتْل .

« الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، الإنصاف و « الخُلاصَـةِ » ، و « الهادِى » ، و « الكافِـي » ، و « البُلغَـةِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « الفَنوِّرِ » ، و « الفَنوِّرِ » ، و « مُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في و « مُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في : ١٥٨/٢٣ .

النس الكبير ولَنا ، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : أتى رجلٌ مِن الأَسْلَميِّين رسولَ الله عَلَيْكِ وهو في المسجدِ ، فقال : يارسولَ اللهِ ، إنِّي زَنَيْتُ . فأَعْرَضَ عنه ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِه ، فقال : يا رسولَ الله ِ ، إِنِّي زَنَيْتُ . فأَعْرَضَ عنه ، حتى ثَنَي ذلك أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فلمَّا شَهد على نَفْسِه أَرْبَعَ شَهاداتٍ ، دَعاهُ رسولُ اللهِ عَلِيْكُ ، قال : « أَبِكَ جُنُونٌ ؟ » . قال : لا . قال : « هَـــلْ(') أَحْصَنْتَ ؟ » . قال : نعم . فقال رسولُ الله عَلِيْكُ : « ارْجُمُوهُ » . مُتَّفَقَّ عليه(٢) . ولو وجَبَ الحَدُّ بمَرَّةٍ ، لم يُعْرضْ عنه رسولُ اللهِ عَلِيُّكُم ؛ لأنَّه لا يجوزُ تَرْكُ حَدٍّ وَجَب للهِ تعالى . ورَوَى نُعَيْمُ بنُ هَزَّالِ حديثَه ، وفيه : حتى قالَها أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فقال رسولُ الله عَيْلِيُّهُ : ﴿ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبُعَ مَرَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ » . قال : بفُلانَةَ . رَواه أبو داودَ (٣ . وهذا تَعْلِيلٌ منه يَدُلُّ على أَنَّ إِقْرَارَ الأَرْبِعِ ( عَلَى المُوجِبَةُ ؛ ) . ورَوَى أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ ، أَنَّ أَبَا بِكُرِ الصِّدِّيقَ ، رَضِي اللهُ عنه ، قال له عندَ النبيِّ عَلِيَّكُم : إِن أَقْرَرْتَ أَرْبَعًا ، رَجَمَكَ رسولُ الله عَلِي ﴿ وَهَذَا يَدُلُّ مِن وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهُما ،

الإنصاف « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » . وفي « مُخْتَصَرِ ابنِ رَزِين ٍ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٨ .

كما أخرج هذه القصة الترمذي ، في : باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، من أبواب الحدود . . . عارضة الأحوذي ٢٠١٦ ، ٢٠٢ . وابن ماجه ، في : باب الرجم ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه . AOE/Y

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤-٤) في م : ﴿ هُو المُوجِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٨/١ . وأبو يعلى ، في : مسنده ٢/١٥ ، ٣٤ . والبزار ، انظر كشف الأستار ٢١٧/٢ .

أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ إِلَى ١٤/٨ ظ ] أقرَّه على هذا ، و لم يُنْكِرْه ، فكانَ بمَنْزِلَةِ قولِه ؛ الشح الكبير لأنَّه لا يُقِرُّ على الخَطَأ . الثاني ، أنَّه قد عَلِم هذا مِن حُكْم النبيِّ عَلَيْكُ ، لولا ذلك ما تَجاسَرَ على قولِه بينَ يَدَيْه . فأمَّا أحادِيثُهم ، فإنَّ الاغْتِرافَ لفظَّ للمَصْدَرِ ، يَقَعُ على القليلِ والكثيرِ ، وحدِيثُنا يُفَسِّرُه ، ويُبَيِّنُ أَنَّ الاعْتِرافَ الذي يَثْبُتُ به كان أرْبعًا .

> فصل: وسَواءٌ كان في مجلس واحد ، أو مجالِسَ مُتَفَرِّقَة . قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن الزَّانِي ، يُرَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؟ قال : نعم ، على حديثِ ماعِز ، هو أَحْوَطُ . قلتُ له : في مجلس واحدٍ ، أو في مجالِسَ شَتَّى ؟ قال : أمَّا الأحاديثُ ، فليستْ تَدُلُّ إِلَّا على مجلس واحدٍ ، إلَّا عن (١) ذلك الشّيخ ِ بَشِيرِ بن المُهاجِر ، عن عبدِ الله بن بُرَيْدَة ، عن أبيه (٢) ، وذلك عندي مُنْكَرُ الحديثِ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَثْبُتُ إلَّا بأرْبَع ِ إِقْراراتٍ ، في أَرْبَعَة بجالسَ ؛ لأنَّ ماعِزًا أقَرَّ في أَرْبَعة بجالسَ . ولَنا ، أَنَّ الحديثَ الصَّحِيحَ إِنَّما يَدُلُّ أَنَّه أَقَرَّ أَرْبِعًا في مجلس واحدٍ ، وقد ذَكَرْنا الحديثَ ، ولأنَّه أَحَدُ حُجَّتَى الزِّنَى ، فاكْتُفِيَ به في مجلس واحدٍ ، كالبَيُّنَة .

يُقِرُّ بِمَجْلِس وَاحِدٍ . وَسَأَلُهُ الأَثْرَمُ : بِمَجْلِس ِ أَو مَجَالِسَ ؟ قال : الأحادِيثُ الإنصاف

<sup>=</sup> وقد رووه كلهم عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر . وقال الهيثمي : وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٦٦/٦ . وانظر : الإرواء ٢٦/٨ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>١) في م: ( على ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩٠١ حاشية ٤ عندأبي داود مختصرا ، وأخرجه بتامه الطحاوى ، في : باب الاعتراف بالزني ، من كتاب الحدود . شرح معاني الآثار ١٤٣/٣ ، ١٤٤ .

فصل : ويُعْتَبَرُ في صِحَّةِ الإقْرار أن يَذْكُرَ حقيقةَ الفعل ، لتَزُولَ الشُّبْهَةُ ؛ لأنَّ الزِّنَى يُعَبَّرُ به عمّا ليسَ بمُوجبِ للحَدِّ . وقد رَوى ابنُ عباس ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ قال لماعِز : « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أو غَمَرْتَ ؟ » . قال : لا . قال : « أَفَنِكْتَهَا ؟ » . [ لا يَكْنِي . قال : نعم . قال : فعندَ ذلك أَمَرُ برَجْمِه . رَواه البُخارِئُ(١) . وفي روايةٍ عن أبي هريرةً ، قال : « أَفنكتها » . ] (٢) قال : نعم . قال : « حَتَّى غَابَ ذَاكَ مِنْكَ فِي ذَاكَ -مِنْهَا ؟ » . قال : نعم . قال : « كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المُكْحُلَةِ ، والرِّشَاءُ فِي البَعْر ؟ » . قال : نعم . قال : « أَتَدْرى مَا الزِّنَى ؟ » . قال : نعم ، أَتَيْتَ منها حَرَامًا ما يَأْتِي الرجلُ مِن امرأتِه حَلالًا . وذكرَ الحديثَ . رَواه أبو داو دَ<sup>(٣)</sup> .

فصل : فإنْ أُقَرَّ أَنَّه زَنَى بامرأةٍ فكَذَّبَتْه ، فعليه الحَدُّ دُونَها . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةً ، وأبو يوسفَ : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّا صَدَّقْناها

الإنصاف ليستْ تدُلُّ إلَّا على مَجْلِس ، إلَّا عن ذلك الشَّيْخ ِ بَشِير بن المُهاجر ، عن ابن بُرَيْدَةً ، عن أبيه ، وذلك مُنْكُرُ الحديثِ .

<sup>(</sup>١) في : باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٢٠٧/٨ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٥٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٨/١ ، ٢٧٠ ، ٢٨٩ . والطبراني ، في : المعجم الكبير ٣٣٨/١١ . والحاكم ، في : المستدرك ٣٦١/٤ . والدارقطني ، في : سننه ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) تكملة لازمة من المغنى ٢١/٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحلود . سنن أبي داود ٢/٩٥٦ .

كاأخرجه ابن الجارود في : المنتقى ٣٠٨، ٣٠٧ . والدارقطني ، في : سننه٣/١٩٦، ١٩٧، . وابن حبان ، انظر : الإحسان ٢٤٤/١٠ ، ٢٤٥ . وضعفه في : الإرواء ٢٤/٨ .

في إِنْكَارِهَا ، فصارَ مَحْكُومًا بِكَذِبِه . ولَنا ، ما روَى أبو داودَ(١) ، بإِسْنادِه ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أنَّ رَجُلًا أَتَاه ، فأقَرَّ عندَه أنّه زَنَى بامرأة ، فسَمَّاهاله ، فبَعَثَ رسولُ الله عَلِيَّ إلى المرأة ، فسَأَلُها عن ذلك ، فأنْكَرَتْ أن تكونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَه الحَدُّ وتَرَكَها . ولأنَّ انْتِفاءَ نُّبُوتِه في حَقُّها لا يُبْطِلُ إِقْرارَه ، كما لو سَكَتَتْ ، أو كما لو لم (أَ تُسْأَلْ . ولأنَّ عُمومَ الخبر يَقْتَضِي وُجوبَ الحَدِّ عليه باعْتِرافِه ، وهو قولُ عمرَ : إِذَا كَانَ الْحَبَلُ أُو الْاعْتِرَافُ(٢) . وقولُهم : إِنَّا صَدَّقْنَاهَا في إِنْكَارِها . غيرُ صَحِيحٍ ، فإنَّا لم نَحْكُمْ بصِدْقِها ، وانْتِفاءُ الحَدِّ إِنَّما كان لعَدَم المُقْتَضِي ، وهو الإقرارُ أو('' البَيِّنَةُ ، لا لُوجودِ التَّصْدِيقِ ، بدَليلِ ما لو سَكَتَتْ ، أو لَمْ تَكْمُلُ البِّيِّنَةُ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ الحُرَّ والعبدَ ، والبِّكْرَ والثَّيِّبَ ، في الإِقْرارِ سَواءٌ ؛ لأَنَّه أَحَدُ حُجَّتَى ِ الزِّنَى ، فاسْتَوَى الكلُّ فيه ، كالْبيُّنَةِ .

فصل : ويُشْتَرَطُ أن يكونَ المُقِرُّ بالِغًا عاقِلًا ، ولا خِلافَ في اعْتِبارِ ذلك [ ١٥/٨ و ] في وُجُوبِ الحَدِّ ، وصِحَّةِ الْإِقْرارِ ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ والمجنونَ قدرُفِعَ القَلْمُ عنهما ، ولا خُكْمَ لكلامِهما ؛ لِماروَى علىٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ،

قوله : وهو بالِغٌ عاقِلٌ . فلا يصِحُّ إقْرارُ الصَّبِيِّ والمَجْنونِ . وفي مَعْناهما مَن زالَ عَقْلُه بِنَوْمٍ أَو إغْماءِ ، أَو شُرْبِ دَواءِ ، وكذا بمُسْكِرٍ . قطَع به المُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١) في : باب إذا أقر الرجل بالزني و لم تقر المرأة ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٦٩/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٣٩/٥ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٥٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَ ١٠ .

السرح الكبير عن النبيِّ عَلِيْكُم ، أنَّه قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » . رَواه أبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديثُ حسنٌ .

فصل : والنَّائِمُ مَرْفُوعٌ عنه (القلمُ ، فلو زُنِيَ بنَائِمَةٍ ، أو اسْتَدْخَلَتِ امرأةٌ ذَكَرَ نائِم ، أو وُجدَ منه الزِّني حالَ نَوْمِه ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ القَلمَ مَرْفُوعٌ عنه ً' ، ولو أقرَّ في حالَ نَوْمِه ، لم يُلْتَفَتْ إلى إقْراره ؛ لأنَّ كلامَه غيرُ معْتَبَر ، ولا "يَدُلُّ على" صِحَّةِ مَدْلُولِه . وأمَّا السَّكْرانُ ونحوُه ، فعليه حَدُّ الزِّنَى والسَّرقَةِ والشُّرْبِ والقَذْفِ ، إذا فعله في حال سُكْره ؛ لأنَّ الصحابةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، أَوْجَبُوا عليه حَدَّ (٤) الفِرْيَةِ ؛ لكَوْنِ السُّكْرِ مَظِنَّةً لها ، ولأنَّه تَسَبَّبَ إلى هذه المُحَرَّماتِ بسَبَبِ لا يُعْذَرُ فيه ، فأشْبَهَ مَن لا عُذْرَ له . وفيه وَجْهُ آخرُ ، أَنَّه (٥) لا يَجبُ عليه الحَدُّ ؛ لأنَّه غيرُ

الإنصاف والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . ومُقْتضَى كلام المَجْدِ وغيره جَرِيانُ الخِلافِ فيه . ويأتِي حُكْمُ إِقْرارِه بما هو أَعَمُّ مِن ذلك ، في كتابِ الإقْرارِ . ويُلْحَقُ أيضًا بهما الأُّخْرَسُ في الجُمْلَةِ . فإنْ لم تُفْهَمْ إشارَتُه ، لم يصِحَّ إقرارُه ، وإنْ فُهمَتْ إشارَتُه ، فقطع القاضي بالصُّحَّة . وجزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى » . وذكر المُصَنِّفُ احْتِمالًا بعدَمِها . ويلْحَقُ أيضًا بهما المُكْرَهُ ، فلا

١٥/٣ فريجه في ١٥/٣ ، وانظر طرق الحديث في : الإرواء ٢/٢ - ٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل: ويصح ع.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

المقنع

عاقِل ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً في دَرْءِ ما يَنْدِرئُ بالشَّبُهاتِ ، ولأَنَّ طَلاقَه لا يَقَعُ في رِوايَةٍ ، فأشبه النائِم . والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ إِسْقاطَ الحَدِّعنه يُفْضِي إِلَى أَنَّ مَن أَرادَ فِعْلَ هذه المُحَرَّماتِ ، شَرِبَ الحَمرَ ، وفَعَل ما أَحَبَّ ، فلا يَنْزَمُه شيءٌ ، ولأَنَّ السُّكْرُ (١) مَظِنَّةٌ لفِعْلِ الحَارِم ، وسَبَبُ إليه ، فقد تَسَبَّبَ إلى فِعْلِها حالَ صَحْوِه . فأمَّا إِن أقرَّ بالزِّني وهو سَكْرَانُ ، لم يُعْتَبَرْ إقرارُه ؛ لأَنَّه لا يَدْرِي ما يقولُ ، ولا يَدُلُّ قولُه على صِحَّةِ خَبَرِه ، فأشبه قولَ النَّائِم والمَجْنونِ . وقد روى بُرَيْدَةُ ، أنَّ النبيَّ عَيَالِتُهُ اسْتَنْكَهَ ماعِزًا . وقد روى بُرَيْدَةُ ، أنَّ النبيَّ عَيَالِتُهُ اسْتَنْكَهَ ماعِزًا . وراه أبو داودَ (١) . وإنَّما فعلَ ذلك ، ليَعْلَمَ هل هو سَكْرانُ أو لا ، ولو كان رواه أبو داودَ (١) . وإنَّما فعلَ ذلك ، ليَعْلَمَ هل هو سَكْرانُ أو لا ، ولو كان السَّكُرانُ مَقْبُولَ الإقرار ، لَما احْتِيجَ إِلَى تَعَرُّفِ بَرَاءَتِه منه .

فصل : وأمَّا الأُخْرَسُ ؛ فإن لم تُفْهَمْ إشارَتُه ، فلا يُتَصَوَّرُ منه إقْرارٌ ، وإن فُهِمَتْ إشارَتُه ، فقالَ القاضى : عليه الحَدُّ . وهو قولُ الشافعيِّ ، وابن القاسم ("صاحِبِ مالِكٍ ، وأبى ثُوْرٍ") ؛ وابن المُنْذِرِ ؛ لأنَّ مَن صَحَّ إقْرارُه به ، كالنَّاطِق . وقال أصحابُ أبى صَحَّ إقْرارُه به ، كالنَّاطِق . وقال أصحابُ أبى

الإنصاف

الشرح الكبير

يصِحُ إِقْرارُه ، قَوْلًا واحدًا .

تنبيه : ظاهِرُ قولِه : ويُصَرِّحُ بذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ . أَنَّه لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَن زَنَى بها . وهو ظاهرُ كلام ِ غيرِه . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ السكران ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في : باب رجم ماعز بن مالك ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢ / ٢٦٠ .

كا أخرجه مسلم مطولا ، في : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٢٢/٣ . وعنده : فقام رجل فاستنكهه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

حنيفة : لا يُحَدُّ بإقْرارٍ ولا يَيِّنَةٍ ؛ لأنَّ الإشارَةَ تَحْتَمِلُ ما فَهِمَ منها وغيرَه ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ ، لكَوْنِه ممَّا يَنْدَرِئُ بالشَّبُهاتِ ، ولا يَجِبُ بالبَيِّنَةِ ؛ لاحْتِمالِ أن يكونَ له شُبْهَةً لم يُمْكِنْه التَّعْبِيرُ عنها ، ولم يَعْرِفْ كَوْنَها شُبْهَةً . ويَحْتَمِلُ كَلامُ الخِرَقِيِّ أن لا يَلْزَمَه الحَدُّ بإقْرارِه ؛ لأنَّه شَرَط أن يكونَ صَحِيحٍ ، ولأنَّ الحَدُّ لا يجبُ بالشَّبْهَةِ ، فأمَّا يكونَ صَحِيحٍ ، ولأنَّ الحَدَّ لا يجبُ بالشَّبْهَةِ ، فأمَّا الإِشارَةُ فلا تَنْتَفِي (١) معها الشَّبُهاتُ . وأمَّا البَيِّنَةُ ، فيجِبُ عليه بها الحَدُّ ؛ لأنَّ قولَه معها غيرُ مُعْتَبَرٍ .

فصل : ولا يَصِحُّ الإِقْرارُ مِن المُكْرَهِ ، فلو ضُرِبَ الرجلُ لِيُقِرَّ بالزِّنَى ، لم يجبْ عليه الحَدُّ ، ولم يَثْبُتْ عليه الزِّنَى . ولا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا في أنَّ إقْرارُ المُكْرَهِ لا يجبُ به حَدُّ . ورُوِيَ عن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَقُ أَنَّهُ قال : ليسَ<sup>(۱)</sup> الرجلُ مَأْمُونًا على نَفْسِه إذا جَوَّعْتَه ، أو ضَرَبْتَه ، أو

الإنصاف

( المُغْنِى ) ، و ( الشَّرْحِ ) ، و ( الزَّرْكَشِى ) . وعنه ، يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ مَن زَنَى بها . قال فى ( الرِّعايةِ الكُبْرى ) : وهى أظْهَرُ . وأَطْلَقَهما فى ( الرِّعايةِ الصُّغْرى ) ، و ( الحاوِى الصَّغيرِ ) . وأَطْلَقَ فى ( التَّرْغيبِ ) وغيرِه رِوايتَيْن . وأَطْلَقَ فى ( التَّرْغيبِ ) وغيرِه رِوايتَيْن . قالَه فى ( الفُروعِ ) ، وصاحبُ ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوِى ) إنَّما حكيا الخِلافَ فيما إذا شَهِدَ على إقرارِه أَرْبَعَةُ رِجالٍ ، هل يُشْترَطُ أَنْ يُعَيِّنَ مَن زَنَى بها أَم لا ؟ وصاحبُ ( الفُروعِ ) حكى كما ذكرْتُه أوَّلًا .

فائدة : لو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ على إقْرارِه أَرْبَعًا بالزِّنَى ، ثَبَتَ الزُّنَى ، بلا نِزاعٍ . ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ينبغي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

أَوْتَفْتَه . رَوَاه سَعِيدٌ<sup>(۱)</sup> . وقال ابنُ شِهَابٍ ، [ ١٥/٨ ط] في رجل اعْتَرَفَ الشرح الكبير بعدَ جَلْدِه : ليس عليه حَدٌّ . ولأنَّ الإِقْرارَ إِنَّما يَثْبُتُ به المُقَرُّ به ، لوُجُودِ الدَّاعِي إلى الصِّدْقِ ، وانْتِفاءِ التُّهْمَةِ عنه ، فإنَّ العاقِلَ لا يُتَّهِمُ بقَصْدِ الإِضْرارِ<sup>(۱)</sup> بنَفْسِه ، ومع الإِكْراهِ يَعْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّ إِقْرارَه لدَفْع ِ ضَرَرِ الإِكْراهِ ، فانْتَفَى ظَنُّ<sup>(۱)</sup> الصِّدْقِ عنه ، فلم يُقْبَلْ .

فصل: وإن أقرَّ بوَطْءِ امرأةٍ ، وادَّعَى أنَّها امرأتُه ، فأنْكَرتِ المرأةُ الزَّوْجِيَّةَ (') ، نَظَرْنا ؛ فإن لم تُقِرَّ المرأةُ بوَطْئِه إيَّاها ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه لم يُقِرَّ بالزِّنَى ، ولا مَهرَ لها ؛ لأنَّها لا تَدَّعِيه ، وإنِ اعْتَرَفَتْ بوَطْئِه ، إيَّاها ، واعْتَرفت بأنَّه زَنَى بها مُطاوِعةً ، فلا مَهْرَ عليه أيضًا ، ولا حَدَّ على واحدٍ منهما ، إلَّا أن يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ لأنَّ الحَدَّ لا يجبُ بدُونِ إقرارِ أَرْبَع ، وإنِ ادَّعَتْ أَنَّه أكْرَهَها عليه ، أو اشْتَبَه عليه ، فعليه المَهْرُ ؛ لأنَّه أقرَّ بسَبيه . وقد رَقَى مُهَنَّا ، عن أحمد ، أنَّه سَألَه عن رجل وَطِئ امرأةً ، وزَعَمَ أنَّها زَوْجَها ، وأقرَّتُ بالوَطْء ، فقال : هذه زَوْجَها ، وأقرَّتُ بالوَطْء ، فقال : هذه

لإنصاف

يَثْبُتُ بِدُونِ أَرْبَعَة . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وعنه ، يثبُتُ باثنين . ويأتي هذا في أقسام ("المَشْهود به") . ولو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ (على إقرارِه أَرْبَعًا") ، فأنْكَرَ ، أو صدَّقَهم مرَّةً ، فلا حدَّ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۵۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الإقرار ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ ضمن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

قد أقرَّتْ على نَفْسِها بالزِّنَى ، ولكن يُدْرَأُ عنه الحَدُّ بِقَوْلِه : إنَّها امرأتُه . ولامَهْرَعليه ،وأَدْرَأَعنهاالحَدَّحتي تَعْتَرِفَ مِرارًا .قالأَحمدُ :وأهلُ المدينةِ يَرَوْنَ عليها(') الحَدَّ ، يذْهَبُونَ إلى قولِ النبيِّ عَيِّالِكُمْ : ﴿ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا »(٢) . وقد تَقَدَّمَ الجَوابُ عن قولِهم .

فصل : ﴿ وَلا يَنْزِعُ عِن إِقْرارِه حتى يَتِمُّ الحَدُّ ﴾ لأنَّ مِن شروطِ إقامةِ الحدِّ بالإقرار البقاء عليه إلى (٣) تمام الحدِّ ، فإن رَجَع عن إقرارِه أو هرَب، كَفَ عنه . وبهذا قال عَطاءٌ ، ويحيى بنُ يَعْمُرَ ، والزُّهْرِيُّ ، وحَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، والثَّوْرِئُ ، وإسحاقُ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو يوسفَ .

الإنصاف وهو رُجوعٌ . وجزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعايَتُيْن ﴾ ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يُحَدُّ . وقال فى « التَّرْغيبِ » : لو صدَّقَهم ، لم يُقْبَلْ رُجوعُه . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ .

تنبيه : قَوْلِي : وصدَّقَهم مرَّةً . هكذا قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاوي الصَّغير » ، و « الفُروع ي ، وغيرهم . وقال النَّاظِمُ : إذا صدَّقَهم دُونَ (<sup>٤)</sup> أَرْبَع ِ مَرَّاتٍ . وهو مُرادُ غيرِه ، ولذلك قالوا : لو صدَّقَهم أَرْبَعًا ، حُدَّ . فعلى المذهب ، لا يُحَدُّ الشُّهودُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وذكَر في « التَّرْغيب » رِوايَةً إِنْ أَنْكُرُوا ، أَنَّه لُو

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٣/ ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( على ) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ( دفع ) .

الثَّانِي ، أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهِ الرِّنَى ، وَيَجِيتُونَ فَى مَجْلس ٍ وَاحِدٍ ، سَوَاءٌ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ .

وقال الحسنُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وابنُ أبى ليلى : يُقامُ عليه (١) الحَدُّ ، ولا السرح الكبي يُتْرَكُ ؛ لأنَّ ماعِزًا هَرَب فقَتَلُوه . وَرُوِىَ أَنَّه قال : رُدُّونِى إلى رسولِ اللهِ عَيْنِكُ ، فإنَّ قَوْمِى هم غَرُّونِى مِن نَفْسِى ، وأخبرونِى أنَّ النبيَّ عَيْنِكُ غيرُ قاتِلى . فلم يَنْزِعُوا عنه حتى قَتَلُوه . أُخرَجَه أبو داودَ (٢) . وقد ذكرُ نا ذلك في كتاب الحُدُودِ .

• ٢ \$ \$ - مسألة : ومتى رَجَع المُقِرُّ بالجَدِّ عن إقْرارِه قُبِلَ منه ، وقد ذَكَرْنا الخِلافَ فيه . واللهُ أعلمُ .

( الثانى ، أَن يَشْهَدَ عليه أَربعةُ رِجالٍ أَحْرارٍ عُدُولٍ يَصِفُونَ الزِّنَى ، ويجِيتُونَ في مجلس واحدٍ ، سَواءٌ جاءُوا مُجْتَمِعينَ أَو مُتَفَرِّقين ) يُشْتَرَطُ في شهودِ الزِّنَى سَبعةُ شُروطٍ ، ذَكَرها الخِرَقِيُّ ؛ أَحدُها ، أَن يكونوا

صدَّقَهم ، لم يُقْبَلْ رُجوعُه .

الإنصاف

قوله: الثَّانِي ، أَنْ يَشْهَدَ عليه أَربَعَةُ رِجالِ أَحْرارِ عُدُولٍ. هذا بِناءً منه على أَنَّ شَهادةَ العَبْدِ لا تُقْبَلُ فى الحُدودِ. وهو المَشْهورُ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، واختارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وعنه ، تُقْبَلُ. وهو المذهبُ ، على ما يأتِي فى بابِ شُروطِ مَن تُقْبَلُ شَهادَتُه ، مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٨ .

أربعة ، وهذا إجماع ، ليس فيه اختلاف بين أهل العلم ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بَارْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ بَلْدُةً ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَيِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَلْدِبُونَ ﴾ (١) . وقال سعد بن عُبادة لرسول الله عَلِية : أرأيت لو وَجَدْتُ مع امرأتِي رجُلا ، أمْهِلُه حتى الله عَبادة لا أَرْبَعَة شُهداء ؟ فقال النبي عَيِيلَة : ﴿ نَعَمْ ﴾ . رَواه مالك ، في المُوطَّأ ﴾ ، وأبو [ ١٦/٨ و ] داودَ (١) . الشرط الثانى ، أن يكونُوا رجالًا كلهم ، ولا تُقْبَلُ فيه شهادة النِّساءِ بحالٍ . ولا نعلمُ فيه خلافًا ، إلَّا شيئًا يُرْوَى عن عَطاء ، وحَمَّاد ، أنَّه يُقْبَلُ فيه ثلاثة رِجالٍ وامْرأتان . وهو قول يُروَى عن عَطاء ، وحَمَّاد ، أنَّه يُقْبَلُ فيه ثلاثة رجالٍ وامْرأتان . وهو قول شاذً لا يُعَوَّلُ عليه ؛ لأنَّ لَفْظَ الأرْبعةِ اسمٌ لعَدَدِ المُذَكَّرِينَ (١) ، ويَقْتَضِي أَن يُكْتَفَى فيه بأربعة ، ولا خِلاف في أنَّ الأربعة إذا كان بعضهم نِساءً أنَّه أن الأربعة إذا كان بعضهم نِساءً أنَّه أن يكتَفَى فيه بأربعة ، ولا خِلاف في أنَّ الأربعة إذا كان بعضهم نِساءً أنَّه أن يكتَفَى فيه بأربعة ، ولا خِلاف في أنَّ الأربعة إذا كان بعضهم نِساءً أنَّه أنه أن يكتَفَى فيه بأربعة ، ولا خِلاف في أنَّ الأربعة إذا كان بعضهم نِساءً أنَّه أن يكتَفَى فيه بأربعة ، ولا خِلاف في أنَّ الأربعة إذا كان بعضه بنساءً أنَّه أنْ المُوتِ الْتُهُ المُوتِ المُدَّالُ المُهُ المُن المُعْهَ إِنْ المُعْهَ المُن المُقَالِ اللهُ المُن المُوتِ المُن المُوتِ المُن المُوتِ المُن المُوتِ المُن المُوتِ المُن المُن المُن المُن المُن المُوتِ المُن ال

الإنصاف

قوله: ويَصِفُونَ الزِّنَى . يقُولُون: رأَيْناه غَيَّبَ ذكَرَه ، أَو حَشَفَتَه ، أَو قَدْرَها فَ فَوْجِها . ولا يُعْتَبَرُ مع ذلك أَنْ يذْكُرُوا المَكانَ ، ولا المَزْنِيُّ بها . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . اخْتارَه ابنُ حامدٍ وغيرُه . ومالَ إليه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقيل : يُعْتَبَرُ ذِكْرُ ذلك . اخْتارَه القاضى . وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِيُّ . ولا

<sup>(</sup>١) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، فى : باب فى من وجد مع أهله رجلا أيقتله ؟ من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤٨٨/٢ .
 ومالك ، فى : باب القضاء فى من وجد مع امرأته رجلا ، من كتاب الأقضية ، وفى : باب ما جاء فى الرجم ،
 من كتاب الحدود . الموطأ ٧٣٧/٢ ، ٣٣٨ .

كم أخرجه مسلم ، في : كتاب اللعان . صحيح مسلم ١١٣٥/٢ ، ١١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ، تش ، م : ﴿ المذكورين ﴾ .

لا يُكْتَفَى بهم ، وأنَّ أقَلَّ ما يُجْزِئُ خمسةٌ ، ('وهذا خِلافُ النَّصِّ') ، ولأنَّ الشرح الكبير في شَهادَتِهنَّ شُبْهَةً ؛ لتَطَرُّقِ الضَّلال إليهنَّ ، قال الله تعالى ، ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾(٢) . والحُدُودُ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . الشَّرطُ الثالثُ ، الحُرِّيَّةُ ، فلا تُقْبَلُ شَهادَةُ العَبيدِ . ولا نَعلمُ في ذلك خِلافًا ، إِلَّا رَوَايَةً حُكِيَتْ عَنَ أَحَمَدَ ، وَهُو قُولُ أَبِي ثَوْرٍ ؛ لَعُمُومِ النُّصُوصِ فَيه ، وِلأَنَّهُ عَدْلٌ مسلمٌ ذَكَرٌ ، فتُقْبَلُ شَهادَتُه ، كالحُرِّ . ولَنا ، أنَّه مُخْتَلَفٌّ في شَهادَتِه في سائِر الحُقُوقِ ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً تَمْنَعُ مِن قَبول شَهادتِه في الحَدِّ ؛ لأنَّه يَنْدَرِئُ بالشُّبُهاتِ . الشُّرطُ الرابعُ ، العَدالَةُ ، ولا خِلافَ في اشتراطِها ، فإنَّها تُشتَرَطُ في سائر الشُّهاداتِ ، فهلهنا مع مَزِيدِ الاحتِياطِ فيها أُوْلَى ، فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الفاسِقِ ، ولا مَسْتُورِ الحالِ الذي لا تُعْلَمُ عَدَالَتُه ؛ لَجُواز أَن يكونَ فاسِقًا . الشرطُ الخامسُ ، أَن يكونُوا مسلِمين ، فلا تُقْبَلُ شهادةً أهل الذِّمَّةِ فيه ، سواءٌ كانتِ الشُّهادَةُ على مسلم أو ذِمِّيٌّ ؟ لأنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ كُفَّارٌ ، لا تَتَحَقَّقُ العَدالَةُ فيهم ، فلا تُقْبَلُ رِوايَتُهم ولا ّ أَخْبَارُهُمُ الدِّينِيَّةُ ، ولا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُم ، كَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ . الشرطُ السادسُ ، أَن يَصِفُوا الزِّنَى ، فيقُولوا : رَأْيْنا ذَكَرَه في فَرْجِها ، كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَّةِ ، والرِّشَاءِ في البِعْرِ . وهذا قولُ مُعاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، والزُّهْرِيِّ ،

يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الزَّمَانِ ، قَوْلًا واحدًا عندَ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وغيرِهما . وقال الإنصاف الزُّرْكَشِيُّ: وأَجْرَى المَجْدُ الخِلافَ في الزَّمانِ أيضًا.

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٢ .

والشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وابن المُنْذِرِ ، وأصحاب الرَّأَى ؛ لِما رَوَينا في قِصَّةِ ماعِز ، أنَّه لمَّا أقرَّ عندَ النبيِّ عَرِيلًا بالزِّني ، فقال : « أَنِكْتَهَا ؟ » . فقال : نعم . قال : « حَتَّى غَابَ ذَاكَ مِنْكَ فِي ذَاكَ مِنْهَا ، كَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ ، والرِّشَاءُ فِي البِّرْ ؟ » . قال : نعم(١) . وإذا اعْتُبرَ التَّصْرِيحُ في الإقرار ، كان اعْتِبارُه في الشُّهادةِ أُولَى . وروَى أبو داود (١) بإسنادِه ، عن جابرٍ ، قال : جاءتِ اليهودُ برجُلِ منهم وامرأةٍ زَنَيَا ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ النُّتُونِي بِأَعْلَم رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ ﴾ . فأتَوْه بابْنَي صُورِيا ، فنَشَدَهما : « كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هذَيْن فِي التَّوْرَاةِ ؟ » . "قالوا : نَجدُ في التوراةِ" إذا شَهدَ أَرْبِعةٌ أَنَّهم رَأُوْا ذَكَرَه في فَرْجها ، مثلَ المِيل في المُكْحُلَّةِ ، رُجما . قال : ﴿ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَرْجُمُوهُمَا ؟ ﴾ قالا : ذَهَبَ سُلْطَانُنا ، وكَرهْنا القَتْلَ . فدَعا رسولُ الله عَلَيْكُ بالشُّهودِ ، فجاءَ أربعةً ، فشَهدُوا أنَّهم رَأُوْا ذَكَرَه في فَرْجها مثلَ المِيل في المُكْحُلَةِ ، فأمَرَ النبيُّ عَلِيلَةٍ برَجْمِهما . ولأنُّهم إذا لم يَصِفُوا الزُّنَي ، احْتَملَ أن يكونَ المَشْهُودُ به لا يُوجبُ الحَدُّ فَاعْتُبَرَ كَشْفُه . قال بعضُ أهل العلم : يجوزُ للشُّهودِ أَن يَنْظُرُوا إلى ذلك منهما ، لإِقامةِ الشَّهادَةِ عليهما ليَحصُلَ الرَّدْعُ بالحَدِّ ، فإن شَهدُوا أنَّهم رَأُوْا ذَكَرَه قد غَيَّبَه في فَرْجها كَفَى ، والتَّشْبيهُ تَأْكِيدٌ .

قوله : ويَجِيئُون في مَجْلِس واحِد ، سَوَاءٌ جاءُوا مُتَفَرِّقِين أَو مُجْتَمِعِين . هذا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في رجم اليهوديين ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٣-٣) في م: وقالا ، .

فصل : فأمَّا تَعْيينُ المَزْنِيِّ [ ١٦/٨ ظ ] بها ، إن كانتِ الشُّهادةُ على الشرح الكبير رجُل ، أو الزَّانِي إن كانتِ الشهادةُ على امرأةٍ ، ومكانِ الزِّنَي ، فذَكَر القاضي أنَّه يُشْتَرَطُ ، لئلَّا تكونَ المرأةُ ممَّن اخْتُلِفَ في إباحَتِها ، ويُعْتَبَرُ ذِكْرُ المكانِ ، لئلًا تكونَ شهادةً أحدِهم على غير (١) الفِعْل الذي شَهدَ به الآخَرُ ، ولهذا سَأَلَ النبيُّ عَلِيْكُ فقال() : ﴿ إِنَّكَ أَقْرَرْتَ أَرْبَعَاً ، فَبِمَنْ ؟ »(") . وقال ابنُ حامِدٍ : لا<sup>(؛)</sup> يُعْتَبَرُ ذِكْرُ هذيْن ؛ لأَنَّه لا يُعْتَبَرُ ذِكرُهما في الإِقْرارِ ، ولم يَأْتِ ذِكْرُهما في الحديثِ الصحيحِ ، وليس في حديثِ الشهادةِ في رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ ذِكْرُ المَكَانِ ، ولأنَّ ما لا يُشْتَرَطُ فيه ذِكْرُ الزَّمانِ ، لا يُشْتَرَطُ فيه ذكْرُ المكانِ ، كالنِّكاحِ ، ويَبْطُلُ ما ذكَرُوه بالزَّمانِ . الشرطُ(٢) السابعُ ، مَجيءُ الشُّهودِ كُلُّهم في مجلسِ واحدٍ . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ ، فقال : وإن جَاءأربعةٌ متفرِّقين ، والحاكمُ جالسٌ في مجلس حُكْمِه ، لم يَقُمْ قبلَ شهادَتِهم ، وإن جاءَ بعضُهم بعدَ أن قامَ الحاكم ، كانوا قَذَفَةً ، وعليهم الحَدُّ . وبهذا قال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ . وقال الشافعيُّ ، والبَتِّيُّ ، وابنُ المُنْذِر : لا يُشْتَرَطُ ذلك ؛ لقول الله ِتعالى : ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾(٥) . ولم يَذْكُر المجلسَ . وقال تعالى :

المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقطَع به أكثرُهم ، سواءٌ صدَّقَهم أو لا . نصَّ عليه . الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ١٣ .

الإنصاف وعنه ، لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَجِيثُوا في مَجْلِس واحدٍ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٥.

<sup>(</sup>٢) في م : « سهل ، .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب الرجل يقذف الرجل ...، من كتاب الحدود . المصنف ٥٣٥/٩ .
 والبيهقى ، فى : باب شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٤/٨ ، ٢٣٥ .
 وصححه فى الإرواء ٢٨/٨ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يَذْكُرُوا ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( لا ) .

مُتَناقِضًا ، وإذا ثَبَت أنَّه مُقَيَّدٌ بالمجلس ؛ لأنَّ المجلسَ كلَّه بمَنْزِلَةِ الحالةِ الشرح الكبير الواحدةِ ، ولهذا ثَبَت فيه خِيارُ المجلس ، واكْتُفِيَ فيه بالقَبْض فيما يُعْتَبَرُ القَبْضُ فيه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ اجْتماعُهم حالَ مجيئِهم ، ولو جاءُوا مُتَفَرِّقِينَ واحدًا بعدَ واحدٍ ، في مجلس واحدٍ ، قَبِلَ شَهادَتَهم . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ : إن جاءوا مُتَفَرِّقِينَ ، فهم قَذَفَةٌ ؛ لأنَّهم لم يَجْتَمِعُوا في مجيئِهم ، فلم تُقْبَلْ شَهادَتُهم ، كالذين لم يَشْهَدُوا في مجلس واحدٍ . وَلَنَا ، قِصَّةُ المُغيرَةِ ، فإنَّ الشُّهُودَ جاءوا واحدًا بعدَ واحدٍ ، وسُمِعَتْ شَهادَتُهم ، وإنَّما حُدُّوا لعَدَم كَمالِها في المجلس . وفي حديثِه ، أنَّ أبا بَكْرَةَ قال : أرأيتَ لو جاءَ آخَرُ يَشْهَدُ ، أكنتَ تَرْجُمُه ؟ قال عمرُ (١) : إيْ ، والذي نفسِي بيدِه . [ ١٧/٨ و ] ولأنَّهم اجْتَمَعُوا في مجلس واحدٍ ، أَشْبَهَ ما لو جاءوا مُجْتَمِعِين ، ولأنَّ المجلسَ كلُّه بمَنْزِلَةِ ابْتِدائِه ؛ لِما ذَكَرْنا . وإذا تَفَرَّقُوا في مجالسَ ، فعليهم الحَدُّ ؛ لأنَّ مَن شَهدَ بالزِّنَي ، ولم تَكْمُل الشُّهادةُ ، يَلْزَمُه الحَدُّ ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾(٣) .

١٤٤١ - مسألة : ( فإن جاء بعضُهم بعد أن قام الحاكمُ ، أو شَهد

قوله : فإنْ جاءَ بعضُهم بعدَ أَنْ قامَ الحاكِمُ ، أَو شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِنَ الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٤ .

المنع الرَّابِعُ مِنَ الشُّهَادَةِ ، أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا ، فَهُمْ قَذَفَةٌ ، وَعَلَيْهِم

الشرح الكبير ثلاثةً وامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِن الشُّهادَةِ ، أو لم يُكْمِلْهَا ، فهم قَذَفَةُ ، وعليهم الحَدُّ ) إذا لم(١) يَكْمُلُ شهودُ الزِّنَى ، فعليهم الحَدُّ في قولِ أكثرِ أهلِ العلم ي المنهم مالكٌ ، والشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ فيهم روايَتَيْن . وحُكِيَ عن الشافعيِّ فيهم قَوْلان ؟ أَحَدُهما ، لا حَدَّ عليهم ؟ لأنَّهم شُهودٌ ، فلم يجبُّ عليهم الحَدُّ ، كما لو كانوا أرْبعةً أحدُهم فاسِقٌ . ولَنا ، قُولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ . وهذا يُوجِبُ الحَدِّ '' على كلِّ رامٍ لم يَشْهَدْ بما قال أَرْبَعةٌ ، ولأنَّه إجْماعُ الصَّحابةِ ، "فإنَّ عمرَ جَلَدَ أبا بَكْرَةَ وأصحابَه حينَ لم يُكْمِل الرَّابعُ شهادَتَه ، بمَحْضر مِن الصَّحابَةِ" ، فلم يُنْكِرُهُ أَحَدٌ . وروَى صالِحٌ إِنَّ بإسنادِه ، عن أبى عثمانَ النَّهْدِيِّ ، قال : جاءَ رجل إلى عمر ، فشَهِدَ على المُغيرةِ بن شُعْبَةَ ، فتَغَيَّرَ لونُ عمر ، ثم جاءَ آخَرُ فشَهدَ ، فتَغَيَّرَ لُونَ عمرَ ، ثم جاءَ آخَرُ فشَهدَ ، فاسْتَنْكُرَ ذلك عمرُ ، ثم جاءَ شابٌّ يَخْطُرُ بيَدَيْه ، فقال عمرُ : ما عندَك يا سَلْحَ العُقابِ ؟

الإنصاف الشُّهَادَةِ ، أو لم يُكْمِلْها ، فهم قَذَفَةٌ ، وعليهم الحَدُّ . الصَّحيحُ [ ١٦٤/٣ ] مِنَ المذهب ، أنَّه إذا جاءَ بعضُهم بعدَ أنْ قامَ الحاكِمُ وشَهدَ في مَجْلِس آخَرَ ، حتى كمَل النِّصابُ به، أنَّهم قَذَفَةً . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : « الجلد » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الطحاوى ، في : شرح معانى الآثار ١٥٣/٤ .

وصاحَ به عمرُ صَيْحَةً ، فقال أبو عثمانَ : والله ِلقد كِدْتُ يُغْشَى عليَّ ، فقال : ياأميرَ المؤمنين ، رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا . فقال : الحمدُ الله الذي لم يُشْمِتِ الشَّيْطَانَ بأصحابِ محمدٍ . قال : فأمَرَ بأُولئِك النَّفَرِ ، فجُلِدُوا . وفي روايةٍ ، أنَّ عمرَ لَمَّا شُهِدَ عندَه على المُغيرةِ ، شَهِد ثلاثةً ، وبَقِي زِيادٌ ، فقال عمرُ : أرى شابًّا حَسنًا ، وأرْجُو أَلَّا يَفْضَحَ اللهُ على لِسانِه رجُلًا مِن أصحاب محمد عَلِيَّا مَ مُ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، رأيتُ اسْتًا تَنْبُو ، ونَفَسًا يَعْلُو ، ورأيتُ رجْلَيْها فوقَ عُنُقِه ، كأنَّهما أَذُنا حِمارٍ ، ولا أَدْرِي ما وراءَ ذلك ؟ فقال عمرُ : اللهُ أكبرُ ، وأَمَرَ بالثَّلاثَةِ فضُربُوا . وقولُ عمرَ : يا سَلْحَ العُقابِ . معناه أنَّه يُشْبهُ سَلْحَ العُقابِ(١) ، الذي يَحْرِقُ كلُّ شيءٍ أصابَه ، كذلك هو ، يُوقِعُ العُقوبَةَ بأُحَدِ الفَرِيقَيْن لا مَحَالَةَ ، إن كَمَلَتْ شَهادَتُه حُدَّ المَشْهُودُ عليه ، وإن لم (١) تَكْمُلْ ، حُدَّ أصحابُه . فإن قيلَ : فقد خالَفَهم أبو بَكْرَةً (٣) وأصحابُه الذين شَهدُوا . قُلْنا : لم يُخالِفُوا في وُجوبِ الحَدِّ عليهم ، إِنَّما خَالَفُوهم في صِحَّةِ ما شَهِدُوا به . ولأنَّه رام بالزِّنَى لم يَأْتِ بأربَعةِ شُهَداءَ ، فيجبُ عليه الحَدُّ ، كما لو لم يَأْتِ بأَحَدٍ .

و « الشَّرْحِ » . وقدَّمه وصحَّحه فى « النَّظْمِ » . وعنه ، لا يُحَدُّونَ ؛ لكَوْنِهم الإنصاف أَرْبَعَةً . ذكَرَها أَبو الخَطَّابِ ، ومَن بعدَه . وأَطْلَقَهما فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ بَكُرَّ ﴾ .

اللَّنَهِ وَإِنْ كَانُوا فُسَّاقًا ، أَوْ عُمْيَانًا ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، فَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ . وَعَنْهُ ، لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ .

الشرح الكبير

فعليهم الحدُّ . وعنه ، لا حَدَّ عليهم ) إذا كانُوا فُسَاقًا ، أو عُمْيَانًا ، أو بعضُهم ، فعليهم الحدُّ . وعنه ، لا حَدَّ عليهم ) إذا كانُوا أربعةً غيرَ مَرْضِيِّنَ ، كالعَبِيدِ والفُسَّاقِ والعُمْيانِ ، ففيهم ثلاثُ رواياتٍ ؛ إحْداهُنَّ ، عليهم الحَدُّ . وهو قولُ مالكِ . قال القاضى : هذا الصَّحِيحُ ؛ لأنّها شهادةٌ لم تَكْمُلْ ، فوجَبَ الحَدُّ على الشَّهودِ ، كما لو لم يَكْمُل العَدَدُ . [ ١٧/٨ ط ] والثانيةُ ، لا حَدَّ عليهم . وهو قولُ الحسنِ ، والشَّعْبِيِّ ، وأبي حنيفة ، ومحمدٍ ؛ لأنَّ هؤلاءِ قد جاءوا بأربعة شهداء ، فَدَخلُوا في عُمُومِ الآية ، ولأنَّ عَدَدَهم قد كَمَل ، ورَدُّ الشَّهادَةِ لمَعْنَى غيرِ تَفْريطِهم ، فأشبة ما لو شَهِدَ أرْبَعَةٌ مَسْتُورون (١) ، ولم تَثْبُتُ عَدالَتُهم ولا فِسْقُهم . الثالثةُ ، إن كانوا عُمْيَانًا وَ بعضُهم ، جُلِدُوا ، وإن كانوا عَبِيدًا أو فُسَّاقًا ، فلا حَدَّ عليهم . وهو قولُ الثَّوْرِيِّ ، وإسحاق ؛ لأنَّ العُمْيانَ مَعْلُومٌ كَذِبُهم ؛ لكَوْنِهم شَهِدُوا قولُ الثَّوْرِيِّ ، وإسحاق ؛ لأنَّ العُمْيانَ مَعْلُومٌ كَذِبُهم ؛ لكَوْنِهم شَهِدُوا عَبِيدًا لم يَرَوْه يَقِينًا ، والآخَرُونَ يَجوزُ صِدْقُهم ، (وقد كَمَل عدَدُهم؟) ، عَالَمُ مَنْ وَدَد كَمَل عدَدُهم؟) ، عَالمُ مَرَوْه يَقِينًا ، والآخَرُونَ يَجوزُ صِدْقُهم ، (وقد كَمَل عدَدُهم؟) ،

الإنصاف

قوله: فإنْ كَانُوا فُسَّاقًا ، أَو عُمْيَانًا ، أَو بعضُهم ، فعليهم الحَدُّ . هذا المذهبُ . قال القاضى : هذا الصَّحيحُ . قال فى « الكافِي » : هذا أصحُّ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مستورو الحال » .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : الأصل .

فأشْبَهُوا مَسْتُوري الحال . وقال أصحابُ الشافعيِّ : إن كان رَدُّ الشُّهادَةِ لمَعْنَى ظاهر ، كالعَمَى ، والرِّقُّ ، والفِسْقِ الظاهِرِ ، ففِيهم قَوْلان ، وإن كان لمَعْنِّي خَفِيٌّ ، فلا حَدَّ عليهم ؛ لأنَّ ما يَخْفَى يَخْفَى على الشُّهودِ ، فلا يكونُ ذلك تَفْرِيطًا منهم ، بخِلافِ ما يَظْهَرُ . فإن شَهِدَ ثلاثةُ رجالٍ وامْرأتان ، حُدَّ الجميعُ ؛ لأنَّ شهادةَ النِّساء في هذا الباب كعَدَمِها . وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وهذا يُقَوِّى رِوايةَ إيجابِ الحَدِّ على الأُوَّلِينَ ، ويُنَبِّهُ على إيجابِ الحَدِّ فيما إذا كانوا عُمْيانًا أو بعضُهم ؛ لأنَّ المرأتَيْنِ يَحْتَمِلُ صِدْقُهما ، وهما مِن أهلِ الشهادَةِ في الجُمْلَةِ ، والأعْمَى كاذِبٌ يَقِينًا ، وليس مِن أهلِ الشُّهادةِ على الأَفْعالِ ، فُوجوبُ(١) الحَدِّ عليهم وعلى مَن معهم أُوْلَى .

٢٢٤ - مسألة : ( وإن كان أَحَدُهم زَوْجًا ، حُدَّ الثَّلاثَةُ ، وَلاَعَنَ الزَّوْجُ إِن شاء ) لأنَّ الزَّوْجَ لا تُقْبَلُ شَهادَتُه على امرأتِه ؛ لأنَّه بشهادَتِه مُقِرٌّ

وعنه ، لا حدَّ عليهم ، كمَسْتُور الحال . ذكرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، الإنصاف وكمَوْتِ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ قبلَ وَصْفِه الزِّنَى . وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوي الصُّغِيرِ » . وعنه ، يُحَدُّ العُمْيانُ خاصَّةً . وأَطْلَقَهُنَّ الشَّارِحُ . ونقَل مُهَنَّا ، إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ على رَجُلِ بالزِّنَي ، أحدُهم فاسِقٌ ، فصدَّقَهم ، أُقِيمَ عليه الحدُّ .

> تنبيه : قولُه : وإنْ كانَ أَحَدُهم زَوْجًا ، حُدَّ الثَّلاثَةُ ، ولَاعَنَ الزَّوْجُ إنْ شاءَ . هذا مَبْنِيٌّ على المذهبِ في المَسْأَلَةِ التي قبلَها ، فأمًّا على الرِّوايةِ الْأُخْرَى ، فلاحدًّ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ١ فوجب ١ .

المَنع وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا في بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ ، وَاثْنَانِ أَنَّه زَنِّي [٢٩٧ه] بِهَا في بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ ، فَهُمْ قَذَفَةٌ عَلَيْهِمُ

الشرح الكبير بعُدو إنه لها ، فلا تُقْبَلُ شهادتُه عليها(١) ، فيَهْقَى الشُّهودُ ثلاثةً ، فيُحَدُّون ، كَمَا حُدَّا ؟ شَهُودُ المُغيرةِ بن شُعْبَةَ ، ولأنَّ الله سبحانَه قال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴿

٤٢٤ - مسألة : ( وإن شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّه زَنَى بها فى بَيْتٍ أو بَلَدٍ ، واثْنَان أَنَّه زَنَى بها فِي بَيْتٍ أَو بَلَدٍ آخَرَ ، فهم قَذَفَةٌ ، وعليهم الحَدُّ . وعنه ،

الإنصاف ولا لِعانَ بحال .

فَائِدة : لو شَهِدَ أَرْبَعَة ، فإذا المَشْهودُ عليه مَجْبُوبٌ أو رَتْقاءُ ، حُدُّوا للقَذْفِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِي ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . ونصَّ عليه . ونقَل أبو النَّصْرِ ، الشُّهودُ قَذَفَةً ، وقد أَحْرَزُوا ظُهورَهم . وإنْ شَهِدُوا عليها فَتَبَتَ أَنَّها عَذْراءُ ، لم تُحَدُّ هي ولا هم ولا الرَّجُلُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال في « الواضِحِ » : تزولُ حَصانَتُها بهذه الشُّهادَةِ . وأَطْلقَ ابنُ رَزِينٍ في مَجْبوبٍ ونحوه ، قَوْلَيْن ، بخِلافِ العَذْراء .

قوله : وإنْ شَهِدَ اثْنَان أَنَّه زَنَى بها فى بَيْتٍ أَو بَلَدٍ – أَو يَوْمٍ – وشَهِدَ اثْنَان أَنَّهُ زَنِّي بها في بَيْتٍ أُو بَلَدٍ - أُو يَوْمٍ - آخَرَ ، فهم قَذَفَةٌ ، وعليهم الحَدُّ . هذا

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يحد ، .

يُحَدُّ المَشْهُودُ عليه . وهو بَعِيدٌ ) وجملةُ ذلك ، أنَّه إذا شَهد اثْنان أنَّه زَنَى الشرح الكبير بها في هذا البيتِ ، واثنان أنَّه زَنِّي بها في بيتٍ آخَرَ ، أو شَهد كلُّ اثْنَيْن عليه بالزِّنَى في بلدٍ غيرِ البلدِ الذي شَهدَ به(١) صاحِبَاهُما ، أو اخْتَلَفُوا في اليوم ، فالجميعُ قَذَفَةً ، وعليهم الحَدُّ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ . واخْتَارَ أَبُو بِكُرِ ، أَنَّهُ لا حَدَّعليهم . وبه قال النَّخَعِيُّ ، وأبو ثَوْر ، وأصحابُ الرَّأَي ؛ لأنَّهم كَمَلُوا أربعةً . ولَنا ، أنَّه لم يَكْمُلْ أربعةٌ على زِنِّي واحدٍ ، فُوَجَبَ عليهم الحَدُّ ، كما لو انْفَرَدَ بالشُّهادةِ اثْنان . وأمَّا المَشْهُودُ عليه ، فلا حَدَّ عليه في قولِهم جميعًا . وقال أبو بكر : عليه الحَدُّ . وحَكاه قوْلًا لأَحْمَدَ . وهو بَعِيدٌ ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ زِنَى واحدٍ بشَهادَةِ أَرْبَعةٍ ، فلم يجب الحَدُّ ، ولأنَّ جميعَ ما يُعْتَبَرُ له البِّيّنةُ يُعْتَبَرُ كَمالُهَا في حَقِّ واحدٍ ، فالمُوجبُ

المذهبُ . قال في « الفُروع ِ » : حُدُّوا للقَذْفِ ، على الأصحِّ . وصحَّحه النَّاظِمُ . الإنصاف وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . واخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وغيرُه . وقدَّمه في « الخَلاصَةِ » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، وغيرِهم . وعنه ، لا يُحَدُّونَ . اخْتارَه أبو بَكْر . ( وَأَطْلَقَهما في ﴿ المُحَرَّر ﴾ وغيرِه . قال المَجْدُ : ونقَل مُهَنَّا عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، الرِّوايةَ التي اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ٢ ، واسْتَبْعَدَهَا القاضي ، ثم تأوَّلَهَا تَأْوِيلًا حَسَنًا ، فقال : هذا مَحْمولٌ عندِي على أنَّ الأَّرْبِعَةَ اتَّفَقُوا على أنَّهم شاهَدُوا زِنَاهُ بهذه المرْأَةِ مرَّةً واحدةً وهم مُجْتَمِعُون ، و لم يُشاهِدُوا غيرَها ، ثم اخْتلَفُوا في الزَّمانِ والمَكانِ ، فهذا لا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: الأصل.

الشرح الكبير للحَدِّ أَوْلَى ؛ لأنَّه (١) ممَّا يُحْتَاطُ له ، ويُدْرِأُ بالشُّبُهاتِ . وقد قال أبو بكرٍ : إِنَّه لو شَهِدَ [ ١٨/٨ و ] اثنان أنَّه زَنَى بامرأةٍ بَيْضاءَ ، وشهدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى ''بامرأةٍ سوداءَ'' ، فهم قَذَفَةٌ . ذَكَرَه القاضي ، وهذا يَنْقُضُ قُولَه .

الإنصان يَقْدَحُ في أَصْلِ الشُّهادَةِ بالفِعْلِ ، ويكونُ حصَل في التَّأْوِيلِ سَهْوٌ أو غَلَطٌ في الصُّفَةِ ، وهذا التَّأْويلُ ليس في كلام ِ الإمام ِ أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، ما يَمْنَعُه ، لكنْ في كلام أبي بَكْرِ ما يَمْنَعُه ، وبالجُمْلَةِ ، فهو قولٌ جيَّدٌ في نِهايَةِ الحُسْنِ ، وهو عندي يُشْبِهُ قولَ البَيِّنَيْنِ المُتَعارِضَتَيْن ("في اسْتِعْمالِهما") في الجملة ، فيما اتَّفقًا عليه ، دُونَ ما اخْتَلُفا فيه . انتهى .

تنبيه : قال الزَّرْكَشِيُّ : محَلُّ الخِلافِ ، إذا شَهدُوا بزنِّي واحدٍ ، فأمَّا إنْ شَهِدُوا بِزِناءَيْنِ ، لم تَكْمُلْ ، وهم قَذَفَةٌ . حقَّقَه أبو البَرَكاتِ . ومُقْتَضَى كلام أبي محمدٍ جرَيانُ الخِلافِ . وليس بشيءٍ . قلتُ : وجزَم بما قال المَجْدُ كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقالَه في « الفُروع ِ » . وقال في « التَّبْصِرَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرهما : ظاهرُ الرِّوايةِ النَّانيةِ الاَكْتِفاءُ بشَهادَتِهم بكوْنِها زانِيَةً ، وأنَّه لا اعْتِبارَ بالفِعْلِ الواحدِ . وأمَّا المَشْهودُ عليه ، فلا يُحَدُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ ، وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره .

وعنه ، يُحَدُّ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ . قال المُصَنِّفُ هنا : وهو بعيدٌ . قال في « الهدايَةِ » : والرُّوايةُ الأُخْرَى ، يلْزَمُ المَشْهُودَ عليهما الحدُّ ، وهي اخْتِيارُ أبي

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ق ، م : ١ بسوداء ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ط: و به في استعمالها ، .

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّه زَنَى بِهَا فى زَاوِيةِ بَيْتٍ ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّه زَنَى بِهَا للنَّع فى زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى ،....

الشرح الكبير

وشَهِد اثنانِ أَنَّه زَنَى بها فى زَاوِية أُخْرَى ) كَمَلَتْ شَهَادَتُهُم ، إِن كَانَتِ وَقَالَ الرَّاوِيَتَانَ مُتَقَارِ بَتَيْنَ ، وحُدَّ المَشْهُودُ عليه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ شَهادَتَهم لم تَكْمُلْ ، ولأنَّهم اخْتَلَفُوا فى الشافعي : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ شَهادَتهم لم تَكْمُلْ ، ولأنَّهم اخْتَلَفُوا فى المَكانِ ، أَشْبَهَ ما لو اخْتَلَفُوا فى البَيْتَيْن . فأمَّا إِن كانتِ الزَّاوِيتان الشَّهادَةُ ، سَواةٌ تَقارَبَتِ الزَّاوِيتان أو تَباعَدَتا . ولنا ، أَنَّهما إذا تَقارَبَتا ، الشَّهادَةُ ، سَواةٌ تَقارَبَتِ الزَّاوِيتان أو تَباعَدَتا . ولنا ، أَنَّهما إذا تَقارَبَتا ، الشَّهودِ ، بأن يكونَ ابْتِداءُ الفِعْلِ فى إحْداهما ، وتَمامُه فى الأُخْرَى ، أو يَنْسِبَه كلَّ اثْنَيْن إلى إحْدَى الزَّاوِيَتَيْن لُقُرْبِه منها ، فيجبُ قَبُولُ اللَّهُ هُودِ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودِ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودُ المَشْهُودِ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودُ المَشْهُودُ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودُ المَشْهُودُ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودُ المَشْهُودُ المَشْهُودُ الْ المَشْهُودُ به فِعْلًا واحدًا . فإن قِيلَ : فقد يُمْكِنُ أَن يكونَ المَشْهُودُ الْهَالَهُ فَيْلُ الْمُشْهُودُ الْمَشْهُودُ الْمَشْهُودُ الْمَشْهُودُ الْمَسْهُودُ الْمُهُمُودُ الْمَسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمَسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُنْ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُنْ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُ الْمُدُى الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُسْهُودُ الْمُسْهُودُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُقَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْهُودُ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْهُودُ الْمُسْمُ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُعْدِلُ الْمُنْ الْمُسْمُ الْمُعْدُلُولُ ال

بَكْرٍ . قال : وظاهِرُ هذه الرِّوايةِ ، أنَّه لا تُعْتَبَرُ شَهادَةُ الأَرْبَعَةِ على فِعْلِ واحدٍ ، الإِنصاف وإنَّما يُعْتَبَرُ عَدَدُالشَّهودِ في كُوْنِها زانِيَةً ، وفيها بُعْدٌ . انتهى . قال في « التَّبَصِرَةِ » ، و غيرِهما : ظاهرُ هذه الرِّوايةِ الاكْتِفاءُ بشَهادَتِهم بكوْنِها زانيةً ، وأنَّه لا اعْتِبارَ بالفِعْل الواحدِ .

قوله: وإنْ شَهِدَا أَنَّه زَنَى بها فى زَاوِيَةِ بَيْتٍ ، وشَهِدَ الآخَران أَنَّه زَنَى بها فى زَاوِيَةِ بَيْتٍ ، وشَهِدَ الآخَران أَنَّه زَنَى بها فى

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اختلفا ﴾ .

المتنع أَوْ شَهِدَا أَنَّه زَنَى بِهَا في قَمِيصٍ أَبْيَضَ ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّه زَنَى بِهَا فِي قَمِيصِ أَحْمَرَ ، كَمَلَتْ شَهَادَتُهُمْ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَكْمُلَ ، كَالَّتِي قَبْلَهَا .

الشرح الكبير به فِعْلَيْنِ ، فلِمَ (١) أَوْجَبْتُم الحَدُّ مع الاحْتِمالِ ، والحَدُّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ؟ قُلْنا: ليس هذا شُبْهَةً ، بدليل ما لو اتَّفَقُوا على مَوْضِع ٍ واحدٍ ، فإنَّ هذا يَحْتَمِلُ فيه والحَدُّ واجبٌ . والقولُ في الزَّمانِ كالقولِ في هذا ، متى كان بينَهِما زَمَنٌ مُتَباعِدٌ لا يُمْكِنُ وُجُودُ الفِعْلِ الواحدِ في جميعِه ، كَطَرَفي النَّهارِ ، لم تَكْمُلْ شَهادَتُهم ، ومتى تَقارَبَا كَمَلَتْ شُهادَتُهم .

٠ ( وإن شَهدا أنَّه زَنَى بِها في قَمِيص ِ أَبْيَضَ ، وشَهد آخَرَان أُنَّه زَنَى بها في قَمِيصِ أَحْمَرَ ، كَمَلَتْ شَهَادَتُهم . ويَحْتَمِلُ أن لا تَكْمُلَ ) كَمْ لو شَهد ( كُلُّ اثْنَين ) أَنَّه زَنَى بها في بَيْتٍ غيرِ الذي شَهِد

الإنصاف

أُو شَهِدًا أَنَّه زَنَى بها في قَمِيصٍ أَبْيَضَ ، وشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّه زَنَى بها في قَمِيصٍ أَحْمَرَ ، كَمَلَتْ شَهَادَتُهم . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ؛ منهم أبو بَكْرٍ ، والقاضي . وجزَم به في « المُعْنِي » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « الكافِي » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْــمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْـــن ﴾ ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُرُوعِ ِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ اثنان ﴾ .

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

به صَاحِباهُما ، وكذلك إن شَهِد اثْنان أَنَّه زَنَى بها فى قميص كَتَّانٍ ، وشَهِدَ الشح الكيه اثنان أَنَّه زَنَى بها فى قميص خزِّ ، تَكْمُلُ الشَّهادَةُ . وقالَ الشافعيُّ : لا تَكْمُلُ الشَّهادَةُ . وقالَ الشافعيُّ : لا تَكْمُلُ ؛ لتَنافِى الشَّهادَتَيْن . وَلَنا ، أَنَّه لا تَنافِى بينَهما ، فإنَّه يُمْكِنُ أن يكونَ عليه قميصان ، فذكر كلُّ اثْنَيْن واحدًا ، وتَرَكَا ذِكْرَ الآخَرِ ، ويُمْكِنُ أن يكونَ عليه قميصٌ أبيضُ ، وعليها قميصٌ أحمرُ ، وإذا أَمْكَنَ التَّصْدِيقُ ، لم يَجُز التَّكْذِيبُ .

وإن شَهِدا أَنَّه زَنَى بَهَا مُطَاوِعَةً ، وشَهِد آخران أَنَّه زَنَى بَهَا مُطَاوِعَةً ، وشَهِد آخران أَنَّه زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً ) فلا حَدَّ عليها إجْمَاعًا ؛ لأنَّ الشَّهَادَةَ لم تَكْمُلْ على

ويَحْتَمِلُ أَنْ لا تَكْمُلَ ، كالتي قبلَها . وهو تخْرِيجٌ في « الهِدايَةِ » ، وهو وَجْهٌ الإنصاف لبعضِهم . فعليه ، هل يُحَدُّونَ للقَذْفِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « المُحرَّر » ، و ظاهرُ [ ٣/٤٢٤ على وغيرِهم . وظاهرُ [ ٣/٤٢٤ على الصَّحيح ؛ فإنَّه قال : وقيل : هي كالتي قبلَها . وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّف .

تنبيه : مُرادُه بالبَيْتِ هنا البَيْتُ الصَّغيرُ عُرْفًا . فأمَّا إِنْ كان كبيرًا ، كان كالبَيْتَيْن ، على ما تقدَّم .

قوله : وإنْ شَهِدَا أَنَّه زَنَى بها مُطاوِعَةً ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّه زَنَى بها مُكْرَهَةً ، لم تَكْمُلْ شَهادَتُهم ، و لم تُقْبَلْ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، والقاضى ، وأكثرُ

الشرح الكبير

فِعْلِ مُوجِبِ للحَدِّ . وفي الرجُلِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا حَدَّ عليه . وهو قولُ أبي بكر ، والقاضي ، وأكثر الأصحاب . وهو قولُ أبي حنيفةَ ، وأحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشافعيِّ ؛ لأنَّ البِّيِّنةَ لا تَكْمُلُ على فِعْلِ واحدٍ ، فإنَّ فِعْلَ المُطَاوِعَةِ غيرُ فِعلِ المُكْرَهَةِ ، ولم يَتِمَّ العَدَدُ على كلِّ واحدٍ مِن الفِعْلَيْن ، ولأنَّ كلُّ شاهِدَيْن منهما ('يُكَذِّبان الآخَرَيْن') ، وذلك يَمْنَعُ قَبُولَ الشُّهادةِ ، أو يكونُ شُبْهَةً في دَرْء الحَدِّ ، ولا يَخْرُجُ عن أن يكونَ كلُّ واحدٍ منهما مُكَذِّبًا للآخرِ ، إلَّا بتَقْدِيرِ فِعْلَيْنِ تَكُونُ مُطاوِعَةً في أَحَدِهما ، ومُكْرَهَةً في الآخَرِ ، وهذا [ ١٨/٨ ظ ] يَمْنَعُ كَوْنَ الشُّهادَةِ كامِلةً على فِعْلِ واحدٍ ، ولأنَّ شَاهِدَى المُطَاوِعَةِ قاذِفَانِ لها ، و لم تَكْمُلِ البَيِّنَةُ عليها ، فلا تُقْبَلُ شَهادَتُهم على غيرِها . والوَجْهُ الثاني ، يَجِبُ الحَدُّ على الرجُلِ . اختارَه أبو الخَطَّاب ، وهو قولُ أبى يوسفَ ، ومحمدٍ ، ووَجْهٌ ثَانٍ للشَّافِعيِّ ؛ لأَنَّ الشَّهَادَةَ كَمَلَتْ على وُجودِ الزِّنَي منه ، واختلافُهما إِنَّمَا هُو فِي فِعْلِهَا ، لا فِي فِعْلِه ، فلا يَمْنَعُ كَمَالَ الشُّهادَةِ عليه (٢) .

الإنصاف الأصحابِ. وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُلْفَ فَهِ ب » ، و « مَسْبُ وكِ اللَّهُ هَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>١ - ١) ف الأصل ، تش : « مكذبان للآخرين » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير وهل يُحَدُّ الجَمِيعُ أو شَاهِدا المُطاوِعَةِ ؟ على الشرح الكبير وَجْهَيْن ) في الشَّهودِ ثلاثةُ أَوْجُهٍ ؟ أحدُها ، لا حَدَّ عليهم . وهو قولُ مَن أَوْجَبَ الحَدَّ عليها الحَدُّ ؛ لأَنَّهم شَهِدُوا أَوْجَبَ الحَدُّ عليها الحَدُّ ؛ لأَنَّهم شَهِدُوا بالزِّني فلم تَكْمُلْ شَهادَتُهم ، فلزِمهم الحَدُّ ، كا لو لم يَكْمُلْ عَدَدُهم . والثالثُ ، يجبُ الحَدُّ على شاهِدَي المُطَاوِعَةِ ؛ لأَنَّهما قَذَفَا المرأة بالزِّني ، فلم تَكْمُلْ (شَهادتُهما عليها) ، ولا يجبُ على شاهِدَي الإكراهِ ؛ لأَنَّهما فلم تَكْمُلْ (أشَهادتُهما عليها) ، ولا يجبُ على شاهِدَي الإكراهِ ؛ لأَنَّهما لمَخَدُّ فلم يَقْذِفَا المرأة ، وقد كَمَلَتْ شَهادتُهم على الرجلِ ، وإنَّما انْتَفَى عنه الحَدُّ

وقال أبو الخَطَّابِ في « الهِدايَةِ » : ويَقْوَى عندِى أَنَّه يُحَدُّ الرَّجُلُ المَشْهودُ الإنصاف عليه ، ولا حدَّ على المَرْأَةِ والشُّهودِ . واخْتارَه في « التَّبْصِرَةِ » . وذكر في « التَّرْغيبِ » ، أَنَّها لا تُحَدُّ ، وفي الزَّانِي وَجْهان . وقال في « الواضِحِ » : لا يُحَدُّ واحدٌ منهم . أمَّا الشَّهودُ ، فلانَّه كَمَلَ عدَدُهم على الفِعْل ، كما لوِ اجْتَمعوا على وَصْفِ الوَطْءِ ، والمشْهودُ عليه لم تَكْمُلْ شهادةُ الزِّني في حَقِّه ، كذُونِ أَرْبَعَةٍ .

قوله: وهل يُحَدُّ الجَمِيعُ أَو شاهِدَا المُطاوِعَةِ ؟ على وَجْهَيْن . يعْنى ، على القَوْلِ بعدَم تكْميلِ شَهادَتِهم ، وعدَم قَبُولِها . وهو المذهبُ . وأَطْلَقَهما فى « الهَدايَةِ » ، و « المُنْهَبِ » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهم (٢) ؟ (الحدُهما ، يُحَدُّ شاهِدَا المُطاوِعَةِ فقطْ ؛ لقَذْفِها . وهو المذهبُ . صحَّحه فى « التَّصْحيح ، . وجزَم به فى « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » ، و « المُنوِّر » " .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: « شهادتهم عليهما » .

 <sup>(</sup>٢) بعده في ط ، ١ : ( أما شاهدا المطاوعة ، فإنهما يحدان في قذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب ، على القول بعدم القبول والتكميل » .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : ط .

المنع وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، يُحَدُّ الزَّانِي الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَرْأَةِ والشُّهُودِ.

الشرح الكبير للشُّبْهَةِ ( وعندَ أبي الخَطَّابِ ، يُحَدُّ الزَّانِي المَشْهودُ عليه دُونَ المرأةِ والشُّهودِ ) وقد ذَكَرْناه .

( وقدَّمه في « الفُروعِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يُحَدُّ الجميعُ لقَذْفِ الرَّجُلِ . وجزَم به في « المُنَوِّر » أيضًا ، و « مُنْتَخَب الأَدَمِيِّ » . وقدَّم في « الخُلاصَةِ » ، أنَّ الجميعَ يُحَدُّونَ لَقَذْفِ الرَّجُلِ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وأَطْلَقَ في « المُحَرَّر » ، و « الفُروع ِ » ، فى وُجوبِ الحدِّ فى قَذْفِ الرَّجُل الوَجْهَيْن ٰ ، ﴿ وَهُل يُحَدُّ الجميعُ لقَدْفِ الرَّجُلِ ، أو لا يُحَدُّون ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ، لا يُحَدُّون . صحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . والثَّاني ، يُحَدُّون . جزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايةِ ﴾ . قلتُ : وهو الصُّوابُ ' وتقدُّم قولُ أبي الخَطَّابِ ، وصاحبِ « التَّبْصِرَةِ ) ، و « الواضِح ِ » .

('تنبيه : تابعَ المُصَنِّفُ في عِبارَتِه أبا الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايةِ ﴾ ، فيكونُ تقْديرُ الكلام : فهل يُحَدُّ الجميعُ لقَذْفِ الرَّجُلِ ، أَوْ لا يُحَدُّونَ له ؟ أَو يُحَدُّ شاهِدَا المُطاوعَةِ لقَذْفِ المرأةِ فقط ؟ فيه وَجْهان . وفي العِبارَةِ نَوْعُ قَلَقٍ ٢ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ط .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْحَدِّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّاجِعِ ، المنع وَيُحَدُّ الثَّلَاثَةُ ، وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْحَدِّ فَلَا حَدَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، ويَغْرَمُ الرَّاجِعُ رُبْعَ مَا أَتْلَفُوهُ .

الشرح الكبير

٢٤٤٩ - مسألة : ( وإن شَهد أربعةٌ فرَجَعَ أَحَدُهُم ، فلا شيءَ على الرَّاجِعِ ، ويُحَدُّ الثلاثةُ ، وإن كان رُجُوعُه بعد الحَدِّ ، فلا حَدَّ على الثلاثة ِ، ويَغْرَمُ الرَّاجِعُ رُبْعَ ما أَتْلَفُوه ﴾ وجملةُ ذلك ، أنَّ الشُّهودَ إذا رَجَعُوا عن الشَّهادَةِ ، أو واحدٌ منهم ، ففيهم رِوايَتان ؛ إحدَاهما ، يجبُ الحَدُّ على الجميع ِ ؟ (الأنَّه نَقَص عَدَدُ الشَّهودِ ، فلَزِمَهم الحَدُّ ، كما لو كانُوا ثلاثةً ، وإن رَجَعُوا كلُّهم ، فعليهم الحَدُّ' ؛ لأنَّهم يُقِرُّونَ أنَّهم قَذَفَةٌ . وهو قولُ أبي حنيفةً . والثانيةُ ، يُحَدُّ الثلاثةُ دُونَ الرَّاجع ِ . اخْتارَها أبو بكر ، وابنُ حامدٍ ؛ لأنَّه إذا رَجَع قبلَ الحَدِّ ، فهو كالتَّائِب قبلَ تَنْفِيذِ الحُكْمِ بقولِه ، فَيَسْقُطُ عنه الحَدُّ ؛ لأنَّ في دَرْء الحَدِّ عنه تَمْكِينًا له مِن الرُّجوعِ الذي يَحْصُلُ به مصلحةُ (المَشْهُودِ عليه) ، وفي إيجاب الحَدِّ عليه زَجْرٌ له عن الرُّجُوعِ ، خَوْفًا مِن الحَدِّ ، فَتَفُوتُ تلك المصلحةُ ، وتَتَحَقَّقُ المَفْسَدَةُ ،

قوله : وإنْ شَهدَ أَرْبَعَةٌ فرَجَعَ أَحَدُهم قبلَ الحدِّ ، فلا شيءَ على الرَّاجِع ِ ويُحَدُّ الإنصاف الثَّلَاثَةُ . فقطْ . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن ، اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ ، وابنُ حامدٍ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » . ('وقدَّمه في « إِدْراكِ الغايَةِ ١١٠ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُحَدُّ الرَّاجِعُ معهم أيضًا . قدَّمه في « المُحَرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ( الشهود ) .

فناسَبَ ذلك نَفْيَ الحَدِّ عنه . وقال الشافعيُّ : يُحَدُّ الرَّاجعُ دُونَ الثلاثةِ ؟ لأنَّه أَقَرَّ على نَفْسِه بالكَذِب في قَذْفِه ، وأمَّا الثلاثةُ فقد وَجَب الحَدُّ بشَهادَتِهم ، وإنَّما سَقَط بعدَ وُجوبِه برُجوعِ الرَّابعِ ، ومَن وجَب الحَدُّ بشَهادَتِه ، لم يَكُنْ قاذِفًا ، فلم يُحَدُّ ، كما لو لم يَرْجِعْ أحدٌ . ولَنا ، أنَّه نَقَص العَدَدُ بالرُّجوعِ قِبلَ إقامةِ الحَدِّ ، فلَزِمَهم الحَدُّ ، كما لو شَهِد ثلاثةً وامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِن الشُّهادَةِ . وقولُهم : وَجَب الحَدُّ بشَهادَتِهم . يَبْطلُ بما إذا رَجَعُوا كَلُّهُم ، وبالرَّاجِع ِ وحدَه ، فإنَّ الحَدُّ وَجَبِ ثم سَقَط ، ووَجَبِ الحَدُّ بسُقُوطِه ، ولأنَّ الحَدَّ إذا وَجَب على الرَّاجع ِ مع المصلحةِ في رُجُوعِه ، بإسْقاطِ الحَدِّ عن المَشْهودِ عليه بعدَ وُجوبِه ، وإحيائِه المشهودَ عليه بعدَ إِشْرَافِهُ عَلَى التَّلَفِ ، فعلى غيره أوْلَى . فأمَّا إن كان رُجوعُه بعدَ الحَدِّ ، فلا حَدَّ على الثلاثة ؛ لأنَّ إقامَةَ الحَدِّ كَحُكْم الحاكِم ، لا تَسْقُطُ برُجوع ِ الشاهِدِ بعدَهِ ، وعلى الرَّاجِعِ رُبْعُ [ ١٩/٨ و ] ما تَلِفَ بشَهادَتِهم ، ويُذْكَرُ ذلك في الرُّجوعُ عن الشُّهادةِ ، إن شاءَ اللهُ تعالى .

الإنصاف و « النَّظْم ِ » ، و « الكافِي » . ( قالَ ابنُ رَزِين ٍ في « شَرْحِه » : حُدَّ الأَرْبَعَةُ في الأَظْهَرِ . وصحَّحه في « المُغْنِي »' . قلتُ : هذا المذهبُ ؛ لاتِّفاقِ الشَّيْخُيْنِ . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِى » ، و « الفُروع ِ » . وخرَّجوا ، لا يُحَدُّ سِوَى الرَّاجِعِ ، إذا رجَع بعدَ الحُكْم وقبلَ الحدِّ . وهو قولٌ في « النَّظْم ي . قال في

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

فصل : وإذا ثَبَتَتِ الشُّهادَةُ بالزِّنَى ، فصَدَّقَهم المَشْهودُ عليه ، لم الشح الكبير يَسْقُطِ الحَدُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَسْقُطُ ؛ لأنَّ صِحَّةَ البَيِّنَةِ يُشْتَرَطُ لها الإنْكارُ ، ومَا كَمَلِ الإقْرارُ . ولَنا ، قولُ الله ِ تعالى : ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبيلًا ﴾(') . وبَيَّنَ النبيُّ عَلِيلَةٍ السَّبيلَ بالحَدِّ ، فتجبُ إقامَتُه ، ولأنَّ البَيِّنةَ تَمَّتْ عليه ، فوَجَب الحَدُّ ، كالولم يَعْتَرِفْ ، ولأنَّ البِّيَّنَةَ إِحْدى حُجَّتى الزِّنَى ، فلم تَبْطُلْ بُوجودِ الحُجَّةِ الأُخْرَى أو بَعْضِها ، كالإِقْرارِ ، يُحَقِّقُه أَنَّ وُجودَ الإقرار يُؤَكِّدُ البَيِّنَةَ ويوافِقُها ، ولا يُنافِيها ، فلا يَقْدَحُ فيها ، كَتَزْكِيَةِ الشُّهودِ ، والثَّناءِ عليهم ، ولا نُسَلِّمُ اشْتِراطَ الإِنْكارِ ، وإنَّما يُكْتَفَى بالإِقْرارِ في غيرِ الحَدِّ إِذَا وُجِدَ بكَمَالِهِ ، وهَ هُنَا لَمْ يَكْمُلْ ، فلم يَجِبْ الاكْتِفاءُ به ، ووَجَب سَماعُ البِّيُّنةِ والعملُ بها . وعلى هذا.، لو أقَرَّ مَرَّةً ، أو دونَ الأرْبع ِ ، لم يَمْنَعْ ذلك سَماعَ البَيِّنَةِ عليه ، ولو تَمَّتِ البَيِّنَةُ ، وأقَرَّ على نَفْسِه إِقْرارًا تامًّا ، ثم رَجَع عن إِقْرارِه ، لم يَسْقُطْ عنه الحَدُّ برُجوعِه ، وقولُه يَقْتَضِى خِلافَ ذلك .

« الفُروع ِ » : واخْتارَ في « التَّرْغيب » ، يُحَدُّ الرَّاجِعُ بعدَ الحُكْم وحدَه ؛ لأنَّه لا الإنصاف يمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه . وظاهرُ « المُنْتَخَبِ » ، لا يُحَدُّ أحدٌ لِتَمامِها بالحدِّ .

> فائدة : قال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : وإنْ رجَع الأَرْبِعَةُ ، حُدُّوا في الأَظْهَر ، كما لو اخْتَلَفُوا في زَمَانٍ ، أو مَكَانٍ ، أو مَجْلِس ِ ، أو صِفَةِ الزُّنَي . •

قوله : وإنْ كانَ رُجُوعُه بعدَ الحَدِّ ، فلا حَدَّ على الثَّلاثَةِ ، ويَغْرَمُ الرَّاجِعُ رُبْعَ مَا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٥.

الشرح الكبير

فصل : فإن شَهِد شاهدان ، واعْتَرَفَ هو مَرَّتَيْن ، لم تَكْمُلِ البَيِّنَةُ ، ولم يَجِبِ الحَدُّ . لا نَعلمُ فى ذلك خِلافًا بينَ مَن اعْتَبَرَ إِقْرارَ أَرْبَع ِ مَرَّاتٍ ، وهو قولُ أصحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ إحْدَى الحُجَّتَيْنِ لم تَكْمُلْ ، ولا تُلَقَّقُ إحْدَاهما بالأُخْرَى ، كإقرار بعض مَرَّةٍ .

فصل: فإن كَمَلَتِ البَيِّنَةُ ، ثم ماتَ الشَّهودُ أو غابُوا ، جازَ الحُكمُ بها ، وإقامةُ الحَدِّ . وبه قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : لا يُقامُ الحَدُّ ؛ لجُوازِ أن يكونُوا رَجَعُوا ، وهذه شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الحَدَّ . ولَنا ، أنَّ كلَّ شَهادةٍ جازَ الحُكمُ مع غَيْبَتِهم ، كسائرِ جازَ الحُكمُ مع غَيْبَتِهم ، كسائرِ الشَّهاداتِ ، واحْتالُ رُجُوعِهم ليس بشُبْهةٍ ، كما لو حُكِمَ بشهادتِهم . الشَّهاداتِ ، واحْتالُ رُجُوعِهم ليس بشُبْهةٍ ، كما لو حُكِمَ بشهادتِهم .

فصل: وإن شَهِدُوا بزِنَى قديم ، أو أقرَّ به ، وَجَب الحَدُّ . وبهذا قال مالكُ ، والأُوْزَاعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْر . وقال أبو حنيفة : لا أَقْبَلُ بَيِّنَةً على زِنِّى قديم ، وأحُدُّه بالإِقْرارِ به . وهذا قولُ ابنِ حامد : وذكرَه ابنُ أبى () موسى مذهبًا لأحمد ؛ لِما رُوِى عن عمر ، أنّه قال : أيّما شُهود شَهِدُوا بحَدٍّ لم يَشْهَدُوا بحَضْرَتِه ، فإنّما هم شُهود ضِغْن () . ولأنَّ تأخيرَه للشَّهادة إلى هذا الوَقْت ، يدُلُّ على التَّهْمَة ،

الانصاف

أَتْلَفُوهُ . ويُحَدُّ وَحْدَه . يعْنِي ، إِنْ وُرِثَ حدُّ القَذْفِ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ الرَّاجِعَ يُحَدُّ ، إِنْ قُلْنا : يُورَثُ حدُّ القَذْفِ . على ما تقدَّم فى آخِرِ خِيارِ الشَّرْطِ فى الرَّاجِعَ يُحَدُّ ، إِنْ قُلْنا : يُورَثُ حدُّ القَذْفِ . على ما تقدَّم فى آخِرِ خِيارِ الشَّرْطِ فى البَيْع ِ . ونقل أبو النَّصْرِ ، عن الإمامِ البَيْع ِ . ونقل أبو النَّصْرِ ، عن الإمام

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٤٣٢/٧ . عن أبي عون عن عمر ، رضي الله عنه .

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّها اللّه عَذْرَاءُ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الشَّهُودِ . نَصَّ عَلَيْهِ .

فَيَدْرَأُ ذلك الحَدَّ. ولَنا ، عُمُومُ الآيةِ ، وأنَّه حَقُّ ثَبَتَ على الفَوْرِ ، فَيَثْبُتُ السرح الكبير بالبَيِّنَةِ بعدَ تَطاوُلِ الزَّمانِ ، كسائِرِ الحُقُوقِ . والحديثُ مُرْسَلِ رَواه الحسنُ ، ومَراسِيلُ الحسنِ ليستْ بالقويَّةِ ، والتَّأْخِيرُ يجوزُ أن يكونَ لعُدْرٍ أو غَيْبَةٍ ، والحَدُّ لا يَسْقُطُ بمُجَرَّدِ الاحْتِمالِ ، فإنَّه لو سَقَط بكُلِّ احْتِمالٍ ، لم يَجبْ حَدُّ أَصْلًا .

الْخَتِلافًا ، ونَصَّ عليه أَحْمَدُ ، واحْتَجَّ بقِصَّةِ أَبِى بَكْرَةَ ، حَيثُ شَهِدَ هو الْخَتِلافًا ، ونَصَّ عليه أَحْمَدُ ، واحْتَجَّ بقِصَّةِ أَبِى بَكْرَةَ ، حَيثُ شَهِدَ هو وأصحابُه على المُغيرةِ مِن غيرِ تَقَدُّم دَعْوَى (١) ، وشَهِدَ الجَارُودُ وصاحِبُه على قُدامَةَ بن مَظْعُونٍ بشُرْبِ الخمرِ ، ولم يَتَقَدَّمْه دَعْوَى (١) . ولأنَّ الحَدَّ عَلَى قُدامَةَ بن مَظْعُونٍ بشُرْبِ الخمرِ ، ولم يَتَقَدَّمْه دَعْوَى (١) . ولأنَّ الحَدَّ حَقَّ الله تِعالى ، فلم تَفْتَقِرِ الشَّهادةُ به إلى تَقَدُّم دَعْوَى ، كسائرِ العِباداتِ ، يُبيِّنُه أَنَّ الدَّعْوَى في سائرِ الحُقوقِ إِنَّما تكونُ مِن المُسْتَحِقِّينَ ، وهذا لا يُبيِّنُه أَنَّ الدَّعْوَى في سائرِ الحُقوقِ إِنَّما تكونُ مِن المُسْتَحِقِّينَ ، وهذا لا حَقَ فيه لأَحَدٍ مِن الآدَمِيِّينَ فيَدَّعِيه ، فلو وَقَفَتِ الشَّهادةُ به على الدَّعْوَى لامْتَنَعَ إقامَتُها .

• ٣٤ ع - مسألة : ( وإن شَهِد أربعةٌ بالزِّنَى بامرأةٍ ، فشَهِدَ ثِقَاتٌ مِن النِّسَاءِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فلا حَدَّ عليها ولا على الشَّهُودِ . نَصَّ عليه ) وبهذا

أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، لا يُحَدُّ ؛ لأنَّه ثابتً .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ .

اللُّنهِ وَإِنْ شَهِدَ ِ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، [٢٩٨] فَشَهِدَ أَرْبَعَةً آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا ، لَمْ يُحَدَّ

الإنصاف

الشرح الكبير قال الشُّعْبِيُّ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال مالك : عليها الحَدُّ ؛ لأنَّ شَهادةَ النِّساء لا مَدْ خَلَ لها في الحُدُودِ ، فلا يَسْقُطُ بشَهادَتِهِنَّ . ولَنا ، أنَّ البَكارَةَ تَثْبُتُ بشَهادَةِ النِّساء ، ووُجُودُها يَمْنَعُ مِن الزِّنَى ظاهِرًا ؟ لأنَّ الزِّنَى لا يَحْصُلُ بدُونِ الإِيلاجِ في الفَرْجِ ، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك مع بَقاءِ البَكارَةِ ؛ لأنَّ البِكْرَ هي التي لم تُوطَأُ في قُبُلِها ، وإذا انْتَفَى الزِّنَى ، لم يجِبِ الحَدُّ ، كما لو قامَتِ البَيِّنةُ بأنَّ المَشْهودَ عليه بالزِّنَى مَجْبُوبٌ ، وإنَّما لم يَجِبِ الحَدُّ على الشُّهودِ ؛ لِكمالِ عِدَّتِهم ، مع احْتِمالِ صِدْقِهم ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ وَطِئَها ثم عادَتْ عُذْرَتُها ، فيكونُ ذلك شَبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ عنهم ، غيرَ مُوجِبِ له عليها ، فإنَّ الحَدَّ لا يجبُ بالشُّبُهاتِ . ويُكْتَفَى بشَهادةِ امرأةٍ واحدةٍ ؛ لأنَّ شَهادَتَها مَقْبُولةٌ فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ . فأمَّا إن شَهِدْنَ بأنَّها رَتْقاءُ ، أو ثَبَتَ أنَّ الرجُلَ المَشْهُودَ عليه مَجْبُوبٌ ، فَيَنْبَغِي أَن يجبَ الحَدُّ على الشُّهُودِ ؛ لأَنَّه يُتَيَقَّنُ كَذِبُهم في شَهادَتِهم بأمْرِ لايَعْلَمُه كثيرٌ مِن النَّاسِ ، فوَجَبَ عليهم الحَدُّ .

٤٣١ – مسألة : ( وإن شَهد أرْبعةٌ أنَّه زَنَى بامْرأةٍ ، فَشَهدَ أربعةٌ آخَرُونَ أَنَّهِم هِم الزُّنَاةُ بِها ، لم يُحَدُّ المَشْهُودُ عليه . وهل يُحَدُّ الشُّهُودُ

قُوله : وإن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ على رَجُلِ أَنَّهُ زَنَى بامْرَأَةٍ ، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُون على الشُّهُودِ أَنَّهم هم الزُّناةُ بها ، لم يُحَدَّ المَشْهُودُ عليه . وهل يُحَدُّ الشُّهُودُ الأَوَّلُون حَدَّ الزُّنَى ؟ على رِوَايَتَيْنِ . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ

الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ . وَهَلْ يُحَدُّ الشَّهُودُ الْأَوَّلُونَ حَدَّ الزِّنَى ؟ عَلَى اللَّهِ وَالتَّيْنِ .

الأوَّلُونَ حَدَّ الزِّنَى ؟ على رِوايَتَيْن ) إحْداهما ، لا يجبُ الحَدُّ على واحدٍ الشح الكبير منهم . وهذا قولُ أبى حنيفة ؛ لأنَّ الأوَّلِينَ قد جَرَّحَهم الآخِرُون بشَهادَتِهم عليهم ، والآخِرون تَعَطَرَّقُ إليهم (التُّهْمَةُ . والثانيةُ ، يَجِبُ الحَدُّ على الشُّهودِ الأوَّلِين . اخْتارَها أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّ شهادةَ الآخِرين صَحِيحةً ، الشُّهودِ الأوَّلِين . افْتارَها أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّ شهادةَ الآخِرين صَحِيحةً ، فيجبُ الحكمُ بها . وهذا قولُ أبى يوسفَ . وذكرَ أبو الخَطَّابِ في صَدْرِ المَسْأَلَةِ كَلامًا مَعْناه ، لا يُحَدُّ أَحَدٌ منهم حَدَّ الزِّنَى . وهل يُحَدُّ الأوَّلون حَدَّ القَذْفِ ؟ على وَجْهَيْن ، بِناءً على القاذفِ إذا جاءَ مَجِيءَ الشَّاهدِ ، هل يُحَدُّ أَكَدُ على رَوَايَتَيْن .

فصل: وكلُّ زِنِّى أَوْجَبَ الحَدَّ ، لا يُقْبَلُ فيه إِلَّا أَربعةُ شُهودٍ ، و مَلُّ زِنِّى أَوْجَبَ الحَدَّ ، لا يُقْبَلُ فيه إِلَّا أَربعةُ شُهودٍ ، و آلَّذِينَ وَ النَّصِّ له ، بقولِه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (١) . ويَدْخُلُ فيه اللّواطُ ، ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها ؛ لأنَّه زِنَى .

الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الشَّرْحِ »، و « شَرْحِ الإنصاف ابن مُنَجَّى »، و « المُحرَّرِ »، و « الفُروع ِ »؛ إحْداهما ، يُحَدُّ الشَّهودُ اللَّوْلُونَ للزِّنَى . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال النَّاظِمُ : هذا الأَشْهَرُ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ »، و « النَّظْمِ ». وجزَم به في

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٤ .

السرح الكبير وعندَ أبي حنيفة ، يَثْبُتُ بشَاهِدَيْن ، بناءً على أَصْلِه بأنَّه لا يُوجبُ الحَدَّ . وقد بَيَّنَّا وُجوبَ الحَدِّبه ، ويُخَصُّ هذا بأنَّ الوَطْءَ في الدُّبُر فاحِشَةٌ ، بدليل قولِه تعالى : ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعُلْمِينَ ﴾ (١). وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَلْحِشَةَ مِّن نِّسَابِكُمْ فَآسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ (١) . فإذا وُطِئَت في الدُّبُر ، دَخَلَتْ في عُموم الآية ِ . وأمَّا وَطْءُ البَهيمةِ إِن قُلْنا بُوجُوبِ الحَدِّ به ، لم يَثْبُتْ إلَّا بشُهودٍ أربعة . وإن قُلْنا : لا يُوجبُ إلَّا التَّعْزيرَ . ففيه وَجْهان ؟ أحدُهما ، يَثْبُتُ بشاهِدَيْن ؛ لأنَّه لا يُوجبُ الحَدَّ ، فيَثْبُتُ بشاهِدَيْن ، كسائرِ الحُقُوقِ . والثاني ، لا يَثْبُتُ إِلَّا بأربعةٍ . وهو قولُ القاضِي ؛ لأنَّه فاحِشَةً ، ولأنَّه إيلاجٌ في فَرْجٍ مُحَرَّم ، فأشْبَهَ الزِّنَي . وعلى قِياس هذا كلُّ وَطِّي يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ولا يُوجِبُ الحَدُّ ، كَوَطْء الْأُمَةِ المُشْتَرَكَةِ ، وأُمَّتِه المُزَوَّجَةِ . فإن لم يَكُنْ وَطْئًا ، كالمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ ونحوها ، ثَبَت بشاهِدَيْن ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّه ليس بوَطْءٍ ، أَشْبَهَ سائِرَ الحُقُوقِ .

الإنصاف « المُسْتَوْعِب » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُحَدُّون للزِّني . اخْتارَه أبو الخَطَّاب وغيرُه . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و « شَرْح ِ ابن رَزين » . وعلى كلا الرِّوايتَيْن ، يُحَدُّون للقَذْفِ ، على إحْدَى الرِّوايتَيْن . وجزَم به في « الوَجيزِ » . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُحَدُّون للقَدْفِ . وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ. قدَّمه ابنُ رَذِينِ في «شَرْحِه». وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّر»، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٥.

وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ ، لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ اللَّهَ عَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ ، لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ اللَّهَ عَمْجَرَّدِهِ .

بذلك بمُجَرَّدِه ) لَكِنَّها تُسْأَلُ ، فإنِ ادَّعَتْ أَنَّها أُكْرِهَتْ ، 'أُو وُطِئَتْ ' لَشَح الكَيْ بَمُجَرَّدِه ) لَكِنَّها تُسْأَلُ ، فإنِ ادَّعَتْ أَنَّها أُكْرِهَتْ ، ''أو وُطِئَتْ ' بشُبْهَةٍ ،أو لم تَعْتَرِفْ بالزِّنَى ، لم تُحدَّ . وهذا قول أبى حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : عليها الحَدُّ إذا كانت مُقِيمَةً غيرَ غَرِيبَةٍ ، إلَّا أن تَظْهَرَ أماراتُ الإِكْرَاهِ ، بأن تَأْتِى مُسْتَغِيثَةً أو صارِحَةً ؛ لقولِ عمر ، رَضِى الله عنه : والرَّجْمُ واجِبٌ على كُلِّ مَن زَنَى مِن الرِّجالِ والنِّساءِ إذا كان مُحْصَنًا ، إذا قامَتِ البَينَةُ ، أو كان الحَبَلُ ، أو الاعْتِرافُ '' . ورُوى أَنَّ عَثَانَ أَتِى المرأة ولَذَتْ لسِتَة أَشْهُرٍ ، فأَمَرَ بها عَثَانُ أَن تُرْجَمَ ، فقال على تالس لك بامرأة ولَذَتْ لسِتَة أَشْهُرٍ ، فأَمَرَ بها عَثَانُ أَن تُرْجَمَ ، فقال على تالس لك عليها سَبِيلٌ ، قال الله تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ '' . وهذا يَذُلُ على أَنَّه كان يَرْجُمُها بحَمْلِها . وعن عمر نحو مِن هذا '' . وهذا يَذُلُ على أَنَّه كان يَرْجُمُها بحَمْلِها . وعن عمر نحو مِن هذا '' .

قُوله: وإنْ حَمَلَتْ مَن لا زَوْجَ لها ولا سَيِّدَ ، لم تُحَدَّ بذلك بمُجَرَّدِه . هذا الإنصاف المذهبُ . وجزَم به فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجِيزِ » ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ( ووطئت ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٥٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ١٥.

والأثر أخرجه عبد الرزاق ، فى : باب التى تضع لستة أشهر ، من كتاب الطلاق . المصنف ٣٥٢/٧ . وسعيد بن منصور ، فى : باب المرأة تلد لستة أشهر ، من كتاب الطلاق . السنن ٢٦/٢ .

والبيهقي ، في : باب ما جاء في أقل الحمل ، من كتاب العدد . السنن الكبرى ٤٤٢/٧ ، ٤٤٣ .

۲۳/۲٤ قدم تخریجه فی ۲۳/۲٤ .

الشرح الكبير ورُوىَ عن عليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّه قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّ الزُّنَم. زِناءانِ(١) ؛ زِنَى سِرٍّ ، وزِنَى عَلانِيَةٍ ، فَزِنَى السِّرِّ أَن يَشْهَدَ الشُّهودُ ، فيكونَ الشَّهودُ أَوَّلَ مَن يَرْمِي ، وزِنَى العَلانِيَةِ أَن يَظْهَرَ الحَبَلُ أُو الاعْتِرافُ ، فيكونَ الإمامُ أوَّلَ مَن يَرْمِي ٢٠٠٠ . وهذا قولَ سادَةِ الصحابةِ ، و لم يَظْهَرْ لهم في عَصْرِهم مُخالِفٌ ، فيكونُ إجْماعًا . ولَنا ، أنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِن وَطْءِ إِكْرَاهٍ أَو شُبْهَةٍ ، والحَدُّ يَسْقُطُ بالشُّبُهاتِ ، وقد قِيلَ : إنَّ المرأةَ تَحْمِلُ مِن غير وَطْءِ ، بأن يَدْخُلَ ماءُ الرجُل في فَرْجها ، إمَّا بِفِعْلِها أو فِعْل غيرها . ولهذا تُصُوِّرَ حَمْلُ البكر ، وقد وُجدَ ذلك . وأمَّا قُولُ الصحابةِ ، فقد اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عنهم ، فرَوَى سعيدٌ ، ثَنا خَلَفُ [ ٢٠/٨ ظ] ابنُ خَلِيفَةَ ، ثَنا أبو هاشم (٣) ، أنَّ امرأةً رُفِعَتْ إلى عمرَ ابن الخَطاب ، رَضِيَ اللهُ عنه ، ليس لها زَوْجٌ ، وقد حَمَلَت ، فسألَها عمرُ ، فقالت : إنِّي امرأةٌ تُقِيلةُ الرَّأْس ، وَقَع عليَّ رجلٌ وأنا نائمةً ، فما اسْتَيْقَظْتُ حتى فَرَغ . فدَرَأ عنها الحَدَّ<sup>(٤)</sup> . ورَوَى النَّزَّالُ بنُ سَبْرَةَ ، عن عمرَ ، أَنَّه أَتِيَ بامرأةٍ حاملٍ ، فادَّعَتْ أَنُّها أُكْرِهَتْ ، فقال : خَلِّ سَبِيلَها .

الإنصاف وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم .

وعنه ، تُحَدُّ إِذا لم تدَّع ِ شُبْهَةً . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَهُ اللهُ . وهو

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٦ ، حاشية ٦ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ أَبُو هَشَامَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم تخريجه صفحة ٢٩٠ .

المقنع

الشرح الكبير

وكتب إلى أُمَراءِ الأَجْنادِ ، أَن لا يُقْتَلَ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِه (١) . ورُوِىَ عن على ، وابن عباسٍ ، أَنَّهما قالا : إذا كان في الحَدِّ لَعَلَّ وعَسَى ، فهو مُعَطَّلُ (١) . ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُ (٦) بإسنادِه ، عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ ، ومُعاذِ بن جَبَل ، وعُقْبَةَ بن عامِر ، أَنَّهم قالُوا : إذا اشْتَبَهَ عليك الحَدُّ ، فادْرَأُ ما اسْتَطَعْتَ . ولا خِلافَ أَنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ ، وهي مُتَحَقِّقَةً هادُراً .

فصل: ويُسْتَحَبُّ للإمامِ أو الحاكمِ الذي يَثْبُتُ عندَه الحَدُّ بالإقرارِ ، التَّعْرِيضُ له بالرُّجوعِ إذا تَمَّ ، والوُقُوفُ عن إِثمامِه إذا لم يتِمَّ ، كَا رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه أَعْرَضَ عن ماعِز حينَ أقرَّ عندَه ، ثم جاءَه مِن الناحيةِ الأُخْرَى ، فَأَعْرَضَ عنه ، حتى تَمَّمَ إقرارَه أربعًا ، ثم قال : « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، لَعَلَّكَ فَبَلْتَ ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ » (أ) . ورُوِيَ أَنَّه قال للَّذي أقرَّ بالسَّرِقَةِ : « مَا إِخَالُكَ فَعَلْتَ » . رَواه سعيدٌ ، عن سفيانَ ، عن يَزِيدَ بن ِخَصِيفةَ (٥) ، عن محمدِ فَعَلْتَ » . رَواه سعيدٌ ، عن سفيانَ ، عن يَزِيدَ بن ِخَصِيفةَ (٥) ، عن محمدِ

ظاهرُ قِصَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه . وذكَر في ﴿ الوَسيلَةِ ﴾ ، و ﴿ المَجْموعِ ِ ﴾ الإنضاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ، فى : باب من زنى بامرأة مستكرهة ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٦/٨ . وابن أبي شيبة ، فى : باب فى درء الحدود بالشبهات ، من كتاب الحدود . المصنف ٩٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ﴿ مطل ﴾ . وأخرجه عبد الرزاق عن على ، في : المصنف ٤٢٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ٣٠/٣ .

كما أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب فى درء الحدود بالشبهات ، من كتاب الحدود . المصنف ٥٦٧/٩ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠٦.

<sup>(°)</sup> فى الأصل ، تش : « صفية » ، وفى م : « خصفة » . وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندى المدنى . انظر : تهذيب التهذيب ٢١/٣٤٠ .

السرح الكبير ابن عبد الرَّحمن بن ثُوبانَ ، عن النبيِّ عَلِيلِهُ (١) . وقال : ثَنا هُشَيْمٌ ، عن الحَكَم بن عُتَيْبَةً (٢) ، عن يَزيدَ بن أبي كَبْشَةَ ، عن أبي الدَّرْدَاء ، أنَّه أُتِي بجارية سوداء سَرَقَتْ ، فقال لها : أَسَرَقْتِ ؟ قولي : لا . فقالَتْ : لا . فَخَلَّى سَبِيلَها("). ولا بَأْسَ أَن يُعَرِّضَ بعضُ الحاضِرِينَ بالرُّجوعِ أو بأن لا يُقِرُّ . وروينا عن الأحْنَفِ ، أنَّه كان جالسًا عندَ مُعاوية ، فأتي بسارق ، فقال له معاوية : أَسَرَقْتَ ؟ فقال له بعضُ الشُّرَطَةِ : اصْدُقِ الأُميرَ . فقال الأَحْنَفُ : الصِّدْقُ في كلِّ المَواطِن مَعْجَزَةً . فعَرَّضَ له بتَرْكِ الإقرار . ' ورُوى عن بعض السَّلَفِ ، أنَّه قال : لا يُقْطَعُ ظَريفٌ . يعني أنَّه إذا قامتْ عليه بَيِّنةً ، ادَّعَى شُبْهَةً ، فدَفَعَ عنه القَطْعَ ، فلا يُقْطَعُ . ويُكْرَهُ لمن عَلِم حالَه أَن يَحُثُّه على الإقرار '' ؛ لِما رُوىَ عن النبيِّ عَلِيلِهُ أَنَّه قال لَهَزَّالِ ، وقد كان قال لماعِز : بادِرْ إلى رسول اللهِ عَلَيْكُ قبلَ أَن يَنْزلَ فيكَ قُرْآنٌ : « أَلَا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ! » . رَواه سعيدٌ (° . ورَوَى

الإنصاف روايةً ، أنَّها تُحَدُّ ولو ادَّعَتْ شُبْهَةً ٪

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود ، في : باب في التلقين في الحد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٤٧/٢ . والنسائي ، في : باب تلقين السارق ، من كتاب قطع السارق . المجتبي ٢٠/٨ . وابن ماجه ، في : باب تلقين السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٦/٢ . والدارمي ، في : باب المعترف بالسرقة ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، تش : « عيينة » ، وفى م : « عتبة » .

<sup>(</sup>٣) َوأخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ١٠/٥٦٠ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٢٣/١٠ . والبيهقي ، في: السنن الكبرى ٢٧٦/٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه أبو داود ، في : باب الستر على أهل الحدود ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢ /٢٤٦ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الرجم ، من كتاب الحدود . الموطأ ٢/١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند =

المقنع

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فاستر يستر ، .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى الرجم ، من كتاب الحدود . الموطأ ٢٠٠/٢ . والبيهقى ، فى : باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف ...، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٢٨/٨ . وعبد الرزاق ، المصنف ٣٢٣/٧ .

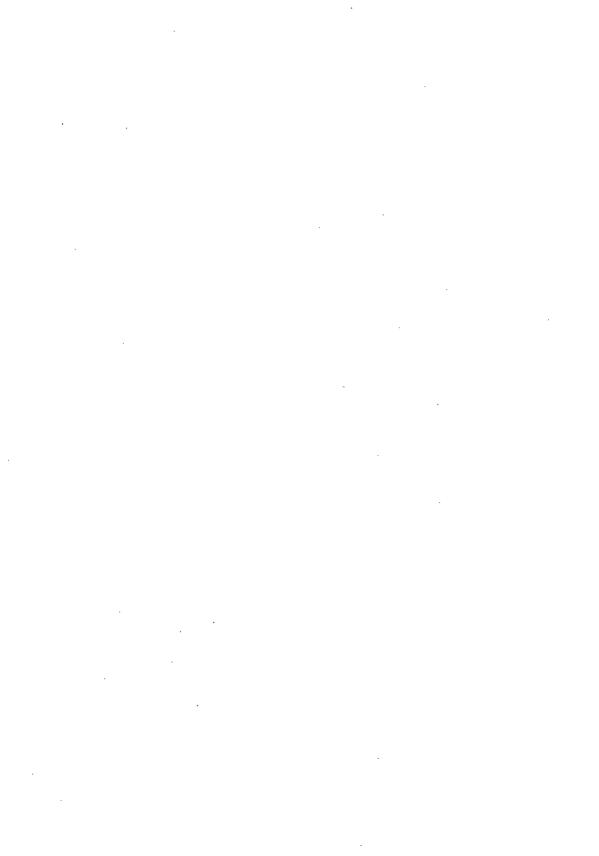

وَهُوَ الرَّمْىُ بِالزِّنْي .

الشرح الكبير

## باب القذْفِ

( وهوالرَّمْيُ بِالزِّنَى ) وهو مُحَرَّمٌ بِإجْماعِ الأُمَّةِ ، والأَصْلُ فَ تَحْرِيمِهُ الْكِتَابُ والسُّنَّةُ ( والإِجْماعُ ) ؛ أمَّا الكِتَابُ [ ٢١/٨ و ] فقولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَلَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾ ( ) . وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي اللهُ عُلَانِيَ اللهُ عَلَيْمَ ﴾ ( ) . وأمَّا السُّنَةُ ، فقولُ النبي عَظِيمٌ ﴾ ( ) . وأمَّا السُّنَةُ ، فقولُ النبي عَظِيمٌ ، وألَّهُ إِللهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ( ) . قالوا : وما هُنَّ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : عَلَيْمُ وَ السِّحْرُ ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وأَكُلُ الرِّبَا ، وأَكُلُ الرِّبَا ، وأَكُلُ اللهِ عَلَى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ مَا لِللهِ مِنَاتِ الغَافِلاتِ اللهُ مِنَاتِ » . مُتَّفَقُ عليه ( ) .

بابُ القَذُفِ

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١٢/٥ .

المنع وَمَنْ قَذَفَ حُرًّا مُحْصَنًا ، فَعَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا ، أُو أَرْبَعِينَ إِنْ كَانَ عَبْدًا . وَهَلْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقُّ للهِ تَعَالَى أَوْ لِلآدَمِيِّينَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

٣٣٠ ٤ ٤ - مسألة : ( ومَن قَذَف حُرًّا مُحْصَنًا ، فعليه جَلْدُ ثَمانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ القَاذِفُ حُرًّا ، أُو أَرْبَعِينَ إِنْ كَانَ عَبْدًا . وقَذْفُ غَيْرِ المُحْصَن يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ﴾ المُحْصناتُ في القرآنِ جاءت بأربعةِ مَعانٍ ؛ أحدُها ، العَفائِفُ ، وهو المُرادُ هـ هُنا . الثاني ، بمعنى المُزَوَّجاتِ ، كقولِه تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١) . وقولِه تعالى : ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ (٢) . والثالثُ ، بمعنى الحَرائر ، كقولِه تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ " . وقولِه تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ٣٠. وقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١) . والرابعُ ، بمعنى الإسلام ، كقولِه : ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ (١) . قال ابنُ مسعود ي:

تنبيه : ظَاهِرُ قَوْلِه : ومَن قذَف مُحْصَنًا [ ٣/١٥٥ و ] فعليه جَلْدُ ثَمَانِين جَلْدَةً إِنْ كَانَ القاذِفُ حُرًّا ، وأَرْبَعِين إن كانَ عَبْدًا . أنَّ هذا الحُكْمَ جارِ ولو عتَقَ قبلَ الحدِّ . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥ .

إحْصانُها إسْلامُها(') . وأَجْمَعَ العُلَماءُ على وُجوبِ الحَدِّ على مَن قَذَف السرح الكبير مُحْصَنًا ، إذا كان القاذِفُ مُكَلَّفًا .

تنبية ثانٍ : يُشْتَرَطُ فى صِحَّةِ قَذْفِ القاذِفِ أَنْ يكونَ مُكَلَّفًا ؛ وهو العاقِلُ الإنصاف البالِغُ ، فلا حدَّ على مَجْنونٍ ، ولا مُبَرْسَمٍ ، ولا نائم ، ولا صَبِىًّ . وتقدَّم حكمُ قَذْفِ الشَّكْرانِ فى أَوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ . ويصِحُّ قَذْفُ الأَخْرَسِ إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُه .

جزَم به في « الرِّعايةِ » . وفي اللِّعانِ ما يدُلُّ على ذلك .

فَائِدَةَ : لُو كَانَ القَاذِفُ مُعْتَقًا بَعْضُه ، حُدَّ بِحِسَابِه . عَلَى الصَّحيحِ مِنَ المُذَهِبِ . وقيل : هو كَعَبْدٍ . قال الزَّرْكَشِيُّ : لُو قيلَ بالعَكسِ لَاتَّجَهَ . يعْنِي أَنَّه كَالُحُرِّ . ( انتهى . قلتُ : وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ الحدَّ يُدْرَأُ بالشَّبْهَةِ ( ) .

قوله: وهل حَدُّ القَدْفِ حَقِّ للهِ ، أَو للآدَمِيّ ؟ على رِوَايَتَيْن . ( وهذه المَسْألة مِن جملة ما زِيدَ في الكتاب ) ؛ إحْداهما ، هو حقَّ للآدَمِيّ . وهو المذهب . جزَم به في « الوَجيز » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع » ، و « الكافي » ، وغيرهما . وصحَّحه في « النَّطْم » وغيره . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَنْصوصُ المُخْتارُ للأصحاب . وقال : هو مُقْتَضَى ما جزَم به المَجْدُ ، وهو الصَّوابُ . انتهى . والثَّانية ، هو حقٌ لله . قدَّمه في « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِي الصَّغير » . فعلى المذهب ، يسْقُطُ الحَدُّ بعَفُوه عنه بعدَ طَلَبِه . وقال القاضي وأصحابُه : يسْقُطُ بعَفُوه عنه ، لا عن بعضِه . وعلى الثَّانية ، لا يسْقُطُ . وعليهما ، لا يُحَدُّ ، ولا يجوزُ أَنْ يَعْرِضَ له إلاّ بطَلَب . وذكرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَهُ اللهُ ، إجْماعًا . قال في يَعْرِضَ له إلاّ بطَلَب . وذكرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَهُ اللهُ ، إجْماعًا . قال في « الفُروع » : ويتَوَجَّهُ على الثَّانية ، وبدُونِه . ولو قال : اقْذِفْنِي . فقَذَفَه ، عُزْرَ « الفُروع » : ويتَوَجَّهُ على الثَّانية ، وبدُونِه . ولو قال : اقْذِفْنِي . فقَذَفَه ، عُزْرَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

اللَّهُ وَالْمُحْصَنُ ؛ هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ . وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْن .

الشرح الكبير

٤٣٤ – مسألة : ﴿ وَالْمُحْصَنُ هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفُ الذِي يُجامِعُ مِثْلُه . وهَل يُشْتَرَطُ البُلُوغُ ؟ على روايَتَيْن ) فهذه الخمسةُ شُروطُ الإحْصانِ . وبه يقولُ جماعةُ العُلماء (١) قَدِيمًا وحدِيثًا ، سِوَى ما رُوىَ عن داود ، أنَّه أوْجَبَ الحَدَّ على قاذفِ العَبْدِ (٢) . وقال ابنُ أبي مُوسى : إذا قَذَف أُمُّ ولدِرجُل ، وله منها ولدُّ ، حُدٌّ . وعن ابن المُسَيَّب ، وابن أبي ليلي ، قالوا : إذا قَذَف ذِمِّيَّةً لها ولدٌّ مسلمٌ ، يُحَدُّ . وقال ابنُ أبي موسى : إذا قَذَف مسلمٌ ذِمِّيَّةً تحتَ مسلم ، أو لها منه ولد ، حُدَّ في

على المذهبِ ، ويُحَدُّ على النَّانيةِ . وصحَّح في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ ، وعلى الأَوَّلَةِ أيضًا . ويأتِي ذلك في كلام المُصَنُّفِ .

فائدة : ليس للمَقْذُوفِ اسْتِيفاؤُه بنَفْسِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وذكرَه ابنُ عَقِيل إِجْماعًا ، وأنَّه لو فعَل ، لم يُعْتَدُّ به . وعلَّلَه القاضي بأنَّه يُعْتَبَرُ نِيَّةُ الإمام أَنَّه حَدٌّ . وقال أبو الخَطَّاب : له اسْتِيفاؤُه بنَفْسِه . وقال في ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ : لا يسْتَوْفِيه بدُونِ الإِمامِ ، فإنْ فعَل ، فوَجْهان . وقال : هذا في القَذْفِ الصَّريحِ ، وأنَّ غيرَه يَبْرَأُ به سِرًّا ، على خِلافٍ في المذهبِ . وذكر جماعةٌ – على الرِّوايةِ الثَّانيةِ – لا يَسْتَوْفِيه إِلَّا الإِمامُ . وتقدُّم في كتاب الحُدودِ ، هل يَسْتَوْفِي حدَّ الزُّنَي مِن نَفْسِه ؟

قوله : والمُحْصَنُ ؛ هو الحُرُّ المُسْلِمُ العاقِلُ العَفِيفُ الذي يُجامِعُ مثلُه . زادَ في

<sup>(</sup>١) في م : ( الفقهاء ) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية ق : ﴿ وَاخْتَارُ ابْنُ عَقِيلُ فِي مَفْرُدَاتُهُ مِثْلُ مَذْهُبُ دَاوِدُ وَانْتَصِرُ لَهُ ﴾ .

إحْدَى الرِّو ايَتَيْن . و الأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ ما لا يُحَدُّ قاذِفُه إذا لم يَكُنْ له ولدٌ ، الشرح الكبير لا يُحَدُّ وله ولدٌ ، كالمجنونة . واحْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في اشْتِراطِ البُلوغ ِ ، فرُوى عنه ، أنَّه شَرْطٌ . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّه أَحَدُ شَرْطَى التَّكْلِيفِ ، فأشْبَهَ العقلَ ، ولأنَّ زِنَى الصَّبِيِّ لا يُوجبُ عليه الحَدُّ ، فلا يجبُ الحَدُّ بالقَذْفِ به ، كزنَى المجْنونِ . والثانية ، لا يُشْتَرَطُ ؟ لأنَّه حُرٌّ عاقلٌ عفيفٌ يَتَعَيَّرُ بهذا القولِ المُمْكِنِ صِدْقَه ، فأشْبَهَ الكبيرَ . وهذا قولُ مالكِ ، وإسحاقَ . فعلى هذه الرِّوايةِ ، لا بدَّأن يكونَ كبيرًا يُجامِعُ مثلُه ، وأَدْناه أن يكونَ للغُلامِ [ ٢١/٨ ط ] عَشْرٌ ، وللجاريةِ

« الرِّعايةِ »، و « الوَجيزِ »، المُلْتَزِمُ . وهذا المذهبُ . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، الإنصاف و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن»، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهم . وقال في « المُبْهِجِ ِ » : لا مُبْتَدِعٌ . وقال في ﴿ الإيضاحِ ِ ﴾ : لا مُبْتَدِعٌ ، ولا فاسِقٌ ظَهَر فِسْقُه . وقال في « الأنتِصار »: لا يُحَدُّ بقَدْفِ فاسِق .

تبيهات ؟ أحدُها ، مفهومُ قولِه : والمُحْصَنُ ؟ هو الحُرُّ المُسْلمُ . أنَّ الرَّقيقَ والكافِرَ غيرُ مُحْصَن ؟ فلا يُحَدُّ بقَذْفِه . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال ابنُ عَقِيلِ في « عُمُدِ الأَدِلَّةِ » : عندِي يُحَدُّ بقَذْفِ العَبْدِ ، وهو أَشْبَهُ بالمذهبِ لعَدالَتِه ، فهو أَحْسَنُ حالًا مِنَ الفاسِق بغيرِ الزِّنَى . انتهى . وعنه ، يُحَدُّ بقَذْفِ أُمِّ الوَلَدِ . قطَع به الشِّيرَازِيُّ . وعنه ، يُحَدُّ بقَذْفِ أُمَّةٍ وَذِمِّيَّةٍ لِهَا وَلَدَّ أُو زَوْجٌ مُسْلِمٌ ، كَمَا تقدُّم قريبًا . وقيل : يُحَدُّ العَبْدُ بقَذْفِ العَبْدِ .

<sup>(</sup>١) في م : ١ سبع ١ .

الشرح الكبير

فصل: ويجبُ بقَدْف المُحْصَن ثمانونَ جَلْدَةً ، إذا كان القاذِفُ حُرًّا ، وأربعونَ إن كان عَبْدًا ، كا ذكرَه . وقد أجمع العُلَماءُ على وُجوب الحَدِّ على مَن قَذَف مُحْصَنًا ، وأنَّ حَدَّه ثمانون إن كان حُرًّا ، وقد دَلَّ عليه قولُه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَا جُلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ . وإن كان القاذِفُ عبدًا ، فحدُّه أربعونَ فَآجُلدَةً ، وأجمعوا على وُجوب الحَدِّ على العَبْدِ إذا قَذَف مُحْصَنًا ؛ لدُّخُولِه فَي عُموم الآية ، وحَدُّه أربعونَ ، في قولِ أكثر العُلَماء ، فرُوىَ عن عبد في عُموم الآية ، وحَدُّه أربعونَ ، في قولِ أكثر العُلَماء ، فرُوىَ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنّه قال : أَدْرَكْتُ أبا بكر ، وعمر ، وعثمانَ ، ومَن

الإنصاف

ولا عمَلَ عليه . فعلى المذهبِ ، يُعَزَّرُ القاذِفُ على المذهبِ مُطْلَقًا . وعنه ، لا يُعَزَّرُ القَذْفِ كَافُر . لقَذْفِ كَافْر .

الثَّانى ، شَمِلَ كلامُه الخَصِىَّ والمَجْبوبَ . وهو صحيحٌ . وجزَم به ناظِمُ المُفْرَداتِ » ، وهو منها .

الثَّالثُ ، مُرادُه بالعَفيفِ هنا العَفِيفُ عن ِ الزِّنَى ظاهِرًا . على الصَّحيح ِ مِنَ النَّالثِ . النَّدهب .

قال ناظِمُ ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ :

وقاذِفُ المُحْصَنِ فيما يبْدُو وإنْ زَنَى فقاذِفُ يُحَدُّ به لَمِلْكِ أُو شُبْهَةٍ . وأَطْلَقهما وقيل : هو العفيفُ عن الزِّن ووَطْء لا يُحَدُّ به لَمِلْكِ أُو شُبْهَةٍ . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . وقال : ولعَلَّه مَبْنِيٌّ على أَنَّ وَطْءَ الشَّبْهَةِ ، هل يُوصَفُ بالتَّحْريم أَمْ لا ؟ قلتُ : تقدَّم الخِلافُ في ذلك في بابِ المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ . وقيل : يجبُ البَحْثُ عن باطن عِفَّةٍ ،

الشرح الكبير

بعدَهم مِن الخلفاءِ ، فلم أرهُم يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ إِذَا قَذَف إِلَّا أَربعين (') . وروَى خِلاسٌ ، أَنَّ عليًّا قال في عبدٍ قَذَف حُرَّا : عليه نِصْفُ الحَدِّ(') . وجَلَد أبو بكر بنُ محمدِ بنِ عمرو بن حَرْمٍ عبدًا قَذَف حُرَّا ثمانين (') . وبه قال قبيصة ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، عَمَلًا بعُمومِ الآيةِ . والصَّحِيحُ الأُوّلُ ؛ للإِجْماعِ المَنْقُولِ عن الصحابةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، ولأنَّه حَدُّ يَتَبَعَّضُ ، فكان العبدُ فيه على النصفِ مِن حَدِّ الحُرِّ ، كَحَدِّ الزِّنَى ، وهذا يَخُصُّ عُمومَ الآيةِ ، وقد عِيبَ على أبي بكر بن محمدِ ('بن عمرو') بن يَخُصُّ عُمومَ الآيةِ ، وقد عِيبَ على أبي بكر بن محمدِ ('بن عمرو') بن حَزْمٍ جَلْدُه العبدُ ثمانينَ . فقال عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بن ربيعة : ما رَأَيْتُ (°)

فائدة : [ ١٦٥/٣ ع لا يخْتَلُ إِحْصانُه بوَطْئِه في حَيْضٍ وَصَوْمٍ وإِحْرامٍ . قالَه الإنصاف في « التَّرْغيب » .

قوله: وهل يُشْتَرَطُ البُلُوغُ ؟ على رِوَايَتَيْن . وأَطْلَقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ »، و « المُحَرَّرِ » ، و « الكَافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ،

( المقنع والشرح والإنصاف ٢٦ / ٢٣ )

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٤٣٧/٧ ، ٤٣٨ . وابن أبي شيبة ، في : باب في العبد يقذف الحر ...، من كتاب الحدود . المسنف ٥٠٢/٩ . والبيهقي ، في : باب العبد يقذف حرا ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٥١/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، فى : باب العبد يفترى على الحر ، من كتاب الطلاق . المصنف ٤٣٧/٧ . وابن أبى شيبة ، فى : باب أبى العبد يقذف الحر ...، من كتاب الحدود . المصنف ٥٠٢/٩ . والبيهقى ، فى : باب العبد يقذف حرًّا ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٨٥١/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال : يضرب العبد في القذف ثمانين ، من كتاب الحدود . المصنف . ٥٠٣/٩

<sup>.</sup> ٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر ٣ : ﴿ رأينا ﴾ .

الشرح الكبير أَحَدًا جَلَد العبدَ ثمانينَ قبلَه . وقال سعيدٌ : ثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ(١) ، عن أبيه ، قال : حَضَرْتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز ، جَلَد عبدًا في فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ ، فأَنْكَرَ ذلك مَن حَضَرَه مِن النَّاسَ ، وغيرُهم مِن الفَّقَهاءِ ، فقال لى عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ رَبيعةَ : إنَّى رأيتُ واللهِ عمرَ بنَ الخَطَّابِ ، فما رأيتُ أحدًا جَلَد عبدًا في فِرْيةٍ فوقَ أربعينَ (٢) . قال الخِرَقِيُّ : ويكونُ بدُونِ السَّوْطِ الذي يُجْلَدُ به الحُرُّ ؛ لأنَّه لمَّا خُفِّفَ في عَدَدِه ، خُفِّفَ في سَوْطِه ، كَاأَنَّ الحُدودَ في أَنفسِها كلَّما قَلَّ منها ، كان سَوْطُه أَخَفَّ . وظاهرُ ما ذَكَرَه شيخُنا ، أنَّه يكونُ بسَوْطِ الحُرِّ ، فَتَساوَوْا في الجَلْدِ ليَتَحَقَّقَ التَّنْصِيفُ" ؛ لأَنَّه إِنَّما يَتَحَقَّقُ بذلك .

و ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ ، وغيرهم ؛ إحْداهما ، لا يُشْتَرَطُ بُلُوغُه ، بل بكَوْنِ مِثْلِه يطَأُ أَو يُوطَأُ . وهو المذهبُ . قال أبو بَكْر : لا يخْتَلِفُ (٤) قولُ أبي عَبْدِ اللهِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أَنَّه يُحَدُّ قاذِفُه إذا كانَ ابنَ عَشَرَةٍ ، أوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سنَةً . قال في ( التَّرْغيب ) : هذه أَشْهَرُهُما . قال في ﴿ القَواعِد الْأُصُولِيَّةِ ﴾ : أَظْهَرُهُما ، يجبُ الحدُّ . وصحَّحه في « التَّصْحِيحِ ، . وجزَمِ به في « الوَجيزِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » ، والقاضي ، والشُّريفُ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ خِلافَاتِهِم ﴾ ، والشِّيرَازِيُّ ، وابنُ البُّنَّا ، وابنُ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ . وهو مُقْتَضَى كلام الخِرَقِيِّ . وقدَّمه في ﴿ الهادِي ﴾ ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « إِدْراكِ الغايةِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُشْترَطُ البُّلوغُ . قال في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ زياد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر الذي تقدم تخريجه في أول المسألة .

٣) في الأصل: ﴿ النصف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ يجب ، .

 ٤٤٣٥ – مسألة : ( وقَذْفُ غيرِ المُحْصَنِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ) فإذا الشرح الكبير قَذَف مُشْرِكًا ، أو عَبْدًا ، أو مسلمًا له دُونَ عَشْرِ سِنِينَ ، أو مسلمةً لها دُونَ تِسْعِ سِنِينَ (١) ، أو مَن ليس بعَفِيفٍ ، فعليه التَّعْزِيرُ ؛ لأنَّه لَمَّا انْتَفَى وُجوبُ الحَدِّ عن القاذِفِ، وَجَبِ التَّأْدِيبُ رَدْعًا له عن أعْراض المَعْصُومِينَ ، وكَفَّا له عن أذَاهم .

و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ﴾ ، و ﴿ نِهايةِ ابنِ رَزِين ٍ ﴾ : والمُحْصَنُ ؛ الإنصاف هو الحُرُّ المُسْلِمُ البالغُ العَفِيفُ . وقيل : إنَّ هذه الرِّواية مُخَرَّجةً لا مَنْصوصَةً . فعلى المذهبِ ، لا يُقامُ الحدُّ على القاذِفِ حتى يبْلُغَ المَقْذُوفُ ، ويُطالِبَ به بعدَه . وعلى المذهب أيضًا ، يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ الغُلامُ ابنَ عَشْرٍ ، والجارِيَةُ بِنْتَ تِسْعِ ، كَما قالَه المُصَنِّفُ بعدَ ذلك ، وقالَه الأصحابُ .

> فائدة : لو قذَف عاقِلًا فجُنَّ ، أو أُغْمِىَ عليه قبل الطَّلَبِ ، لم يُقَمْ عليه الحدُّ حتى يُفيقَ ويُطالِبَ ، فإنْ كانَ قد طالَبَ ثم جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه ، جازَتْ إقامَتُه ، ولو قذَف غائِبًا ، اعْتُبِرَ قُدومُه ( وطَلَبُه ، إِلَّا أَنْ ٢ يَثْبُتَ أَنَّه طالَبَ به (٢) في غَيْبَتِه ، فيُقامُ . على المذهبِ . وقيل : لا يُقامُ ؛ لاحْتِمالِ عَفْوِه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ .

> قوله : وقَذْفُ غير المُحْصَن يُوجِبُ التَّعْزِيرَ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . وجزَم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾، و ﴿ الخُلاصَةِ »، و ﴿ المُحَرَّرِ »، و ﴿الوَجيزِ»، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروعِ ِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من: م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ وطلب أن لا ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل ، ط .

الشرح الكبير

فصل : ويجبُ الحَدُّ على قاذِفِ الخَصِيِّ ، والمَجْبُوب ، والمَريض المُدْنَفِ، والرَّتْقاءِ، والقَرْنَاء . وقال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْر ، وأصحابُ الرَّأْي : لا حَدَّ على قاذِف مَجْبُوب . قال ابنُ المُنْذِرِ(١) : وكذلك الرَّتْقاءُ . وقال الحسنُ : لا حَدَّ على قاذِفِ الخَصِيِّ ؛ لأنَّ العارَ مُنْتَفِ عن المَقْذُوفِ بدونِ الحَدِّ ؛ للعِلْم بكَذِب القاذِفِ ، والحَدُّ إنَّما يجبُ لنَفْي العارِ . ولَنا ، عَمُومُ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ [ ٢٢/٨ و ] ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً ﴾") . والرَّثقاءُ دَاخِلَةٌ في عُموم ِ الآيةِ ، ولأنَّه قاذِفٌ مُحْصَنًا ، فيَلْزَمُه الحَدُّ ، كالقاذِفِ للقادرِ على الوَطْءِ ، ولأنَّ إمْكانَ الوَطْءِ أَمْرٌ خَفِيٌّ ، لا يَعْلَمُه كثيرٌ مِن النَّاس ، فلا يَنْتَفِي العارُ عندَ مَن لم يَعْلَمُه بدُونِ الحَدِّ ، فيجبُ ، كَقَذْفِ المريضِ .

فصل : ويجبُ الحَدُّ على القاذِفِ في غير دارِ الإسْلامِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أصحابُ الرَّأَى : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه في دارٍ لا حَدَّ على أَهْلِهَا . وَلَنَا ، عُمُومُ الآيةِ ، ولأنَّه مسلمٌ مُكَلَّفٌ حُرٌّ ، قَذَف مُحْصَنًا ، فأشبه من في دار الإسلام .

فصل : ويُشْتَرَطُ لإقامةِ الحَدِّ على القاذِفِ شَرْطانِ ؛ أحدُهما ، مُطالبَةُ المَقْذُوفِ ؛ لأَنَّه حَقَّ له ، فلا يُسْتَوْفَى قبلَ طَلَبِه ، كسائرِ حُقوقِه . الثاني ،

الإنصاف وعنه ، يُحَدُّ قاذِفُ أمُّ الوَلَدِ ، كالمُلاعِنَةِ . وعنه ، يُحَدُّ قاذِفُ أَمَةٍ أُو ذِمَّيَّةٍ لِها وَلَدّ أُو زَوْجٌ مُسْلِمان . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إِنْ قَذَف كَافِرًا لَا وَلَدَ له مُسْلِمٌ ، لم يُحَدُّ .

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٤ .

أَن لا يَأْتِيَ بَبَيُّنَةٍ ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ الشرح الكبير يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ . الآية . ولذلك يُشْتَرَطُ عَدَمُ إِقْرار المَقْذُوفِ ؛ لأَنُّه في معنى البَيِّنَةِ . وإن كان القاذِفُ زَوْجًا ، اعْتُبرَ شَرْطٌ آخَرُ ، وهو امْتِناعُه مِن اللِّعانِ . ولا نعلمُ في هذا كلِّه خِلافًا . ويُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ الطَّلَب إلى إقامةِ الحَدِّ ، فلو طَلَب ثم عَفَا عن الحَدِّ ، سَقَط . وجذا قال الشافعي ، وأبو ثَوْرٍ . وقال الحسنُ ، وأصحابُ الرَّأَى : لا يَسْقُطُ بِعَفُوه ؛ لأنَّه حَدٌّ ، فلم يَسْقَطْ بالعَفْو ، كسائر الحُدودِ . ولَنا ، أَنَّه حَقٌّ (١) لا يُسْتَوْفَي إلَّا بعدَ مُطالَبَةِ الآدَمِيِّ باسْتِيفائِه ، فَسَقَط بِعَفْوه ، كالقِصاص ، وفارَقَ سائرَ الحُدُودِ ، فَإِنَّه لا (٢) يُعْتَبَرُ في إقامَتِها الطَّلَبُ باسْتيفائِها ، فأمَّا حَدُّ السَّرقَةِ ، فإنَّما يُعْتَبَرُ فيه المُطالبةُ بالمَسْرُوقِ ، لا باسْتِيفاء الحَدِّ ، ولأنَّهم قالوا : تَصِحُّ دَعْواه ، ويُسْتَحْلَفُ فيه ، ويَحْكُمُ الحاكمُ فيه بعِلْمِه ، ولا يُقْبَلُ رُجوعُه عنه بعدَ الاعْترافِ . فدَلُّ على أنَّه حَقُّ لآدَمِيٌّ .

> فصل : وإذا قُلْنا بوُجوب الحَدِّ بقَذْفِ مَن لم يَبْلُغْ ، لم تَجُزْ إقامَتُه حتى يَبْلُغَ ويُطالِبَ به بعدَ بُلوغِه ؛ لأنَّ مُطَالَبَتَه قبلَ البُلوغِ لا تُوجِبُ الحَدُّ ؛ لْعَدَمِ اعْتِبَارِ كَلَامِه ، وليس لوَلِيُّه المُطالبَةُ عنه ؛ لأنَّه حَقٌّ شُر عَ للتَّشَفِّي ، فلم يَقُمْ غيرُه مَقَامَه في اسْتِيفائِه ، كالقِصاصِ ، فإذا بلَغ وطالب ، أقِيمَ حينَئِذٍ . ولو قَذَف غائبًا لم يُقَمْ عليه الحَدُّ (٢) حتى يَقْدَمَ ويُطالِبَ ، إِلَّا أَن

> > على الأصحّ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: (حد).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، تش.

الشرح الكبير ﴿ يَثْبُتَ أَنَّه طَالَبٍ فِي غَيْبَتِه . ويَحْتَمِلُ أَن لا تجوزَ إقامتُه في غَيْبَتِه بحال ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَعْفُو بعدَ المُطالبةِ ، فيكونُ ذلك شُبْهَةً في دَرْء الحَدِّ ؛ لكَوْنِه يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ . ولو جُنَّ المَقْذُوفُ بعدَ قَذْفِه ، وقبلَ طَلَبه ، لم تَجُزْ إقامتُه حتى يُفِينَ ويُطالِبَ ، وكذلك إن أُغْمِيَ عليه ، فإن كان قد طالَب به قبلَ جُنونِه وإغْمائِه ، جازت إقامَتُه ، كما لو وَكَّلَ في اسْتِيفاءِ القِصاصِ ، ثم جُنَّ أُو أُغْمِيَ عليه قبلَ اسْتِيفائِه .

فصل : وإذا قَذَف ولدَه ، لم يَجبْ عليه الحَدُّ ، وإن نَزَل ، سَواءٌ كان القاذِفُ رَجُلًا أو امرأةً . وبهذا قال الحسنُ ، وعَطاءٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ [ ٢٢/٨ ظ ] الرَّأي . وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، ومالكٌ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : عليه الحَدُّ ؛ لعُمُوم الآيةِ ، ولأنَّه حَدٌّ ، فلا تَمْنَعُ مِن وُجُوبِه قَرابَةُ الوِلادَةِ ، كالزِّنَى . ولَنا ، أنَّه عُقوبةٌ تجبُ حقًّا لآدَمِيٌّ ، فلا تجبُ للوَلَدِ على الوالدِ ، كالقِصاص ، أو نقولُ : إِنَّه حَقُّ لا يُسْتَوْفَي إِلَّا بِالمُطالَبَةِ بِاسْتِيفائِه ، فأشْبَهَ القِصاصَ . ولأنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهاتِ ،

فائدتان ؛ إحْداهما ، لا يُحَدُّ والِدُّ لوَلَدِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قالَه في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . وجزَم به ابنُ البَّنَّا ، والمُصَنِّفُ في « المُغْنِي »، و «الكافِي»، والشَّارِ حُ ، ونَصَراه . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ . ونصَّ عليه في الوالدِ<sup>(١)</sup> ، في رِوايةِ ابن ِ مَنْصُورٍ ، وأبى طالِب . وقال في « التَّرْغيب » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و ﴿ الحَاوِى ﴾ ، وغيرِهم : لا يُحَدُّ أَبُّ ، وفي أُمٌّ وَجْهان . انتهَوا . والجَدُّ

<sup>(</sup>١) في ط ، ١: « الولد » .

الشرح الكبير

فلا يجبُ للابنِ على أبيه ، كالقِصاص ، ولأنَّ الأَبُوَّةَ مَعْنَى يُسْقِطُ القِصاص ، فمنَعَتِ الحَدَّ ، (اكالرِّقِ والكُفْرِ اللهِ وبهذا يُخَصُّ عُمُومُ الآيةِ . ثَمْ ما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ بالسَّرِقَةِ ، فإنَّ الأبَ لا يُقْطَعُ بالسرقةِ مِن مالِ الْبَية ، والفرقُ بينَ القَذْفِ والزِّنَى ، أنَّ حَدَّ الزِّنَى خالِصٌ لحق اللهِ تعالى ، البَيه ، وحدَّ القَذْفِ حَقُّ لآدَمِى من فلا يَثْبُتُ للابنِ على أبيه ، لاحَقَّ للآدَمِى فيه ، وحدَّ القَذْفِ حَقُّ لآدَمِى من فلا يَثْبُتُ للابنِ على أبيه ، كالقِصاص ، وعلى أنه لو زَنَى بجاريةِ ابنِه ، لم يَجِبْ عليه حَدُّ . إذا ثَبَت كالْ بنِهُ المُ اللهِ اللهِ ، وهي أَجْنَبِيَّةٌ منه ، فماتَتْ قبلَ اسْتِيفائِه ، لم يكنُ لابنِه المُطالَبَةُ ؛ لأنَّ ما مَنع ثُبوتَه البَيداء ، أسْقَطَه طارِئًا ، كالقِصاص . فإن كان لها ابنَّ آخَرُ مِن غيرِه ، كان له اسْتِيفاؤه إذا ماتَت (٢) بعدَ المُطالَبة فإن كان لها اللهِ المُقارِفِ ، في قَوْلِهم جميعًا . به ؛ لأنَّ الحَدَّ يَمْلِكُ بعضُ الوَرَثَةِ السَّتِفاءَه كله ، بخِلافِ القِصاص . وأمَّا قَذْفُ سائرِ الأقارِبِ ، فيُوجِبُ الحَدَّ على القاذِفِ ، في قَوْلِهم جميعًا .

والجَدَّةُ – وإنْ عَلَوْا – كالأبوَيْن . ذكرَه ابنُ البَنَّا . ويُحَدُّ الابنُ بقَذْفِ كلِّ واحدٍ الإنصاف منهم . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يُحَدُّ بقَذْفِهِ أَباهُ أو أَخَاهُ .

الثّانيةُ ، يُحَدُّ بِقَذْفٍ على وَجْهِ الغَيْرةِ - بِفَتْحِ الغينِ المُعْجَمَةِ - على الصَّحيحِ مِنَ المُدهبِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ؛ لا يُحَدُّ ، وِفاقًا لمالِكِ ، رَحِمَه اللهُ ، وأنَّها عُذْرٌ في غَيْبَةٍ ونحوِها . وتقدَّم كلامُ ابن عقيل ، والشَّيْخِ تَقِيً الدِّين ، رَحِمَهُما اللهُ .

<sup>(</sup>١-١) في م: ﴿ كَالْكَفْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ثبت ﴾ .

الله وَإِنْ قَالَ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةً . وَفَسَّرَهُ بِصِغَرِ عَنْ تِسْع ِ سِنِينَ ، لَمْ يُحَدُّ ، وَإِلَّا نُحرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْن .

الشرح الكبير

٢٣٦ ك - مسألة : ( وإن قال : زَنَيْتِ وأنتِ صَغِيرَةٌ . وفَسَّرَه بصِغَر عن تِسْع ِ سنينَ ، لم يُحَدُّ ، وإلَّا خُرِّجَ على الرِّوايَتَيْن ) أمَّا إذا فَسَّرَه بصِغَرٍ عن تِسْع سِنينَ فإنّه لا يُحَدُّ ، فإنّه لا يجبُ بقَذْفِها الحَدُّ ، على ما ذَكَرْنا ، وكذلك إن قَذَف صغيرًا له دُونَ عَشْرِ سِنينَ ، وإن لم يُفَسِّرْه بذلك ، وفَسَّرَه بما زادَ عليه ، خُرِّجَ على الرِّوايَتَيْن في اشْتِراطِ البُلوغِ ، فإن قُلْنا : هو شَرْطٌ في الإحْصانِ . لم يُحَدُّ ، وعليه التَّعْزيرُ . وإن قُلْنا : ليس بشَرْطٍ . لَزِمَه الحَدُّ ، كالبالغ ِ ؛ لأنَّه قَذَف مُحْصَنًا .

فصل : فإنِ اخْتَلَفَ القاذِفُ والمَقْذُوفُ ، فقال القاذِفُ : كنتَ

الإنصاف

قوله : وإنْ قالَ : زَنَيْتِ وأَنتِ صَغِيرَةً . وفَسَّرَه بصِغَرٍ عن تِسْعِ سِنِينَ ، لم يُحَدُّ . ولكِنْ يُعَزَّرُ . زادَ المُصَنِّفُ ، إذا رَآه الإمامُ ، وأنَّه لا يحْتاجُ إلى طلَبٍ ؛ لأنَّه لتأدِيبه .

فائدة : لو أَنْكَرَ المَقْدُوفُ الصِّغَرَ (١) حالَ القَدْفِ ، فقال القاضي : يُقْبَلُ قولُ القاذِفِ ، فإنْ أقامَا بيِّنتَيْن ، وكانَتَا مُطْلقتَيْن ، أو مؤرَّختَيْن (٢ تَاريخَيْن مُخْتَلِفَيْنِ٬ ، فهما قذْفانِ ؛ مُوجَبُ أحدِهما التَّعْزيرُ ، والآخَر الحدُّ ، وإنْ بَيَّنَنَا تَارِيخًا واحدًا ، وقالتْ إحْداهما : وهو صغيرٌ . وقالتِ الْأُخْرَى : وهو كبيرٌ . تَعَارَضَتا وسقَطَتَا . وكذلك لو كان تَاريخُ بَيُّنَةِ المَقْذُوفِ قبلَ تَاريخِ بَيُّنَةِ القاذِفِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الصغير ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: الأصل.

وَإِنْ قَالَ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ . أَوْ : أَمَةٌ . وَلَمْ تَكُنْ اللَّهَ كَ كَذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ ، وَقَالَتْ : أَرَدْتَ قَذْفِي

الشرح الكبير

صغيرًا حينَ قَذَفْتُكَ . وقال المَقْذُوفُ : كنتُ كبيرًا . فذَكَر القاضى ، أنَّ القولَ قولُ القاذِفِ ؛ لأنَّ الأصْلَ الصِّغَرُ وبَراءَةُ الذِّمَّةِ مِن الحَدِّ . فإن أقامَ كلَّ واحدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاه ، وكانتَا مُطْلَقَتَيْن ، أو مُؤَرَّخَتَيْن تاريخَيْن أَقَامَ كلَّ واحدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاه ، وكانتَا مُطْلَقَتَيْن ، أو مُؤَرَّخَتَيْن تاريخَيْن مُخْتَلِفَيْن ، فهما قَذْفان ؛ مُوجَبُ أَحَدِهما التَّعْزِيرُ ، والآخرِ الحَدُّ ، وإن مُخْتَلِفَيْن ، فهما قَذْفان ؛ مُوجَبُ أَحَدِهما التَّعْزِيرُ ، والآخرِ الحَدُّ ، وإن بَيْنَتَا تاريخًا واحدًا، وقالت إحْدَاهما : وهو صغيرً . وقالت الأُخرَى : وهو كبيرً . تَعارَضَتَا وسَقَطَتا . وكذلك لو كان تاريخُ بَيِّنَةِ المَقْذُوفِ قبلَ تاريخ بَيِّنَةِ المَقْذُوفِ قبلَ تاريخ بَيِّنَةِ القاذِفِ .

٤٣٧ - مسألة : ( وإن قال لحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ : زَنَيْتِ وأنتِ نَصْرَانِيَّةً . أَهُ أَمَةً . و لم تَكُنْ كَذَلك ، فعليه الحَدُّ ) إذا قال : زَنَيْتَ إذْ كنتَ مُشْرِكًا ولا مُشْرِكًا . أو : إذْ كنتَ رَقِيقًا . فقال المَقْذُوفُ : ما كنتُ مُشْرِكًا ولا رقيقًا . أو : إذْ كنتَ رَقِيقًا . فقال المَقْذُوفُ : ما كنتُ مُشْرِكًا ولا رقيقًا . (انظَرْنا ؛ فإن ثَبَتَ أَنَّه كان مُشْرِكًا أو رَقِيقًا ، فهي كالتي قبلَها . وإن أُنَبَت أَنَّه لم يَكُنْ كذلك ، فعليه الحَدُّ ؛ لأَنَّه يُعْلَمُ كَذِبُه في وَصْفِه بذلك ، وإن لم يَثْبُتْ [ ٢٣/٨ و ] واحدٌ منهما ، وَجَب عليه الْحَدُّ ، في بذلك ، وإن لم يَثْبُتْ [ ٢٣/٨ و ] واحدٌ منهما ، وَجَب عليه الْحَدُّ ، في

الإنصاف

قَالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

قوله : وإِلَّا خُرِّجَ على الرِّوَايَتَيْن . يعْنِى المُتَقَدِّمَتَيْن فى اشْتِراطِ البُلوغِ وعدَمِه . قوله : وإنْ قالَ لحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ : زَنَيْتِ وأَنْتِ نَصْرانِيَّةٌ . أَو : أَمَةٌ . و لم تَكُنْ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، تش ، ر ٣ .

الشح الكبير إحْدَى الرِّوايَتَيْن ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْكِ والرِّقِّ ، ولأَنَّ الأَصْلَ الحُرِّيَة وإسلامُ أهل دار الإِسْلام . والثانية ، لا يَجِبُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَراءَة ذِمَّتِه . وأمَّا إذا قال : زَنَيْتَ وأنتَ مُشْرِكٌ . فقال المَقْذُوفُ : أَرَدْتَ قَذْفِي بالزِّنَى والشِّرْكِ معًا . وقال القاذِفُ : بل أَرَدْتُ قَذْفَك بالزِّنَى إذ كنتَ مُشْرِكًا . فقال أبو الخطَّاب : القولُ قولُ القاذِف . وهو قولُ بعض الشافعية ؛ لأَنَّ الخِلافَ في نِيَّتِه ، وهو أعلمُ بها ، وقولُه : وأنتَ مُشْرِكٌ . مُبْتدأً وخَبرً ، الخِلافَ في نِيَّتِه ، وهو أعلمُ بها ، وقولُه : وأنتَ مُشْرِكٌ . مُبْتدأً وخَبرً ، وهو حالٌ لقولِه : زَنَيْتَ . كقولِه تعالى : ﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ وَهُمْ يَعْبُونَ ﴾ (') . وقال القاضى : يجبُ الحَدُّ . وهو قولُ بعض الشّافعية ؛ لأَنَّ قولُه : زَنَيْتَ . خِطَابٌ في الحالِ ، فالظَّاهِرُ أَنَّه أَرادَ زِنَاه في الحالِ .

الإنصاف

كذلك ، فعليه الحَدُّ . وإنْ لم يَثْبُتْ وأَمْكَنَ ، فروايَتان . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي »، و « الشُروعِ » ؛ إحْداهما ، و « الشُروعِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروعِ » ؛ إحْداهما ، يُحَدُّ . وهو الصَّحيحُ . قال في « الرِّعايتَيْن » : حُدَّ ، على الأصحِّ . وقدَّمه في « الحاوِي الصَّغِيرِ » . ( وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ) . والرِّوايةُ النَّانيةُ ، لا يُحَدُّ .

تنبيه : مفْهومُ قولِه : وإنْ لم ينْبُتْ وأَمْكَنَ (٢٠) . أنَّه إذا ثبَت ، لا يُحَدُّ . وهو صحيحٌ . قال في ( الرِّعايتَيْن » : وإنْ لم يَثْبُتَا (٤٠) ، لم يُحَدَّ ، على الأصحِّ . وكذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا القول ليس من متن المقنع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ ثبتا ﴾ .

الشرح الكبير

وهكذا إن قال: زَنَيْتَ وأنتَ عبدٌ. فأمّا إن قال: ('زَنَيْتَ . وقال'): أردتُ أَنَّه زَنَى وهو مُشْرِكٌ. فقال الخِرَقِيُّ : يجبُ عليه الحدُّ ، وكذلك إن كان عبدًا ؛ لأنّه قذَفَه في حال كَوْنِه حُرَّا مُسلمًا مُحْصَنًا ، وذلك يَقْتَضِي وَجُوبَ الحَدِّعليه ؛ لعُموم الآية ، ووُجودِ المَعْنى ، فإذا ادَّعَى ما يُسْقِطُ الحَدَّعنه ، لم يُقْبَلْ منه ، كَالو قَذَف كبيرًا ، ثم قال : أرَدْتُ أَنّه زَنَى وهو الحَدَّعنه ، لم يُقْبَلْ منه ، كَالو قَذَف كبيرًا ، ثم قال : أرَدْتُ أَنّه زَنَى وهو صغيرٌ . فأمّا إن قال : زَنَيْتَ في شِرْكِكَ . أو : وأنتَ مُشْرِكٌ . ففيه وَجُهان ؛ أحدُهما ، لا حَدَّ عليه . وهو قولُ الزَّهْرِيِّ ، وأبي ثَوْر ، وأصحابِ الرَّأْي . وعن أحمد روايةٌ أُخرَى . وعن مالكِ ، أنّه يُحَدُّ . وهو قولُ الثَّوْرِ يَّ ؛ لأنَّ القَذْفَ وُجِدَ في حالِ كَوْنِه مُحْصَنًا . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، وَلَانَةُ أَضَافَ القَذْفَ إلى حالِ ناقِصَةٍ ، أَشْبَهَ ما لو قَذَفَه في حالِ الشَّرْكِ ، ولأَنه أَنَّه أَضافَ القَذْفَ إلى حالٍ ناقِصَةٍ ، أَشْبَهَ ما لو قَذَفَه في حالِ الشَّرْكِ ، ولأَنه قَذَفَه بالوَطْءِ دُونَ قَذَفَه بالوَطْءِ دُونَ

الإنصاف

قال في ﴿ الحَاوِي الصَّغِيرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ . وعنه ، يُحَدُّ .

فوائد ؛ إحداها ، وكذا الحُكْمُ لو قذَف مجْهولَة النَّسَبِ ، وادَّعَى رِقَّها ، وأَنْكَرَتْه ولا بَيَّنَة ، خِلافًا ومذهبًا . قالَه المَجْدُ ، والنَّاظِمُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وأَنْكَرَتْه ولا بَيَّنَة ، خِلافًا ومذهبًا . قالَه المَجْدُ ، والنَّاظِمُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم . وقدَّم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ هنا ، أنَّه يُحَدُّ . (اوصحَّحه في « الحّاوِي » . وهو المذهبُ ( ) . واخْتارَ أبو بَكْرٍ ، أنَّه لا يُحَدُّ .

الثَّانيةُ ، لو قال : زَنَيْتِ وأنتِ مُشْرِكَةً . فقالتْ : أَرَدْتَ قَدْفِي بالزِّنَى والشُّرْكِ معًا . فقال : بل أَرَدْتُ قَدْفَكِ بالزِّنَى إِذْ كُنْتِ مُشْرِكَةً . فالقولُ قولُ القاذِفِ . على

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير الفَرْجِ . وهكذا الحُكمُ لو قَذَف مَن كان رَقِيقًا . فإن قال : زَنَيْتَ وأنتَ صَبِيٌّ . أو : صغيرٌ . سُئِلَ عن الصِّغَرِ ، فإن فَسَّرَه بما لا يُجامِعُ في(١) مثلِه ، ففيها الوَجْهان . وإن فَسَّرَه بصِغَر يُجامِعُ في مثلِه ، خُرِّجَ على الرِّوايَتَيْن في اشْتِراطِ البُلوغِ للإحصانِ .

فصل : وإن قَذَف مَجْهُولًا ، وادَّعَى أنَّه رَقِيقٌ أو مُشْرِكٌ . وقال المَقْذُوفُ : بل أنا حُرٌّ مُسْلِمٌ . فالقولُ قولُه . وقال أبو بكر : القولُ قولُ القاذِفِ في الرِّقِّ ؟ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه مِن الحَدِّ ، وهو يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ، وما ادَّعاه محْتَمِلٌ ، فيكونُ شُبْهَةً . وعن الشافعيِّ كالوَجْهَيْن . ولَنا ، أنَّ الأَصْلَ الحَرِّيَّةُ ، وهو الظَّاهِرُ ، فلم يُلْتَفَتْ إلى ما خالَفَه ، كما لو فَسَّر صَريحَ القَذْفِ بما يُحِيلُه .

الإنصاف الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ ، وغيرُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن وأنَصُّهما . وعنه ، يُحَدُّ . اخْتارَه القاضي . وقدَّمه في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ .

الثَّالثةُ ، لو قال لها : يا زانِيَةُ . ثم ثبَت زنَّاها في حال كُفْرها ، لم يُحَدُّ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، كتُبوتِه في إسلام . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ وغيره . وقال في ﴿ المُبْهِجِ ﴾ : إنْ قَذَفَه بما أتَى في الكُفْرِ ، حُدًّا ؛ لحُرْمَةِ الإسلامِ . وسألَّه ابنُ مَنْصُورٍ ، رجُلٌ رَمَى امْرَأَةً بما فَعَلَتْ في الجاهِليَّةِ ؟ قال: يُحَدُّ.

قوله : وإنْ كَانَتْ كَذَلْك ، وقالَتْ : أَرَدْتَ قَدْفِي في الحال . فَأَنْكَرَها ، فعلى وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَمَنْ قَذَفَ <sub>[ ٢٩٨ ع ]</sub> مُحْصَنًا ، فَزَالَ إِحْصَانُهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ، لَمْ اللَّهَ عَنِ الْقَاذِفِ . يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ .

الحدِّ عليه ( لم يَسْقُطِ الحَدُّعن القاذِفِ ) وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، الشرح الكبير الحَدِّ ) عليه ( لم يَسْقُطِ الحَدُّ عن القاذِفِ ) وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، والمُزَنِيُّ ، وداودُ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكُ ، والشافعيُّ : لا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ الشَّرُوطَ تجبُ اسْتِدَامَتُها إلى حالِ إقامةِ الحَدِّ ، بدَليلِ أَنَّه لو ارْتَدَّ أو جُنَّ ، لم يُقَم الحَدُّ ، ولأَنَّ [ ٢٣/٨ ط ] وُجُودَ الزِّني يُقَوِّى قُولَ القاذِفِ ، ويَدُلُّ على تَقَدُّم ِ الفِسْقِ منه ، فأشْبَهَ الشَّهادَة إذا طَرَأً الفِسْقُ بعدَ أَدَائِها قبلَ ويَدُلُّ على تَقَدُّم ِ الفِسْقِ منه ، فأشْبَهَ الشَّهادَة إذا طَرَأً الفِسْقُ بعدَ أَدَائِها قبلَ

و « المُسْتَوْعِبِ » ؛ أحدُهما ، لا يُحدُّ . اختارَه أبو الخطَّابِ في « الهِدايةِ » ، الإنسان وابنُ البَنَّا . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغنِى » وغيرِه . والوَجْهُ الثَّاني ، يُحَدُّ . اخْتارَه القاضى . وقدَّمه في « الخُلاصةِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . القاضى . وقدَّمه في « الخُلاصةِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الخُاوِى الصَّغِيرِ » . وَقال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ مِثْلُه إِنْ أَضَافَه إِلى جُنُونٍ . وقال في « التَّرْغيبِ » : إِنْ كَانَ مَمَّن يُجَنُّ ، لم يَقْذِفْه " . وقال في « الشَّرْحِ » : إِنْ كَانَ مَمَّن يُجَنُّ ، لم يَقْذِفْه " . وقال في « الشَّرْحِ » : إِنِ ادَّعَى أَنَّه كَان مَجْنُونًا حينَ قَذَفَه ، فأَنْكَرَ وعُرفَ له حالَةُ جُنُونٍ وإِفَاقَةٍ ، فَوَجْهان .

فائدة : لو قذَف ابنَ المُلاعِنَةِ [ ١٦٦/٣ و ] ، حُدَّ . نصَّ عليه . وكذا لو قذَف المُلاعِنَة نفْسَها ووَلَدَ الزِّنَي . قالَه الأصحابُ .

قوله : ومَن قذَف مُحْصَنًا ، فزالَ إحْصَانُه قبلَ إقامَةِ الحَدِّ ، لم يَسْقُطِ الحَدُّ عَنِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ا : ﴿ يحد بقذفه ﴾ .

السرح الكبير الحُكْم بها . ولَنا ، أنَّ الحَدُّ قد وَجَبِ وتَمَّ بشُروطِه ، فلم يَسْقُطْ بزَوال شَرْطِ الوُجوب ، كما لو زَنَى بأُمَةٍ ثم اشْتَرَاها ، أو سَرَق عَيْنًا ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُها أو مَلَكَها ، أو كما لو جُنَّ المَقْذُوفُ بعدَ المُطالَبَةِ . وقولُهم : إنَّ الشُّرُوطَ تُعْتَبَرُ اسْتِدَامَتُها . قُلْنا : الشُّروطُ هَ لَهُنا للوُّجُوبِ ، فيُعْتَبَرُ وُجُودُها إلى حين الوُجوب ، وقد وَجَب الحَدُّ ، بدَليل أنَّه مَلَك المُطالبَةَ به ، وتَبْطُلُ الأَصُولُ التي ذَكَرُوها بالأَصُولِ التي قِسْنا عليها . وأمَّا إذا جُنَّ مَن وَجَب له الحَدُّ ، فلا يَسْقُطُ الحَدُّ ، وإنَّما يَتَأَخَّرُ اسْتِيفاؤُه ؛ لتَعَذَّرِ المُطالَبَةِ به ، فأشْبَهَ ما لو غابَ مَن له الحَدُّ . فإنِ ارْتَدَّ مَن وَجَب له الحَدُّ ، لم يَمْلِكِ المُطالَبَةَ ؛ لأنَّ حُقُوقَه وأمْلاكَه تَزُولُ أو تكونُ مَوْقُوفَةً . وفارَقَ الشَّهادَةَ ، فإنَّ العَدالَةَ شَرْطٌ للحُكْم بها ، فيُعْتَبَرُ وُجُودُها إلى حين الحُكْم بها ، بخلافِ مَسْأَلَتِنا ، فإنَّ العِفَّةَ شَرْطٌ للوُجُوبِ ، فلا تُعْتَبَرُ إلَّا إلى حينِ الوُجُوبِ .

فصل : ولو وَجَب الحَدُّ على ذِمِّي ، أو مُرْتَدٌّ ، فلَحِقَ بدار الحرب ، ثم عادَ ، لم يَسْقُطْ عَنه . وقال أبو حنيفة : يَسْقُطُ . وَلَنا ، أَنَّه حَدٌّ وَجَب ، فلم يَسْقَطَ بدُخُولِ دارِ الحربِ ، كما لو كان مُسْلِمًا دَخُل بأمانٍ .

فصل : ويُحَدُّ مَن قَذف ابنَ المُلاعِنَةِ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ ابن ِ عمرَ ، وابن ِ عباس ِ ، والحسنِ ، والشُّعْبِيِّ ، (اوالنَّخَعِيِّ) ،

القاذِفِ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ ؛ حَكَمَ حاكِمٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: تش، رس، ق، ص، م.

وطاؤس ٍ ، ومُجاهِدٍ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ، وجُمْهورِ العُلَماءِ . ولا نَعلمُ الشرح الكبير فيه خِلافًا . وقد رؤى (ابنُ عباس ِ أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ قَضَى في المُلاعِنَةِ ، أَن لا(٢) تُرْمَى ، ولا يُرْمَى وَلَدُها ، ومَن رَمَاها أو رَمَى وَلَدَها ، فعليه الحَدُّ . رَواه أبو داودَ ٣٠ . ولأنَّ حَصانَتَها ١٠ لم تَسْقُطْ باللِّعانِ ، ولا يَثْبُتُ الزُّنَى به ، ولذلك لم يَلْزَمْها به حَدٌّ . ومَن قَذَف ابنَ المُلاعِنَةِ ، فقال : هو ولدُ زِنِّي . فعليه الحَدُّ ، للخَبَر والمَعْنَى ، وكذلك إن قال : هو مِن الذي رُمِيَتْ به . فأمَّا إن قال : ليس هو ابنَ فلانٍ . يعني المُلاعِنَ ، وأرادَ أَنَّه مَنْفِيٌّ عنه شَرْعًا ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأَنَّه صادِقٌ .

> فصل : فأمَّا إن ثَبَت زِنَاه بَبَيُّنةٍ أَو إِقْرارٍ ، أَو حُدَّ للزِّنَى ، فلا حَدَّ على قاذِفِه ؛ لأنَّه صادِقٌ ، ولأنَّ إحْصانَ المَقْذُوفِ قد زالَ بالزُّنَى . ولو قال لمَن زَنَى في شِرْكِه ، أو مَن كان مَجُوسِيًّا تَزَوَّ جَ بذاتِ مَحْرَم بعدَ أَن أَسْلَمَ : يا زَانِي . فلا حَدَّ عليه إذا فَسَّرَه بذلك . وقال مالك : عليه الحَدُّ ؛ لأنَّه قَذَف مُسْلِمًا لَم يَثْبُتْ زِنَاه في إسْلامِه . ولَنا ، أنَّه قَذَف مَن ثَبَت زنَاه ، أَشْبَهَ مَا لُو ثَبَت زِنَاهُ فِي الْإِسْلَامُ ، وَلَأَنَّهُ صَادِقٌ . وَمُقْتَضَى كَلَامُ الخِرَقِيِّ ، وُجوبُ الحَدِّ عليه ؛ لقولِه : ومَن قَذَف مَن كان مُشْركًا ،

الإنصاف

بو جوبه أو لا . قالَه الأصحابُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا .

<sup>=</sup> وأخرجه عنه عبد الرزاق ، في : المصنف ١٢٢/٧ . وسعيد بن منصور ، في : سننه ٣٦١/١ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣٧٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، تش ، ر٣ ، ص ، م : ﴿ حضانتها ﴾ . والمثبت كا في ق ، وهو موافق لما في المغني ٢ ١/١٠ .

فَصْلٌ : وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْن ؟ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَرَى امْرَأْتُهُ تَزْنِي في طُهْر لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ، فَيَعْتَزلُهَا ، وَتَأْتِي بوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّانِي ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا وَنَفْئُ وَلَدِهَا .

الشرح الكبير وقال: أَرَدْتُ أَنَّه زَنَى وهو مُشْرِكٌ . لم يُلْتَفَتْ إلى قولِه ، وحُدٌّ .

فصل : قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ ﴾ لِمَا ذَكَرْنَا مِن الآيَةِ والخَبَر والإجْماع ( إِلَّا في مَوْضِعَيْن ؟ ٢٤/٨ و ] أحدُهما ، أن يَرَى امرأتَه تَزْنِي في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه ، فيَعْتَزِلُها ، وتَأْتِي بولدٍ يُمْكِنُ أَن يكونَ مِن الزَّانِي ، فَيَجِبُ عَلَيه قَذْفُهِا وَنَفْيُه ﴾ لأنَّ ذلك يَجْرِي مَجْرَى اليَقِينِ في أنَّ (١) الولدَ مِن الزَّانِي ؛ لكَوْنِها أتَتْ به لسِتَّة أشْهُر مِن حين الوَطء ، فإذا لم يَنْفِه ، لَحِقَه الولدُ ، ووَرثَه ، ووَرثَ أقاربَه ، ووَرِثُوا منه ، ونَظَر إلى بَناتِه وأُخَواتِه ، وليس ذلك بجائزٍ ، فيجبُ نَفْيُه لإِزالَةِ ذلك . وقد رُوِيَ عن النبيِّ عَلِيلِهِ أَنَّه قال : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ (١) لَيْسَ مِنْهُمْ ،

الإنصاف

قوله : والقَذْفُ مُحرَّمٌ ، إلَّا في مَوْضِعَيْن ؛ أَحدُهما ، أَنْ يَرَى امْرَأَتُه تَزْنِي في طُهْر لم يُصِبْها فيه . زادَ في « التَّرْغيبِ » ، ولو دُونَ الفَرْجِ ِ . وقال في « المُغْنِي » وغيره: أو تُقِرُّ به ، فيُصَدُّقُها .

قوله : فَيَعْتَزِلُها ، وَتَأْتَى بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّانِي ، فَيَجِبُ عليه قَذْفُها ونَفْئُ وَلَدِها . بلا نِزاع ٍ . وقال في « المُحَرَّر » وغيره : وكذا لو وَطِئَها في طَهْرٍ زَنَتْ فيه ، وظَنَّ الوَلَدَ مِنَ الزَّانِي . وقال في « التَّرْغيبِ » : نفْيُه مُحَرَّمٌ مع التَّرَدُّدِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

والثَّانِي ، أَنْ لَا تَأْتِيَ بِوَلَدِ يَجِبُ نَفْيُهُ ، أَوِ اسْتَفَاضَ زِنَاهَا فِي النَّاسِ ، المنت أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ ثِقَةٌ ، وَرَأَى رَجُلًا يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ يَدْخُلُ إِلَيْهَا ، فَيُبَاحُ قَذْفُهَا ، وَلَا يَجِبُ .

فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتُهُ ، وأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ الشّح الكبير وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ ، وفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأُوَّلِينَ والآخِرِينَ » . رَواه أبو داودَ (۱) . وقولُه : « وهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْه » . يَعْنى يَرَاه منه ، فكما حَرُمَ على المرأةِ أن تُدْخِلَ على قَوْمٍ مَن ليس منهم ، فالرجُلُ مثلُها ، ووَقع فى نَفْسِه صِدْقُها ، فهو كما لو رَآها .

( الثانى أن لا تَأْتِىَ بولدٍ يَجِبُ نَفْيُه ) مثلَ أن يَرَاها تَزْنِى ، ولا تَأْتِى بولدٍ يَجِبُ نَفْيُه ) مثلَ أن يَرَاها تَزْنِى ، ولا تَأْتِى بولدٍ يَجِبُ نَفْيُه ) مثلَ أنّه مِن الزِّنَى ( أو اسْتَفاضَ زِنَاها فى الناس ، أو أخبَرَه به ثِقَةٌ ، ورَأَى رجلًا يُعْرَفُ بالفُجُورِ يَدْخُلُ إِلَيها ، فَيُبَاحُ قَذْفُها ) لأَنَّه يَعْلِبُ على ظَنَّه فُجورُها ( ولا يجبُ ) لأَنَّه يُمْكِنُه إليها ، فَيُبَاحُ قَذْفُها ) لأَنَّه يَعْلِبُ على ظَنَّه فُجورُها ( ولا يجبُ ) لأَنَّه يُمْكِنُه

فَإِنْ تَرَجَّحَ النَّفْىُ ، بأنِ اسْتَبْرَأَ بَحَيْضَةٍ ، فَوَجْهان . وانْحتارَ جوازَه مع أمارَةِ الزِّنَى الإنصاف ولا وُجوبَ ، ولو رَآها تَزْنِى واحْتَمَلَ أَنْ يكونَ مِنَ الزِّنَى ، حَرُمَ نَفْيُه ، ولو نَفَاه وَلَاعَنَ ، انْتَفَى<sup>(٢)</sup> .

قوله : والتَّانِي ، أَنْ لا تأتِيَ بوَلَدٍ يَجِبُ نَفْيُه – يعْنِي ، يَرَاها تَزْنِي ولا تأْتِي بوَلَدٍ

<sup>(</sup>١) في : باب التغليظ في الانتفاء ، من كتاب الطلاق . سنن أبي داود ٢٥/١ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب التغليظ فى الانتفاء من الولد . المجتبى ١٤٧/٦ . وابن ماجه ، فى : باب من أنكر ولده ، من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه ٩١٦/٢ . والدارمى ، فى : باب من جحد ولده وهو يعرفه ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ط ، ا : ١ انتفيا ۽ .

الشرح الكبير

مُفَارَقَتُهَا . وقد روَى عَلْقَمَةُ ، (عن عبدِ الله () أَنَّ رجُلًا أَتَى النبيَّ عَلِيلَةً ، فقال له : أرأيت رجُلًا وَجَد مع امرأتِه رجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوه ، أو قَتَل قَتَلُتُمُوه ، أو سَكَتَ على غَيْظ () . فذكرَ أَنَّه يَتَكَلَّمُ أو يَسْكُتُ ، فلم يُنْكِرْ عليه النبيُّ عَلِيلِةً ، والسكوتُ هنهنا أَوْلَى إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لأنَّه أَسْتَرُ ، ولأنَّ قَذْفَها يَلْزَمُ منه أن يَحْلِفَ أَحَدُهما كاذِبًا ، أو يُقِرَّ فَيْفُتْضِحَ () . فيُفْتَضِحَ () .

فصل : ولا يجوزُ قَذْفُها بخَبَرِ مَن لا يُوثَقُ بخَبَرِه ؛ لأنَّه غيرُ مَأْمُونِ على الكَذِبِ عليها ، ولا برُؤيَتِه رجلًا خارِجًا مِن عندِها ، مِن غيرِ أَن يَسْتَفِيضَ زِنَاها ؛ لأنَّه يجوزُ أَن يكونَ دَخَل سارِقًا ، أو هارِبًا ، أو لحاجَةٍ ،

الإنصاف

يجِبُ نَفْيُه - أَوِ اسْتَفَاضَ زِنَاهَا فِي النَّاسِ ، أَو أَخْبَرَه بِه ثِقَةٌ ، أَو رأَى رَجُلًا يُعْرَفُ بِالفُجُورِ يَدْخُلُ إِلَيْهَا . زادَ في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ ، فقال : يدْخُلُ إِلَيْهَا خَلْوَةً . واعْتَبَرَ في ﴿ المُغْنِى ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ هنا اسْتِفَاضَةَ زِنَاهَا ، وقدَّما أَنَّه لا يَكْفِي اسْتِفَاضَةً بلا قَرينَةٍ .

وقوله : فيُباحُ قَذْفُها ، ولا يَجِبُ . قال الأصحابُ : فِراقُها أَوْلَى مِن قَذْفِها . واخْتارَ أَبُو محمدِ الجَوْزِيُّ ، أَنَّ القَذْفَ المُباحَ ، أَنْ يَرَاها تَزْنِى أَو يظُنَّه ، ولا وَلَدَ . وتقدَّم فى أَوَّلِ كَتابِ الطَّلاقِ ، مَن يُسْتَحَبُّ طَلاقُها ومَن يُكْرَهُ ومَن يُباحُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : كتاب اللعان . صحيح مسلم ١١٣٣/٢ . وأبو داود ، في : باب في اللعان ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ، في : باب اللعان ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ، م كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ، م كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق . عن المسند ١٩٦١ ، ٤٤٨ ، ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( فيتقبح ) .

وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا ، لَمْ يُبَحْ نَفْيَهُ بِذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو اللَّهَ الْخَطَّابِ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ إِبَاحَتُهُ .

أو لغَرَض فاسد ، فلم تُمَكِّنُه ، ولا لاسْتِفاضَة ذلك فى الناس مِن غيرِ السر الكبير قَرِينة تِدُلُّ على صِدْقِهِم ؛ لاحْتِمالِ أن يكونَ أعْداؤُها أشاعُوا ذلك عنها . وفيه وَجْهٌ ، أنّه يجوزُ ؛ لأنَّ الاسْتِفاضَةَ أَقْوَى مِن خَبَرِ الثَّقَةِ .

نَفْيُه بذلك . وقال أبو الخَطَّاب : ظاهِرُ كَلَامِه إباحَتُه ) إذا أتَتْ بولدِ نَفْيُه بذلك . وقال أبو الخَطَّاب : ظاهِرُ كَلَامِه إباحَتُه ) إذا أتَتْ بولدِ يُخالِفُ لوْنَه لوْنَه ما ، ويُشْبِهُ رجَلًا غيرَ والدَيْه ، لم يُبَحْ نَفْيُه بذلك ؛ لِما رُوَى أبو هُرَيْرَة ، قال : جاءَ رجلٌ ( مِن بَنِي فَزارة ) إلى النبيِّ عَيَالَة ، فقال له النبيُّ عَيَالَة ، فقال له النبيُّ عَيَالَة : فقال : إنَّ امْرأتِي جاءت بولَد أَسُودَ . يُعَرِّضُ بنَفْيه ، فقال له النبيُّ عَيَالَة : « هَلْ لَكَ مِنْ إبل ؟ » قال : نعم . قال : « فَمَا أَلُو انها ؟ » قال : حُمْرٌ . قال : « هَلْ لَكَ مِنْ إبل ؟ » قال : نعم . قال : إنَّ فيها لوُرْقًا . قال : « فَأَنَّى أَتَاهَا قال : « وَهَذَا فَلُ ؟ » قال : [ ٨٤/٢ ط ] عسى أن يكونَ نَزَعَه عِرْقٌ . قال : « وهَذَا فَلُكَ ؟ » قال : ولم يُرَخِّصْ له في الانْتِفاءِ منه . مُتَّفَقٌ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » . قال : ولم يُرَخِّصْ له في الانْتِفاءِ منه . مُتَّفَقٌ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » . قال : ولم يُرَخِّصْ له في الانْتِفاءِ منه . مُتَّفَقٌ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » . قال : ولم يُرَخِّصْ له في الانْتِفاءِ منه . مُتَّفَقٌ عَلَى اللهُ وَلَوْلَهُمْ مُنْ الناسَ كُلُّهُمْ مِن آدَمَ وحَوَّاءَ ، وألُو انُهم وخِلَقُهُم مُخْتَلِفَةٌ ، ولُولًا مُخالَفَتُهُم شَبَهَ والِدَيْهِم ، لَكَانُوا على صِفَةٍ واحدةٍ ، ولأَنَّ دَلَاكَ الشَّبَهِ ولَوْلَا مُخالَفَتُهُم شَبَهَ والِدَيْهِم ، لَكَانُوا على صِفَةٍ واحدةٍ ، ولأَنَّ دَلَاكَ الشَّبَهِ

قوله : وإنْ أَتَتْ بَوَلَدٍ يُخالِفُ لَوْنُه لَوْنَهما ، لم يُبَحْ نَفْيُه بذلك – هذا المذهبُ ، الإنصاف وعليه الأصحابُ – وقال أبو الخَطَّابِ : ظاهرُ كلامِه إباحَتُه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٣٦/١٦ .

الشرح الكبير ضَعِيفَةٌ ، و دلالة ولا دَتِه على الفِرَاش قَويةٌ ، فلا يجوزُ تَرْكُ القَويِّ لمُعارَضَة الضعيفِ ، ولذلك لَمَّا تَنازَعَ سعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ ، في ابن (١) وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، ورَأَى النبيُّ عَلِيلًا شَبَهًا بَيُّنَا بِعُثْبَةَ ، ٱلْحَقَ الولدَ بالفِرَاشِ وتَرَكَ الشُّبَهَ (٢) . وهذا اخْتِيارُ أَبِي عبدِ اللهِ ابن حامدٍ ، وأحدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وذَكَرَ القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، أنَّ ظاهِرَ كلام أحمدَ جوازُ نَفْيِه . وهو الوَجْهُ الثاني لأصْحاب الشافعيِّ ؛ لقوْل النبيِّ عَلِيْكُ في حديثِ اللِّعَانِ : ﴿ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُوْرَقَ جَعْدًا جُمَاليًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْن سابع الأَلْيَتَيْن ، فَهُو للَّذِي (٢) رُمِيَتْ بهِ » . فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ ، فقال النبيُّ عَلِيلَةً : « لَوْ لَا الأَيْمَانُ ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ » ( ) . فَجَعَلَ الشُّبَهَ دَلِيلًا على نَفْيِه عنه . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ . وهذا الحديثُ إِنَّمَا يَدُلُّ على نَفْيِه عنه ، مع ما تَقَدَّم مِن لِعانِه و نَفْيِه إيّاهُ عن نَفْسِه ، فجَعَلَ الشّبة مُرَجِّحًا (٥) لقولِه ودليلًا على تَصْدِيقِه ، وما تَقَدَّمَ مِن الأَحادِيثِ يَدُلُّ على عَدَم اسْتِقْلال الشُّبَهِ (٢) بالنَّفْي ، ولأنَّ هذا كان في موضِع ِ زال الفِراشُ ،

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ، إذا لم يَكُنْ ثُمَّ قَرِينَةً ، فإنْ كانَ ثُمَّ قَرِينَةً ، فإنَّه يُباحُ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الشبية ) .

والحديث تقدم تخريجه في ٣٣٨/١٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ ولدى ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٣٨/١٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( حجة ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الشبهة ﴾ .

فَصْلُ : وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، فَالصَّرِيحُ اللَّهَ قُولُهُ : يَا زَانَى ، يَا عَاهِرُ ، زَنَى فَرْجُكَ . وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْقَذْفِ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمَا يُحِيلُهُ . وَإِنْ قَالَ يَالُوطِى، أَوْ : يَا مَعْفُوجُ . الْقَذْفِ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمَا يُحِيلُهُ . وَإِنْ قَالَ يَالُوطِيُّ، أَوْ : يَا مَعْفُوجُ .

وانْقَطَعَ نَسَبُ الولدِ عن صاحِبِه ، فلا يَثْبُتُ مع بَقاءِ الفِرَاشِ المُقْتَضِى الشُّحُ النَّهُ لَكُوقَ النَّسَبِ بصاحِبِه . وإن كان يَعْزِلُ عن امرأتِه ، لم يُبَحْ له نَفْيه ؛ لِما رؤى أبو سعيدٍ أنَّه قال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّا نُصِيبُ النِّساءَ ، ونُحِبُ الأَثْمانَ ، أَفَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ ؟ فقال : « إِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى خَلْقَ نَسَمَةٍ الأَثْمانَ ، أَفَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ ؟ فقال : « إِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى خَلْقَ نَسَمَةٍ خَلَقَهَا »(۱) . ولأنَّه قد يَسْبِقُ مِن الماءِ ما لا يُحِسُّ به فيَعْلَقُ .

فصل : قال رَحِمَه الله : ( وأَلْفاظُ القَذْفِ تَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنايةٍ ، فالصَّرِيحُ قُولُه : يا زانِي ، يا عاهِرُ ، زَنَى فَرْجُك . ونحوُه ممَّا لا يَحْتَمِلُ غيرَ القَذْفِ ، فلا يُقْبَلُ قُولُه بما يُحِيلُه ) لأَنَّه صَرِيحٌ فيه ، فأَشْبَهَ التَّصْرِيحَ بالطَّلاقِ .

• £ £ \$ - مسألة : ( وإن قال : يَا لُوطِيُّ . أو : يا مَعْفُوجُ<sup>(٢) .</sup> فهو

قوله: فَصْلَ : وَالْفَاظُ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ؛ فَالصَّرِيحُ قَوْلُه : الإنصاف يا زانِي ، يا عاهِرُ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . ولا يُقْبَلُ قُولُه : أَرَدْتُ يا زَانِيَ العَيْنِ . ولا : يا عاهِرَ اليَدِ . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : لم يُقْبَلُ مع سَبْقِه ما يدُلُّ على قَذْفٍ صَرِيحٍ ، وإلَّا قُبِلَ .

قوله : وإنْ قَالَ : يا لُوطِيُّ ، أَو : يا مَعْفُوجُ . فهو صَرِيحٌ . إذا قال له : يا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۳۹۲/۲۱ .

<sup>(</sup>٢) عفج الجارية : جامعها .

الشرح الكبير

صَرِيحٌ ) في المَنْصُوص عن أحمد ، وعليه الحَدُّ إذا قَذَفَه بعمل قوم لُوطٍ ، إِمَّا فَاعِلًا أُو مَفْعُولًا بِه ، فعليه حَدُّ القَذْفِ . وبه قال الحسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، ومالكٌ ، وأبو يوسفَ ، ومحمدُ (ابنُ الحسن ') ، وأبو ثَوْر . وقال عَطاءٌ ، وقَتادَةُ ، وأبو حنيفة : لا حَدَّ عليه . لأنَّه قَذَف بما لا يُوجبُ الحَدُّ عندَه ، وعندَنا هو مُوجبٌ للحَدِّ ، وقد بَيُّنَّاه فيما مَضَى . وكذلك لو قَذَف امرأةً أنَّها وُطِئتْ في دُبُرها ، أو قَذَف رجلًا بوَطْء امرأةٍ في دُبُرها ، فعليه الحَدُّ عندَنا ، وعندَ أبي حنيفةً ، لا حَدَّ عليه ، ومَبْني الخِلافِ هـ هنا على الخِلافِ في وُجوب حَدِّ الزِّنَى على فاعِل ذلك ، وقد تَقَدُّمَ الكَلامُ فيه . فإن قَذَف رجلًا بإتِّيَانِ بَهِيمةٍ ، ر ٢٥/٨ و ] انْبَنَى ذلك على وُجوب الحَدِّ على فاعِله ، فمَن أوْ جَبَ عليه الحَدّ ، أوْجَبَ حَدَّ القَذْفِ على قاذِفِه (٢) ، ومَنْ لا فلا . وكلُّ ما لا يَجبُ الحَدُّ بفِعْلِه ، لا يجبُ الحَدُّ على القاذِفِ به ، كما لو قَذَف إنسانًا بالمُباشَرَةِ فيما دُونَ الفَرْجِ (") ، أو بالوَطْء بالشُّبْهَةِ ، أو قَذَف امرأةً بالمُساحَقَةِ ، أو بالوَطْء مُسْتَكْرَهَةً ، لم يَجب

الإنصاف لُوطِئٌ . فهو صَريحٌ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه في رِوايةِ الجماعةِ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : نقَلُه واختارَه الأكثرُ . قال الزُّرْكَشِيُّ : عليه عامَّةُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ﴿ فاعله ﴾ .

وبعده في تش: ( دونه ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : إِذَا قَالَ : أَرَدْتُ أَنَّكَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ . فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . اللَّهَ عَ وَهُوَ بَعِيدٌ .

الحَدُّ على القاذِفِ ؛ لأَنَّه رَمَاه بما لا يُوجِبُ الحَدُّ ، فأَشْبَهُ ما لو قَذَفَه باللَّمْسِ الشرح الكبير والنَّظَرِ . وكذلك لو قال : يا كافِرُ ، يا فاسِقُ ، يا سارِقُ ، يا مُنافِقُ ، يا فاجِرُ ، يا خَبِيثُ ، يا أَعْوَرُ ، يا أَقْطَعُ ، يا أَعْمَى ، يا مُقْعَدُ ، يا ابنَ الزَّمِنِ الأَعْمَى الأَعْرَجِ . فلا حَدَّ عليه (١) في ذلك كله ؛ لأَنَّه قَذَفَه بما لا يُوجِبُ الخَدَّ ، فهو كما لو قال : يا كاذِبُ ، يا نَمَّامُ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا بينَ النَّاسِ وأَذَاهُم ، فأَشْبَهُ ما لو قَذَف مَن لا يُوجِبُ النَّاسِ وأَذَاهُم ، فأَشْبَهُ ما لو قَذَف مَن لا يُوجِبُ قَذْفُه الحَدَّ .

« الفُروع ِ » وغيرِه . وصحَّحه المُصَنَّفُ ، وغيرُه . وعنه ، صَرِيحٌ مع الغَضَبِ الإنصاف ونحوه دُونَ غيره .

وقال الخِرَقِيُّ : إذا قال : أَرَدْتُ أَنَّكَ مِن قَوْمِ لُوطٍ . ('فلا حَدَّ عليه . قال المُصَنِّفُ : وهو بعيدٌ . قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : إذا قال : أَرَدْتُ أَنَّك مِن قَوْمِ المُصَنِّفُ : وهو بعيدٌ . قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : إذا قال : أَرَدْتُ أَنَّك مِن قَوْمٍ لُوطٍ . لُوطٍ ' لُوطٍ ' هذا لا يُعْرَفُ . انتهى . وكذا لو قال : نَوَيْتُ أَنَّ دِينَه دِينُ قَوْمٍ لُوطٍ . وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . وإذا قال : يا مَعْفُوجُ . فهو صَرِيحٌ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المنه وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ [ ٢٩٩ و ] أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ غَيْرَ إِتَّيَانِ الرَّجُل . احْتَمَلَ وَجْهَيْن .

السرح الكبير بقولِه : يا لُوطِيُّ . ولا يُسْمَعُ تَفْسِيرُه بما يُحِيلُ القَذْفَ . وهو اخْتِيارُ أَبي بَكْرٍ . ونحوَه قال الزُّهْرِئُ ، ومالكُ . والثانيةُ ، لا حَدَّ عليه . نَقَلَها المَرُّوذِيُّ . ونحوَ هذا قال الحسنُ ، والنَّخَعِيُّ . قال الحسنُ : إذا قال : نَوَيْتُ أَنَّ دِينَه دِينُ لُوطٍ . فلا حَدَّ عليه . وإن قال : أردتُ أنَّه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ . فعليه الحَدُّ . ووَجْهُ ذلك ، أنَّه فَسَّرَ كَلامَه بما لا يُوجبُ الحَدَّ ، فلم يَجبْ عليه حَدٌّ ، كما لو فَسَّرَه به مُتَّصِلًا بكَلامِه . وعن أحمدَ ، روايةٌ ثالثةٌ ، أنَّه إذا كان في غَضَبه ، قال : إنَّه لأهْلِّ أن يُقامَ عليه الحَدُّ ؛ لأنَّ قَرِينَهَ الغَضَب تَدُلُّ على إرادَةِ القَذْفِ ، بخلافِ حال الرِّضا . والصَّحِيحُ في المذهب الرِّوايةُ الأُولَى ؛ لأنَّ هذه الكَلِمَةَ لا يُفْهَمُ منها إلَّا القَذْفُ بعَمَلِ قوم لُوطٍ ، فكانتْ صريحةً فيه ، كقولِه : يا زَانِي . ولأنَّ قومَ لُوطٍ لم يَبْقَ منهم أَحَدٌ ، فلا يَحْتَمِلُ أَن يُنْسَبَ إليهم .

٢ ٤ ٤ ٤ - مسألة : ( فإن قال : أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ غيرَ إِنَّيَانِ الرِّجَالِ . احْتَمَلَ وَجْهَيْن ) نحوَ أَن يقولَ : أَرَدْتُ أَنَّك على دِين

الإنصاف أيضًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعليه الأصحابُ . قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ : يُحَدُّ به . وجزَم به في ﴿ الهدايَةِ ﴾، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾، و ﴿ مَسْبوكِ الذَّهَبِ ﴾، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : إنَّه كِنايَةٌ . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ . وعليه جَرَى المُصَنَّفُ ، والمَجْدُ . قوله : وإنْ قالَ : أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ، غَيْرَ إِنَّيانِ الرِّجالِ . احْتَمَلَ

لُوطٍ ، أو أنَّك تُحِبُّ الصِّبْيانَ وتُقَبِّلُهم ، أو تَنْظُرُ إليهم ، أو أنَّكَ تَتَخَلَّقُ الشر الكي بأخلاقِ قَوْمٍ لُوطٍ فى أنْدِيَتِهم ، غيرَ إِنْيانِ الفاحِشَةِ ، أو أنَّكَ تَنْهَى عن الفاحِشَةِ كَنَهْى لُوطٍ عنها . أو نحو ذلك ، خُرِّجَ فى ذلك كله وَجْهان ؟ بناءً على الرِّوايَتَيْنِ المَنْصُوصَتَيْن فى المسألةِ المَذْكُورةِ ؟ لأنَّ هذا فى مَعْناه .

فصل: وإن قال: يا مَعْفُوجُ . فالمنْصُوصُ عن أَحمدَ ، أنَّ عليه الحَدَّ . وكَلامُ الْخِرَقِيِّ يَقْتضى أنَّه يُرْجَعُ إلى تَفْسِيرِه ، فإن فَسَّرَه بغيرِ الفاحِشَة ، مثلَ أن قال: أرَدْتُ يا مَفْلُوجُ ، أو: مُصابًا دُونَ الفَرْجِ . ونحو ذلك ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه فَسَّرَه بما لا حَدَّ فيه ، وإن فَسَرَه بعَمَلِ قوم لُوطٍ ، فعليه الحَدُّ ، كما لو صَرَّحَ به . ووَجْهُ القَوْلَيْن ما تَقَدَّمَ في التي قبلها .

الإنصاف

وَجْهَيْن . بِنَاءً على الرِّوايتَيْن المَنْصوصتَيْن المُتَقَدِّمتَيْن قبلَ ذلك ؛ فإنْ قُلْنا : هو هناك صَرِيحٌ . لم يُقْبَلْ قوْلُه فى تفسيرِه هنا ، وإلَّا قُبِلَ . وهذه طَرِيقَةُ المُصَنِّف ، والشَّارِح . وقيل : الوَجْهان على غيرِ قولِ الخِرَقِيِّ . أمَّا على قولِ الخِرَقِيِّ ، فيُقْبَلُ منه بطَريق أُولَى . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا هو التَّحْقيقُ ، تَبَعًا لأَبِي البَرَكاتِ ، يعْنِي المَحْدَ ، في « المُحَرَّرِ » .

فَائِدَةَ : وَمِنَ الأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ ، قُولُه : يَا مَنْيُوكُ ، أُو يَا مَنْيُوكَةُ . لَكِنْ لُو فَسَّر قُولُه : يَا مَنْيُوكَةُ . بَفِعْلِ الزَّوْجِ . لَم يَكُنْ قَذْفًا . ذَكَرَه في « التَّبْصِرَةِ » ، و « الرِّعايَةِ » . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروعِ » . قلتُ : لو قيل : إنَّه قَذْفٌ بقَرِينَةِ غَضَبٍ وخُصومَةٍ ونحوهما ؛ لكانَ مُتَّجِهًا .

الشرح الكبير

٣ ٤ ٤ ٤ - مسألة : ( وإن قال : لَسْتَ بوَلَدِ فُلانٍ . فقد قَذَف أُمَّه ) إذا نَفَى [ ٢٥/٨ ظ ] رجلًا عن أبيه ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّه قَذَفَ أُمَّه . نَصَّ عليه أَحمدُ . إِلَّا أَنَّه يُسْأَلُ عمَّا أَرادَ ، فإن فَسَّرَه بالقَدْفِ ، فهو قاذِف ، وإن كَان مَنْفِيًّا بِاللِّعانِ ، ثم اسْتَلْحَقَه أَبُوه ، فهو قَذْفٌ أيضًا . نَصَّ عليه أحمد . وإن لم يَكُن اسْتَلْحَقَه ، فلا حَدَّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّاللَّهِ نَفَى الولدَ المَنْفِيَّ باللِّعانِ عن أبيه ، إلَّا أَن يُفَسِّرَه بأنَّ أُمَّه زَنَت ، فيكونُ قاذِفًا ، وإن لم يكُنْ كذلك ، فَهُو قَذْفٌ فِي الظَّاهِرِ للزُّمِّ ؛ لأنَّه لا يكونُ لغيرِ أبيه إلا بزنَى أُمِّه . ويَحْتَمِلُ أن لا يكونَ قَذْفًا ؛ لأنَّه يجوزُ أن يُريدَ أنَّك لا تُشْبِهُه في كَرَمِه وأخْلاقِه . وكذلك إن نَفاه عن قَبيلَتِه . وبهذا قال النَّخَيِيُّ ، وإسْحاقُ . وبه قال أبو حنيفةَ ، والثَّوْرَىُّ ، وحَمَّادٌ ، إذا نَفاه عن أُبيه'') وكانت أُمُّه مُسْلِمَةً حُرَّةً ، وإن كانت ذِمِّيَّةً أو رَقِيقَةً ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ القَذْفَ لها . ووَجْهُ الأُوَّلِ مَا رَوَى الْأَشْعَتُ بِنُ قَيْسٍ عِنِ النِّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا أُوتَى

الإنصاف

قوله : وإنْ قالَ : لستَ بوَلَدِ فُلَانٍ . فقد قذَف أُمَّه . إِلَّا أَنْ يكونَ مَنْفِيًّا بلِعَانِ لم يَسْتَلْحِقُه (٢) أَبُوهُ ، و لم يُفَسِّرُه بزِنَى أمِّه . وهذا المذهبُ . قدَّمه في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . وقيل : ليس بقَذْفٍ لأمُّه .

فائدتان ؟ إحْداهما ، وكذا الحُكْمُ ، خِلافًا ومذهبًا ، لو نَفَاه مِن قَبِيلَتِه . وقال المُصَنِّفُ: القِياسُ يقْتَضِي أَنْ لا يجبَ الحدُّ بنَفْي الرَّجُل عن قَبِيلَتِه.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَمِه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يستحلفه ﴾ ، وفي ا: ﴿ يستحلقه ﴾ .

الشرح الكبير

برَجُلِ يَقُولُ: إِنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشِ . إِلَّا جَلَدْتُه' . وعن ابن مسعود أنَّه قال : لا جَلْدَ إِلَّا في اثْنَتَيْن ؛ رجل قَذَف مُحْصَنَةً ، أو نَفَى رجلًا عن أبيه' . وهذا لا يَقُولُه إِلَّا تَوْقِيفًا . فَأَمَّا إِن نَفاه عن أُمِّه ، فلا حَدَّعليه ؛ لأَنَّه لم يَقْذِف أَحَدًا بالزِّنَى ، وكذلك إِن قال : إِن لم تَفْعَلْ كذا ، فلستَ بابنِ فلانٍ . لأَنَّ القَذْف لا يَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ . قال شيخُنا الله فلستَ بابنِ فلانٍ . لأَنَّ القَذْف لا يَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ . قال شيخُنا فلا يَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ عن قبيلَتِه ؛ لأَنَّ ذلك والقِياسُ يَقْتَضِى أَن لا يَجِبَ الحَدُّ بنَفْى الرجل عن قبيلَتِه ؛ لأَنَّ ذلك لا يَتَعَلَّنُ فيه الرَّمْيُ بالزِّنَى ، فأَشْبَهَ ما لو قال للأعْجَمِيِّ : إِنَّك (أَ) عَرَبِيُّ .

\$ \$ \$ \$ \$ \$ - مسألة : ( وإن قال : لَسْتَ بَوَلَدِى . فعلى وَجْهَيْن ) أَحدُهما ، أَنَّه يكونُ قَذْفًا لها ؛ لأَنَّه إذا لم يَكُنْ ولَدَه ، كان لغيرِه ، فأَشْبَهَ ما لو قال لأَجْنَبِيِّ : لستَ بوَلدِ فُلانٍ . فإنَّه يكونُ قَذْفًا لأُمِّه ، كذا همهنا .

الإنصاف

الثَّانيةُ ، لو قذَف ابنَ المُلاعِنَةِ ، حُدٌّ . نصَّ عليه ، وتقدُّم ذلك قريبًا .

قوله: وإنْ قالَ: لستَ بوَلَدِى . فعلى وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ؛ أحدُهما ، ليس بقَذْفٍ إذا فسَّره بما يَحْتَمِلُه ، فيكونُ كِنايَةً . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . اخْتارَه القاضى وغيرُه . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»،

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم تخريجه في ٢ ١/٥٦٤ ، حاشية ٢ وهو في المسند ٢١١٧ ، ٢١٢ ، وليس كما تقدم . وهذا القدر من الحديث موقوف على الأشعث بن قيس وليس مرفوعًا . وانظر : الإرواء ٢٥/٨ ، ٣٠ . (٢) أخرجه عبدالرزاق ، في : المصنف ٢٣٠/٧ . والبيهقي ، في : باب من قال : لاحد إلا في القذف الصريح ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٥٢/٨ . وضعفه في : الإرواء ٣٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٣٩٤/١٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، تش : ﴿ يا ﴾ .

النس الكبير والثاني ، لا يكونُ قاذِفًا . قاله القاضي ؛ لأنَّ للرجل أن يُغَلِّظَ لوَلدِه في القُوْل والفِعْل .

• \$ \$ \$ - مسألة : ( وإن قال : أنتَ أَزْنَى النَّاس ، أو أَزْنَى مِن فُلانَةَ ﴾ فهو قاذِفٌ له ؛ لأنَّه أضَافَ إليه الزِّنَى بصِفَةِ المُبَالَغَةِ . وهذا قولُ أبي بَكْر . وأمَّا الثاني ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، يكونُ قاذِفًا له(١) . اخْتَارَه القاضي ؛ لأنَّه أضافَ الزِّنَي إليهما ، وجَعَل أحدَهما فيه أَبْلَغَ مِن الآخَر ، فإنَّ لَفْظَةَ أفعل التَّفْضِيل تَقْتَضِى اشْتِراكَ المَذْكُورَيْن فى أصل ِ الفِعْل ، وتَفْضِيلَ أَحَدِهما على الآخَر فيه ، كقولِه : أَجْوَدُ مِن حاتم . والثاني ، يكونُ قاذفًا للمُخاطَبِ خاصَّةً ؛ لأنَّ لَفْظَةَ أَفْعَلَ تُسْتَعْمَلُ للمُنْفَرِ دِ بِالْفِعْلِ ، كَقُولِهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾(١) . وقال تعالى : ﴿ فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾" . وقال لُوطٌ : ﴿ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾" . أي مِن أَدْبارِ

الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وصحَّحه في « النَّظْم » وغيره . والوَجْهُ النَّاني ، هو قذْفٌ بكُلِّ حالٍ ، (°فيكونُ صريحًا .

قوله : وإِنْ قالَ : أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ . أَو : أَزْنَى مِن فُلانَةَ . أَو قالَ لرَجُلِ : يا°

<sup>(</sup>١) في تش : ﴿ لَهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٣٥٠.

٣) سورة الأنعام ٨١ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

أَوْ قَالَ لِرَجُلِ : يَا زَانِيَةُ . أَوْ لِامْرَأَةٍ : يَا زَانِي . أَوْ قَالَ : زَنَتْ يَدَاكَ اللَّهَ وَرِجْلَاكَ . وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَرِجْلَاكَ . وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ عِنْدَ ابْنِ حَامَدٍ .

الرجالِ ، ولاطَهارَةَ فيهم . وقال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأَي : ليس بقَذْفِ السرح الكبير للأُوَّلِ ولا للثانى ، إِلَّا أَن يُرِيدَ به القَذْفَ . وهو قولُ ابن ِ حامِدٍ . ولَبنا ، أَنَّ مَوْضوعَ اللَّفْظِ يَقْتَضِى ما ذَكَرْنا ، فحُمِلَ عليه ، كما لو قال : أنتَ زَانٍ .

المَّدُونِ عَلَىٰ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللِ

(ازانِيَةُ . أو لامْرَأَةٍ : يَا زَانِي . أو قالَ : زَنَتْ يَداكَ اللهِ وَجِلاكَ .. فهو صَرِيحٌ في الإنصاف القَذْفِ ، (في قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . إذا قال : أنْت أَزْنَى النَّاسِ . أو : مِن فُلانَةَ . أو قال له : يَا زَانِيَةُ . أو لها : يا زَانِي . فهو صريحٌ في القَذْفُ اللهِ . على الصَّحيحِ مِنَ المَذْهِبِ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في المُذهبِ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيره . وقيل : ليس بصريح عندَ ابن حامدٍ . فعلى الأوَّلِ ، في قَذْفِ فَلانةً وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » ؛ أحدُهما ، ليس [ ١٦٦/٣ ط ] بقاذِفٍ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير ولكثير الحِفْظِ: حُفَظَةً . ولَنا ، أنَّ ما كان قَذْفًا لأَحَدِ الجنْسَيْن ، كان قَذْفًا للآخَرِ ، كقولِه : زَنَيْت . بفَتْح ِ التَّاءِ وبكسرِها لهما جميعًا ، ولأنَّ هذا اللَّفْظَ خِطابٌ لهما(١) ، وإشارَةٌ إليهما بلفظِ الزِّني ، وذلك يُغْنِي عن التَّمْييز بتاء التأنيثِ وحَدْفِها . ولذلك (٢) لو قال للمرأة : يا شخصًا زانِيًا . وللرجل : يا نَسَمَةً زانِيَةً . كان قاذِفًا . وقولُهم : إنَّه يريدُ بذلك أنَّه عَلَّامَةً في الزِّنَى . لا يَصِحُّ ؛ فإنَّ ما كان اسْمًا للفعل إذا دَخَلتْه الهاءُ كانت للمُبالَغةِ ، كقولِهم : حُفَظَةٌ . "في الحِفْظِ" ، وراويَةٌ . للمُبالَغةِ في الرِّوايةِ . كذلك هُمَزَةٌ ولُمَزَةٌ وصُرَعَةٌ . ولأنَّ كثيرًا مِن الناس يُذَكِّرُ المُؤَنَّثَ ، ويُؤَنِّثُ المُذَكَّر ، ولا يَخْرُجُ بذلك عن كوْنِ المُخاطَبِ به مُرادًا بما يُرادُ باللَّفْظِ الصَّحيحِ . وإن قال : زَنَتْ يَداكَ . أو : رِجْلاكَ . لم يَكُنْ قاذِفًا في ظاهرِ المذهبِ . وهو قولُ ابنِ حامدٍ ؛ لأنَّ زِنَى هذه الأعْضاءِ

لَهَا . قدَّمه في « الكافِي » . قال في « الرِّعايةِ » : وهو أُقْيَسُ . والثَّاني ، هو قَذْفٌ أيضًا لها . قدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ . وإذا قال : زَنَتْ يدَاكَ أُو رِجْلَاكَ . فهو صريحٌ في القَذْفِ ، فى قولِ أَبى بَكْرٍ . وجزَم به فى ﴿ الوَحِيزِ ﴾ . وقدَّمه فى ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ .

وليس بصريح عندَ ابن حامد . وهو المذهبُ . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارحُ : هذا ظاهرُ المذهب . واخْتارَاه . قال في « الخُلاصَةِ » : لم يكُنْ قَذْفًا في الأُصَحِّ . وأَطْلَقَهما في « الفُروع ِ » ، وبَناهُما على أنَّ قَوْلَه للرَّجُلِ : يا زانِيَةُ . وللمَرْأَةِ : يا

زانِي . صريحٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (كذلك).

<sup>·</sup> م : م سقط من : م .

وَإِنْ قَالَ زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ . مَهْمُوزًا ، فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ . اللَّهَ وَقَالَ ابَنُ حَامِدٍ : إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا . وَإِنْ لَمْ

لا يُوجِبُ الحَدَّ ، بدَليل قولِ النبيِّ عَيِّلْتُهِ : ﴿ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ ، الشح الكبير وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَلَيِّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، ويُصَدِّقُ ذَلِك (')الفَرْجُ أَو يُكَذِّبُه ﴾ ('') . وفيه وَجْهُ آخِرُ ، أَنَّه يكونُ قذفًا ؛ لأَنَّه أضافَ الزِّنْ يكونُ قذفًا ؛ لأَنَّه أضافَ الزِّنْ إلى عُضُو مِنه ، فأشْبَهَ ما لو أضافَه إلى الفَرْجِ . والأَوْلَى أَنْ يُرْجَعَ إلى تَفْسِيرِه .

كَلَّمُ عَنْدَ أَبِي بَكُرٍ . وقالِ ابنُ حامِدٍ : إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ ، فليس صَرِيحٌ عندَ أَبِي بكرٍ . وقالِ ابنُ حامِدٍ : إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ ، فليس

فائدة : وكذا الحُكْمُ لو قال : زَنَتْ يَدُكِ . أو : رِجْلُكِ . وكذا قولُه : زَنَى الإنسان بَدَنُكِ "، وكذا قولُه : زَنَتْ عَيْنُكِ . قالَمه في « الرِّعايةِ » . وكذا قولُه : زَنَتْ عَيْنُكِ . قالَمه في « التَّرْغيب » . وقال في « المُغْنِي » وغيرِه : لا شيءَ عليه بقَوْلِه : زَنَتْ عَيْنُكِ . ( وهو الصَّحية مِنَ المذهب والصَّوابُ ) .

قوله : وإنْ قالَ : زَنَأْتَ في الجَبَلِ . مَهْمُوزًا ، فهو صَرِيحٌ عندَ أَبِي بَكْرٍ – وهو

<sup>(</sup>١) بعده في تش : ﴿ كُلُّه ﴾ ، وهي رواية للبخاري .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ، فى : باب زنى الجوارح دون الفرج ، من كتاب الاستئذان ، وفى : باب : ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ ...، من كتاب القدر . صحيح البخارى ٢٧/٨ ، ١٥٦ . ومسلم ، فى : باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى ...، من كتاب القدر . صحيح مسلم ٢٠٤٧ ، ٢٠٤٧ ، وأبو داود ، فى : باب فيما يؤمر به من غض البصر ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ٢٩٦/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٧٦/٢ ، ٣١٣ ، ٣٤٣ ، ٣٤١ ، ٤٣١ ، ٤٣١ . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يدك ، .

<sup>.</sup> ٤ - ٤) سقط من : الأصل .

المنه يَقُلْ: فِي الْجَبَلِ . فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كَالَّتِي قَبْلَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير بصَريح ) إذا قال: زَنَا أَتَ في الجبل . بالهَمْز ، فهو صَريحٌ عندَ أبي بكر ، وأبي الخَطَّابِ ؛ لأنَّ عامَّةَ النَّاسِ لا يَفْهَمُون مِن ذلك إلَّا القَذْفَ ، فكان قَذْفًا ، كَمَا لُو قال : زَنَيْتَ . وقال ابنُ حامِدٍ : إن كان عامّيًّا ، فهو قَذْفٌ ؟ لأنَّه لا يُريدُ به إلَّا القَذْفَ ، وإن كان مِن أهل العربيَّةِ ، لم يَكُنْ قَذْفًا ؛ لأَنَّ مَعْناه في العربيَّةِ ، طَلَعْتَ ، كقول الشاعر (١) :

\* وَارْقَ إِلَى الخَيْرَاتِ زَنْأُ في الجبل \*

فالظاهِرُ أَنَّه يُرِيدُ مَوْضُوعَه . ولأصحاب الشافعيِّ في كَوْنِه قَذْفًا وَجْهَانَ . وإن قال : زَنَأْتَ . ولم يَقُلْ : في الجبلِ . فالحكمُ فيه كالتي قبلَها . وقال الشافعيُّ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : ليس بقَذْفٍ . قال الشافعيُّ : ويُسْتَحْلَفُ على ذلك . ولَنا ، أنَّه إذا كان عامِّيًّا لا يَعْر فُ مَوْضُوعَه في اللغة ِ ، تَعَيَّنَ مُرادُه فِي القَذْفِ ، ولم يُفْهَمْ منه سِوَاه ، فوَجَبَ أن يكونَ قَذْفًا ، كما لو فَسَّرَه بالقَذْفِ ، أو لحن لَحْنًا غيرَ هذا .

الإنصاف المذهبُ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ – وقال ابنُ حامدٍ : إِنْ كَانَ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا . وَيُقْبَلُ مَنْهُ قُولُهُ : أَرَدْتُ صُعودَ الجَبَلِ . قال في « الهِدايَةِ » : وهو قِياسُ قولِ إمامِنا : إذا قال لزَوْجَتِه : بِهِشْتَمَ . إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ طَلَاقً ، لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ .

<sup>(</sup>١) هو قيس بن عاصم المنقرى ، وصدره :

ه يصبح في مضجعه قد انجدل ه

انظر لسان العرب مادة ( زن أ ) .

فصل : إذا قال لرجل : [ ٢٦/٨ ع ] زَنَيْتَ بفلانةَ . كان قاذِفًا(١) الشرح الكبير لهما . وقد نُقِلَ عن أبي عبدِ الله ِ ، أنَّه سُئِلَ عن رجل ِ قال لرجل ِ : يا ناكِحَ أُمِّه . ما عليه ؟ قال : إن كانتْ أُمُّه حَيَّةً ، فعليه للرجل حَدٌّ ، ولأُمِّه حَدٌّ . وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبدِ الله إذا قال الرجلُ للرجلِ: يا زَانِيَ ابنَ الزَّانِي ؟ قال : عليه حَدَّان . قلتُ : أَبَلَغَكَ في هذا شيءٌ ؟ قال : مَكْحُولٌ قال : فيه حَدَّان . وإن أقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّه زَنَى بامرأةٍ ، فهو قاذِفَّ لها ، سَواءٌ لَزِمَه حَدُّ الزِّنَى بِإِقْرارِه أَو لَم يَلْزَمْه . وبهذا قال ابنُ المُنْذِرِ ، وأبو ثَوْرٍ . ويُشْبِهُ مذَّهبَ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَلْزَمُه حَدُّ القَذْفِ ؛ لأنَّه (٢) يُتَصَوَّرُ منه الزُّنَى بغيرِ زِنَاها ، لاحْتِمالِ أن تكونَ مُكْرَهَةً ، أو مَوْطوءَةً بشُبْهَةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى ابنُ عِبَاسِ ، أَنَّ رِجَّلًا مِن بَكُر بن لَيْثٍ ، أَتَى النبيُّ عَيِّكُ ﴿ فَأُقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ مِائَّةً ، وكان بكْرًا ،

قوله : وإِنْ لَم يَقُلْ : في الْجَبَلِ . فهل هُوَ صَريحٌ أَو كالتي قبلَها ؟ على وَجْهَيْن . الإنصاف يعْنِي على قولِ ابن حامد . وأُطْلَقَهما في «الهدايّةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ؛ أحدُهما ، هو صريحٌ . وهو المذهبُ . صحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ وغيره . وجزَم به في ﴿الوَجيزِ ﴾ وغيره . وقدُّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . والوَجْهُ النَّاني ، حُكْمُها حُكْمُ التي قبلَها . وقيل : لا قَذْفَ هنا . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ مِثْلُها لَفْظَةُ ﴿ عِلْقٌ ﴾ . ذكرَها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ ، صريحةً . ومَعْناه ، قولُ ابنِ رَزِينٍ : كلُّ ما يدُلُّ عليه عُرْفًا .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قَدْفًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة : ( لا ) .

الشرح الكبير ثم سألَه البَيِّنَةَ على المرأة ، فقالت (١): كَذَبَ والله يا رسولَ الله . فجَلَدَه حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمَانينَ (٢) . والاحْتِمالُ الذي ذَكَرَه لا يُنافِي الحَدَّ ، بدليل ما لو قال : يا نايكَ أُمِّه . فإنَّه يَلْزَمُه الحَدُّ ، مع احْتِمال أن يكونَ فَعَل ذلك بشُبْهَةٍ . وقد رُويَ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّه جَلَد رجلًا قال لرجل ذلك (٣) . ويَتَخَرَّجُ لنا مثلُ (٤) قول أبى حنيفة ، بناءً على ما إذا قال لامرأتِه : يا زانية . فقالتْ : بك زَنيْتُ . فإنَّ أصحابَنا قالوا : لا حَدَّ عليها في قولِها : بك زَنَيْتُ ؛ لاحْتَال وُجودِ الزِّنَى منه (٥) مع كَوْنِه واطِئًا بشُبْهَةٍ . ولا يجبُ الحَدُّ عليه ؛ لتَصْدِيقِها إيَّاه . وقال الشافعيُّ : عليه الحَدُّ دُونَها ، وليس هذا بإقْرار صَحِيحٍ . ولَنا ، أَنَّها صَدَّقَتْه ، فلم يَلْزَمْه حَدٌّ ، كما لو ( قَالَتْ : صَدَقْتَ . ولو قال : يا زانية . قالَتْ ١٠ : أنت أَزْنَى مِنِّي . فقال أبو بكر: هي كالتي قبلَها في سُقُوطِ الحَدِّي، ويَلْزَمُها له هـ هُنا حَدُّ القَدْفِ، بخِلافِ التي قبلَها ، فإنُّها أَضافَتِ الزُّنَي إليه ، وفي التي قبلَها أَضافَتُه إلى نفسها.

<sup>(</sup>١) في م: ( فقال ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في حد قذف المحصنات، من كتاب الحدود . السنن الكبري ٢٥٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، ف : باب في الرجل يقول : يا فاعل بأمه ، من كتاب الحدود . المصنف ٥٢٦/٥ . والبيهقي ، في : باب ما جاء في قذف المحصنات ، من كتاب الحدود . السنن الكبري ١٥١/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ﴿ قَالَ يَازَانِيةَ ﴾ .

وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ قَوْلِهِ لِامْرَأْتِهِ: قَدْ فَضَحْتِهِ ، وَغَطَّيْتِ ، أَوْ: نَكَسْتِ النَّنَع رَأْسَهُ ، وَجَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا ، وَعَلَّقْتِ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ . أَوْ يَقُولُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ : يَا حَلَالُ ابنَ الْحَلَالِ ، مَا يَعْرِفُكَ النَّاسُ بِالزِّنَى وَالْفُجُورِ يَا عَفِيفُ ، أَوْ : يَا فَاحِرَةُ ، يَا قَحْبَةُ ، يَا خَبِيثَةُ . أَوْ يَقُولُ لِعَرَبِيٌّ : يَا نَبَطِيٌّ ، يَا فَارِسِيٌّ ، يَارُومِيُّ . أَوْ يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا إِهِ ٢٩٩ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ . أَوْ: أَخْبَرَنِي فُلَانً أَنَّكَ زَنَيْتَ . وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، فَهَذَا كِنَايَةٌ ، إِنْ فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُ الْقَذْفِ ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . و في الْآخر ، جَمِيعُهُ صَرِيحٌ .

٨٤٤٤ - مسألة : ( والكناياتُ نحوُ قولِه لامْرأتِه : قد فَضَحْتِه ، النح الكبير وغَطَّيْتِ ، أو: نَكَسْتِ رَأْسَه ، وجَعَلْتِ له قُرُونًا ، وعَلَّقْتِ عَليه أوْ لادًا مِن غيره ، وأَفْسَدْتِ فَرَاشُه . أو يَقُولُ لَمَن يُخَاصِمُه : يا حَلَالَ ابنَ الحَلَال ، ما يَعْرَفُكَ النَّاسُ بالزِّني يا عفيف ، أو : يَا فاجرَة ، يا قَحْبَة ، يَا خَبِيثَةُ . أَو يَقُولُ لَعَرَبِيٌّ : يَا نَبَطِيٌّ ، يَا فَارِسِيٌّ ، يَا رُومِيٌّ . أَو يَسْمَعُ رجلًا يَقْذِفَ رجلًا ، فَيَقُولُ : صَدَقْتَ ، أو : أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ . و كَذَّبه الآخَرُ . فهذا كِنايَةٌ ، إِنْ فَسَّرَه بما يَحْتَمِلُه غيرُ القَذْفِ ، قُبلَ قَوْلُه في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفي الآخرِ ، هذا كُلَّهُ صَرِيحٌ ) ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ،

قوله : والكِنايَةُ نحوُ قَوْلِه لامْرَأَتِه : قَدْ فَضَحْتِيهِ ، وغَطَّيْتِ ، أُو : نَكَسْتِ الإنصاف رأَسَه ، وجَعَلْتِ له قُرُونًا ، وعَلَّقْتِ عليه أَوْلَادًا مِن غيرِه ، وأَفْسَدْتِ فِراشَه . أُو

الشرح الكبير

أنَّ الحَدَّ لا يَجِبُ على القاذِفِ إِلَّا بِاللَّفْظِ الصَّريحِ الذي لا يَحْتَمِلُ غيرَ القَذْفِ ، وهو أن يقولَ : يا زَاني . أو يَنْطِقَ باللَّفْظِ الحَقِيقِيِّ في الجماعِ ، فأمًّا ماعَداه مِن الأَلْفاظِ ، فيرْجَعُ فيه إلى تَفْسِيره ، كَما ذَكَرَه في قولِه : يا لَوطِيٌّ ، يَا مَعْقُوجُ . فَلُو قَالَ لُرْجِلِ : يَا مُخَنَّثُ . أَوْ لَامْرَأَةٍ : يَا قَحْبَةُ . وفَسَّرَه بَمَا لِيس بِقَذْفٍ ، نحوَ أَن يُريدَ بِالمُخَنَّثِ أَنَّ فِيه طِباعَ التَّأْنِيثِ وِالتَّشَبُّهُ بالنِّساء ، و ٢٧/٨ و و و بالقَحْبَةِ أَنَّها تَسْتَعِدُّ لذلك ، فلا حَدَّ عليه ، وكذلك إِذَا قَالَ : يَا فَاجَرَةُ ، يَا خَبَيْتُةُ . وَحَكَى أَبُو الخَطَّابِ فِي هَذَا ﴿'رُوايَةً أُخْرَى ' ، أَنَّه كلَّه صريحٌ ، يجبُ به الحَدُّ . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ . قال أحمدُ في رواية ِ حَنْبَلِ: لا أَرَى الحَدُّ إِلَّا على مَن صَرَّحَ بِالقَذْفِ وِالشَّتِيمَةِ (٢). وقال ابنُ المُنْذِرِ<sup>(٣)</sup> : الحَدُّ على مَن نَصَب الحَدُّ<sup>(٤)</sup> نَصْبًا . ولأنَّه قولٌ يَحْتَمِلُ غيرَ الزِّنَى ، فلم يَكُنْ صَريحًا في القَذْفِ ، كقولِه : يا فاسِقُ . وكذلك ( اإن فَسَّر ذلك بما ليس بقَذْفٍ ، مثلَ أن يقولَ ) أَرَدْتُ بالنَّبَطِيِّ نَبَطِيَّ اللِّسانِ ، أو فارسِيَّ الطَّبْعِ ِ ، أو رُومِيَّ الخِلْقَةِ ، فإنَّه لا حَدَّ عليه .

الإنصاف يَقُولُ لمَن يُخاصِمُه : يا حَلالُ ابنُ الحَلالِ ، ما يَعْرِفُكَ النَّاسُ بالزُّنَى ، يا عَفِيفُ ، أًو : يا فاجرَةُ يا قَحْبَةُ يا خَبِيثَةُ . وكذا قولُه : يا نَظِيفُ ، يا خِنْيثُ .بالنُّونِ ، وذكَرَه

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ التسمية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر الإشراف ٤/٣ ، من قول سعيد بن المسيب ، وليس ابن المنذر .

والأثر أخرجه عن سعيد ، عبد الرزاق ، في : المصنف ٤٢٢/٧ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٩٣٦/٩ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥-٥) في م : ﴿ إِذَا قَالَ ﴾ .

وعنه فى مَن قال : يا فارِسِى ً . أَنَّه يُحَدُّ ؛ لأَنَّه جَعَلَه لغيرِ أَبِيه . والأَوَّلُ الشر الكبير أَصِحُ ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْناه ، فلا يكونُ قَذْفًا . وكذلك إن قال : أَفْسَدْتِ عليه فِراشَه . أَى خَرَقْتِ فِراشَه ، أَو أَتْلَفْتِه . وفى قولِه : عَلَّقْتِ عليه أَوْ لادًا مِن غيرِه . أَى الْتَقَطْتِ ولدًا ، وذكرْتِ أَنَّه وَلَدُه ، فإن فَسَّرَ شيئًا مِن ذلك بالزِّنَى ، فلا شَكَّ فى كَوْنِه قَذْفًا . ومِن صُبورِ التَّعْرِيضِ أَن يقولَ لزَوْجَةِ الآخَرِ : قد فَضَحْتِه ، وغَطَّيْتِ ، أو : نكست رَأْسَه ، وجَعَلْتِ له قُرُونًا ، وعَلَّشتِ مَا شَه . فذكرَ أبو الخَطَّابِ فى وعَلَّم فيره ، وأَفْسَدْتِ فِراشَه . فذكرَ أبو الخَطَّابِ فى

فصل: واختَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أَحمدَ ، رَحِمه اللهُ ، في التَّعْريضِ بِالقَذْفِ ، مثلَ أن يقولَ لمَن يُخاصِمُه : ما أنتَ بزَانٍ ، ما يَعْرِفُكَ النَّاسُ بِالفَّذْفِ ، مثلَ أن يقولَ لمَن يُخاصِمُه : ما أنا بزَانٍ ، ولا أُمِّى بزَانِيَةٍ . بالزِّنَى ، يا حَلالُ ابنَ الحلالِ . أو يقولَ : ما أنا بزَانٍ ، ولا أُمِّى بزَانِيَةٍ . فرَوَى عنه حَنْبَلَّ ، أنَّه لا حَدَّ عليه . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، واختيارُ أبى بكرٍ . وبه قال عَطاءٌ ، وعمرُو بنُ دِينارٍ ، وقَتادَةُ ، والثَّوْرِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لِما رُوِيَ أنَّ والشَّافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لِما رُوِيَ أنَّ (رجلًا مِن بنى فَزارَةً أتَى اللهِ النبيُّ عَلَيْكُ فقال (اللهُ الرَّتِي وَلَدَتْ غُلامًا

جميع ِ ذلك رِوايَتَيْن . وذَكَر أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ ، أنَّ أبا عبدِ الله ِرَجَع

بعضُهم بالباءِ . ذكرَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ .

عن القَوْلِ بُوجوبِ الحَدِّ في التَّعْريضِ .

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( له رجل ) .

الشرح الكبير أَسْودَ . يُعَرِّضُ بنَفْيه(') . فلم يَلْزَمْه بذلك حَدُّ ولا غيرُه . وقد فَرَّقَ اللّه تعالى بينَ التَّعْريضِ بالخِطْبَةِ والتَّصْريحِ بها ، فأباحَ التَّعْريضَ ، وحَرَّمَ التَّصريحَ ، وكذلك في القَذفِ ، ولأنَّ كلُّ كلام يَخْتَمِلُ مَعْنَييْن لم يَكُنْ قَدْفًا ، كَقُولِه : يَا فَاسِقُ . وَرُوَى الْأَثْرَامُ وَغَيْرُه ، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . رُوىَ ذلك عن عمر ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال إسْحاقُ ؛ لأنَّ عمرَ حينَ شاوَرَهم في الذي قال لصاحِبه: ما أبي بزَانٍ ، ولا أُمِّي بزَانِيَةٍ . فقالوا: قد مَدَح أباه وأمَّه . فقال عمرُ : قد عَرَّضَ بصاحِبِه , فَجَلَدَه الحَدُّ (١) . وروَى الأَثْرَامُ (٣) ، أنَّ عثمانَ جَلَد رجلًا قال لآخَرَ : يا ابنَ شامَّة (١) الوَذْر . يُعَرِّضُ له بزِنَى أُمِّه . والوَذْرُ : قِدْرُ اللَّحْمِ . يُعَرِّضُ بكَمَرِ (°) الرِّجالِ . ولأنَّ الكِنايَةَ مع القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ إلى أُحَدِ مُحْتَمِلاتِها ، كالصَّريحِ (١) الذي لا يَحْتَمِلُ إِلَّا ذلك المَعْنَى ، ولذلك وَقَع الطَّلاقُ بها ، فأمَّا إِن لم يَكُنْ في حال

أُو يَقُولُ لَعْرَبِيٌّ : يَا نَبَطِيُّ ، يَا فَارِسِيٌّ ، يَا رُومِيٌّ . أُو يَقُولُ لأَحَدِهم : يَا عَرَبِيُّ . أو : ما أنا بزَانٍ . أو : ما أُمِّي بزانِيَةٍ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٣٦/١٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، في : باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، من كتاب الحدود . الموطأ ٢٢٩/٢ ، . ٨٣٠ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ٧/٥٧ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ٥٣٨/٩ . والدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ٢٠٩/٣ . والبيهقي ، في : باب الحد في التعريض ، من كتاب الحدود . السنن الكبرى ٢٥٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من كان يرى في التعريض عقوبة ، من كتاب الحدود . المصنف ٩٣٨/٩ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( سافة ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( بكم ) .

والكمر: جمع كمرة ، وهي رأس الذكر .

<sup>(</sup>٦) في م: ( كالتصريح).

المقنع

الخُصُومَةِ ، ولا وُجِدَتْ قَرِينةٌ تَصْرِفُ إلى القَذْفِ ، فلا شَكَّ فى أَنَّه لا الشح الكبير يكونُ قَذْفًا .

فصل: ('وإن') قال لرجل: يا دَيُّوثُ ، يا كَشْخَانُ ('). فقال أحمدُ: يُعَزَّرُ . قال إبراهيمُ الحَرْبِيُ : الدَّيُّوثُ [ ٢٧/٨ ع] الذي يُدْخِلُ الرِّجالُ على امرأتِه . وقال ثعلبٌ : القَرْطَبَانُ الذي يَرْضَى أَن يَدْخُلَ الرِّجالُ على نِسائِه . وقال : القَرْنَانُ والكَشْخَانُ ، لم أرهُما في كلام العرب ، ومَعْناه عند العامَّةِ مثلُ مَعْنَى الدَّيُّوثِ أو قريبًا منه . فعلى القاذِف به التَّعْزِيرُ ، على قباسِ قولِه في الدَّيُّوثِ ؛ لأَنَّه قَذَفَه بما لا حَدَّ فيه . وقال خالدُ بنُ يزيدَ ، عن أبيه ، في الرجل يقولُ للرجل : يا قَرْنَانُ : إذا كان له أخوات أو بناتٌ في الإسلام ، ضُرِبَ الحَدَّ . يَعْنِي أَنَّه قاذِفٌ لَهنَّ . وقال خالدٌ ، عن أبيه : القَرْنَانُ عندَ العامَّةِ مَن له بناتٌ ، والكَشْخَانُ مَن له أخواتٌ . يَعنى – واللهُ أعلمُ – إذا كان يُدْخِلُ الرِّجالَ عليهنَّ . والقَوَّادُ عندَ العامَّةِ السَّمْسارُ في الزِّنَى . والقَدْفُ بما لا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ؛ لأَنَّه قَذْفٌ بما لا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ .

﴿ أَو يَسْمَعُ رِجلًا يَقْذِفُ رِجلًا ، فَيَقُولُ : صَدَقْتَ . أُو : أُخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ . وكَذَّبَه الآخَرُ ، فهو كِنَايَةٌ ،

أُو يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا ، فيقولُ : صَدَقْتَ . أَو : أَخْبَرَنِي فُلانٌ أَنَّكَ الإنصاف زَنَيْتَ . أَو : أَشْهَدَنِي فُلانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ . وكذَّبه الآخَرُ . فهذا كِنايَةٌ ، إِنْ فسَّره بما

<sup>(</sup>١ - ١) في م : و فأما إن في .

<sup>(</sup>٢) في م ، ق ، تش : ﴿ كشحان ﴾ .

السرح الكبير إذا فَسَّرَه بما يَحْتَمِلُهُ غيرُ القَذْفِ ، قُبلَ قَوْلُه في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وفِي الآخر ، هُو صَرِيحٌ ﴾ إذا سَمِع رجلًا يقْذِفُ رجلًا ، فقال : صدَقْتَ . فالمُصدِّقُ قَاذِفٌ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؟ لأَنَّ تَصْدِيقَه ينْصَرِفُ إِلَى مَا قَالَه ، بدليل مَا لو قال : لي عليك ألفُّ . فقال : صَدَقْتَ . كان إقرارًا بها . ولو قال : أَعْطِنِي ثَوْبِي هذا . قال صَدَقْتَ . كان إقْرارًا . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا يكونُ قاذِفًا . وهو قولُ زُفَرَ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ أَرادَ تَصْدِيقَه في غيرِ القَذْفِ . ولو قال : أُخْبَرَنِي فلانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ . لم يَكُنْ قاذِفًا ، سَواءٌ صَدَّقَه المُخْبَرُ عنه أو كَذَّبَه . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْر ، وأصحابُ الرَّأَى . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّه يكونُ قاذِفًا إذا كَذَّبه الآخَرُ . ذكرَه أبو الخَطَّاب . وبه قال عَطاةً ، ومالكٌ . ونحوُه عن الزُّهْرِيِّ ؛ لأنَّه أخْبَرَ بزِنَاه . ولَنا ، أنَّه إنَّما أخْبَرَ

الإنصاف يَحْتَمِلُه غيرَ القَذْفِ ، قُبلَ قولُه في أَحَدِ الوَجْهَيْن ، وهما روايَتانِ . وهو المذهبُ . صحَّحه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « التَّصْحيح ِ » . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . واخْتارَه أبو بَكْرٍ . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و « المُحَرَّر ، » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » ، و « الفَروعِ ِ » . وعنه ، يُقْبَلُ قُولُه بقَرِينَةٍ ظاهرةٍ . وفي الآخر : جميعُه صريحٌ . اخْتَارُه القاضي وجماعةً كثيرةً مِن أصحابِه . وذكَرَه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ عن ِ الخِرَقِيِّ . وأَطْلَقَهما في « الهدايةِ » ، و « المُذْهَب » . وعنه ، لا يُحَدُّ إِلَّا بِنيَّتِه . اخْتارَه أبو بَكْر وغيرُه . وذكَر في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ رِوايةً ، أنَّه لا يُحَدُّ إِلَّا بالصَّريح ِ . واخْتارَ ابنُ عَقِيل ِ ، أنَّ أَلْفاظَ الكِناياتِ مع دَلالَةِ الحالِ صَرائحُ .

فوائد ؛ الأولَّى ، وكذا الْحُكْمُ والخِلافُ لو سَمِعَ رجُلًا يقْذِفُ ، فقال : صدَقْتَ . كَمَا تقدُّم . لكِنْ لو زادَ على ذلك فقال : صدَقْتَ فيما قُلْتَ . فقيل : المقنع

أَنَّه قُذِف (١) ، فلم يَكُنْ قَذْفًا ، كما لو شَهِدَ على رجل ٍ أَنَّه قَذَف رجلًا . الشر الكبير

حُكْمُه حكمُ الأوَّلِ. قدَّمه فى « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايةِ الصَّغْرى » ، الإنصاف و « الحاوِى الصَّغْرى » ، الإنصاف و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقيل : يُحَدُّ بكلِّ حالٍ . وجزَم به فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » . وأَطْلَقَهما فى « الفُروع ِ » .

الثّانيةُ ، القرينةُ هنا ، ككِنايَةِ الطَّلاقِ . قال في « الفُروعِ » : ذكرَه جماعةً . وقال في « التَّرْغيبِ » : هو قَذْفٌ بنِيَّةٍ ، ولا يُحَلَّفُ مُنْكِرُها(١) . وفي قِيام قَرينَةٍ مقامَ النَّيَّةِ ما تقدَّم ؛ فيَلْزَمُه الحدُّ باطِنًا بالنَّيَّةِ ، وفي لُزوم إظْهارِها وَجْهانِ ، وأَنَّ على القولِ بأنَّه صريحٌ ، يُقْبَلُ تأويلُه . وقال في « الانْتِصارِ » : لو قال : أحدُكما زانٍ . القولِ بأنَّه صريحٌ ، يُقْبَلُ تأويلُه . وقال في « الانْتِصارِ » : لو قال : أحدُكما زانٍ . فقال أحدُهما : أنا . فقال : لا . أنَّه قَذْفٌ للآخرِ . وذكرَه في « المُفْرَداتِ » أيضًا .

الثَّالِثةُ ، لو قال لامْرَأْتِه في غَضَب : اعْتَدِّى . وظهرَتْ منه قَرائنُ تدُلُّ على إرادَتِه التَّعْريضَ بالقَذْفِ ، أو فسَّره به ، وقع الطَّلاقُ ، وهل يُحَدُّ ؟ ذكر ابنُ عَقِيل في « المُفْرَداتِ » وَجْهَيْن . وجزَم في « عُمَدِ الأُدِلَّةِ » أَنَّه يُحَدُّ . ذكرَه في « القاعِدةِ الخامِسَةَ عَشْرَةَ » .

الرَّابعةُ ، حيثُ قُلْنا : لا يُحدُّ بالتَّعْريضِ . فإنَّه يُعَزَّرُ . نقَلَه حَنْبَلَّ . وذكرَه جماعةً ؛ منهم أبو الخَطَّاب ، وأبو يَعْلَى .

الخامسة ، يُعَزَّرُ بقولِه : يا كافِرُ ، يا فاجِرُ ، يا حِمارُ ، يا تَيْسُ ، يا رافِضِيُّ ، يا خَيِثُ البَطْنِ ، يَا خَاتُنُ ، يا شارِبَ خَبِيثَ البَطْنِ ، يَا خَاتُنُ ، يا شارِبَ

<sup>(</sup>١) في م : « مقذوف » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَكُرَهَا ﴾ .

المنع وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ أَوْ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَى مِنْ جَمِيعِهمْ ، عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدُّ .

الشزح الكبير

• ٢٤٥ - مسألة : ( وإن قَذَف أَهْلَ بَلَدٍ أُو جَمَاعَةً لا يُتَصَوَّرُ الزِّنَي مِن جَمِيعِهم ، عُزِّرَ ، و لم يُحَدُّ ) لأنَّه لا عارَ على المَقْذُوفِ بذلك ، للقَطْعِرِ بكَذِبِ القاذِفِ ، ويُعَزَّرُ على ما أتَى به مِن المَعْصِيَةِ والزُّورِ ، فهو كما لو سَبُّهُم بغيرِ القَذْفِ .

الخَمْر ، يا مُخَنَّثُ . نصَّ على ذلك . وقيل : يا فاسِقُ . كِنايَةٌ ، و : يا مُخَنَّثُ . الإنصاف تعْريضٌ . ويُعَزَّرُ أيضًا بقوْلِه : يا قَرْنانُ ، يا قَوَّادُ . ونحوُها . وسألَه حَرْبٌ عن دَيُّوثٍ ؟ فقال : يُعَزَّرُ . قلتُ : هذا عندَ النَّاسِ أَقْبَحُ مِنَ الفِرْيَةِ ؟ فسَكَتَ . وقال في ﴿ المُّبْهِجِ ﴾ : يا دَيُّوثُ . قَذْفٌ لامْرَأْتِه . قال إبْراهيمُ الحَرْبيُّ : الدَّيُّوثُ هو الذي يُدْخِلُ الرِّجالَ على امْرَأْتِه . ومثلُه : كَشْخَانُ وقَرْطَبَانُ . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ في مأْبُونٍ كَمُخَنَّثٍ . وعندَ الشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، إنَّ قولَه : يا عِلْقُ . تعريضٌ . وتقدُّم أنَّه قال : إنَّها صَريحَةٌ . وقال في [ ١٦٧/٣ و ] ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : قولُه : لم أجِدْكِ عَذْراءَ . كِنايةً .

تنبيه : قولُه : وإِنْ قذَف أَهْلَ بَلْدَةٍ أُو جَماعَةً لا يُتَصَوَّرُ الزُّنَى مِن جَمِيعِهم ، عُزِّرَ ، و لم يُحَدُّ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقطَعُوا به . قال أبو محمد الجَوْزِئُ : ليس ذلك بقَذْفٍ ؛ لأنَّهم لا عارَ عليهم بذلك ، ويُعَزَّرُ ، كَسَبُّهم بغيرِه . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُه ، ولو لم يَطْلُبُه أَحدٌ ، يُؤيِّدُه أنَّ في « المُغْنِي » جعَل هذه المسالة أصلًا لقَذْفِ الصَّغيرةِ ، مع أنَّه قال : لا يحتاجُ ف التَّعْزيرِ إلى مُطالَبَةٍ . وفي ﴿ مُخْتَصَرِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، ويُعَزَّرُ حيثُ لا حَدَّ .

وَإِنْ قَالَ لِرَجُلِ : اقْذِفْنِي . فَقَذَفَهُ ، فَهَلْ يُحَدَّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . اللَّهِ وَإِنْ قَالَ لِرَجُلِ : يَا زَانِيَةُ . قَالَتْ : بِكَ زَنَيْتُ . لَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً ، وَيَنْ قُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا .

الشح الكبير على وَجْهَيْن ) وهذا مَبْنِيِّ على الاخْتِلافِ في حَدِّ الشح الكبير يُحَدُّ ) أو يُعَزَّرُ ؟ (على وَجْهَيْن ) وهذا مَبْنِيٌّ على الاخْتِلافِ في حَدِّ القَدْف ، إن قُلْنا : هو حَقُّ للهِ تِعالى . وَجَب عليه ، و لم يَسْقُطْ بالإِذْنِ فيه ، كالزِّنَى ، وإن قُلْنا : هو حَقُّ لآدَمِيٌّ . لم يجبْ عليه الحَدُّ ، كما لو أذِنَ في كالزِّنَى ، وإن قُلْنا : هو حَقُّ لآدَمِيٌّ . لم يجبْ عليه الحَدُّ ، كما لو أذِنَ في إثلاف مالِه ، ويُعَزَّرُ ؟ لأنَّه فَعَل مُحَرَّمًا لا حَدَّ فيه .

بَكُنْ عَاذِفَةً ) ( ) وإن قال لامرأتِه : يَا زانِيَةُ . قالَتْ : بكَ زَنَيْتُ . لم تَكُنْ قاذِفَةً ) ( ) لأنَّها صَدَّقَتْه فيما قال ، فلم يَجِبْ عليه

قوله: وإنْ قالَ لرَجُلِ : اقْلَـِفْنِي . فَقَدَفَه ، فهل يُحَدُّ ؟ على وَجْهَيْن . مَبْنِيَّيْن الإنصاف على الخِلافِ في حدِّ القَذْفِ ، هل هو حقَّ لله أو للآدَمِيِّ ؟ وقد تقدَّم المذهبُ في ذلك ؛ فإنْ قُلْنا : هو حتَّ لله ِ . حُدَّ . وصحَّحَ في « التَّرْغيبِ » ، أنَّه يُحَدُّ أيضًا على قَوْلِنا : إنَّه حتَّ للآدَمِيِّ .

قوله : وإنْ قالَ لامْرَأَتِه : يا زَانِيَةً . قالَتْ : بكَ زَنَيْتُ . لم تَكُنْ قَاذِفَةً ، ويَسْقُطُ عنه الحَدُّ بتَصْدِيقِها . نصَّ عليه . ولو قال : زَنَى بكِ فُلانٌ . كان قَذْفًا لهما . نصَّ عليه فيهما . وهذا المذهبُ فيهما . وحرَّجَ في كلِّ واحدٍ منهما حُكْمَ الأُخْرَى . وقال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : وقال أبو الخَطَّابِ في « هِدايَتِه » : يكونُ الرَّجُلُ قاذِفًا

<sup>(</sup>١) في حاشية تش : ٩ قال صاحب المحرر : وقد نص أحمد في من قال لامرأته : زنى بك فلان . أنه يكون قاذفا لها ، فيخرج فيها وفي هذه المسألة روايتان ؛ لأن احتال الشبهة فيهما واحد . والله أعلم » .

المنع وَإِذَا قُدِفَتِ الْمَرْأَةُ ، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ ، إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ في الحياةِ ، وَإِنْ قُذِفَتْ وَهِيَ مَيُّتَةٌ ؛ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً ، حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا طَالَبَ الْابْنُ ، وَكَانَ حُرًّا مُسْلِمًا . ذَكَرَهُ ِ الْخِرَقِيُّ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ مَيِّتَةٍ .

الشرح الكبير حَدٌّ (١) ، كما لو قالتْ : صَدَقْتَ . ولا يَجبُ عليها ('حَدُّ القَذْفِ ؛ لأنَّه يُمْكِنُ الزِّنَى منها به مِن غيرِ أن يكونَ زَانِيًا ، بأن يكونَ قد وَطِئَها بشُبْهَةٍ ، ولا يَجِبُ عليها حَدُّ الزِّنَى ٢٠ ؟ لأنَّها لم تُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

٣٥٤٤ - مسألة : ( وإذا قُذِفَتِ المرأةُ ، لم يَكُنْ لوَلَدِها المُطالَبَةُ ، إذا كانتِ الأُمُّ في الحَياةِ ، وإن قُذِفَتْ وهي مَيَّتَةٌ ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أو كافِرَةً ، حُرَّةً أو [ ٢٨/٨ و ] أَمَةً ، حُدَّ القاذِفُ إذا طالَبَ الابنُ ، وكان حُرًّا مُسْلِمًا . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وقال أبو بكر : لا يَجبُ الحَدُّ بِقَذْفِ مَيِّتَةٍ ) أمَّا إذا قُذِفَتْ

الله في المَسْأَلَةِ الأُولَى ؟ لأنَّه نَسَبَها إلى الزِّنَى ، وتصديقُها لم تُرد به حقيقةَ الفِعل ؟ بدَليلِ أَنَّه لو أُرِيدَ به ذلك ، لوَجَبَ كوْنُها قاذِفَةً . انتهى . والذي قالَه في « الهدايةِ »(٣٠، أنَّ المرَّأةَ لا تكونُ قاذِفَةً ، واقْتَصَرَ عليه . (أَفلعَلُّه : قال أبو الخَطَّابِ في غيرِ ﴿ هِدائِتِه ﴾ . فسَقَطَ لفْظَةُ ﴿ غير ١٠٠٠ .

قوله : وإذا قُذِفَتِ المَرَّأَةُ ، لم يَكُنْ لولَدِها المُطالَّبَةُ ، إذا كانَتِ الأُمُّ في الحَياةِ . جزَم به فی « المُغْنِی » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ النهاية ﴾ .

وهى فى الحياة ، فليس لوَلدِها المُطالِبة ؛ لأنَّ الحق لها ، فلا يُطالِب به غيرُها ، ولا يقومُ غيرُها مَقامَها ، سَواءٌ كان مَحْجُورًا عليها أو غيرَ مَحْجُورٍ عليها ؛ لأنَّه حَقَّ ثَبَتَ للتَّشَفِّى ، فلا يقومُ فيه غيرُ المُسْتَحِقِّ مقامَه ، كالقِصاص ، وتُعْتَبرُ حَصانتُها(۱) ؛ لأنَّ الحَقَّ لها ، فتُعْتَبرُ حَصانتُها(۱) ، لأنَّ الحَقَّ لها ، فتُعْتَبرُ حَصانتُها(۱) ، لأنَّ الحَقَّ لها ، فتُعْتَبرُ حَصانتُها(۱) ، لأنَّ الحَقَّ لها ، فتُعْتَبرُ عَلا المُطالَبة ؛ كا لو لم يَكُنْ لها ولد . وأمَّا إن قُذِفَتْ وهى مَيِّتةٌ ، فإنَّ لوَلدِها المُطالَبة ؛ لأنَّه قَدْحٌ فى نَسِه ، لأنَّه بقَذْفِ أمّه يَسْسِه إلى أنَّه مِن زِنَى ، ولا يَسْتَحِقُّ لأنَّه بَعْرَدُ الحَصانةُ فيه (۱) ، ولا تُعْتَبرُ الحَصانةُ فيه في المَّالِقَةُ بكال . فقال أبو بكر : لا يَجِبُ الحَدُّ بِقَذْفِ مَيِّتَةٍ بحال . وقال ألسافعي ؛ لأنَّه قَذْفُ لمَن لا تَصِحُّ منه المُطالَبَةُ ، فأشَبَه وهو قولُ أصحاب الرَّأي ؛ لأنَّه قَذْفُ لمَن لا تَصِحُ منه المُطالَبَةُ ، فأشَبَه وَنْفَ المَنْ المَيْتُ مُحْصَنًا ، فلوَلِيَّه المطالَبة ، فائنَه مَدْفَ المَافِي المَالِبة ، فإنَّ المَالَبة ، فإنَّ المَالِبة ، فإنَّ المَالَبة ، فإنَّ المَدْفَ المَا المُعالَبة ، فإنَّ المَالَبة ، فإنَّ المَالِبة ، فإنَّ المَنْفِق ؛ لأنَه ويَنْفَسِمُ انقِسامَ المِيراثِ ، وإن لم يَكُنْ مُحْصَنًا ، فلا حَدَّ على قاذِفِه ؛ لأنَه ويَنْقَسِمُ انقِسامَ المِيراثِ ، وإن لم يَكُنْ مُحْصَنًا ، فلا حَدَّ على قاذِفِه ؛ لأنَه

وقوله: وإِنْ قُذِفَتْ وهي مَيَّتَةً ؛ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَو كَافِرَةً ، حُرَّةً أَو أَمَةً ، حُدَّ الإِنصاف القاذِفُ إِذا طَالَبَ الابنُ ، وكَانَ مُسْلِمًا حُرًّا . ذكرَه الخِرَقِيُّ . وهو المُذهبُ . وصحَّحه في « المُحَرَّرِ » . ونصَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفُروع » ،

وقال أبو بَكْرٍ : لا يجبُ الحدُّ بقَذْفِ ميِّنةٍ . وذكرَه المُصَنَّفُ ظاهِرَ المُدهبِ ، في غيرِ أُمَّهاتِه . وقطع به في ( المُبْهِجِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ حضانتها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأضل.

الشرح الكبير ليس بمُحْصَن ، فلا يَجِبُ الحَدُّ بقَذْفِه ، كما لو كان حَيًّا . وأكثرُ أهل العلم لا يُرَوْنَ الحَدَّ (اعلى مَن لم يَقْذِفْ مُحْصَنًا) حَيًّا ولا مَيِّتًا ؛ لأنَّه إذا لَمْ يُحَدُّ بِقَذْفِ غِيرِ (٢) المُحْصَن إذا كان حَيًّا ، فلأنْ لا يُحَدُّ بِقَذْفِه (٣) بعد مَوْتِه أُوْلَى . وَلَنَا ، قُولُ النبيِّ عَلِيلِكُ فِي ابنِ المُلاعِنَةِ : ﴿ مَنْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَعَلَيْهِ الحَدُّ »(<sup>١)</sup> . يعني مَن رَماه بأنَّه ولدُ زِنِّي ، وإذا وَجَب بقَذْفِ ابنِ المُلاعِنَةِ بذلك ، فبقَذْفِ غيره أوْلَى ، ولأنَّ أصحابَ الرَّأَي أوْجَبُوا الحَدَّ على مَن نَفَى رجلًا عن أبيه ، إذا كان أبواهُ حُرَّيْن مُسْلِمَيْن وإن كانا مَيُّتَيْن ، والحَدُّ إِنَّما وَجَب للوَلدِ ؛ لأنَّ الحَدُّ لا يُورَثُ عندَهم . فأمَّا إِن قُذِفَتْ أُمُّه بعدَ مَوْتِها وهو مُشْرِكٌ أو عبدٌ ، فلا حَدَّ عليه في ظاهر كَلام الخِرَقِيِّ ، سَواءٌ كانتِ الأُمُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً أو لم تَكُنْ . وقال ( ابو ثَوْر ، و ) وأصحابُ الرَّأَى : إذا قال لكافِر أو عبد : لستَ لأبيكَ . وأبواه حُرَّان مُسْلِمَان ، فعليه الحَدُّ . وإن قال لعبد أُمُّه حُرَّةٌ وأبوه عبدٌ : لستَ لأبيكَ . فعليه الحَدُّ . وإن كان العبدُ للقاذِفِ عندَ أَبِي ثَوْرٍ . وقال أصحابُ الرُّأَى : يُسْتَقْبَحُ أَن

الإنصاف

تنبيه : ظاهرُ كلامِه أنَّه لو قذَف أُمَّه بعدَ مَوْتِها ، والابنُ مُشْرِكٌ أو عَبْدٌ ، أنَّه لا حدَّ على قاذفِها . وهو صحيحٌ . وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . وقطَع به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ونصَرَاه .

<sup>(</sup>١ - ١) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب : ( على من يقذف من ليس محصنا ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : ﴿ وَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٧٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل ، تش.

يُحَدَّ المَوْلَى لَعَبْدِه . واحْتَجُّوا بأنَّ هذا قَذْفٌ لأَمَّه ، فَيُعْتَبَرُ إِحْصَانُها دُونَ الشح الكبر إحْصانِه ؛ لأَنَّها لو كانتْ حَيَّة ، كان القَذْفُ لها ، فكذلك إذا كانتْ مَيَّتَة ، ولأنَّ مَعْنَى هذا أنَّ أُمَّكَ زَنَتْ ، فأتَتْ بِكَ مِن الزِّنَى ، وإذا كان الزِّنَى مَنْسُوبًا إليها ، كانتْ هى المَقْذُوفَةَ دون ولَدِها . ولَنا ، ما ذَكَرْناه ، ولأَنَّه لو كان القَذْفُ لها ، لم يَجِبِ الحَدُّ ؛ لأنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المسلمَ ، والعبدَ لا يَرِثُ الحُرَّ ، ولأنَّهم لا يُوجِبُونَ (١٠ الحَدَّ بقَذْفِ مَيَّتَةٍ بحالٍ ، فَثَبَتَ أَنَّ القَذْفَ يَجِبُ (١٠ له ، فَيُعْتَبَرُ إِحْصَانُه دونَ إحْصَانِها .

فصل: فإن "قُذِفَتْ جَدَّتُه"، فقِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه كَقَذْفِ أُمِّه ، إِن [ ٢٨/٨ ط ] كَانْتْ حَيَّةً ، فالحَقُّ لها ، ويُعْتَبَرُ إحْصَانُها ، وليس لغيرِها المُطالَبَةُ عنها . وإن كانتْ مَيَّتَةً ، فلَه المُطالَبَةُ إذا كان مُحْصَنًا ؟ لأَنَّ ذلك قَدْحٌ في نَسَبِه . فأمَّا إِن قَذَفَ أَبَاه ، أو جَدَّه ، أو أحدًا مِن أقاربِه غيرَ ذلك قَدْحٌ في نَسَبِه . فأمَّا إِن قَذَفَ أَبَاه ، أو جَدَّه ، أو أحدًا مِن أقاربِه غيرَ

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو قذَف جَدَّتُه وهي مَيِّتَةٌ ، فقِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه الإنصاف كَقَذْفِ أُمَّه في الحياةِ والموتِ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، واقْتَصَرَا عليه .

الثّانيةُ ، لو قذَف أباه أو جَدَّه ، أو (٤) كان واحِدًا مِن أقارِبِه غيرَ أُمَّهاتِه ( بعدَ مَوْتِه ) ، لم يُحَدَّ بقَذْفِه فى ظاهرِ كَلامِ الخِرَقِيِّ ، والمُصَنِّف ، وغيرهما . واقْتَصَر عليه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » ، وهو قولُ أبى بَكْر . وظاهرُ كلامِه فى

<sup>(</sup>١) في الأصل : 1 يوجدون ۽ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : تش .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل : ﴿ قَذَفَ ﴾ ، وفي تش : ﴿ قَذَفَ جَدَتُهُ لأَمَّهُ ﴾ .

رُ٤) في الأصل : « وإن » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير أُمُّهاتِه بعدَ مَوْتِه ، لم يَجب الحَدُّ(١) بقَذْفِه ، في (٢) ظاهِر كلام الخِرَقِيِّ ؟ لأنَّه إِنَّما أَوْجَبَ الحَدَّ بقَذْفِ أُمِّه حَقًّا له ، لنَفْي نَسَبِه ، لا حَقًّا للمَيِّتِ ، ولهذا لم يُعْتَبَرُ إحْصانُ المَقْذُوفَةِ ، واعْتُبرَ إحْصانُ الوَلَدِ ، وإذا كان المَقْذُوفُ مِن غيرِ أُمُّهاتِه ، لم يَتَضَمَّنْ نَفْيَ نَسَبِه ، فلم يَجِب الحَدُّ . وهذا قُولَ أَبِي بَكْرٍ ، وأصحاب الرَّأَي . وقال الشافعيُّ : إن كان المَيِّتُ مُحْصَنًا ، فلوَلِيِّه المُطالَبَةُ به ، ويَنْقَسِمُ انْقِسامَ الميراثِ ؛ لأنَّه قَذَف مُحْصَنًا ، فيَجبُ الحَدُّ على قاذِفِه ، كالحَيِّ . ولَنا ، أنَّه قَذَفَ مَن لا يُتَصَوَّرُ منه المُطالَبَةُ ، فلم يَجِب الحَدُّ بِقَذْفِه ، كالجنونِ . أو نقولُ : قَذَف مَن لا يَجِبُ الحَدُّ له ، فلم يَجِبْ ، كَقَذْفِ غيرِ المُحْصَن . وفارَقَ قَذْفَ الحَيِّ ، فإنَّ الحَدَّ

عن المَقْذُوفُ سَقَط الحَدُّ ) عن المَقْذُوفُ سَقَط الحَدُّ ) عن القاذِفِ ، إذا كان قبلَ المُطالَبَةِ بالحَدِّ ، لم " يَجبْ ، وإن ماتَ بعدَ المُطالَبَةِ ، قامَ وارِثُه (٤) مَقامَه ؛ لأنَّه حَقُّ له ، يَجبُ بالمُطالَبَةِ ، أَشْبَهَ

« المُحَرَّرِ » ، أنَّ حدَّ قَذْفِ المَيِّتِ لجميع ِ الوَرَثَةِ ، حتى الزَّوْجَيْنِ ، وقال : نصَّ ـ عليه . والصَّحيحُ أنَّ النُّصَّ إِنَّما هو في القَذْفِ المَوْرُوثِ لا غيرُ .

قوله : وإنْ ماتَ المَقْذُوفُ ، سقَط الحَدُّ . إذا قُذِفَ قبلَ مَوْتِه ، ثم ماتَ ، فلا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : ﴿ قُولُ ١ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ وَلَّمْ ﴾ .

ري في الأصل: ﴿ وَلَدَيْهِ ﴾ .

حَقَّ () رُجُوعِ الأَبِ فيما وَهَب ولَدَه ، وكالشَّفْعَةِ ، تَسْقُطُ بِمَوْتِ الشر الكبير الشَّفيعِ قبلَ المُطالَبَةِ دُونَ ما بعدَها .

يخُلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ قد طالَبَ ، أَوْ لا ؛ فإنْ ماتَ ولم يُطالِبْ ، سقَط الحدُّ بلا الإنصاف الشكالِ . وعليه الأصحابُ . ونصَّ عليه . وحرَّج أبو الخَطَّابِ وَجْهًا بالإِرْثِ وَالمُطالَبَةِ . وإنْ كان طالَبَ به ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أَنَّه لا يسْقُطُ ، وللوَرَثَةِ طَلَبُه . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال في « المُحرَّرِ » : ومَن قُذِف له مَوْروثٌ حَيِّ ، لم يكُنْ له أَنْ يُطالِبَ في حياتِه بمُوجِبِ قَذْفِه ، فإنْ ماتَ وقد طالَبَ ، أو قُلْنا : يُورَثُ مُطْلَقًا . صار للوارِثِ بصِفة ما كانَ للمَوْرُوثِ ؛ اعْتِبارًا بإحْصانِه . انتهى . وقال في « القَواعِدِ » : ويَسْتَوْفِيه الوَرَثَةُ للمَوْرُوثِ ؛ اعْتِبارًا بإحْصانِه . انتهى . وقال في « القَواعِدِ » : ويَسْتَوْفِيه الوَرَثَةُ بحُكُم الإرْثِ عندَ القاضى . وقال ابنُ عَقِيلِ فيما قَرَأَتُه بخَطِّه : إنَّما يُسْتَوْفَى للمَيْتِ بمُطالَبَتِه منه ، ولا ينتقِلُ ، وكذا الشَّفْعَةُ فيه ؛ فإنَّ مِلْكَ الوارِثِ وإنْ كان طارِئًا على البَيْعِ إلاَ أَنَّه مَنْنِيَّ على مِلْكِ مَوْرُوثِه . انتهى . وذكر في « الانتِصارِ » طارِئًا على البَيْع إلَّا أَنَّه مَنْنِيَّ على مِلْكِ مَوْرُوثِه . انتهى . وذكر في « الانتِصارِ » وتقدَّم ذلك آخِرَ واية ، أَنَّه لا يُولَ مَنْ ولو طلَبَه مَقْدُوفٌ ، كَحَدِّ الرَّنِي . و تقدَّم ذلك آخِر

فائدتان ؛ إحْداهما ، حقَّ القَدْفِ لجميع ِ الوَرَثَةِ ، حتى أَحَدِ الزَّوْجَيْن . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدْهبِ ، ونصَّ عليه الإمامُ أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ . وقيل : لهم سِوى الزَّوْجَيْن . وهو قولُ القاضى في موضع مِن كلامِه . وقال في « المُغنِي » : هو للعَصَبَة . وقال ابنُ عَقِيل في « عُمَدِ الأَدِلَّة » : يرِثُه الإمامُ أيضًا في قِياسِ المَدْهبِ ، عندَ عدَم الوارِثِ . وتقدَّم نظيرُه في مَن ماتَ وعليه صَوْمٌ أو غيرُه في بابِ ما يُكْرَهُ وما يُسْتَحَبُّ ، وحُكْمُ القَضاء .

خِيار الشُّرُطِ .

( المقنع والشرح والإنصاف ٢٦ / ٢٦ )

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

# المنه وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قُتِلَ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا .

الشرح الكبير

وَمَن قَذَف أُمَّ النبيِّ عَلِيلَةٍ قُتِلَ ، مُسْلِمًا كان أو كَافِرًا ﴾ يَعْنِي أَنَّ حَدَّه القَتْلُ ، ولا تُقْبَلُ تَوْبَتُه . نَصَّ عليه أحمدُ . وحَكَى أَبُو الخَطَّابِ رِوايةً أُخْرَى ، أَنَّ تَوْبَنَهُ تُقْبَلُ . وبه قال أَبُو حنيفةَ ، والشافعيُّ ، مُسْلِمًا كَانَ أُو كَافِرًا ؛ لأَنَّ هذا منه ردَّةٌ ، والمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، وتَصِحُّ تَوْبَتُه . ولَنا ، أَنَّ هذا حَدُّ قَذْفٍ ، فلا يَسْقُطُ بالتَّوْبَةِ ، كَفَذْفِ غيرِ أُمِّ النبيِّ عَلَيْكُم ، ولأنَّه لو قُبِلَتْ تَوْبَتُه ، وسَقَط حَدُّه ، لَكَانَ أَخَفَّ حُكْمًا مِن قَذْفِ آحادِ النَّاسِ ؛ لأنَّ قَذْفَ غيرِه لا يَسْقُطُ بالتَّوْبَةِ ، ولا بُدَّ مِن إِقامَتِه . واخْتَلَفتِ الرُّوايَةُ فيما إذا كان القاذِفُ كافِرًا فأَسْلَمَ ، فرُوىَ أَنَّه لا يَسْقُطُ بإسلامِه ؟

الإنصاف

الثَّانيةُ ، لو عَفَا بعضُهم ، حُدُّ للباقى كامِلًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايةِ الكُّبْرِي ﴾ . وقيل : يَسْقُطُّ . قالَه في « الفُروع ِ » و لم أرَّهُ لغيرِه . وقال ابنُ نَصْرِ الله ِف « حَواشِي الفُروع ِ » : لعَلَّه . وقيل : بقِسْطِه . انتهى . قلتُ : ويدُلُّ ما يأتى قريبًا عليه . وقال في ﴿ الرُّوْضَةِ ﴾ : إِنْ مَاتَ بَعَدَ طَلَبِهِ ، مَلَكَه وَارْتُه ، فإِنْ عَفَا بَعْضُهُم ، حُدَّ لَمَن طَلَب بَقِسْطِه ، وسقَط قِسْطُ مَن عَفَا ، بخِلافِ القَذْفِ إِذَا عَفَا بعضُ الوَرَثَةِ ؛ لأَنَّ القَذْفَ لا يتَبَعَّضُ ، وهذا يتَبَعَّضُ .

قوله : ومَن قذَف أُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قُتِلَ ؛ مُسْلِمًا كَانَ أُو كَافِرًا . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . ويكْفُرُ المُسْلِمُ بذلك . وعليه الأصحابُ . وعنه ، إنْ تابَ لم يُقْتَلْ . وعنه ، لا يُفْتَلُ الكافِرُ [ ١٦٧/٣ ع ] إذا أَسْلَمَ . وهي مُخَرَّجةٌ مِن نصِّه في التَّفْرِ قَةِ بينَ السَّاحِرِ المُسْلِمِ والسَّاحِرِ الذِّمِّيِّ ، على ما يأْتِي . قال في « المَنْتُورِ » : وهذا كافِرّ قُتِلَ مِن سَبِّه ، فيُعالَى بها . وأَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ . لأنَّه حَدُّ قَذْفٍ ، فلم يَسْقُطْ بالإِسْلام ، كَقَذْفِ غيرِها . ورُوِى أَنَّه الشرح الكبير يَسْقُطُ ؛ لأنَّه لو سَبَّ الله سبحانه وتعالى فى كُفْرِه ، ثم أَسْلَمَ ، سَقَطَ عنه القَتْلُ ، فسَبُ نَبِيِّه أَوْلَى ، ولأنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ ما قبلَه . والخِلافُ فى سُقُوطِ القَتْل عنه ، فأمَّا تَوْبَتُه فيما بينَه وبينَ الله تِعالى فمَقْبُولَةٌ ، فإنَّ الله تعالى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِن الذُّنُوبِ كُلِّها . والحُكْمُ فى قَذْفِ النبيِّ عَيِّلِيلٍ ، كالحُكْم فى قَذْفِ النبيِّ عَيِّلِيلٍ ، كالحُكْم فى قَذْفِ النبيِّ عَيْلِيلٍ ، وقَدْحًا فى نَسَبه .

فصل : وقَذْفُ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ، وقذفُ أُمِّه رِدَّةٌ عن الإِسْلامِ ، وخروجٌ

فائدتان ؛ إحداهما ، قَذْفُه ، عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، كَقَذْفِ أُمِّه ، ويسْقُطُ سبُّه بالإسلامِ ، كسَبِّ اللهِ تعالَى . وفيه خِلافٌ في المُرْتَدِّ . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ : وكذا مَن سبَّ نِساءَه ؛ لقَدْحِه (في دِينه ) ، وإنَّما لم يقتُلُهم لأنَّهم تكلَّمُوا قبلَ عِلْمِه ببرَاءَتِها ) ، وأنَّها مِن أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ ، رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُنَّ ؛ لإمْكانِ المُفارَقَةِ ، فتَخْرُجُ بالمُفارَقَةِ مِن أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ ، وتحِلُ لغيرِه في وَجْهٍ . وقيل : لا . وقيل : في غيرِ مدْخُولِ بها .

الثّانيةُ ، اختارَ ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ كُفْرَ مَن سَبَّ أُمَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِياءِ أيضًا غيرِ نَبِيّنا ، صلّواتُ الله وسلامُهُ عليهم أَجْمَعِين ، كأُمِّ نَبِيّنا سواءً عندَه . قلتُ : وهو عَيْنُ الصَّوابِ الذي لا شكَّ فيه ، ولعَلَّه مُرادُهم ، وتغلِيلُهم يدُلُّ عليه ، ولم يذْكُرُوا ما يُنافِيه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) يعنى عائشة رضى الله عنها التي أنزل الله براءتها من حديث الإفك .

المنه وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدةٍ ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا طَالَبُوا أَوْ وَاحِدٌ ر ٢٠٠٠ مِنْهُمْ . وَعَنْهُ ، إِنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ ، حُدَّ لكل وَاحِدٍ حَدًّا .

الشرح الكبير عن المِلَّةِ ، وكذلك سَبُّه بغير القذفِ ، إِلَّا أَنَّ سَبُّه بغير القَذْفِ يَسْقُطُ بالإسْلام ؛ لأنَّ سَبَّ الله ِ سبحانه وتعالى يَسْقُطُ بالإِسْلام ، [ ٢٩/٨ و ] فَسَبُّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ أُولَى ، وقد جاءَ في الأَثَر ، أنَّ الله تعالى يقول: « شَتَمَنِي ابنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي ، أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُه : إِنِّي اتَّخَذْتُ وَلَدًا . وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ ، ('لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ') »(") . ولا خِلافَ في أنَّ إسلامَ النَّصْرَانِيِّ القائِلِ لهذا القول يَصِحُّ .

٢٥٤٤ – مسألة : ﴿ وَإِن قَذَفَ الجَماعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا طَالَبُوا أُو وَاحِدٌ مَنهُم . وعنه ، إن طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ ، حُدَّ لَكُلُّ وَاحِدٍ حَدًّا ) أمًّا إذا قَذَف الجماعةَ بكلمةٍ واحدةٍ ، فالمَشْهُورُ في المذهب أنَّه لا يَلْزَمُه إِلَّا حَدٌّ واحدٌ ، إذا طالَبُوا أو واحدٌ منهم . وبهذا قال طاؤسٌ ، والزُّهْرِيُّ ، والشُّعْبِيُّ ، ("والنَّخَعِيُّ") ، وقَتادَةُ ، ("وحَمَّادٌ') ، ومالكٌ ،

الإنصاف

قوله: وإنْ قذَف الجَمَاعَةَ بِكُلْمَة واحدَة ، فحَدٌّ واحِدٌ إذا طالبُوا ، أو واحِدُّ منهم . فيُحَدُّ لمَن طلَب ، ثم لا حَدَّ بعدَه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نقَلَه الجماعةُ

 <sup>(1 − 1)</sup> في الأصل ، تش : ﴿ الذي لم يلد و لم يولد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ ، من كتاب بدء الحلق ، وفى : باب ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ﴾ وباب حدثنا أبو اليمان ...، من كتاب التفسير . صحيح البخاري ١٢٩/٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ . والنسائي ، في : باب أرواح المؤمنين ، من كتاب الجنائز . المجتبي ٩١/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢١٧/٢ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، تش .

والثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، وصاحِباه ، وابنُ أبى لَيْلَى ، وإسْحاقُ . وعنه روايةٌ ثانيةٌ ، أنَّه يُحَدُّ لكلِّ واحدٍ حَدًّا كاملًا . وبه قال الحسنُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ. وللشافعيِّ قولان كالرِّوايَتَيْن . ووَجْهُ هذا أَنَّه قَذَف كلَّ واحدٍ منهم ، فَلَزِمَه له حَدٌّ كَامَلٌ ، كَا لُو قَذَفَهم بكَلِماتٍ . وَلَنَا ، قُولُ اللهِ تِعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾(١) . لم يُفَرِّقْ بينَ قَذْفِ واحدٍ أو جماعةٍ ، ولأنَّ الذين شَهِدُوا على المُغِيرَةِ قَذَفُوا امرأةً ، فلم يَحُدُّهم عمرُ إلَّا حَدًّا واحدًا(٢) . ولأنَّه قَذْفٌ واحدٌ ، فلم يَجبْ إِلَّا حَدٌّ واحدٌ ، كَا لُو قَذَف واحِدًا ، ولأنَّ الحَدُّ إِنَّمَا وَجَبِ بِإِدْخَالِ المَعَرَّةِ عَلَى المَقْذُوفِ بِقَذْفِه ، وبِحَدٍّ واحدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ هذا القاذِفِ ، وتَزُولُ المَعَرَّةُ ، فوجَبَ أَن يُكْتَفَى به ، بخِلافِ ما إذا قَذَف كُلُّ واحدٍ قَذْفًا مُفْرَدًا ، فإنَّ كَذِبَه في قَذْفٍ لا يَلْزَمُ منه كَذِبُه في الآخَرِ ، ولا تَزُولُ المَعَرَّةُ عن أَحَدِ المَقْذُوفَيْن بحَدِّه للآخرِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّهم إِن طَلَبُوا جُمْلَةً ، حُدَّ لهم ، وإِن طَلَبَه واحِدٌ ، أُقِيمَ الحَدُّ ؛ لأنَّ الحَقُّ ثابِتٌ لهم على سَبِيلِ البَدَل ، فأيُّهم طالَبَ به اسْتَوْفَى وسَقَط ، فلم يَكُنْ لغيره الطلبُ به ، كحَقِّ المرأة على أوْلِيَائِها في تَزْويجها ، إذا قام به واحدُّ سَقَط عن الباقِينَ . وإن أَسْقَطَه أَحَدُهم ، فلغَيرِه المُطالَبَةُ به واسْتِيفاؤُه ؛ لأنَّ

عنِ الإمامِ أَحمدَ ، رحمهُ اللهُ . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، الإنصاف و « النَّظْمَ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٠ .

## وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ ، حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حدًّا ،.....

الشرح الكبير المَعَرَّةَ لم تَزُلُّ عنه بعَفْوِ صاحِبِه ، وليس للعافِي الطَّلبُ به ؛ لأنَّه قد أَسْقَطَ حَقَّه منه . وعن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، رِوايةٌ ثالثةٌ ، أنَّهم إن طَلَبُوه دَفْعَةً واحِدَةً ، فَحَدٌّ واحدٌ ، وكذلك إن طَلَبُوه واحِدًا بعدَ واحدٍ ، إلَّا أنَّه إن لم يُقَمْ حتى طَلَبَه الكلُّ ، فحَدٌّ واحِدٌ ، وإن طَلَبَه واحِدٌ (١) ، فأُقِيمَ له ، ثم طَلَبَه آخَرُ ، أُقِيمَ له ، وكذلك جميعُهم . وهذا قولُ عُرْوَةَ ؛ لأَنَّهم إذا اجْتَمَعُوا على طَلَبِه ، وَقَع اسْتِيفاؤه لجَمِيعِهم ، فإذا طَلَبَه واحِدَّ منهم ، كان اسْتِيفاؤُه له وحدَه ، فلم يَسْقُطْ حَقُّ الباقِين بغيرِ اسْتِيفائِهم ولا إسْقاطِهم .

٧٥٤٤ - مسألة : ( وإن قَذَفَهم بكَلِمَاتٍ ، حُدَّ لكلِّ واحِدٍ حَدًّا ) وبهذا قال عَطاءٌ ، والشُّعْبِيُّ ، وقَتادَةُ ، وابنُ أبى لَيلي ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ . وقال حَمَّادٌ ، ومالكُ : لا ('يَجبُ ٢٩/٨ ظ] إلَّا حَدٌّ واحِدًا ﴾ ؛ لأنَّها جنايَةٌ تُوجبُ حَدًّا ، فإذا تَكَرَّرَتْ كَفَى حَدٌّ واحِدٌ ، كما

الإنصاف

وعنه ، إنْ طالَبُوا مُتفَرِّقِينَ ، حُدَّ لكُلِّ واحد حدًّا ، وإلَّا حَدُّ واحِدٌ . وعنه ، يُحَدُّ لَكُلِّ وَاحْدِ حَدًّا مُطْلَقًا . وعنه ، إنْ قَذَفَ امْرَأَتُهُ وَأَجْنَبِيَّةً ، تَعَدَّدَ الواجِبُ هنا . الْحتارَه القاضي وغيرُه ، كما لو لاعَنَ امْرَأْتُه .

قوله : وإِنْ قَذَفَهم بكلِماتٍ ، حُدَّ لكلِّ واحِدٍ حَدًّا . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : تعَدَّدَ الحَدُّ على الأصحِّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المَشْهورُ . وجزَم به في « المُغنِي »، و « الشَّرْحِ ِ »، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل ، تش : « يحد حدًّا واحدًا » .

..... المقنع

لو سَرَق مِن جَمَاعَةٍ ، أو زَنَى بنساءٍ ، أو شَرِب أَنْواعًا مِن المُسْكِرِ . وَلَنَا ، الشَّ الْكَبْرُ أَنَّهَا(') حَقُوقٌ لآدَمِيِّينَ ، فلم تَتَداخَلْ ، كالدُّيونِ والقِصاصِ . وفارَقَ ما قاسُوا عليه ، فإنَّه حَقُّ للهِ تعالى .

فصل: إذا قال لرجل: يا ابن الزَّانِيْن . فهو قاذِفٌ لهما بكلِمةٍ واحِدةٍ ، فإن كانا مَيُّيْن ، ثَبَت الحَقُّ لولَدِهما ، ولم يَجِبْ إلَّا حَدُّ واحدٌ ، وَجُهًا واحِدًا . وإن قال : يا زَانِي (ابن الزَّانِي) . فهو قَذْفٌ لهما بكَلِمَتَيْن ، فإن كان أَبُوه حَيًّا ، فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ ، وإن كان مَيِّتًا ، فالظاهِرُ في المَذْهب أَنَّه لا يَجِبُ الحَدُّ بقَذْفِه . وإن قال يا زَانِي ابنَ الزَّانِيةِ . وكانت أُمُّه في الحَياةِ ، فلكلِّ واحدٍ منهما حَدٌّ ، وإن كانت مَيِّتةً ، فالقَذْفانِ جميعًا له ، وإن قال : زَنَيْتَ بفُلانَة . فهو قَذْفٌ لهما بكلمة واحدةٍ . وكذلك إذا قال : يا ناكِحَ أُمِّه . ويُخَرَّجُ فيه الرِّواياتُ الثلاثُ .

و «مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم . وقدَّمه في «المُجَرَّرِ»، الإنصاف و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وعنه ، حَدُّ واحِدٌ . وعنه ، اِنْ تعَدَّدَ الطَّلَبُ ، تعَدَّدَ الحَدُّ ، وإلَّا فلا .

تنبيه : محَلُّ ذلك إذا كانُوا جَماعةً يُتَصَوَّرُ ' منهم الزِّنَى ، أمَّا إنْ كان لا يُتَصَوَّرُ ' منهم الزِّنَى ، أمَّا إنْ كان لا يُتَصَوَّرُ ' من جميعِهم ، فقد تقدَّم ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَنهِما ﴾ .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من: الأصل.

مسألة : ( وإنْ حُدَّ للقَدْفِ ، فأعَادَه ، لم يُعَدْ عليه الحَدُّ ) وَاللهُ وَاحِدُ ، رَوايةً واحِدةً ، سَواةً قَدْفَه بزنّى واحدٍ ، أو بزنياتٍ . وإن قَدَفَه فحدٌ ، ثم أعادَ قَدْفَه ، وكان قَدْفُه بذلك الزّنى الذي حُدَّ مِن أَجْلِه ، لم يُعَدْ عليه الحَدُّ ، في قولِ عامَّة أهل العلم . وحُكِي عن ابن القاسم ، أنّه أوْجَبَ حَدًّا ثانيًا . وهذا يُخالِفُ إجماع الصَّحابَة ، رَضِي اللهُ عنهم ، فإنّ أبا بَكْرَة لمَّا حُدَّ بقَدْف المُغِيرة ، المُغِيرة ، المُغِيرة ، بالسناده ، عن أعادَ قَدْفَه ، فلم يَرَوُ (١) عليه حَدًّا ثانيًا ، فرَوَى الأثرَمُ ، بإسناده ، عن ظبيانَ بن عُمارة ، قال : شَهِدَ على المُغِيرة (٢بن شُعْبَة ) ثلاثة نَفَر أنّه وَانٍ ، فبَلِعَ دلك عمر ، فكَبُر عليه ، وقال : شاطَ ثلاثة أرْباع المُغِيرة بن إنه مَا مَدَ وبادً ، فقال : ما عندك ؟ فلم يُثبِتْ ، فأمَر بهم فَجُلِدُوا ، شُعْبَة . وجاءَ زيادٌ ، فقال : ما عندك ؟ فلم يُثبِتْ ، فأمَر بهم فَجُلِدُوا ،

الإنصاف

قوله: وإِنْ حُدَّ للقَذْفِ ، فأَعَادَه ، لم يُعَدْ عليه الحَدُّ . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ولو بعدَ لِعانِه زَوْجَتَه . وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُغْنِى»، و « الشَّرْحِ »، وغيرِهم . وقدَّمه فى « المُحَرَّرِ »، و « النَّظْمِ »، و «الرَّعايتَيْن»، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع » ، وغيرِهم . وعنه ، يتعَدَّدُ مُطْلَقًا . وقيل : يُحَدُّ إِنْ كَانَ حَدًّا ، أو لَاعَنَ . نقلَه حَنْبَلٌ ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ .

فوائد ؛ الأُولَى ، متى قُلْنا : لا يُحَدُّ هنا . فإنَّه يُعَزَّرُ ، وعلى كِلا الرِّوايتَيْن لا لِعانَ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . جزَم به فى « المُحَرَّرِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . وقال فى « التَّرْغيبِ » : يُلاعِنُ ، إِلَّا أَنْ يَقْذِفَها بزِنَّى لَاعنَ لاعنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ير ﴿ .

<sup>.</sup> ٢ - ٢) سقط من : الأصل

وقال : شُهودُ زُور . فقال أبو بَكْرَةَ : أليسَ تَرْضَى إن أتاكَ رجلٌ عَدْلٌ الشح الكبير يَشْهَدُ تَرْجُمُه(١) ؟ قال : نعم ، والذي نفسِي بيَدِه . قال أبو بَكْرَةَ : وأنا أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ . فأرادَ أن يُعِيدَ عليه الجَلْدَ(١) ، فقال على : يا أمير المؤمنينَ ، إِنَّكَ إِن أَعَدْتَ عليه الجَلْدَ (١) ، أَوْجَبْتَ عليه الرَّجْمَ (١) . وفي حديثٍ آخَرَ : فلا يُعادُ في فِرْيَةٍ جَلْدٌ مَرَّتَيْن . قال الأَثْرَمُ : قلتُ لأبي عبد الله ِ: قولُ عليٌّ : إن جَلَدْتَه فارْجُمْ صاحِبَكَ ؟ قال : كأنَّه جَعَل شَهادَتُه شَهادَةَ رَجليْن . قال أبو عبدِ الله ِ : وكنتُ أَنا أُفَسِّرُه على هذا ، حتى رَأْيتُه في الحديثِ ، فأعْجَبَنِي . ثم قالَ : يقولُ : إذا جَلَدْتَه ثانيةً ، فكأنَّكَ جَعَلْتَه شاهِدًا آخَرَ . فأمَّا إِن حُدَّ له ، ثم قَذَفَه بزنِّي ثانٍ ، نَظَرْتَ ؛ فإن قَذَفَه بعد طُول الفَصْل ، فحَدُّ ثانٍ ؛ لأنَّه لا تَسْقُطُ حُرْمَةُ المَقْذُوفِ بالنِّسْبَةِ إلى القاذِفِ أَبِدًا ، بحيثُ يَتَمَكَّنُ مِن قَذْفِه بكلِّ حالٍ . وإن قَذَفَه عَقِيبَ حَدِّه ،

عليه مرَّةً ، واغْتَرَفَ ، أو قامَتِ البَيُّنةُ . وقال ابنُ عَقِيل ِ : يُلاعِنُ لَنَفْي التَّعْزيرِ . الإنصاف الثَّانيةُ ، لو قذَفَه بزنَّى آخَرَ بعدَ حدِّه ، فعنه ، يُحَدُّ . وعنه ، لا يُحَدُّ . وعنه ، يُحَدُّ مع طُولِ الزَّمنِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وجزَم به في « الكافِي » ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) ، و ( شَرْحِ ابنِ رَزِينِ ) ، و ( النَّظْمِ ) . وقال : يُحَدُّ مع قُرْبِ الزَّمانِ فِي الأُولَى . ﴿ وَأَطْلَقَ الأَخِيرَتَيْنِ فِي ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الكافِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايةِ » ' . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ ِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ برجمه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الحد ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

ففيه روايَتَان ؛ إحْداهما ، يُحَدُّ أيضًا ؛ لأَنَّه قَذْفٌ لم يَظْهَرْ كَذِبُه فيه بحَدُّ ، فيه بحَدُّ ، ولأنَّ سائِرَ أَسْباب الحَدِّ [ ٣٠/٨ و ] فيلْزَمُه فيه حَدُّ ، كما لو طالَ الفَصْلُ ، ولأنَّ سائِرَ أَسْباب الحَدِّ [ ٣٠/٨ و ] إذا تَكَرَّرَتْ بعدَ أن حُدَّ للأوَّلِ ، ثبتَ للثاني حُكْمُه ، كالزَّني (١) والسَّرِقَةِ ، إذا تَكَرَّرَتْ بعدَ أن حُدَّ للأوَّلِ ، ثبتَ للثاني حُكْمُه ، كالزَّني (١) والسَّرِقَةِ ، وغيرِهما مِن الأَسْبابِ . والثانيةُ ، لا يُحَدُّ ؛ لأَنَّه قد حُدَّله مَرَّةً ، فلم يُحَدَّ له بالقَذْفِ عَقِيبَه ، كما لو قَذَفَه بالزِّني الأوَّلِ .

فصل : إذا قال : مَن رَمَانِي فهو ابنُ الزَّانِيَةِ . فرَمَاهُ رَجلٌ ، فلا حَدَّ عليه في قولِ أَحَدٍ مِن أَهلِ العلمِ . وكذلك إنِ اخْتَلَفَ رَجلان في شيء ، فقال أحدُهما : الكاذبُ هو ابنُ الزَّانِيَةِ . فلا حَدَّ عليه . نَصَّ عليه أَحمدُ ؟ لأَنَّه لم يُعَيِّنْ أَحدًا بالقَذْفِ ، وكذلك ما أَشْبَهَ هذا .

الإنصاف

وقال في « الرِّعايةِ » : وإنْ قذَفَه بزِنِّي آخَرَ عَقِيبَ حَدِّه ، فرِوايَتان ؛ إحْداهما ، يجبُ حدَّان .

والثَّانيةُ ، حَدُّ وتغزيرٌ . وإنْ قَذَفَه بعدَ مُدَّةٍ ، حُدَّ على الأصحُّ . قال ابنُ عَقِيلِ : إنْ قَذَف أَجْنَبِيَّةً ثم نكَحَها قبلَ حدَّه ، فقذَفها ؛ فإنْ طالبَتْ بأَوَّلِهما فحُدَّ ، فقَى الثَّانى روايَتان ، وإنْ طالبَتْ بالثَّانى ، فَثَبَتَ ببَيْنَةٍ ، أو لاعَنَ ، لم يُحَدَّ للأُوَّلِ .

الثَّالثةُ ، مَن تابَ مِنَ الزِّنَى ثم قُذِفَ ، حُدَّ قاذِفُه . على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ . وقيل : يُعَزَّرُ فقط . واختارَ فى ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ : يُحَدُّ بقَذْفِه بزِنَّى جديدٍ لكَذَبِه يقِينًا .

الرَّابِعةُ ، لو قذَف مَن أقرَّتْ بالزِّنَى مَرَّةً – وفى ﴿ المُبْهِجِ ۗ ، (١) أَرْبَعًا – أَو شَهدَ به اثنان ، أو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بالزِّنَى ، فلا لِعانَ ، ويُعَزَّرُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

فصل: إذا ادَّعَى على رجل أنَّه قَذَفَه ، فأنْكَرَ ، لم يُسْتَحْلَفْ . وبه قال الشَّعْبِيُّ ، وحَمَّادٌ ، والثَّوْرِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وعن أحمد ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه يُسْتَحْلَفُ . حَكَاها ابنُ المُنْذِرِ . وهو قولُ الزُّهْرِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْسَةً : (والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْسَةً : (والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْسَةً : والشَّرِقَةِ . كالدَّيْنِ . ووَجْهُ الأُولَى ، أنَّه حَدُّ ، فلا يُسْتَحْلَفُ فيه ، كالزِّنَي والسَّرِقَةِ . فإن نَكَل عن اليَمِينِ ، لم يُقَمْ عليه الحَدُّ ؛ لأنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ ، فلا يُشتَحْلُو . كسائِر الحُدودِ .

(أوقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : لا يُعَزَّرُ .

الإنصاف

الخامسة ، لا يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِن قَذْفِ وغِيبَةٍ ونحوهِما إعْلامُه والتَّحَلُّلُ منه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وقال القاضى ، والشَّيْخُ عَبْدُ القادِرِ : يَحْرُمُ إعْلامُه . ونقَل مُهنَّا ، لا يَنْبَغِى أَنْ يُعْلِمَه . قال الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله : والأَشْبَهُ أَنَّه يختلف . وعنه ، يُشْتَرَطُ لصِحَّتِها إعْلامُه . قلت : وهى بعيدة على والأَشْبَهُ أَنَّه يختلف . وعنه ، يُشْتَرَطُ لصِحَّتِها إعْلامُه . قلت : وهى بعيدة على إطْلاقِها . وقيل : إنْ عَلِمَ به المَظْلومُ ، وإلَّا دَعَا له واسْتَغْفَرَ ولم يُعْلِمُه . وذَكَرَه الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، عن أكثرِ العُلَماءِ ، قال : وعلى الصَّحيح مِنَ الرَّوايتَيْن ، لا يجبُ الاغتِراف لو سألَه ، فيُعرِّضُ ولو مع اسْتِحْلافِه ؛ لأَنَّه مَظْلومٌ الرَّوايتَيْن ، لا يجبُ الاغتِراف لو سألَه ، فيُعرِّضُ ولو مع اسْتِحْلافِه ؛ لأَنَّه مَظْلومٌ اللهِ عَرْبَ والمُعامِ ، فهنا فيه نظر ، ومع عدَم التُوبَةِ والإحسانِ ، تعريفُه كَذِبٌ ، ويَمِينُه غَمُوسٌ . قال : واختِيارُ أصحابِنا لا يُعْلِمُه ، بل يدْعُو له في مُقابِلَةِ مظلَمَتِه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، وعَلَمْ اللهُ ، وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، وقال الشَيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، وقال الشَيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، وقال السَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ، وقال السَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ الله ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٢/٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : الأصل .

لإنصاف

أيضًا : وزِنَاه بزَوْجَةِ غيرِه كالغِيبَةِ . قلتُ : بل أُوْلَى بكثير . والذي لا شكَّ فيه ، أنَّه يتعَيَّنُ عليه أنْ لا يُعْلِمَه ، وإنْ أَعْلَمَه بالغِيبَةِ ، فإنَّ ذلك يُفْضِي في الغالب إلى أمْر عظيم ، ورُبَّما أَفْضَى إلى القَتْلِ . وذكر الشَّيْخُ عَبْدُ القادِرِ في ﴿ الغُنْيَةِ ﴾ : إِنْ تأذَّى بمَعْرِفَتِه ، كَزِنَاه بجارِيَتِه وأَهْلِه وغِيبَتِه بعَيْبِ خَفِيٌّ يعْظُمُ أَذاه به ، فهُنا لا طَرِيقَ إلَّا أَنْ يَسْتَحِلُّه ، ويَبْقَى عليه مَظْلِمَةٌ ما ، فيَجْبُرُه بالحَسَناتِ ، كما تُجْبَرُ مظْلِمَةُ المَيِّتِ والغائب . انتهى . وذكر ابنُ عَقِيلِ في زنَّاه بزَوْجَةِ غيره احْتِمالًا [ ١٦٨/٣ ] لْبَعْضِهم ، لا يصِحُّ إحْلالُه منه ؛ لأنَّه ممَّا لا يُسْتباحُ بإباحَتِه ابْتِداءً . قلتُ : وعندي أنَّه يَيْرَأُ وإنْ لم يمْلِكْ إباحَتَها ابْتِداءً ؛ كالذُّمِّ والقَذْفِ . قال : ويَنْبَغي اسْتِحْلالُه ؛ فإنَّه حقُّ آدَمِيٌّ . قال في « الفُروع ِ » : فدَلَّ كلامُه أنَّه لو أَصْبَحَ فتصَدَّقَ بعِرْضِه على النَّاسِ ، لم يَمْلِكُه ، ولم يُبَحْ ، وإسْقاطُ الحقِّ قبلَ وُجودِ سبَبه لا يصِحُّ ، وإذَّنه في عِرْضِه كإذْنِه في قَذْفِه ، و(١)هي كإذْنِه في دَمِه ومالِه . وفي طريقَةِ بعضِ أصحابِنا : ليس له إباحَةُ المُحَرَّم ، ولهذا لو رَضِيَ بأَنْ يُشْتَمَ أُو يُغْتَابَ ، لم يُبَحْ ذلك . انتهى . فإنْ أعْلَمَه بما فَعَل ، ولم يُبَيِّنُه ، فحَلَّلَه ، فهو كابْراء مِن مَجْهُولٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال في « الغُنْيَةِ » : لا يكْفِي الاَسْتِحْلالَ المُبْهَمُ ؛ لَجَوازِ أَنَّه لُو عَرَفَ قَدْرَ ظُلَّمِه ، لَم تَطِبْ نَفْسُه بالإحْلال . إلى أَنْ قال : فإنْ تَعَذَّر ، فيكثِرُ الحَسَناتِ ، فإنَّ الله يَحْكُمُ عليه ويُلْزمُه قَبُولَ حَسَناتِه مُقابِلَةً لجنايَتِه عليه ، كمَن أَتْلَفَ مالًا ، فجاءَ بمِثْلِه ، فأبَى (٢) قَبُولُه وأَبْرَأُه ، حَكَمَ الحاكِمُ عليه بقَبْضِه .

<sup>(</sup>١) زيادة من : الفروع ٩٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ط ، ١: ٩ وأبي ٩ .

### بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

الخمرُ مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَةِ والإِجْماعِ ؛ أَمَّا الكتابُ فقولُ الله تِعالى : ﴿ يَا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَا جُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) . وأمَّا السُّنَةُ ، فقولُ النبي عَيَالِلهِ : ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (١) . وأمَّا السُّنَةُ ، فقولُ النبي عَيَالِلهِ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » . رَواهِ الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ (١) . ورَوى عبدُ اللهِ بنُ عمر ، أنَّ النبي عَيَالِيةٍ قال : ﴿ لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ ، وَشَارِبَها ، وسَاقِيَهَا ، وبَائِعَهَا ، ومُبْتَاعَهَا ، وعَاصِرَهَا ، ومُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ » . رَواه أبو داودَ (١) . وثَبَت ومُعْتَصِرَهَا ، ومُعْتَصِرَهَا ، وحَامِلَهَا ، والْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ » . رَواه أبو داودَ (١) . وثَبَت

الإنصاف

#### بابُ حدِّ المُسْكِر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٩٠ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود ، في : باب النهي عن المسكر ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٦/٢ ، ٢٩ ، ٣١ .

كا أخرجه مسلم ، فى : باب بيان أن كل مسكر خمر ...، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٨٨٣ . والنسائي ، والترمذى ، فى : باب ما جاء فى شارب الخمر ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ٤٨/٨ . والنسائي ، فى : باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٦٤/٨ . وابن ماجه ، فى : باب كل مسكر حرام ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في العنب يعصر للخمر ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٢/٢ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٩٧/٢ .

عن النبي عَيِّالِكُ تحريمُ الخمر بأخبار تَبْلُغُ بمجمُوعِها رُنْبَةَ التَّواتُر ، وأجمعت الأُمَّةُ على تحريمِه ، وإنَّما حُكِيَ عن قُدامَةَ بنِ مَظْعُونٍ ، وعمرو بن ِ مَعْدِيكَرِبَ ، وأبي جَنْدَلِ بنِ سُهَيلِ (١) ، أَنَّهم قالوا : هي حَلالٌ ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾(٢) . الآية . فبَيَّنَ لهم عُلماءُ الصحابةِ مَعْنَى هذه الآيةِ ، وتحريمَ الخمر ، وأقاموا عليهم الحَدَّ ؛ لشُرْبِهم إيَّاه (١) ، فرَجَعُوا إلى ذلك ، فانْعَقَدَ الإِجْماعُ ، فَمَنِ اسْتَحَلُّها الآنَ ، فقد كَذَّبَ النبيُّ عَلَيْكُ ؛ لأنَّه قد عُلِمَ ضَرورةً مِن جِهَةِ النَّقْلِ تَحْرِيمُه ، فَيَكْفُرُ بذلك ، ويُسْتَتابُ ، فإن تابَ ، وإِلَّا قُتِلَ . رَوَى الجُوزْجَانِيُّ ( ' ) بإسْنادِه ، عن ابنِ عباس ، أنَّ قَدامَةُ بنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الحمرَ ، فقال له عمرُ : ما حَمَلَكَ على ذلك ؟ فقال : إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يقولُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓاْ ﴾ . الآية . وإنِّي مِن المُهاجِرين الأوَّلينَ مِن أهلِ بدرٍ وأُحدٍ . فقال عمرُ للقوم : أجيبُوا الرجلَ . فسكتُوا عنه ، فقال [ ٣٠/٨ ط ] لابن ِ عباس : أجبه . فقال : إنَّما أَنْزَلها اللهُ عُذْرًا للماضِينَ ، لِمَن شَربَها قبلَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، م : « سهل » . وهو أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامرى . انظر : العبر ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) حديث قدامة تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ .

وأخرج قصة أبى جندل ومن معه عبد الرزاق ، فى : باب من حد من أصحاب النبى عَلَيْكُم ، من كتاب الأشربة . المصنف ٢٤٥/ ، ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه النسائى ، فى : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس ، وباب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل ، من كتاب الحد فى الخمر . السنن الكبرى ٢٥٢/٣ – ٢٥٤ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى عدد حد الحمر ، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى ٣٢٠/٨ ، ٣٢١ .

أَن تُحَرَّمَ ، وأَنزَلَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ (١) . حُجَّةً على النَّاس . ثم سألَ عمرُ عن الحَدِّ فيها ، فقال على بن أبي طالب : إذا شَرِبَ هَذَى ، وإذا هَذَى افْتَرَى ، فاجْلِدُوه ثمانينَ . فَجَلَده عمرُ ثمانينَ . ورَوى الوَاقِدِيُّ ، أَنَّ عمرَ قال له : أَخْطَأْتَ التَّأُويلَ يا قُدامَةُ ، إذا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ . وروَى الخَلَّالُ(٢) بإسْنادِه ، عن مُحارِب بن دِثَارِ ، أنَّ أناسًا شَربُوا بالشام الخمر (") ، فقال لهم يزيدُ بنُ أبى سفيانَ : شَربْتُمُ الحمرَ ؟ قالوا : نعم ، يقولُ اللهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ . الآية . فكتَب فيهم إلى عمر بن الخَطَّاب، فكَتَبَ إليه: إن أتاكَ كتابي هذا نهارًا ، فلا تَنْتَظِرْ بهم " إلى اللَّيْلِ ، وإن أتاكَ لَيْلًا ، فلا تَنْتَظِرْ بهم نَهارًا ، حتى تَبْعَثَ بهم إلىَّ ، لِعَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ . فَبَعَثَ بهم إلى عمرَ ، فشاوَرَ فيهم النَّاسَ ، فقال لعليٌّ : ما تَرَى ؟ فقال : أَرَى أُنَّهم قد شَرَّعُوا في دين الله ِما لم يَأْذَنِ اللهُ فيه ، فإن زَعَمُوا أَنَّهَا حَلالٌ ، فَاقْتُلْهِم ، فقد أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وإِن زَعَمُوا أَنَّهَا حَرامٌ فَاجْلِدْهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، فقد افْتَرَوْا على الله ِ ، وقد أُخْبَرَنا اللهُ بِحَدِّما يَفْتَرى بعضُنا على بعض . قال : فَجَلَدَهم عمرُ ثمانينَ ثمانينَ . إذا ثَبَت هذا ، فالمُجْمَعُ على تَحْرِيمِه عصيرُ العِنب ، إذا اشْتَدَّ وقَذَف زَبَدَه ، وما عَداه مِن الأَشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ ، فهو مُحَرَّمٌ ، وفيه اخْتِلافٌ نَذْكُرُه إن شاءَ اللَّهُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : المصنف ٥٤٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

المقنع

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ، مِنْ أَى شَيْءٍ كَانَ ، وَيُسَمَّى خَمْرًا .

الشرح الكبير تعالى .

وَجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَرَابِ أَسْكَرَ كَثِيرُه ، فَقَلِيلُه حَرامٌ ، مِن أَى شَيءٍ كَان ، ويُسَمَّى خَمْرًا ) حُكْمُه حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَى تَحْرِيمِه ، وَوَجُوبِ الْحَدِّ على شارِبِه . رُوِى تحْرِيمُ ذلك عن عمر ، وعلى ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ عمر ، وأبى هُرَيْرَة ، وسعدِ بنِ أبى وَقَاصٍ ، وأُبى بنِ مسعودٍ ، وابنِ عمر ، وأبى هُرَيْرة ، وسعدِ بنِ أبى وَقَاصٍ ، وأُبى بنِ كَعْبِ ، وأنس ، وعائِشَة ، رَضِى الله عنهم . وبه قال عَطاءٌ ، وطاؤس ، ومُجاهِدٌ ، والقاسِمُ ، وقتادَة ، وعمر بنُ عبدِ العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة ، في عصيرِ والشافعي ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة ، في عصيرِ العنبِ إذا طُبِخَ وذَهِ ب ثُلثاه ، ونقِيعِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا طُبِخَ وإن لم يَذْهَبْ ثَلْنَاه ، ونَبِيذِ الْحِنْطَةِ ، والذَّرةِ والشَّعِيرِ ، ونحوِ ذلك نقيعًا كان أو الشَّعِيرِ ، ونحوِ ذلك نقيعًا كان أو مُطْبُوخًا : كلَّ ذلك حَلالٌ ، إلَّا ما بَلَغِ السُّكْرَ ، فأمًّا عصيرُ العِنبِ إذا أَشْتَدَّ ، وقَذَف زَبَدَه ، أو طُبِخَ فذَهَبَ أقَلُّ مِن ثُلَثَيْه ، ونقِيعُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا اشْتَدَّ ، وقَذَف زَبَدَه ، أو طُبِخَ فذَهَبَ أقَلُّ مِن ثُلَثَيْه ، ونقِيعُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا اشْتَدَّ ، وقَذَف زَبَدَه ، أو طُبِخَ فذَهَبَ أقَلُ مِن ثُلَيْه ، ونقِيعُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا اشْتَدَّ بغيرِ طَبْخٍ ، فهذا مُحَرَّمٌ ، قلِيلُه و كثيرُه ؛ لِما رَوَى ابنُ عباس ،

ر ۽ سا

قوله: كلُّ شَرابٍ أَسْكَرَ كَثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، مِن أَىُّ شيءٍ كان، ويُسَمَّى خَمْرًا. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه في رؤاية الجماعة. وعليه الأصحابُ. وأباحَ إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ، مِن نَقِيع التَّمْرِ إذا طُبِخَ ما دُونَ السُّكْرِ. قال الخَلَّالُ: فُتْيَاه غلى قولِ أَبِي حَنِيفَة . وذكر أبو الخَطَّابِ في ضِمْنِ مَسْأَلَة جَوازِ التَّعَبُّدِ بالقِياسِ، أَنَّ الخَمْرَ إذا طُبِخَ ، لم يُسَمَّ خَمْرًا، ويَحْرُمُ إذا حدَثَتْ فيه الشِّدَّةُ بالقِياسِ ، أَنَّ الخَمْرَ إذا طُبِخَ ، لم يُسَمَّ خَمْرًا، ويَحْرُمُ إذا حدَثَتْ فيه الشِّدَّة

عن النبئ عَلَيْكُ قال : « حُرِّمَتِ الخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا ، والسُّكْرُ مِنْ كُلِّ الشرح الكبير شَرَابٍ »(') . وَلَنا ، ما رَوَى ابنُ عمرَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ ، وكُلُّ خَمْرِ حَرَامٌ » . وعن جابر ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُه حَرَامٌ » . رَواهما أَبو داودَ ، والأَثْرَمُ ، وغيرُ هما (') . وعن عائشة ، قالت : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ يقولُ : « كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (") ، فَمِلْ ءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ » . رَواه

الإنصاف

المُطْرِبَةُ . ثم صرَّح فى مَنْع ِ ثُبوتِ الأَسْماءِ بالقِياس ، أَنَّ الخَمْرَ إِنَّما سُمِّى خَمْرًا ؟ لأَنَّه عَصِيرُ العِنَبِ المُشْتَدُ ، ولهذا يقولُ القائلُ : أَمَعَكَ نَبِيذٌ ، أَم خَمْرٌ ؟ قال : وقولُه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : « الخَمْرُ مِن هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ »( أَنَّ وقولُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عنه : الخَمْرُ ما خَامَرَ العَقْلَ . مَجازٌ ؛ لأَنَّه يعْمَلُ عَمَلُها مِن

 <sup>(</sup>١) أخرجه النسائى ، ف : باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر ، من كتاب الأشربة .
 المجتبى ٢٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الأول في صفحة ٤١٣ .

والثانى أخرجه أبو داود ، فى : باب النهى عن المسكر ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٢٩٤/٢ . كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ٥٨/٨ . وابن ماجه ، فى : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ٢٥٢٥/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) الفرق ؛ بالتحريك : مكيلة تسع ستة عشر رطلا . والفرق ؛ بالسكون : مائة وعشرون رطلا . والفرق ومليء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل ، لا التحديد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، فى : باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخلة والعنب يسمى خمرًا ، من كتاب الأشربة صحيح مسلم ١٥٧٣/٣ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الحبوب التى يتخذ منها الخمر ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ١٥/٨ . والنسائى ، فى : باب تأويل قول الله تعالى : ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ﴾ ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٦١/٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٦١/٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند

أبو داودَ ، وغيرُه(١٠) . وقال عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : [ ٣١/٨ و ] نَزلَ تَحْرِيمُ الخمرِ ، وهي مِن العنبِ والتَّمْرِ والعسلِ ، والبُرِّ والشُّعِيرِ ، والحمرُ ما خامَرَ العَقْلَ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . ولأنَّه مُسْكِرٌ ، فأشْبَهَ عصيرَ العِنَب . فأمَّا حديثُهم ، فقال أحمدُ : ليس في الرُّخصَةِ في المُسْكِرِ حديثٌ صَحِيحٌ . وحديثُ ابن عباس ِ رَواه شُعْبَةُ ٣٠ ، عن مِسْعَر ، عن أبي عَوْنٍ ، عن ابن ِ شَدَّادٍ ، عن ابن ِ عباس ِ ، قال : والمُسْكِرُ مِن كِلِّ شَرَابٍ . وقال ابنُ المُنْذِرِ ( ُ ) : جاءَ أهلَ الكوفةِ بأحاديثَ مَعْلُولَةٍ ، ذَكَرْناها مع عِلَلِها .

الإنسان وَجْهِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه الله أَ: إِنْ قصد بذلك نَفْىَ الاسْم في الحقيقة اللُّغَوِيَّةِ دُونَ الشُّرْعِيَّةِ ، فله مَساغٌ ، فإنَّ مقْصُودَنا يحْصُلُ بأنْ يكونَ اسْمُ الخَمْر في الشُّرْعِ يِعُمُّ الأَشْرِبَةَ المُسْكِرَةَ ، وإنْ كانتْ في اللُّغَةِ أَخَصٌّ ، وإنِ ادَّعَى أنَّ الاسْمَ الحَقِيقِيُّ مُسْلُوبٌ مُطْلَقًا ، فهذا – مع مُخالَفَتِه لنَصِّ الإِمامِ أَحمدَ ، رَحِمَه اللهُ – خِلافُ الكتابِ والسُّنَّةِ ، وهو تأسيسٌ لمذهبِ الكُوفِيِّين ، ويترَتَّبُ عليه ، إذا حلَف أَنْ لا يشرَبَ خَمْرًا . انتهى .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في النهي عن المسكر ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٥/٢ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذي

٠ ١٣١ ، ٧٢ ، ٧١/٦ أحمد ، في : المسند ٧١/٦ ، ٧٢ ، ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ... ﴾ الآية ، من كتاب التفسير ، وفي : باب الخمر من العنب ، من كتاب الأشربة . صحيح البخاري ٦٧/٦ ، ١٣٦/٧ . ومسلم ، في : باب في نزول تحريم الخمر ، من كتاب التفسير . صحيح مسلم ٢٣٢٢/٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في تحريم الخمر ، من كتاب الأشرية . سنن أبي داود ٢٩١/٢ . والنسائي ، في : باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر ...، من كتاب الأشربة . المجتبي ٢٦٣، ٢٦٣،

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ : «سعيد»، والتصويب من المجتبى ٢٨٧/٨ . وانظر الحديث والكلام عليه فى : نصب الراية ٢٠٦/٤ . ٣٠٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإشراف ٢٤٩/٣.

# وَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلَذَّةِ ، وَلَا لِلتَّدَاوِي ، وَلَا لِعَطَشٍ ، وَلَا غَيْرِهِ ، المتنع

وذَكَر الأَثْرَمُ أَحَادِيثَهم التي يَحْتَجُّون بها عن النبيِّ عَيِّلِيَّهُ والصَّحَابَةِ ، الشر الكبير فضَعَّهُ هاكلَها ، وبَيَّنَ عِلَلَها . وقدقِيلَ : إنَّ خَبَرَ ابنِ عِباسٍ مَوْقوفٌ عليه ، مع أَنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ بالسُّكْرِ المُسْكِرَ مِن كلِّ شَراب ، فإنَّه يَرْوِى هو وغيرُه عن النبيِّ عَيِّلِيَّهُ أَنَّه قال : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » (١) .

• ٤٤٦ – مسألة : ( ولا يَجُوزُ شُرْبُه للَذَّةِ ، ولا للتَّداوِي ، ولا

وعنه ، لا يُحَدُّ باليَسِيرِ المُخْتَلَفِ فيه . ذكرَها ابنُ الزَّاعُونِيِّ في ( الوَاضِحِ ) . الإنساف نقلَها ابنُ أبي المَجْدِ في ( مُصَنَّفِه ) عنه . واختارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، وُجوبَ الحدِّ بأكْلِ الحَشِيشَةِ القِنَّبَةِ . وقال : هي حرام ؛ سواءٌ سَكِرَ منها ، أو لم يشكر ، والسُّكْرُ منها حَرامٌ باتُّفاقِ المُسْلِمينَ ، وضررُها مِن بعضِ الوُجوهِ أعْظَمُ مِن ضرَرِ الخَمْرِ . قال : ولهذا أوْجَبَ الفَقَهاءُ بها الحد ، كالخَمْرِ . وتوقَّفَ بعضُ المُتاَّخُرينَ في الحد بها ، وأنَّ أكلَها يُوجِبُ التَّعْزِيرَ بما دُونَ الحد فيه نظر ؛ إذ هي داخِلة في عُمومِ ما حرَّم الله ، وأنَّ أكلَها يُوجِبُ التَّعْزِيرَ بما ويشْتَهُونَها كشرابِ الخَمْرِ داخِلة في عُمومِ ما حرَّم الله ، وأكلَتُها ينتشُونَ عنها ويشْتَهُونَها كشرابِ الخَمْرِ وأكثرَ ، وتصدُّهم عن ذِكْرِ اللهِ ، وإنَّما لم يتَكلَّم المُتقدِّمُونَ في خُصوصِها ؛ لأنَّ وأكلَها إنَّما حدَث في أواخِرِ المِأْقَةِ السَّادِسَةِ ، أو قريبًا مِن ذلك ، فكان ظُهورُها مع ظُهور سَيْفِ جَنْكِيزِ خَان . انتهى .

قوله : ولا يَجِلُّ شُرْبُه للَذَّةِ ، ولا للتَّدَاوِى ، ولا لعَطَشِ ، ولا غيرِه ، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْه لدَفْع ِ لُقَّمَةٍ غُصَّ بها ، فيَجُوزُ . يعْنِى ، إذا لم يجِدْ غيرَه ؛ بدَليل ِ قولِه :

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود ، فى : باب النهى عن المسكر ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٢٩٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٧٤/١ ، ٣٥٠ . ٣٥٠ .

الشرح الكبير لعَطَش ، ولا غيره ، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليه ، لدَفْع ِ لُقْمَة عُصَّ بها ، فيَجُوزُ ) لا يجوزُ شُرْبُه للَذَّةِ ؛ لِما ذَكَرْنا ، ولا للتَّدَاوى بها ؛ لذلك ، فإن فَعَل ، فعليه الحَدُّ . وقال أبو حنيفةَ : يُباحُ شربُها للتَّدَاوِي . وللشافعيِّ(١) وَجْهَانَ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَلَهُ وَجْهُ ثَالِثٌ ، يُبَاحُ لَلتَّدَاوِى دُونَ الْعَطَشِ ؛ لأَنَّهَا حالُ ضَرورَةٍ ، فأبيحَ فيها ، كَدَفْع ِ الغُصَّةِ وسائر ما يُضْطَرُّ إليه . ولَنا ، ما روَى الإِمامُ أَحمدُ('' ، با سنادِه عن طارقِ بن سُوَيدٍ ، أنَّه سألَ النبيُّ عَلِيْكُ ، وقال : إِنَّما أَصْنَعُها للدَّواء . فقال : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ » . وبإسْنادِه عن مُخارِقٍ ، أنَّ النبيَّ عَلِيُّكُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وقد نَبَذَتْ نَبيذًا في جَرَّةٍ ، فخَرَجَ والنَّبيذُ يَهْدِرُ ، فقال : ٣٥ مَا هَذا ؟ » . فقالَتْ :" فلانةُ اشْتَكَتْ بَطْنَها ، فَنَقَعْتُ لها . فدَفَعَه برِجْلِه فكسَرَه ، وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شِفَاءً ﴾('' . ولأنَّه مُحَرَّمٌ

الإنصاف إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إليه . قال في « الفُروع ِ » : وخافَ تَلَفًا .

<sup>(</sup>١) في المغنى ١٠/١٢ : ﴿ للشافعية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المسند ١/٤ ، ٣١٧ ، ٣١٧ ، ٢٩٢٠ ، ٢٩٣ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب تحريم التداوي بالخمر ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣/١٥٧٣ . وأبو داود ، في : باب في الأدوية المكروهة ، من كتاب الطب . سنن أبي داود ٣٣٤/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر ، من أبواب الطب . عارضة الأحوذي ٢٠٠/٨ - ٢٠٢ . وابن ماجه ، في : باب النهي أن يتداوى بالخمر ، من كتاب الطب . سنن ابن ماجه ١١٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الطبراني ، في : المعجم الكبير ٣٢٦/٢٣ ، ٣٢٧ . وأبو يعلى في : مسنده ٤٠٢/١٧ . وابن حبان ، انظر : الإحسان ٢٣٣/٤ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ١٠/٥ .

و هو عندالإمام أحمد ، في : كتاب الأشربة ٩٥١ ، كإذكر في حاشية الطبراني وابن حبان . وانظر : تلخيص الحبير ٤/٤٧ ، ٧٥ .

لعَيْنِه ، فلم يُبَحْ للتَّدَاوِى ، كلَحْم الخِنْزيرِ . فإن شَرِبهَ اللَّعْطَشِ ، وكانت الشرح الكبير مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِى مِن الْعَطَشِ ، أَبِيحَتْ لَدَفْعِه عَنْدَ الضَّرُورَةِ ، كَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ عَنْدَ المَحْمَصَةِ ، وكإباحَتِها لَدَفْعِ الْغُصَّةِ ، وقد رَوَيْنا في حديثِ عبدِ اللهِ بن حُذَافَةَ ، أَنَّه حَبَسَه طاغيَةُ الرُّومِ في بيتٍ فيه ماءٌ مَمْزُوجٌ بخَرْر (۱) ، وَلَحْمُ خِنْزيرِ مَشْوِئٌ ، لِيَأْكُلَه ويَشْرَبَ الخَمْر ، وتَرَكَه ثلاثة أيام ، فلم يَفْعَلْ ، ثم أُخْرَجُوه حينَ خَشُوا مَوْتَه ، فقال : واللهِ لقد كانَ اللهُ أَحلَه لي ، فلم يَفْعَلْ ، ثم أُخْرَجُوه حينَ خَشُوا مَوْتَه ، فقال : واللهِ لقد كانَ اللهُ أَحلَه لي ، فا إلى مُضْطَرٌ ، ولكن لم أكن أُشْمِتُكُمْ بدينِ الإسلام (۱) . والله المَحْدُ ، وقال أبو حنيفة : تُبَاحُ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْنَ لأصحابِ وعليه الحَدُّ . وقال أبو حنيفة : تُبَاحُ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْنَ لأصحابِ وعليه الحَدُّ . وقال أبو حنيفة : تُبَاحُ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْنَ لأصحابِ الشافعيّ ؛ لأنَّه حالُ ضَرُورَةٍ . ولنا ، أنَّ الْعَطَشَ لا يَنْدَفِعُ به ، فلم يُبحْ ، كا الشافعيّ ؛ لأنَّه حالُ ضَرُورَةٍ . ولنا ، أنَّ العَطَشَ لا يَنْدَفِعُ به ، فلم يُبحْ ،

٢ \$ \$ - مسألة : ﴿ وَمَن شَرِبَه مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَه يُسْكِرُ ، قَلِيلًا

يجوزُ أَكْلُ المَيْتَةِ في حال المَخْمَصَةِ ، ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا .

فائدة : لو وجَد بَوْلًا ، والحالَةُ هذه ، قُدِّمَ على الخَمْرِ ؛ لُوجوبِ الحدُّ بشُرْبِه الإنساف دُون البَوْلِ، فهو أَخَفُّ تحْريمًا . ("وقطَع به صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»، و «الفُروعِ»، و وَفَرُهما") . ولو وجدَ ماءً نَجسًا ، قُدِّم عليهما .

قوله : ومَن شَرِبَه مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَه يُسْكِرُ ، قَلَيلًا كان أَو كَثِيرًا ، فعليه

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في : تاريخه ١١٥/٩ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير كان أو كَثِيرًا ، فعليه الحَدُّ ثَمَانُون جَلْدَةً . وعنه ، أَرْبَعُونَ ) ولا نعلمُ بينَهم خِلافًا في عَصِيرِ [ ٣١/٨ ظ ] العِنَبِ غيرِ المَطْبُوخِ ، واخْتَلَفُوا في سائِرها ، فمذهبُ أحمدَ التَّسُويَةُ بينَ عصير العنب وغيرِه من المُسْكِراتِ . وهو قولُ الحسن ، وعمرَ بن عبدِ العزيز ، وقَتادَةَ ، والأَوْزاعِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ . وقالت طائِفَةٌ : لا يُحَدُّ ، إِلَّا أَن يُسْكِرَ ؛ منهم ( أبو وائل ١ ) ، والنَّخَعِيُّ ، وكثيرٌ مِن أهل الكُوفَةِ ، وأصحابُ الرَّأَي . وقال أبو ثَوْرٍ : مَن شَرِبَه مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه حُدَّ ، ومَن شَرِبَه مُتَأُوِّلًا (٢) ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه مُخْتَلَفٌّ فيه ، فأشْبَهَ النُّكاحَ بلا وَلِيٌّ . ولَنا ، ما رُوِيَ عن النبيِّ عَلِيُّكُم ، أَنَّه قَال : « مَنْ شَربَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ » . رَواه أبو داودَ ، وغيرُه (٣) .

الإنصاف الحَدُّ ثَمَانُون جَلْدَةً . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وابنُ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، والشِّيزازيُّ ، وصاحِبُ ﴿ الوَجيــزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ ﴾ ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الْحَاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل: ﴿ وَأَثُلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب إذا تتابع في شرب الخمر ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٤٧٤/٢ . كاأخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ...، من أبو اب الحدود . عارضة الأحوذي ٣٢٣/٦ . والنسائي ، في : باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر ، من كتاب الأشربة . المجتبى . ٢٨١/٨ . وابن ماجه ، في : باب من شرب الخمر مرارا ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٩/٢ . والدارمي ، في : باب العقوبة في شرب الخمر ، من كتاب الأشربة . سنن الدارمي ١١٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/١٣٦ ، ١٩١ ، ٥٠٤ ، ١٩٥ ، ١٣٦٤ ، ٩٥ ، ٦٦ ، ١٠١ .

وانظر صفحة ١٨٥ .

وقد ثَبَت أنَّ كلَّ مُسْكِر خَمْرٌ ، فيَتَناوَلُ الحديثُ قليلَه وكثيرَه ، ولأنَّه شَرابٌ الشح الكبير فيه شِدَّةً مُطْرِبَةً ، فَوَجَبَ الحَدُّ بقليلِه ، كالخمر ، والاخْتِلافُ فيها لا يَمْنَعُ وُجوبَ الحَدِّ فيها ، بدليل ما لو اعْتَقَدَ تَحْرِيمَها . وبهذا فارَقَ النُّكاحَ بلا وَلِيٌّ وغيرَه من المُخْتَلَفِ فيه ، وقد حَدٌّ عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قُدامَةَ بنَ مَظْعُونٍ ، وأصحابَه ، مع اعْتِقادِهم حِلَّ ما شَربُوه . والفرقُ بينَ هذا وبينَ سائرِ المُخْتَلَفِ فيه من وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّ فِعْلَ المُخْتَلَفِ فيه هـٰهُنا دَاعِيةً إلى فِعْلَ مَا أُجْمِعَ على تَحْرِيمِه ، وفِعْلَ سائرِ المُخْتَلَفِ فيه يَصْرِفُ عن جِنْسِه من المُجْمَع ِ على تَحْرِيمِه . الثاني ، أنَّ السُّنَّةَ عن النبيِّ عَلَيْكُ قد اسْتفاضَتْ بتَحْرِيمِ المُخْتَلَفِ فيه ، فلم يَبْقَ فيه لأَحَدٍ عُذْرٌ في اعْتقادِ إِباحَتِه ، بخِلافِ غيرِه من المُجْتَهَداتِ . قال أحمدُ بنُ القاسم : سمعتُ أبا عبدِ الله ِ، يقولُ : في تحريم المُسْكِرِ عشرونَ وَجْهًا عن النبيِّ عَلَيْكُمْ ، فى بَعْضِها : « كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » . وفى بعضِها : « كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ » .

و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايةِ ﴾ ، و ﴿ نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ الإنصاف العنايةِ ، ، وغيرِهم .

> وعنه ، أَرْبَعُون . اخْتارَه أبو بَكْر ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به في «العُمْدَةِ»، و «التَّسهيلِ». وأطْلَقَهما في «الهدايّةِ»، و « المُنْهَبِ»، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الهادِي » ، و « الكافِي » ، و « المَذْهَب الأحمدِ » . وجوَّز الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَه اللهُ ، الثَّمانِينَ للمَصْلَحَةِ ، وقال : هي الرِّوايَةُ الثَّانيةُ . فالزِّيادَةُ عندَه (١) على الأُرْبَعِين إلى الثَّمانِين ليستْ واجِبَةً على الإِطْلاقِ ، ولا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

فصل : وحَدُّه ثمانون ، في إحدى الرِّوايَتَيْن . وبهذا قال مالك ، والنُّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، ومَن تَبِعَهم ؛ لإجْماع ِ الصحابةِ ، فإنَّه رُويَ أنَّ عمرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ في حَدِّ الخمر ، فقال عبدُ الرحمن : اجْعَلْه كأخَفِّ الحدودِ ثمانينَ . فضَرَبَ عمرُ ثمانين ، وكَتَب به إلى خالدٍ ، وأبى عُبَيْدَةَ بالشَّام (١) . ورُوىَ أَنَّ عليًّا قال في المَشُورَةِ : إِنَّه إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افْتَرَى ، فَحُدُّوه حَدَّ المُفْتَرى . روَى ذلك الجُوزْجَانِيُّ ، والدَّارَقُطْنِيُّ ، وغيرُهما(٢) . والرِّوايةُ الثانيةُ ، أنَّ الحَدَّ أربعون . وهو اخْتِيارُ أَبِي بِكُو ، ومذهبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ عليًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، جَلَد الوليدَ ابنَ عُقْبَةَ أَرْبِعِينَ ، ثم قال : جَلَد النبيُّ عَلِيلَةٍ أَرْبِعِينَ ، وأبو بكر أربعين ،

الإنصاف مُحَرَّمَةً على الإطْلاقِ ، بل يُرْجَعُ فيها إلى اجْتِهادِ الإمامِ ، كما جوَّزْنا له الاجْتِهادَ في صِفَةِ الضَّرْبِ فيه بالجَرِيدِ ، والنِّعالِ ، وأطْرافِ الثِّيابِ ، بخِلافِ بقِيَّةِ الحُدودِ . انتهى . قال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ : وهذا القولُ هو الذي يقُومُ عليه الدَّليلَ . وعندَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ ، أيضًا ، يُقْتَلُ شارِبُ الخَمْرِ في الرَّابِعَةِ عندَ الحاجَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب حد الخمر ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٣٠/٣ ، ١٣٣١ . وأبو داود ، في : باب في الحد في الخمر ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٧٢/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في حد السكران ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٢٢/٦ . والدارمي ، في : باب في حد الخمر ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١٥/٣ ، ١٧٦ ، ١٨٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ . وليس عندهم : فكتب به ... والحديث أخرجه البخاري ، في : باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ، وباب الضرب بالجريدوالنعال ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ١٩٦/٨ . مختصرا دون ذكر الاستشارة . (٢) تقدم تخريجه في ٢٦/٢٢ .

ويضاف إليه : والإمام مالك ، في : باب الحد في الخمر ، من كتاب الأشربة . الموطأ ٨٤٢/٢ . وعبد الرزاق ، في : المصنف ٣٧٨/٧ .

وعمرُ ثمانين ، وكلِّ سُنَّةٌ ، وهذا أحَبُّ إلى . رَواه مسلم (١١) . وعن أَنَس ، قال : أُتِيَ رسولُ الله عَلَيْكُ برجل قد شَرِب الخمر ، فضَرَبَه بالنَّعالِ نحوًا مِن أربعين ، ثم أتبي به أبو بكر ، فصَنَعَ (١) مثلَ ذلك ، ثم أتبي به عمر ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الحُدُودِ ، فقال ابنُ عوفٍ : أقلَّ الحدودِ ثمانون . فضَرَبَه عمرُ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وفعلُ النبيِّ عَلِيْكُ حُجَّةٌ لا يجوزُ تَرْكُه لفِعْل غيره ، ولا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ على مَا خَالَفَ فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، [ ٣٢/٨ و ] وأبي بكر وعليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، فتُحْمَلُ الزِّيادَةُ على أنَّها تَعْزِيرٌ ، يجوزُ فِعْلُها إذا رَآها الإمامُ .

فصل : وإنَّمَا يَلْزَمُ الحَدُّ مَن شَرِبَهَا مُخْتَارًا لشُرْبِهَا ، فإن شَرِبَهَا مُكْرَهًا ، فلا حَدَّ عليه ، ولا إِثْمَ ، سَواءٌ أَكْرِهَ بالوَعِيدِ أو الضَّرْبِ ، أو أَلْجِيِّ إِلَى شُرْبِها بِأَن يُفْتَحَ فُوه ، وتُصَبُّ فيه ، فإنَّ النبيُّ عَلِيْكُم ، قال: « عُفِيَ

إلى قَتْلِه ، إذا لم يَنْتَهِ النَّاسُ بدُونِه . انتهى . وتقدُّم فى كتابِ الحُدودِ ، أنَّه لا يُحَدُّ الإنصاف [ ۲۸۸/۳ عتى يصْحُو .

تنبيه : مفْهُومُ قُولِه : مُخْتَارًا . أَنَّ غَيرَ المُخْتَارِ لشُرْبِهَا لا يُحَدُّ ؛ وهُو المُكْرَهُ . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ منهم . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحَ ِ » ، وغيرِهما . وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وعنه ، عليه الحَدُّ . اخْتارَه أبو بَكْر في « التَّنبيهِ » . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : ( به ) .

الشرح الكبير لأُمَّتِي عَن الخَطأ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اسْتُكْر هُوا عَلَيْهِ » ('). وكذلك مَن اضْطُرَّ إليها لدَفْع ِ غُصَّة (٢) بها ، إذا لم يَجد مائِعًا سِوَاها ، فإنَّ الله تعالى قال في آيَةِ التَّحْرِيمِ : ﴿ فَمَنِ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَا غِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ٣٠ . وكذلك إن شَرِبَها لعَطَش شديد ، وكانت مَمْزُوجَةً بما يَرْوِى من العَطَش ، فإنَّها تُباحُ بذلك عندَ الضَّرُورَةِ ، كما تُبَاحُ المَيْتَةُ في المَخْمَصَةِ .

فصل : فإن ثَرَدَ في الخمرِ ، أو اصْطَبَعَ به ، أو طَبَخ به لَحْمًا فأكَلَ من مَرَقِه ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّ عينَ الخمر مَوْجودةٌ ، وكذلك إن لَتَّ به سَويقًا فَأَكَلَه . فإن عَجَن به دَقِيقًا ، فَخَبَزَه وأَكَلَه ، لم يُحَدُّ ؛ لأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزاءَ الخمر ، فلم يَبْقَ إِلَّا أَثَرُه ، وإنِ احْتَقَنَ بالخمر ، لم يُحَدُّ ؛ لأنَّه ليس بشُرْبِ ولا أَكْلِ ، ولأنَّه لم يَصِلُ إلى حَلْقِه ، فأشْبَهَ ما لو دَاوَى به جُرْحَه ، فإنِ اسْتَعَطَ به ، فعليه الحَدُّ ؛ لأنَّه أوْصَلَه إلى باطِنِه من حَلْقِه ، و لذلك نَشَرَ الحُرْمَةَ في الرَّضاعِ دونَ الحُقْنَةِ . وحُكِيَ عن أحمدَ ، أنَّ على مَن احْتَقَنَ به الحَدَّ ؛ لأنَّه أوْصَلَه إلى جَوْفِه . والأُوَّلُ أُوْلَى ؛ لِما ذَكَرْناه .

الصَّغِيرِ » . وظاهرُ كلامِه في « الفُروعِ ِ » ، أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ إذا قُلْنا : ﴿ يَحْرُمُ شُرْبُهَا ''.

فوائد ؛ الأولَى ، إذا أُكْرِهَ على شُرْبِها ، حلَّ شُرْبُها . على الصَّحيح ِ مِنَ

<sup>(</sup>١) بعده في ق ، م : « رواه النسائي » .

والحديث تقدم تخريجه عند ابن ماجه في ۲۷٦/۱ .

<sup>(</sup>۲) في ر ۳: (لقمة غص».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٧٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، وفي ط: « يحرم ».

فصل: ويُشْتَرَطُ لُو جُوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَها أَن يَعْلَمَ أَنَّ كَثيرَها الشح الكبير يُسْكِرُ ، فإن لَم يَعْلَمْ ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأنَّه غيرُ عالم بالتَّحْرِيم ، ولا قَصَد ارْتِكَابَ المَعْصِية بها ، فأشْبَهَ مَن زُفَّتْ إليه غيرُ امرأتِه . وهذَا قولُ عامَّة الهل العلم . فأمَّا مَن شَربَها غيرَ عالم بتَحْرِيمِها ، فلا حَدَّ فيه أيضًا ؛ لأنَّ عمرَ وعثمانَ قالا : لا حَدَّ إلَّا على مَن عَلِمَه () . ولأنَّه غيرُ عالم بالتَّحْريم ، أشْبَهَ مَن لم يَعْلَمْ أَنَّها خَمْرٌ . ومتى ادَّعَى الجَهْلَ بتَحْرِيمِها ، بالتَّحْريم ، أشْبَهَ مَن لم يَعْلَمْ أَنَّها خَمْرٌ . ومتى ادَّعَى الجَهْلَ بتَحْريمِها ، وكان ناشِئًا ببلد الإسلام بينَ المسلمين ، لم تُقْبَلْ دَعْواهُ ؛ لأنَّ هذا لا يكاد في المَعْلَ بالإسلام بينَ المسلمين ، لم تُقْبَلْ دَعْواهُ ؛ لأنَّ هذا لا يكاد يكاد يَخْفَى على مِثْلِه ، فلم تُقْبَلْ دَعْوَاه فيه . وإن كان حديثَ عهد بالإسلام ،

المذهبِ . قدَّمه فى « الفُروع ِ » . وعنه ، لا يجلُّ . اخْتارَه أَبُو بَكْرٍ . ذَكَرَهما الإنصاف القاضى فى « التَّعْليقِ » ، وقال : كما لا يُباحُ لمُضْطَرُّ .

الثَّانيةُ ، الصَّبْرُ على الأذَى أَفْضَلُ مِن شُرْبِها . نصَّ عليه . وكذا كلَّ ما جازَ فِعْلُه للمُكْرَهِ . ذكرَه القاضى وغيرُه . وقال الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ ، رَحِمَه الله أَ : رخَّصَ أكثرُ العُلَماءِ فيما يُكْرَهُ عليه مِنَ المُحَرَّماتِ لحقِّ اللهِ ؛ كأَكْلِ المَيْتَةِ ، وشُرْبِ الخَمْرِ . وهو ظاهرُ مذهبِ الإمامِ أحمدَ ، رَحِمَه الله أَ .

الثَّالثةُ ، قولُه : عالِمًا . بلا نِزاع . لكِنْ لو ادَّعَى أَنَّه جاهِلٌ بالتَّحْرِيم ، مع نُشوئِه بينَ المُسْلِمِين ، لم يُقْبَلْ ، وإلَّا قُبِلَ . ولا تُقْبَلُ دَعْوَى الجَهْلِ بالحَدِّ . قالَه ابنُ حَمْدانَ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ر ٣ ، ق ، م : « البلد ، .

الإنصاف

الرَّابِعَةُ ، لو سَكِرَ فى شهرِ رمضانَ ، جُلِدَ ثَمانِين حدًّا ، وعِشْرِينَ تعْزِيرًا . نقلَه صالِحٌ . ونقَل حَنْبَلٌ ، يُعَلَّظُ عليه ، كمَن قَتَل فى الحَرَم . واخْتارَه بعضُ الأصحاب . ذكرَه الزَّرْكَشِىُ . قال فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » : الأصحاب . ذكرَه الزَّرْكَشِىُ . قال فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » : إذا سَكِرَ فى رَمضانَ ، غُلُظَ حدُّه . واخْتارَ أبو بَكْرٍ ، يُعَزَّرُ بعشَرَةٍ فأقلَ . وقال المُصَنِّفُ فى « المُعْنِى » (١) : عُزِّرَ بعِشْرين لفِطْرِه .

الخامسة ، يُحَدُّ مَن احْتَقَنَ بها . على الصَّحيح مِن المذهب ، نصَّ عليه ، كا لو استَعط بها ، أو عَجَنَ بها (٢) دَقِيقًا فأكله . وقيل : لا يُحَدُّ مَن احْتَقَنَ بها . وقدَّمه في ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْح ) ، واختارَ أيضًا ، أَنَّه لا يُحَدُّ إذا عجَن به دقيقًا وأكله . وقال في ( القاعِدةِ الثَّانيةِ والعِشْرِين ) : لو خلط خمْرًا بهاء ، واستُهْلِكَ فيه ، ثم شَرِبَه ، لم يُحَدَّ على المَشْهورِ ؛ وسواءٌ قيل بنجاسة الماء ، أو لا . وفي ( التَّنبيهِ ) لأبي بَكْر ، مَن لَتَّ بالخَمْر سَوِيقًا ، أو صَبَّها في لَبَن أو ماءِ جار ، ثم شَربَها ، فعليه الحدُّ . ولم يُفَرِّق بين الاستِهْلاكِ وعدَمِه . انتهى . وأمَّا إذا خبَز العَجِينَ ، فإنَّه لا يُحَدُّ بأَكُل الخُبْز ؛ لأنَّ النَّارُ أكلَتُ أَجْزاءَ الخَمْر . قالَه الزَّرْكَشِيُّ العَجِينَ ، فإنَّه لا يُحَدُّ بأَكُل الخُبْز ؛ لأنَّ النَّارُ أكلَتْ أَجْزاءَ الخَمْر . قالَه الزَّرْكَشِيُّ أيف الرَّال ، يُحَدُّ إنْ تَمَصْمَضَ به . وكذا رواه بَكُرُ بنُ محمد ، عن اليه المَصْمَضُ به ، أو يتمَصْمَضُ به ، أرى ، عليه الحدُّ . ذكرَه القاضى في ( التَّعْليق ) . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو مَحْمولٌ على أنَّ المَصْمَضَةَ وصلَتْ إلى حَلْقِه . وذكر ما نقلَه حَنْبَلٌ في ( الرِّعاية ) قولًا ، ثم قال : المَصْمَضَة وصلَتْ إلى حَلْقِه . وذكر ما نقلَه حَنْبَلٌ في ( الرِّعاية ) قولًا ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١/ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ط.

<sup>(</sup>٣) لعله محمد بن العباس بن الوليد النسائي ، أبو العباس ، صاحب أبي ثور الفقيه ، روى عن الإمام أحمد ، وعنه محمد بن جعفر الأدمى ، وكان ثقة . تاريخ بغداد ٣-١١١ .

وَالرَّقِيقُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، إِلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِشُرْبِهِ ، المنع في الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ .

الشرح الكبير والرَّقِيقُ على النِّصْفِ مِن ذلك )أى على النِّصْفِ الشرح الكبير مِن خَدِّ الحُرِّ ، وهو أربعون ، إن قُلْنا : إنَّ الحَدَّ ثمانون . ويَسْتَوِى فى ذلك العَبْدُ والأَمَةُ . وعلى الرِّوايةِ الأَّخْرَى عشرون .

فصل: ويُجْلَدُ العَبْدُ والأَمَةُ بدُونِ سَوْطِ الخُرِّ. ذَكَرَه الخِرَقِيُّ ؛ لأَنَّه لَمَّا خُفِّفَ عنه في صِفَتِه ، كَالتَّعْزِيرِ مع الحَدِّ. وَيَحْتَمِلُ أَن يكونَ سَوْطُه كَسَوْطِ الحُرِّ ؛ لأَنَّه إِنَّما يَتَحَقَّقُ التَّنْصِيفُ (إذا كان السَّوْطُ مثلَ السَّوْطُ مثلَ السَّوْطِ ، أَمَّا إذا كان نِصْفًا في عَدَدِه، وأَخَفَّ منه في سَوْطِه ، كان السَّوْطُ مثلَ السَّوْطِ ، أَمَّا إذا كان نِصْفًا في عَدَدِه، وأَخَفَّ منه في سَوْطِه ، كان السَّوْطُ من النَّصْفَ ، والله سبحانه قد أوْجَبَ النَّصْفَ بقولِه : الله فعليْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١) .

عنه ؟ الصَّحِيحِ ) عنه ؟ الدِّمِّيُ لا يُحَدُّ بشُرْبِه ، في الصَّحِيحِ ) عنه ؟ لأَنَّه يَعْتَقِدُ حِلَّه ، فلم يُحَدُّ بفِعْلِه ، [ ٣٢/٨ ط ] كنِكاحِ المجوسِ ذواتِ مَحارِمِهم . وعنه ، يُحَدُّ ؛ لأنَّه شَرِب مُسْكِرًا عالِمًا به مُخْتارًا ، فأشْبَهَ شَارِبَ النَّبِيذِ إذا اعْتَقَدَ حِلَّه .

وهو بعيدٌ . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : إنْ وصَلَ جَوْفَه ، حُدُّ .

قوله : إِلَّا الذِّمِّيَّ ، فإِنَّه لا يُحَدُّ بشُرْبِه ، في الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وكذا قال في « الهِدايَةِ » . وكذا الحَرْبِيُّ المُسْتَأْمِنُ . وهذا المذهبُ كما قال ، وعليه جماهيرُ

الإنصاف

<sup>. (</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سنورة النساء ٢٥ .

فصل : ولا يجبُ الحَدُّ حتى يَثْبُتَ شُرْبُه بأَحَدِ شَيْئَيْن ؛ الإقرار أو البِّيُّنةِ . ويَكْفِي فَ(١) الإِقْرارِ مَرَّةٌ واحِدَةٌ ، في قولِ عامَّةِ أَهلِ العلمِ ؛ لأنَّه لاَيَتَضَمَّنُ إِثْلاَفًا ، فأَشْبَهَ حَدَّ الْقَذْفِ . ومتى رَجَع عن إقرارِه قَبِلَ رُجُوعُه ؛ لأَنَّه حَدٌّ لللهِ سبحانَه ، فقُبلَ رُجُوعُه عنه (٢) ، كسائر الحُدُودِ . ولا يُعْتَبَرُ مع الإِقْرارِ وُجودُ الرَّائحةِ . وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ ، لا حَدَّ عليه ، إلَّا أن تُوجَدَ رائحةٌ . ولنا ، أنَّه أَحَدُ بَيُّنتَى الشَّرْبِ ، فلم يُعْتَبَرْ معه وجُودُ الرَّائحةِ ، كَالشُّهادَةِ ، ولأنَّه قد يُقِرُّ بعدَ زَوالِ الرائحةِ عنه ، ولأنَّه إقْرارٌ بَحَدٌّ ، فَاكْتُفِيَ به ، كَسَائرِ الْحُدُودِ .

\$ \$ \$ \$ - مسألة : ( وهل يَجِبُ الحَدُّ بُوجُودِ الرَّائحَةِ ؟ على

الإنصاف الأصحابِ. قال في « الفُروعِ » وغيرِه : المذهبُ ، لا يُحَدُّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وصحَّحه في « المُذْهَبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهم . قال في ﴿ البُلْغَةِ ﴾ : ولو رَضِيَ بحُكْمِنا ؟ لأنَّه لم يلْتَرْمُ الانْقِيادَ في مُخالفَةِ دِينِه . وعنه ، يُحَدُّ الذِّمِّيُّ دُونَ الحَرْبيِّ . وعنه ، يُحَدُّ إِنْ سَكِرَ . واخْتارَه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . قال في ﴿ الْقُواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ : وكلامُ طائفةٍ مِنَ الأصحابِ يُشْعِرُ ببناء هذه المَسْأَلَةِ على أَنَّ الكُفَّارَ ، هل هم مُخاطَبُون بفُروعِ الإِسْلامِ أَمْ لا ؟ فقال الزَّرْكَشِيُّ : وقد تُبْنَى الرِّوايَتان على تَكْلَيفِهِم بِالفُروعِ ، لَكِنَّ المَدْهَبَ ثُمَّ – قَطْعًا – تَكْلِيفُهِم بها .

قوله : وهل يُحَدُّ بؤجُودِ الرَّائِحَةِ ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقَهما في « مَسْبوكِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

رِوايَتَيْن ) لا يَجِبُ الحَدُّ (ابوجودِ رائحةِ الخمرِ) مِن فِيه ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم الثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفة ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ ، أنَّه يُحدُّ بذلك . رواها عنه أبو طالب . وهو قولُ مالكِ ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ جَلَد رجلًا وَجَد منه رائحة الخمرِ (') . ورُوِيَ عن عمرَ ، أنَّه قال : إنِّي وَجَدْتُ من عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَراب ، فأقرَّ أنّه شَرِبَ الطِّلاءَ (اللهِ وقال عمرُ : إنِّي سائِلٌ عنه ، فإن كان يُسْكِرُ جَلَدْتُه (اللهُ ولأنَّ الرَّائحة تَدُلُ على شُرْبِه ، فَجَرَى مَجْرَى الإِقْرارِ . والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ الرَّائحة يَحْتَمِلُ أنَّه تَمَضْمَ ا، أو ظَنَّها ماءً ، فلمَّا صارت في فِيه مَجَّها ، أو ظَنَّها لا تُسْكِرُ ، فإن كان مُكرَمًا ، أو ظَنَّها ماءً ، فلمَّا صارت في فِيه مَجَّها ، أو ظَنَّها لا تُسْكِرُ ، فيكونُ منه كرائحة الخمر ، وإذا احْتَمَلَ ذلك ، لم يجبِ الحَدُّ الذي يُدْرَأُ يكونُ منه كرائحة الخمر ، وإذا احْتَمَلَ ذلك ، لم يجبِ الحَدُّ الذي يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . وحديثُ عمر حُجَّةً لنا ، فإنَّه لم يَكْتَف بوُجودِ الرائحة ، بالشَّبُهاتِ . وحديث عمر حُجَّةً لنا ، فإنَّه لم يَكْتَف بوُجودِ الرائحة ، بالسَّبُهاتِ . وحديث عمر أيه عمر .

الذَّهَبِ » ، و « تَجْريدِ العِنايةِ » ، و « نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ » ؛ إحْداهما ، لا يُحَدُّ . الإنصاف

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: « بوجود الرائحة » ، وفي م: « برائحة الخمر » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب القراء من أصحاب النبى عَلَيْكُ ، من كتاب فضائل القرآن . صحيح البخارى ٢٣٠/٦ . ومسلم ، فى : باب فضل استماع القرآن ، من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم ٥٥١/١ ٥٥٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٧٥/١ ، ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الطُّلاء ، بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب . النهاية ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى تعليقًا ، فى : باب الباذَق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ١٣٩/٧ . ووصله الإمام مالك ، فى : باب الحد فى الخمر ، من كتاب الأشربة . الموطأ . ٨٤٢/٢ . وعزاه للنسائى ولسعيد بن منصور ، فى : تغليق التعليق ٥/٢٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : الأصل ، تش .

فصل : وإن وَجَدَه سَكْرانَ ، أو تَقَيَّأُ الخمرَ ، فعن أحمدَ ، لا حَدَّ عليه ؟ لاحْتِمالِ أَن يكونَ مُكْرَهًا ، أو لم يَعْلَمْ أَنَّها تُسْكِرُ . وهذا مذهبُ الشافعيِّ . وروايةُ أبي طالب عنه في الحَدِّ بالرَّائحةِ تَدُلُّ على وُجوبِ الحَدِّ هـ هُنا بطرِيقٍ الأَوْلَى ؛ لأنَّ ذلك لا يكونُ إلَّا بعدَ شُرْبها ، فأشْبَهَ ما لو قامَتِ البَيِّنَةُ عليه (١) بشُرْبها . وقد رؤى سعيدٌ ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنا المُغيرةُ ، عن الشَّعْبِيِّ ، قال : لمَّا كان من أمْر قُدامة ما كان ، جاءَ عَلْقَمَةُ الخَصِيُّ ،

الإنصاف وهو المذهبُ . صحَّحه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ ( الخُلاصَةِ »، و ( التَّصْحيح ِ »، وغيرُهم . وجزَم به في ( الوَجيزِ » ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُصولِ ﴾ ، و ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « الكافِي »، و « الهادِي »، و « المُحَرَّرِ »، و « النَّظْمِ »، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، و « إِدْراكِ الغايةِ »، و « الفُروع ِ »، وغيرِهم . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُحَدُّ إذا لم يدَّع ِ شُبْهَةً . قال ابنُ أبي مُوسى في « الإرْشادِ » : هذه أظْهَرُ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . واخْتارَها ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ . وقدَّمها في « المُسْتَوْعِبِ » . وعنه ، يُحَدُّ وإنِ ادَّعَى شُبْهَةً . ذكرَها في « الفُروع ِ » . وذكر هذه المَسْأَلَةَ في آخر باب حدّ الزِّني . وأطْلقَهُنَّ في « تَجْرِيدِ العنايةِ » . ونقل الجماعةُ عن الإمامِ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ : يُؤَدَّبُ برائِحَتِه . واخْتارَه الخَلَّالُ ، كالحاضِر مع مَن يشْرَبُه . نقَلَه أبو طالِبٍ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو وُجدَ سَكْرَانَ ، أو (٢) قد تقَيَّأُ الخَمْرَ ، فقيلَ : حُكْمُه

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ : ١ و ٣ .

قَال : أَشهدُ أَنِّى رَأَيْتُه يَتَقَيَّوُهَا . فقالَ عمرُ : من قاءَها فقد شَرِبَها . فضَرَبَه الحَدَّ() . وروَى حُضَيْنُ بنُ المُنْذِرِ الرَّقاشِيُّ ، قال : شَهِدْتُ عَيْانَ ، وأَتِي بالوليدِ بنِ عُقْبَةَ ، فشَهِدَ عليه حُمْرانُ ورجلَّ آخَرُ ، فشَهِدَ أحدُهما وأَيِّه رآه شَرِبَها ، وشَهِدَ الآخَرُ أَنَّه رآه يَتَقَيَّوُها . فقال عَيْانُ : إنَّه لم يَتَقَيَّاها حتى شَرِبَها . فقال لعلى \* : أقِمْ عليه الحَدَّ . فأمرَ على عبدَ الله بنَ جَعْفَر ، فضَربَه . رَواه مسلم () . وفي روايةٍ ، قال له عنمانُ : لقد تَنطَّعْتَ في الشَّهادَةِ . وهذا بمَحْضَرِ مِن عُلماء الصحابةِ وسادَتِهم ، فلم يُنكَرُ ، فكان الشَّهادَةِ عليه أنَّه شَرِبَها ، ولا يَتَقَيَّوُها أو [ ٣٣/٨ و ] لا يَسْكَرُ منها حتى يَشْرَبَها .

فصل: وأمَّا البَيِّنَةُ ، فلا تكونُ إلَّا رجلَيْن عَدْلَيْن مسلمَين ، يَشْهَدانِ أَنَّه شَرِب مُسْكِرًا ، ولا يَحْتاجان إلى بَيانِ نَوْعِه ؛ لأَنَّه لا يَنْقَسِمُ إلى ما يُوجِبُ الحَدَّ وإلى ما لا يُوجِبُه ، بخِلافِ الزِّني ، فإنَّه يُطْلَقُ على الصَّرِيحِ وعلى الحَدَّ وإلى ما لا يُوجِبُه ، بخِلافِ الزِّني ، فإنَّه يُطْلَقُ على الصَّرِيحِ وعلى

حكمُ الرَّائحَةِ . قدَّمه فى « الفُصولِ » . [ ١٦٩/٣ و ] وجزَم به فى « الرِّعايةِ الإنصاف الكُبْرى » . وقيل : يُحَدُّ هنا وإنْ لم نَحُدَّه بالرَّائحَةِ . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وهو ظاهرُ كلامِه فى « الإرْشادِ » . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه فى الخُطْبَةِ . وأَطْلَقَهما فى « الفُروعِ » .

الثَّانيةُ ، يُثْبُتُ شُرْبُه للخَمْرِ بإقرارِه مرَّةً ، على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ ، كحدٌ القَذْفِ . جزَم به في « الفُصولِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث قدامة في صفحة ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ ، في حديث : جلد النبي عَلِيْكُم أربعين ....

النسر الكبير دَو اعِيه ، و لهذا قال النبي عَلَيْنَا فِي : « الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَ الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ »(١). فلهذا احْتاجَ الشَّاهِدُ إلى تَفْسِيرِه ، وفي مَسْأَلَتِنا لا يُسَمَّى غيرُ المُسْكِر مُسْكِرًا ، فلم يَفْتَقِرْ إلى ذِكْرِ نَوْعِه ، ولا يَفْتَقِرُ فِي الشُّهادَةِ إِلَى ذِكْرِ عَدَمِ الإكْراهِ ، ولا ذِكْرِ عِلْمِه أَنَّه مُسْكِرٌ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ الاخْتِيارُ والعلمُ ، وما عَداهما نادِرٌ ، فلم يَحْتَجْ إلى إثْباتِه ، ولذلك لم يُعْتَبَرُ في شيءٍ مِن الشّهاداتِ ، ولم يَعْتَبِرُه عَيْانُ في الشُّهادَةِ على الوليدِ بن عُقْبَةَ ، ولا عمرُ في الشُّهادَةِ على قُدامَةَ بن مَظْعُونٍ ، ولا في الشُّهادَةِ على المُغِيرةِ بن شُعْبَةَ ، ولو شَهدا" بعِتْقِ أو طَلاقٍ ، لم يَفْتَقِرْ إلى ذِكْر الانْحِتِيار ، كذا هـٰهُنا .

الإنصاف و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وعنه ، مرَّتَيْن . اختارَه القاضي وأصحابُه . وصحَّحه النَّاظِمُ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تُذْكِرَتِه ﴾ . وقدَّمه في « المُحَرَّر »، و « النَّظْم »، و « الرِّعايتَيْن » . وجزَم به في « المُنَوِّر » وغيره . وجعَل أبو الخَطَّاب ، أنَّ بقِيَّةَ الحُدودِ لا تَثْبُتُ إِلَّا بإقْرارِه مرَّتَيْن . وقال في « عُيونِ المَسائلِ » ، في حدِّ الخَمْرِ بمَرَّتَيْن : وإنْ سلَّمْناه فلأنَّه لا يَتَضَمَّنُ إِتْلافًا ، بَخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ . قال في « الفُروعِ ِ » : ولم يُفَرِّقُوا بينَ حَدِّ القَدْفِ وغيره ، إِلَّا بِأَنَّهِ حَتُّ آدَمِيِّ كَالْقَوَدِ . فَدَلُّ عَلَى رِوايةٍ فِيه ، قال : وهذا مُتَّجِهً .

ويثْبُتُ أيضًا شُرْبُها بشَهادَةِ عَدْلَيْنِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقيل : ويُعْتَبَرُ قُوْلُهِما : عالِمًا بتَحْريمِه مُخْتارًا . وأَطْلَقَهما في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) في م : ٥ شهد ) .

وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، حَرُمَ ، إِلَّا أَنْ يَغْلِىَ قَبْلَ ذَلِكَ اللَّهَ اللَّهُ فَيَحْرُمُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

النح الكبير النح الكبير المنافرة والعَصِيرُ إذا أَتَتْ عليهِ ثلاثةُ أَيَّامٍ ، حَرُمَ ، إِلَّا النح الكبير أَن يَغْلِى قَبَلَ ذَلِك ، فَيَحْرُمُ . نَصَّ عليه ) أما إذا غَلَى العَصِيرُ كَعَلَيانِ القِدْرِ ، وقَدَف بزَبَدِهِ ، فلا خِلاف فى تَحْرِيمِه . وإن أتَتْ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ و لم يَعْلَ ، فقال أصحابُنا : هو حَرَامٌ . وقال أحمدُ : اشْرَبُه ثلاثاً ما لم يَعْلَ ، فإذا أتَتْ عليه أكثرُ من ثلاثة إيَّامٍ ، فلا تَشْرَبُه . وأكثرُ أهل العلم يَقُولُونَ : هو عليه أكثرُ من ثلاثة إيَّامٍ ، فلا تَشْرَبُه . وأكثرُ أهل العلم يَقُولُونَ : هو مُباحٌ ما لم يَعْلَ ويُسْكِرُ ، لقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَ : « أَشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ ، مُبَاحٌ ما لم يَعْلَ ويُسْكِرُ ، لقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَ : « أَشْرَبُوا فِي كُلِّ وعَاءٍ ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . أخرَجَه أبو داودَ (١٠ . ولأنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِه الشَّدَّةُ المُسْكِرِ خاصَّةً . ووَجْهُ الأَوَّلِ ما روَى أبو المُسْكِرِ خاصَّةً . ووَجْهُ الأَوَّلِ ما روَى أبو داودَ (١٠ ) ، بإشنادِه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِكُ كان يُنْبَذُ له داودَ (١٠ ) ، بإشنادِه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِكُ كان يُنْبَذُ له

قوله : والعَصِيرُ إِذا أَتَتْ عليه ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، حَرُمَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . الإنصاف وعليه الأضحابُ . وبيَّن ذلك في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهما ،

<sup>(</sup>١) في : باب في الأوعية ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٨/٢ .

كاأخرجه مسلم ، في : باب النهى عن الانتباذ في المزفت ...، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٨٥ ٨ . والترمذى ، في : باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ١٥٨٨ . والترمذى ، في : باب الإذن في ذلك ، من كتاب الضحايا . المجتبى ٢٠٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب ما رخص فيه من ذلك ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ٢١٢٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥٥٥٥ . (٢) في : باب في صفة النبيذ ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٠٠/٢ .

كَا أخرجه مسلم ، فى : باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ... ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٨٩ ، و ابن و النسائى ، فى : باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ، من كتاب الأشربة . المجتبى ١٩٩٨ ، و ابن ماجه ، فى : باب صفة النبيذ و شربه ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١٢٦/٢ . و الإمام أحمد ، فى : المسند ٢٢٤/١ .

الزَّبِيبُ ، فَيَشْرَبُه اليومَ والغَدَوبعدَ الغَدِ ، إلى مساءِ الثالثة ِ ، ثم يَا أُمُرُ به فَيُسْقَى الخَدَمَ ، أو يُهَرَاقُ . وروَى الشَّالَنْجِيُّ ، بإسنادِه ، عن النبيِّ عَيْشَلَمُ ، أَنَّه قال : « اشْرَبُوا العَصِيرَ ثَلاثًا ، مَا لَمْ يَعْل ِ » (' ) . وقال ابنُ عمر : اشْرَبُه ما لم يَأْخُذُه شَيْطانُه ؟ قال : في ما لم يَأْخُذُه شَيْطانُه ؟ قال : في

الإنصاف

فقالوا: بليالِيهِنَّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يَحْرُمُ ما لم يُغْلَ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وحمَل كلامَ الإمامِ أَحمدَ، رَحِمَه اللهُ، على ذلك؛ فقال فى « الهِدايةِ »: وعندى أنَّ كلامَ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، مَحْمولٌ على عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ فى ثلاثٍ غالِبًا.

فائدة: لوطبخ قبلَ التَّحْريمِ ، حَلَّ إِنْ ذَهَب ثُلْنَاه وبَقِى ثُلْنَه . وهذا المذهبُ . نقلَه الجماعة عن الإمام أحمد ، رَحِمَه الله ، وقطع به الأكثر . قال أبو بَكْر : هو إجْماعٌ مِنَ المُسْلِمِين . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « المُغْنِي » ، والشَّارِ عُ ، وغيرُهما : الاعْتِبارُ في حِلِّه عدمُ الإِسْكارِ ؛ سواءٌ ذَهَب بطَبْخِه ثُلُنَاه أو أقلُ أو أكثر ً " ، ("أو لم يُسْكِر ") .

قوله (٤): إِلَّا أَنْ يَغْلِى قَبَلَ ذَلَك ، فَيَحْرُمُ . نصَّ عليه . وهو المذهبُ . نقلَه الجماعَةُ عن الإمام أحمد ، رَحِمَه اللهُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وعنه ، إذا غَلَى أَكْرَهُه وإنْ لم يُسْكِرْ ، فإذا أَسْكَرَ فحرامٌ . وعنه ، الوَقْفُ فيما نَشَّ .

<sup>(</sup>١) لم نجده .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ط .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ في ثَلَاثٍ اللَّهَ عَلَي عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ في ثَلَاثٍ اللَّهَ عَالِبًا .

ثلاثٍ (١) . و لأنَّ الشِّدَّةَ تَحْصُلُ فى الثَّلاثِ غالِبًا ، وهى خَفِيَّةٌ ، تَحْتَاجُ إلى ضابطٍ ، فجازَ جَعْلُ الثَّلاثِ ضابطًا لها . قال شيخُنا (٢) : ويَحْتَمِلُ أن يكونَ شُرْبُه بعدَ الثَّلاثِ إذا لم يَعْل مَكْرُوهًا غيرَ مُحَرَّم ، فإنَّ أحمدَ لم يُصَرِّح بالتَّحْرِيم ، وقال فى مَوْضِع : أَكْرَهُه . وذلك لأنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ لم يَكُنْ يَشْرُبُه بعدَ ثلاثٍ .

٤٤٦٦ – مسألة : وقال أبو الخَطَّابِ : عِندى أنَّ كلامَ أَحمدَ فى ذلك مَحْمُولٌ عَلَى عصير الغالِبُ أَنَّه يَتَخَمَّرُ فى ثلاثةِ أَيَّامٍ .

فصل: وكذلك النَّبِيذُ مُباحٌ ما لم يَغْلَ ، أو يَأْتِيَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ . والنَّبِيذُ ما يُلْقَى فيه تمرَّ أو زَبيبٌ أو نحوُهُما ؛ ليَحْلُو به الماءُ ، وتَذْهَبَ مُلُوحَتُه ، فلا بَأْسَ به ما لم يَغْلِ ، أو يَأْتِيَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ ؛ لِما رَوَيْنا عن ابن عِباس . وقال أبو هُرَيْرَةَ : ٢٣/٨ ظ عَلِمْتُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ كان يَصُومُ ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَه بنَبِيذٍ صَنَعْتُه في دُبَّاءَ ، ثم أتَيْتُه به ، فإذا هو يَنِشُ . يَصُومُ ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَه بنَبِيذٍ صَنَعْتُه في دُبَّاءَ ، ثم أتَيْتُه به ، فإذا هو يَنِشُ . فقال : « اضْرِبْ بِهذَا الحَائِطَ ، فَإِنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائى ، فى : باب ما يجوز شربه من الطلاء ...، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٩٥/٨ . وعبد الرزاق ، فى : باب العصير وبيعه ، من كتاب الأشربة . المصنف ٢١٧/٩ . وابن أبى شيبة ، فى : باب فى شرب العصير من كرهه إذا غلى ، من كتاب الأشربة . المصنف ٢٩٦/٧ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه ...، من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى ٣٠١/٨ .

(٢) فى : المغنى ١١٣/١٢ .

المنع ۗ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْمَاءِ [٣٠٠ ] تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَنَحْوَهُ ؛ لِيَأْخُذَ مُلُوحَتُهُ ، مَا لَمْ يَشْتَدُّ ، أَوْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاتٌ . وَلَا يُكْرَهُ الْانْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ .

الشرح الكبير الآخِر » . روَاه أبو داودَ<sup>(١)</sup> . ولأنَّه إذا بَلَغ ذلك صارَ مُسْكِرًا ، وكلُّ مُسْكِر حَرامٌ .

٧ ٤٤ - مسألة : ( ولا يُكْرَهُ أَن يَتْرُكَ في الماء تَمْرًا أَو زَبِيبًا ونحوَه ؛ لِيَأْخُذَ مُلُوحَتَه ما لم يَشْتَدُّ ، أو يَأْتِيَ عليه ثلاثٌ ) لِما ذَكَرْنا في الفصلِ الذي قبله.

٨٤٤٨ - مسألة : ( ولا يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ ،

قوله : ولا يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ في الماء تَمْرًا أَو زَبيبًا ونحوَه ؛ ليأَخُذَ مُلُوحَته ، ما لم يشتَدَّ ، أو يأتِي عليه ثَلَاتٌ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . ونقل ابنُ الحَكَمِ ، إذا نقَع زَبِيبًا أو تَمْرَ هِنْدِئٌ أو عُنَّابًا ونحوه ؛ لدَواءِ ، غَدْوَةً ويَشْرَبُه عَشِيَّةً ، أو عَشِيَّةً ويشْرَبُه غَدْوَةً ، هذا نَبيذٌ أكْرَهُه ، ولكِنْ يطْبُخُه ويشْرَبُه على المَكان ، فهذا ليس نبيذًا .

فَائِدَةً : لَوْ غَلَى العِنَبَ ، وَهُو عِنَبٌ عَلَى حَالِهِ ، فَلَا بِأْسَ بِهِ . نَقَلَهُ أَبُو دَاودَ ، واقْتَصَرَ عليه في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ .

قوله : ولا يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَم ِ ، والنَّقِيرِ ، والمُزَفَّتِ . هذا

<sup>(</sup>١) في : باب في النبيذ إذا غلى ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٣٠١/٢ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، من كتاب الأشربة . المجتبي ٢٩٢/٨ . وابن ماجه ، في : باب نبيذ الجر ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ١١٢٨/٢ .

والنَّقِيرِ ، والمُزَفَّتِ ) (ايجوزُ الأنْتِباذُ في الأَوْعِيةِ كلِّها . وعن أَحمدَ ، أنَّه الشرح الكَّيُرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ ) ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلِّةَ نَهَى عن الانْتِباذِ فيها (اللَّبَّاءُ : اليَقْطِينُ (اللَّهُ والحَنْتَمُ : الجِرارُ . والنَّقِيرُ : الخَقْبُ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ وَعَاءِ ، وَلَا تَشْرَابُوا مُسْكِرًا ) . رَواه مسلمٌ (٥٠ . وهذا فَاشَرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءِ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ) . رَواه مسلمٌ (٥٠ . وهذا اللهُ عَلَيْ وَعَاءٍ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسُكِرًا ) . رَواه مسلمٌ (٥٠ . وهذا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المذهبُ بلارَيْبٍ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، الإنصاف و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ »، وغيرِهم . وصحَّحه فى « الهِدايَةِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْمِ »، و «تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرِهم . وقدَّمه فى «المُعْنى»، و «المُحَرَّرِ»، و « الشَّرْحِ » ، و « المُعايتيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب وفد عبد القيس ، من كتاب المغازى ، وفى : باب الخمر من العسل ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ، ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٧/١ . ومسلم ، فى : باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير ...، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٢٥٩٧ ، ١٥٨٠ ، ١٥٨٠ . وأبو داود ، فى : باب فى الأوعية ، من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ٢٩٦/٢ ، ٢٩٧ ، والترمذى ، فى : باب ما جاء فى كراهية أن ينبذ فى الدباء ...، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ١٦/٨ . والنسائى ، فى : باب النهى عن نبيذ الدباء والمختم والنقير ، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء ...، وباب تفسير الأوعية ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٢٨/١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٥ ، والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٢٨/١ ، ٢٧٢ ، ٥٠/٤ ،

<sup>(</sup>٣) أي القرع.

٤ - ٤) في الأصل : « إلا أن تشربوا » .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣٥ .

الشرح الكبير دَلِيلٌ على نَسْخِ النَّهْي ، ولا حُكْمَ للمَنْسُوخِ .

فصل : وما طُبِخَ مِن النَّبيذِ والعَصِيرِ قبلَ غَلَيَانِه ، حتى صارَ غيرَ مُسْكِر ، كالدِّبْس (١) ، ورُبِّ الخَرُّوب ، وغيرهما من المُربَّباتِ والسُّكُّر ، فهو مُبَاحٌ ؛ لأنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّما ثَبَت في المُسْكِرِ ، ففيما عَدَاه يَبْقَى على أصل الإباحة ، وما أَسْكَرَ كثيرُه فقلِيلُه حَرامٌ ، سَواءٌ ذَهَب منه التُّلُثان ، أو أقلَّ ، أو أكثرُ . قال أبو داودَ : سألتُ أحمدَ عن شُرْب الطِّلاء إذا ذهبَ تُلُثاه (٢) ، وبَقِيَ تُلُثه ؟ قال : لا بَأْسَ به . قيل لأحمدَ : إنَّهم يقولونَ : إنَّه يُسْكِرُ . قال : لا يُسْكِرُ ، لو كان يُسْكِرُ ما أَحَلُّه عمرُ . ، وهو أن يَنْتَبِذَ شَيْئَيْن ، وهو أن يَنْتَبِذَ شَيْئَيْن ،

الإنصاف وغيرهم.

وعنه ، يُكْرَهُ . قال الخَلَّالُ : عليه العَمَلُ . وذكر ابنُ القَيِّم ، رَحِمَه اللهُ ، في « الهَدْي » رِوايةً ، أنَّه يَحْرُمُ . وعنه ، يُكْرَهُ في هذه الأَوْعِيَةِ وفي غيرِها ، إلَّا سِقاءً يُوكَى(٣) حيثُ بَلَغَ الشَّرابُ ، ولا يُتْرَكُ يتَنَفَّسُ . نقَله جماعَةٌ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . ونقَل أبو داودَ ، ولا يُعْجبُني إلَّا هو . ونقَل جماعةٌ ، أنَّه كَره السُّقَاءَ الغَليظَ .

قوله : ويُكْرَهُ الخَلِيطان ؛ وهو أَنْ يَنْتَبَذَ شَيئَيْن ، كالتَّمْرِ والزَّبيبِ . وكذا البُّسْرُ والتَّمْرُ ونحوُه . وهذا المذهبُ بلا رَيْبٍ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . ونقَلَه الجماعَةُ

<sup>(</sup>١) الدبس: عسل التمر أو ما يسيل من الرطب.

<sup>(</sup>٢) في ر ٣ ، تش ، م ، ق : ( ثلثه ) .

 <sup>(</sup>٣) الوكاء : الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس وغيره .

..... المقنع

كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ) لأَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ نَهَى عن الخَلِيطَين (') . وقال أحمدُ : الشرح الكبير الخَلِيطان حَرامٌ . وقال فى رجل يَنْقَعُ الزَّبِيبَ ، والتَّمْرَ الهِنْدِيَّ ، والعُنَّابَ وَنَحَوه ، يَنْقَعُه غُدْوَةً ، ويَشْرَبُه عَشِيَّةً للدَّواءِ : أَكْرَهُه ؛ لأَنَّه نَبِيذٌ ، ولكن يَطْبُخُه ويَشْرَبُه على المَكانِ . وقد روَى أبو داودَ (') بإسْنادِه ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّه نَهَى أَن يُنْبَذَ الرُّطَبُ والبُسْرُ جميعًا ، ونَهَى أَن يُنْبَذَ التمرُ والزَّبِيبُ جميعًا ، ونَهَى أَن يُنْبَذَ التمرُ والزَّبِيبُ عَلَيْكُ أَنْ يُجْمَعَ بينَ التَّمْرِ والزَّهُو (') ، والتَّمْرِ قَالَةُ مُونَ ، والتَّمْرِ قَالَةُ مُونَا ، والتَّمْرِ والزَّهُو (') ، والتَّمْرِ قَادَةً ، قال : نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ أَنْ يُجْمَعَ بينَ التَّمْرِ والزَّهُو (') ، والتَّمْرِ والتَّهُ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ﴾ (ثاني مُن التَّمْرِ والتَّهُ النَّهُ والتَّهُ والتَّمْرِ والتَّهُ والتَّهُ والتَّمْرِ والتَّهُ والتَهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والْتَهُ والتَّهُ والتَهُ والتَّهُ والتَهُ والتَّهُ والتَهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والتَّهُ والْمُنْ والتَّهُ والْمُولُونُ والْمُولِ والتَّهُ والْمُولُ والْمُولُونُ والتَّهُ والْمُولُونُ والتَّهُ والْمُولُونُ والْمُؤْمِ والتَّهُ والْمُولُولُ والتُلْمُ والْمُؤْمِ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ واللَّهُ واللَّهُ والْمُولُولُ والْمُولُولُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْمُؤْمُ واللَّهُ واللَّهُ

عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه . وقدَّمه في «الفُروعِ»، الإنصاف و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّطْمِ » ، و « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، ، وغيرِهم .

وعنه ، يَحْرُمُ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ فى « التَّنْبِيهِ » . قال الإِمامُ أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : المُخلِيطان حَرامٌ . قال القاضى : يعْنِي أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، بقوْلِه : حرامٌ . إذا اشْتَدَّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأحاديث الآتية .

<sup>(</sup>٢) في : باب في الخليطين ، من كتاب الأشربة ، سنن أبي داود ٢٩٨/٢ .

كما أخرجه البخارى ، فى : باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ...، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ٧/٠٠٠ . ومسلم ، فى : باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٧٤/٣ ، ١٥٧٧ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى خليط البسر والتمر ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى ٢٧/٨ ، ٦٨ . والنسائى ، فى : باب خليط البسر والرطب ، وباب خليط التمر والزبيب ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٥٧/٨ ، ٢٥٧ . وابن ماجه ، فى : باب النهى عن الخليطين ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه ٢/١٢ ، ٢٥٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٧١/٣ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ٣٦٣ ،

<sup>(</sup>٣) عند أبي داود ، في : الباب السابق من حديث أبي قتادة . سنن أبي داود ٢٩٩/٢ . وانظر التخريج الآتي . (٤) في الأصل : ٥ الزهور » .

والزهو : هو البسر الملون ، الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب .

والزَّبيب، ولْيُنْتَبَذُّ كلُّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . قال القاضى : يَعْنِي أَحمدُ بقولِه : هو حَرامٌ . إذا اشْتَدَّ وأَسْكَرَ ، وإذا لم يُسْكِرْ لم يَحْرُمْ . وهذا هو الصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ ، وإنَّما نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ لعلهِ إِسْرَاعِه إِلَى السُّكْرِ المُحَرَّم ، فإذا لم يُوجَدْ ، لم يَثْبُتِ التَّحْرِيمُ ، كَمْ أَنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عن الانتِباذِ في الأوعِيَةِ المَذْكُورَةِ لهذه العِلَّةِ ، ثم أمَرَهُم بالشُّرْبِ فيها ، ما لم تُوجَدْ حقيقةُ الإسْكار ، وقد دَلُّ على صِحَّةِ هذا ما رُوِىَ عن عائشة ، قالت : كنَّا نَنْبذُ لرسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً من تَمْرٍ ، وقَبْضَةً من زبيبٍ ، فنَطْرَحُها فيه ، ثم نَصُبُّ [ ٣٤/٨ و ] عليه الماءَ ، فَنَنْبِذُه غُدْوَةً ، فيَشْرَبُه عَشِيَّةً ، ونَنْبِذُه عَشِيَّةً ، فيَشْرَبُه غُدْوَةً . رَواه أَبو داود ، وابنُ ماجَه (٢) . فلمَّا كانت مُدَّةُ الأنْتِباذِ قريبةً ، وهي يومٌ وليلةً ،

الإنصاف وأَسْكَرَ ، وإذا لم يُسْكِرْ ، لم يحْرُمْ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : وهذا هو الصَّحيحُ . وعنه ، لا يُكْرَهُ . اخْتارَه في « التَّرْغيبِ » . قال في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا ، من كتاب الأشربة . صحيح البخارى ١٤٠/٧ . ومسلم ، في : باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٧٥/٣ .

كما أخرجه النسائى ، في : باب خليط الزهو والرطب ، من كتاب الأشربة . المجتبى ٢٥٦/٨ . والدازمي ، في : باب النهي عن الخليطين ، من كتاب الأشربة . سنن الدارمي ١١٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في الخليطين ، وباب في صفة النبيذ ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٣٠٠، ٢٩٩/٢ . قابن ماجه ، في : باب صفة النبيذ وشربه ، من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه . ۱۱۲٦/۲

كم أخرجه مسلم ، في : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ...، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ٣/ ١٥٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الانتباذ في السقاء ، من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذي . ١٢٤/٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٢٤/٦ .

لا يُتَوَهَّمُ الإِسْكَارُ فيها ، لم يُكْرَهُ ، ولو كان مَكْرُوهًا لَمَا فُعِلَ هذا فى بيتِ السَّح الكبير النبيِّ عَلَيْكُ له . فعلى هذا ، لا يُكْرَهُ ما كان فى المُدَّةِ اليَسِيرَةِ ، ويُكْرَهُ ما كان فى مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ إِفْضاؤُه إلى الإِسْكَارِ ، ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ما لم يَغْلِ ، أو تَمْضِى عليه ثلاثةُ أيَّام .

• ٤٤٧ - مسألة : ( ولا بأسَ بالفُقَّاعِ (١) وبه قال إسحاق ، وابنُ المُنْذِرِ . قال شيخُنا(١) : ولا أعلمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه لا يُسْكِرُ ، وإذا تُركَ يَفْسُدُ ، بخلافِ الخمرِ ، والأشياءُ على الإباحةِ ما لم يَرِدْ بتَحْرِيمِها حُجَّةٌ .

و « الشَّرْحِ » : لا يُكْرَهُ ما كان فى المُدَّةِ اليسِيرَةِ ، ويُكْرَهُ ما كان فى مدَّةٍ يَحْتَمِلُ الإنصاف إفضاؤُه ("فيها إلى الإسكارِ") . ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ما لم يُغْلَ ، أو تَمْضِ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ . .

فائدة : يُكْرَهُ انْتِباذُ المُذَنِّبِ (٤) وحدَه . قالَه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم .

قوله: ولا بَأْسَ بِالفُقَّاعِ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابِ ؛ لأنَّه لا يُسْكِرُ ، ويفْسُدُ إذا بَقِيَ . وعنه ، يُكْرَهُ . وعنه ، يَحْرُمُ . ذكرَها في « الوَسِيلَةِ » . قال في « تَجْريدِ العنايةِ » : وشَذَّ مَن نَقَل تحريمَه .

<sup>(</sup>١) الفقاع : شراب يتخذ من الشعير ، يُخمَر حتى تعلوه فقاعاته .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٢/١٢ه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « إلا الإشكال » .

<sup>(</sup>٤) المُذَنِّبِ : الذي بدا فيه الإرطاب من قبل طرفه .

فصل : والخَمْرَةُ إذا أُفْسِدَتْ ، فصِّيَّرَتْ خَلًّا ، لم تَحِلُّ ، وإن قَلَب اللهُ عَيْنَها فصارَتْ خَلًّا ، فهي حَلالٌ . رُويَ هذا عن عمرَ بن الخَطَّاب ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . وبه قال الزُّهْرِيُّ . ونحوُه قولُ مالكِ . وقال الشافعيُّ : إِن أَلْقِيَ فِيها شيءٌ يُفْسِدُها كالمِلْحِ ، فَتَخَلَّلَتْ ، فهي على تَحْريمِها ، وإن نُقِلَتْ مِن شمس إلى ظِلٌّ ، أو مِن ظِلٌّ إلى شمس ، فتَخَلَّلَتْ ، ففي إباحَتِها قَوْلان . وقال أبو حنيفة : تَطْهُرُ في الحالَيْن ؛ لأنَّ عِلَّةَ تَحْريمِها زالَتْ بتَخْلِيلِها فطَهُرَتْ ، كَما لو تَخَلَّلَتْ بنَفْسِها ، يُحَقِّقُه أَنَّ التَّطهيرَ لا فَرْقَ فيه بينَ مَا حَصَلَ بَفِعُلُ اللهِ تِعَالَى ، وَفِعْلُ الآدَمِيِّ ، كَتَطْهِيرِ الثَّوْبِ والبَدَنِ والأرْضِ . ونحوُ هذا قولُ عَطاءِ ، وعمرو بن دِينارٍ ، والحارِثِ العُكْلِيِّ . وذُكَرَه أبو الخَطَّابِ وَجْهًا في مذهَبنا . ولَنا ، ما روَى أبو سعيدٍ ، قال : كان عندَنا خَمْرٌ ليَتِيم ، فلمَّا نَزَلَتِ المائدةُ ، سألتُ رسولَ اللهِ عَلِيُّكُم ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّه لَيَتِيمٌ ؟ قال : ﴿ أَهْرِيقُوهُ ﴾ . رَواه التُّرْمِذِيُّ(١) ، وقال : حديثٌ حَسَنٌ . وعن أنَس ِ ، قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ عَالِيْكُ أَتُتَخَذُ الخمرُ خَلًّا ؟ قال : « لَا » . رَواه مسلمٌ ، والتُّرْمِذِيُّ (٢) ،

الإنصاف

فائدة : جعَل الإِمامُ أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، وَضْعَ زَبِيبٍ فى خَرْدَلِ كَعَصِيرٍ ، وأَنَّه إِنْ صُبَّ فيه خَلُّ أَكِلَ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر ...، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي /٢٦٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، فى : باب تحريم تخليل الخمر ، من كتاب الأشربة . صحيح مسلم ١٥٧٣/٣ . والإمام والترمذى ، فى : باب النهى أن يتخذ الخمر خلا ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٢٩٤/٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٦٠/٣ .

المقنع

الشرح الكبير

وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . وعن أبي طَلْحَةَ ، أنَّه سألَ رسولَ الله عَلَيْكُمْ عن أيْتام ورثُوا خَمْرًا ؟ فقال : ﴿ أَهْرِقْهَا ﴾ . قال : أَفَلا أَخَلُّها ؟ قال : « لَا » . رَواه أبو داودَ (١) . وهذا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، ولو كان إلى اسْتِصْلاحِها سَبِيلٌ ، لم تَجُزْ إراقتُها ، بل أَرْشَدَهم إليه (٢) ، سِيّما وهي لأَيْتَامِ يَحْرُمُ التَّفْرِيطُ فى أَمْوالِهم ، ولأنَّه إجْماعُ الصحابةِ ، فرُوىَ أنَّ عمر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، صَعِدَ المِنْبَر ، فقال : لا يَحِلُّ خَلَّ خَمْر أَفْسِدَتْ ، حتى يكونَ اللهُ تعالى هو الذي تَولَّى إنْسادَها ، ولا بَأْسَ على مسلم ابْتاعَ مِن أهل الكتاب خَلًّا ، ما لم يَتَعَمَّدْ إفسادَها . رواه أبو عُبَيْدٍ في « الأموالِ » بنَحْو من هذا المعنى (٢) . وهذا قولٌ يَشْتَهرُ ؛ لأنَّه خَطَب به النَّاسَ على المِنْبَرِ ، فلم يُنْكَرْ . فأمَّا إذا انْقَلَبَتْ بنفسِها ، فإنَّها تَطْهُرُ وتَحِلُّ ، في قول جميعِهم ، فقد رُويَ عن جماعةٍ من الأوائِل ، أنَّهم اصْطَبَغُوا بخَلِّ خمرٍ ؟ منهم عليٌّ ، وأبو الدُّرْدَاءِ . ورَخُّصَ فيه الحسنُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْر . وليس في شيءٍ من أخبارِ هم أنَّهم اتَّخَذُوه خَلًّا ، ( ولا أنَّه ) انْقَلَبَ بنَفْسِه ، لكنْ قد بَيَّنَه عمرُ بقولِه : لا يَحِلُّ خَلُّ خمر أَفْسِدَتْ ، حتى يكونَ الله [ ٣٤/٨ ظ ] تعالى هو الذي يَتُولُّي إفْسادَها . ولأنُّها إذا انْقَلَبَتْ بنَفْسِها ، فقد زالَتْ عِلَّةُ

لإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في الخمر تخلل ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٢/٢ ، ٢٩٣ .

كَا أَخْرِجِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، في : المسند ١١٩/٣ ، ١٨٠ ، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ ... إلى إصلاحها ، .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا ...، من كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها . الأموال

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ﴿ وَلَأَنَّهُ ﴾ .

تَحْرِيمِها ، من غيرِ عِلَّةٍ خَلَفَتْها ، فطَهُرَتْ ، كالماءِ إذا زالَ تَغَيُّرُه بمُكْثِه . وإذا أُلْقِيَ فيها شيءٌ يَنْجُسُها ، ثم انْقَلَبَتْ ، بَقِيَ ما أُلْقِي فيها نَجِسًا ، فنجَسَها وحَرَّمَها . فأمَّا إن نَقَلَها مِن مَوْضِعٍ إلى آخَرَ ، فتَخَلَّلَتْ مِن غيرِ أن يُلْقِيَ وَحَرَّمَها . فأمَّا إن نَقَلَها مِن مَوْضِعٍ إلى آخَرَ ، فتَخَلَّلَتْ مِن غيرِ أن يُلْقِيَ فيها شيئًا ، فإن لم يَكُنْ قَصَد تَخْلِيلَها ، حَلَّتْ بذلك ؛ لأَنّها تخلَّلَتْ بفِعْلِ اللهِ تعالى فيها ، وإن قَصَد بذلك تخلِيلَها ، احْتَمَلَ أن تَطْهُرَ ؛ لأَنّه لا فَرْقَ بينَهما إلّا القَصْدُ ، فلا يَقْتَضِي تحْرِيمَها . ويَحْتَمِلُ أن لا تَطْهُرَ ؛ لأَنّها خُلِلَها ، خُلِلَتْ ، فلم تَطْهُرْ ، كما لو أَلْقِيَ فيها شيءٌ .

الإنصاف

## بَابُ التَّعْزِيرِ

وَهُوَ التَّأْدِيبُ ، وَهُوَ وَاجِبُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، كَالْاسْتِمْتَاعِ الَّذِي لَايُوجِبُ الْحَدَّ ، وَإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ ، وَسَرِقَةِ مَا لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى النَّاسِ بِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَى وَنَحْوهِ .

الشرح الكبير

#### بابُ التَّعْزيرِ

( وهو التَّأْدِيبُ ، وهو واجِبُ في كلِّ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارَةً ، كَالاَسْتِمْتَاعِ الذي لا يُوجِبُ الحَدَّ ، وإنْيانِ المرَّأةِ المرَّأةَ ، وسَرِقَةِ ما لا يُوجِبُ القَطْعَ ، والجِنايةِ على النَّاسِ بما لا قِصاصَ فيه ، والقَذْفِ بغيرِ الرِّنِي ، ونحوِه ) والنَّهْبِ والعَصْبِ والاخْتِلاسِ . وسُمِّى تَعْزِيرًا ؛ لأَنَّهُ الرِّنِي ، ونحوِه ) والنَّهْبِ والعَصْبِ والاخْتِلاسِ . وسُمِّى تَعْزِيرًا ؛ لأَنَّه

الإنصاف

#### بابُ التَّعْزير

قوله: وهو واجِبٌ في كلِّ مَعْصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارَةَ ، كالاسْتِمْتاعِ الذِي لا يُوجِبُ العَطْع ، والجِنايَةِ على لا يُوجِبُ العَطْع ، والجِنايَةِ على النَّاس بما لا قِصاصَ فيه ، والقَدْف بغيرِ الزِّنَى ، وَنَحوه . إذا كانتِ المعْصِيةُ لا حدَّ فيها ولا كفَّارة - كما مثَّل المُصَنَّف - وفَعَلَها ، فإنَّه يُعَرَّرُ . وقد يفْعَلُ معْصِيةً لا كفَّارة فيها ولا حدَّ ولا تَعْزِيرَ أيضًا ، كما لو شتَم نفسه أو سبَّها . [ ١٩/٣ اط ] قالَه القاضى . ومالَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّين ، رَحِمَه الله ، إلى وُجوبِ التَّعْزير . قلت : وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّف وغيره . وإنْ كان فيها حدَّ ، فقد يُعَزَّرُ معه . وقد تقدَّم بعضُ ذلك ، في مَسائِلَ متفرِّقةٍ ؛ منها ، الزِّيادةُ على الحدِّ إذا شَرِبَ الخَمْرَ في رَمَضانَ .

الشرح الكبير يَمْنَعُ من الجِنايَةِ . والأصْلُ في التَّعْزِيرِ المَنْعُ ، ومنه التَّعْزِيرُ بمعنى النُّصْرَةِ ؟

الإنصاف

قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا يُشْرَعُ التَّعْزِيرُ فيما فيه حدٌّ ، إلَّا على ما قالَه أبو العَبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في شارِبِ الخمرِ ، يعْنِي في جَوازِ قَتْلِه ، وفيما إذا أتَّى حدًّا في الحَرَم ؛ فإنَّ بعضَ الأُصحابِ قال : يُعَلَّظُ . وهو نَظِيرُ تغْليظِ الدُّيَةِ بالقَتْلِ في ذلك . انتهى . وإنْ كانتِ المَعْصِيةُ فيها كَفَّارَةٌ ؛ كالظِّهارِ ، وقَتْل شِبْهِ العَمْدِ ونحوه ، كالفِطْرِ في رَمَضانَ بالجِماعِ ، فهذا لا تعْزِيرَ فيه مع الكفَّارةِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّف هنا ، وصاحب ( الوَجيز » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . قال في « الفُروع ِ » : وهو الأُشْهَرُ . واخْتارَه القاضي ، ذَكَرَه عنه في « النُّكَتِ » . وقيل : يُعَزَّرُ أيضًا . وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْـــن » ، و « الحاوِى الصَّغِيـــرِ » ، و « الفُـــــروعِ ِ » ، ''و « الزَّرْكَشِيِّ » . قال في « الفُروعِ ، `` : وقوْلُنا : لا كَفَّارَةَ . فائدَتُه في الظُّهارِ ، وشِبْهِ العَمْدِ ، ونحوهما ، لا في اليَمِينِ الغَمُوسِ إِنْ وجبَتِ الكَفَّارَةُ ؛ لاُحْتِلافِ سَبَبِها وسَبَبِ التَّعْزيرِ ، فيَجِبُ التَّعْزيرُ مع الكفَّارةِ فيها .

قوله: وهو واجبٌ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. ونصَّ عليه في سبِّ الصَّحابِيِّ ، كحدٌّ ، وكحَقِّ آدَمِيِّ طلَبه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب .

وعنه ، منْدُوبٌ . نصَّ عليه في تَعْزيرِ رَقِيقِه على مَعْصِيَةٍ ، وشاهِدِ زُورٍ . وفي « الواضح ِ » : في وُجوبِ التَّعْزيرِ رِوايَتانِ . وفي « الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ِ » : إِنْ تَشَاتَمَ وَالِدُّ وَوَلَدُه ، لم يُعَزَّر الوالِدُ ( لحقٌّ وَلَدِه ، ويُعَزَّرُ الوَلَدُ لحقٌّ والِده ، ولا يجوزُ تغزِيرُه إِلَّا بمُطالَبَةِ الوالِدِ '' . وفي « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » في قَذْفِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

لأنَّه مَنْعٌ لعَدُوِّه من أذاه .

الصَّغِيرَةِ: لا يحْتاجُ في التَّغْزيرِ إلى مُطالَبَةٍ ؛ لأَنَّه مشْرُوعٌ لتأْديبِه ، فللإمامِ تغْزِيرُه الإنصاف إذا رَآه . قال في « الفُروعِ » : يُؤيِّدُه نصُّ الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في مَن سبَّ صَحابِيًّا ؛ يجبُ على السُّلْطانِ تأْدِيبُه . ولم يُقَيِّدُه بطَلَبِ وارِثٍ ، مع أنَّ أكثرَهم أو كثيرًا منهم له وارِثٌ . وقد نصَّ في مَواضِعَ على التَّغْزِيرِ ، ولم يُقَيِّدُه . وهو ظاهرُ كثيرًا منهم له وارِثٌ . وقد نصَّ في « الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ » . ويأتِي في أوَّلِ بابِ كلامِ القاضى ، إذا افتاتَ خَصْمٌ على الحاكِم ، له تغْزِيرُه ، مع أنَّه (الا يحْكُمُ النَّفْسِه إجْماعًا ، فذلَّ أنَّه ليس كحق آدَمِيٍّ ، المُفْتَقِرُ جوازُ إقامَتِه إلى طلَبٍ .

وقال المُصنّفُ ، والشَّارِحُ : إِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ منْصوصًا عليه ، كوَطْءِ جارِيَةِ امْرَأَتِه ، أَو المُشْترَكَةِ ، وجَب ، وإِنْ كَانَ غيرَ منْصوص عليه ، وجَب إِذَا رَأَى المَسْلَحَةَ فيه ، أو عَلِمَ أَنَّه لا يُنْزَجِرُ إِلَّا به ، وإِنْ رأَى العَفْوَ عَنه ، جازَ . ويجِبُ إِذَا الصَّلَحَةَ فيه ، أو عَلِمَ أَنَّه لا يُنْزَجِرُ إلَّا به ، وإِنْ رأَى العَفْوَ عَنه ، جازَ . ويجِبُ إِذَا طَالَبَ الآدَمِيُّ بِبَحَقِّه . وقال في « الكافِي » : يجِبُ في مَوْضِعَيْن فيهما الخَبرُ ، إلَّا وَاللَّبَ الْآبَا ، فله تَرْكُه . قال المَجْدُ : فإنْ جاءَ مَن يَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ تائِبًا ، لم يُعزَّرُ عندي . وإنْ لم يَجِئُ تائِبًا ، وجَب . وهو مَعْنَى كلامِه في « الرِّعايةِ » ، مع عندي . انتهى . وإنْ لم يَجِئُ تائِبًا ، وجَب . وهو مَعْنَى كلامِه في « الرِّعايةِ » ، مع أَنَّ فيها : له العَفْوُ عن حقِّ الله . وقال : إِنْ تَشَاتَمَ اثْنَانِ عُزِّرًا ، ويَحْتَمِلُ عَدَمُه . وفي الأَخْرِيرُ اللهِ عندي عندي الله . وقال في « الانتِصارِ » : ولو قذف مُسْلِمٌ لا يسْقُطُ بالسَّقُطُ بالسَّقُطُ بالسَّقَاطِه . نقل المَسْمُونِيُ في مَن زَنِي صغِيرًا ، لم نَرَ كاله شيئًا . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ في صَبِيًّ قال لرَجُل ينا زانِي . ليس قوْلُه شيئًا . وكذا عليه شيئًا . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ في صَبِيًّ قال لرَجُل ينا زانِي . ليس قوْلُه شيئًا . وكذا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ا : ٥ للتهديد ، .

الإنصاف في « التَّبْصِرَةِ » أنَّه لا يُعَزَّرُ . وكذا في « المُغْنِي » وزادَ ، ولا لِعانَ ، وأنَّه قولُ الْأَئَمَّةِ الثَّلاثَةِ ، رَحِمَهُم اللهُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ ﴿ فِي الرَّدِّ على الرَّافِضِيِّ » : لا نِزاعَ بينَ العُلَماء أنَّ غيرَ المُكَلَّفِ ، كالصَّبيِّ المُمَيِّز ، يُعاقَبُ على الفاحِشَةِ تَعْزِيرًا بَلِيغًا . وكذا المَجْنُونُ يُضْرَبُ على ما فعَل ليُزْجَرَ ، لكِنْ لا عُقوبَةَ بقَتْلِ أو قَطْعٍ . وقال في « الرِّعايةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » : وما أوْجَبَ حدًّا على مُكَلَّف ، عُزِّرَ به المُمَيِّزُ ، كالقَدْف . قال في « الواضِح ِ » : مَن شرَع في عَشْرٍ صَلَحَ تأْدِيبُه في تَعْزير على طَهارَةٍ وصلاةٍ ، فكذَا مِثْلُه زنَّي . وهو مَعْنَى كلامِ القاضي.. وذكر ما نَقَلَه الشَّالَنْجِيُّ في الغِلْمانِ يتَمَرَّدُونَ ، لا بأْسَ بضَرْبِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وظاهِرُ ما ذكرَه الشَّيْخُ وغيرُه عن القاضي : يجبُ ضَرْبُه على صلاةٍ . وظاهِرُ كلامِهم في تأْدِيبه في الإجارَةِ والدِّياتِ ، أنَّه جائِزٌ . وأمَّا القِصاصُ ؛ مثلَ أَنْ يظْلِمَ صَبِيٌّ صَبِيًّا ، أو مَجْنونٌ مجْنونًا ، أو بهيمَةٌ بهيمَةٌ ، فيقْتَصُّ المَظْلُومُ مِنَ الظَّالِمِ ، وإنْ لم يكُنْ في ذلك زَجْرٌ ، لكِنْ لاسْتِيفاء المَظْلُومِ وأَخْذِ حقِّه . وجزَم في « الرَّوْضَةِ » ، إذا زَنَى ابنُ عَشْرٍ ، أو بِنْتُ تِسْعٍ ، لا بأسَ بالتَّعْزِيرِ . ذكَرَه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ في أثناء باب المُرْتَدُّ .

فائدة : ف جَوازِ عَفْوِ وَلَىِّ الأَمْرِ عن التَّعْزيرِ الرِّوايَتان المُتَقَدِّمَتان في وُجوبِ التَّعْزيرِ ونَدْبِه .

تنبيه : قولُه : كالاسْتِمْتاعِ الذي لا يُوجِبُ الحدُّ . قال الأصحابُ : يُعَزَّرُ على ذلك . وقال في « الرِّعايةِ » : هل حدُّ القَدْفِ حقُّ للهِ ، أو لآدَمِيٌّ ؟ وأنَّ التَّعْزِيرَ لِمَا دُونَ الفَرْجِ مِثْلُه ؟ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَحَلَّتُهَا لَهُ ، فَيُجْلَدُ المنع مِائَةً .

الشرائة والمنافة والمنافقة والمراقية المراقية والمعلمة المحلّة الآأن الشرائة المراقية والمراقية والمراقية

قوله: ومَن وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِه ، فعليه الحَدُّ – بلا نِزاع في الجُملة بِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الإنساف أَحَلَّتُها له ، فَيُجْلَدُ مِاتَةً . هذا المذهبُ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « العُمْدَة » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الوَجيز ِ » ، و « نَظْم ِ المُفْرَداتِ ِ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَة ِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَة ِ » ، و « المُدَهَبِ » ، و « المُحَرَّر ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الخُلوى الصَّغِير ِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّة ِ » ، وغيرِهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب .

الشرح الكبير هذا يُرْوَى عن النبيِّ عَلِيلَةً ، وقد رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ(') ، وقال : هذا حديثٌ صحيحٌ . ولَنا ، ما روَى أبو داود (١) ، بإسناده ، عن حبيب بن سالم ، أنَّ رجلًا يُقالُ له : عبدُ الرحمنِ ابنُ حُنَيْنِ ، وَقَع على جارِيةِ امرأتِه ، فرُفِعَ إلى النُّعْمانِ بن بشيرٍ ، وهو أميرٌ على " الكُوفَةِ ، فقال : لأَقْضِينَ فيك بقضِيَّةِ رسول الله عَلِيلِيَّ ؛ إنْ كانت أَحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةً ، وإن لم تَكَنْ أَحَلَّتُها لك رَجَمْتُك بالحِجارَةِ . فوَجَدُوها أَحَلَّتُها له ، فجلَدَه مائة

٧٧٤ - مسألة : ( وهل يَلْحَقُه نَسَبُ وَلَدِها ) إذا حَمَلَتْ من هذا الوَطْءِ ؟ ( على روايَتَيْن ) إحْدَاهما ، يَلْحَقُ ؛ لأَنَّه وَطْءٌ لا يَجِبُ به الحَدُّ ،

وعنه ، يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا . وعنه ، يُضْرَبُ عَشَرَةَ أَسُواطٍ . وهما مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا .

قوله : وهل يَلْحَقُه نَسَبُ وَلَدِها ؟ على روايتَيْن . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهدايَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود،، في : باب في الرجل يزني بجارية امرأته ، من كتاب الحدود . سنن أبي داو د ٢٧٧٢ . . والبيهقي ، في : باب ما جاء في من أتي جارية امرأته ، من كتاب الحدود . السنن الكبري ٢٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) في : باب في الرجل يزني بجارية امرأته ، من كتاب الجدود . سنن أبي داو د ٢٧/٢ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذي ٢٣٢/٦ . والنسائي ، في : باب إحلال الفرج ، من كتاب النكاح . المجتبي ١٠١/٦ . وابن ماجه ، في : باب من وقع على جارية امرأته ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٥٣/٢ . والدارمي ، في : باب في من يقع على جارية امرأته ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٨١/٢ ، ١٨٧ . والإمام أحمد ، في : المسند . YYY/£

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

فَلَحِقَ به النَّسَبُ ، كوطءِ الجاريةِ المُشْتَرَكَةِ . والأُخْرَى ، لا يَلْحَقُ به ؛ الشح الكبير لأَنَّه وَطْءٌ في غيرِ مِلْكٍ ، ولا شُبْهَةِ مِلْكٍ ، أَشْبَهَ الزِّنَى المَحْضَ .

عيرِ على عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَا

<sup>(</sup>١) زيادة من : ١ .

المنع وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ِ ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ وَلَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله ِ » . وَعَنْهُ ، مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ ، كَوَطْء جَاريَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ وِالْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِهِ ، ضَرْبُ مِائَةٍ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ النَّفْيُ ،

الشرح الكبير

٤٧٤ - مسألة : ( ولا يُزادُ في التَّعْزِيرِ على عَشْرِ جَلَداتٍ ، في غَيْرِ هذا المَوْضِع ِ . وعنه ، ما كان سببُه الوَطْءَ ، كَوَطْء جاريَتِه المُشْتَرَكَةِ والمُزَوَّجَةِ ونَحْوِه ، ضُرِبَ مائةً ، ويَسْقُطُ عنه ) التَّغرِيبُ . اخْتَلْفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في قَدْرِ التَّعْزِيرِ ، فرُوِيَ عنه أنَّه لا يُزادُ على عشْرِ جَلَداتٍ . نَصَّ عليه في مَواضِعَ . وهو قولُ إسحاقَ ؛ لِما روَى أبو بُرْدَةَ ، قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقولُ : ﴿ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ

قوله : ولا يُزَادُ في التَّعْزِيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، في غيرِ هذا الموضِع ِ . هذا إحْدَى الرِّواياتِ . نقلَه ابنُ مَنْصُورٍ . قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، إلَّا في وَطْءِ الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ ، ( على ما يأتِي . قال القاضي في كتاب « الرُّوايتَيْن » : المذهبُ عندِي ، أنَّه لا يُزادُ على عَشْر جَلَدَاتٍ إِلَّا في وَطْء الجاريَةِ المُشْتَرَكَةِ ' ، وجارِيَةِ زوْجَتِه إذا أَحَلَّتُها له . انتهي . قال الشَّارحُ : وهو حسنٌ . وعنه ، لا يُزادُ على تِسْع ِ جَلَداتٍ . نقَلَها أبو الخَطَّابِ ومَن بعدَه . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا يظْهَرُ لي وَجْهُها . وذكر ابنُ الصَّيْرَفِيِّ في عُقوبَةِ أصحاب الجرائم ، أنَّ من صلَّى في الأوْقاتِ المَنْهِيِّ عنها ، ضُرِبَ ثلاثَ ضَرِّباتٍ ، منْقولٌ عن الصَّحابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وذكر ابنُ بَطَّةَ في

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

جَلَدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . والرِّوايةُ الثانيةُ ، لاَ يَبْلُغُ به الحَدَّ . وهو الذي ذَكَرَه الخِرَقِيُ . فيحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ لا يَبْلُغُ به أَدْنَى حَدِّ (١) مَشْرُوعٍ . وهذا قولُ أبي حنيفة ، والشافعيُ . فعلي هذا ، لا يَبْلُغُ به أربعين سَوْطًا ؛ لأَنَّها حَدُّ العَبْدِ فِي الخَمْرِ والقذف . وهذا قولُ أبي حنيفة . وإن قُلنا : إنَّ حَدَّ الخمرِ أربعون . لم يَبْلُغُ به عشرين سَوْطًا في حَقِّ العبدِ ، وأربعين في حَقِّ الحُرِّ . وهذا مذهبُ الشافعيُ . فلا يُزادُ العبدُ على العبدِ ، وأربعين في حَقِّ الحُرِّ . وهذا مذهبُ الشافعيُ . فلا يُزادُ العبدُ على تسعة عَشَرَ سَوْطًا ، ولا الحُرُّ على تسعة وثلاثين . وقال ابنُ أبي ليلي ، وأبو يوسف : أَذْنَى الحُدُودِ ثَمَانُون ، فلا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين . يوسف : أَذْنَى الحُدُودِ ثَمَانُون ، فلا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين . ويحسف : أَذْنَى الحُدُودِ ثَمَانُون ، فلا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين . ويعسف : أَذْنَى الحُدُودِ ثَمَانُون ، فلا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين . ويعسف : أَذْنَى الحُدودِ ثَمَانُون ، فلا يُزادُ فِي التَّعْزِيرِ على تسعةٍ وسَبْعين . ويعشف ا ، ويجوزُ أَن يَزِيدَ على حَدِّ غِيرٍ جِنْسِها . فعلى هذا ، ما كان سَبَهُ (٢) جَنْسِها ، ويجوزُ أَن يَزِيدَ على حَدِّ غِيرٍ جِنْسِها . فعلى هذا ، ما كان سَبَهُ (٢) الوَطْءَ ، جازَ أَن يُجْلَدَ مائةً إلَّا سَوْطًا ؛ ليَنْقُصَ عن حَدِّ الرِّنَى ، وما كان

كِتابِ الحَمَّامِ ، أَنَّ عُقوبَةَ مَن دَخَلَها بغيرِ مِئْزَرٍ ، يُجْلَدُ خَمْسَ عَشْرَةَ جَلْدَةً . الإنصاف انتهى .

وعنه ، ما كان سَبَبُه الوَطْءَ ، كَوَطْءِ جارِيَتِه المُشْتَرَكَةِ والمُزَوَّجَةِ ونحوِه ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب كم التعزير والأدب ؟ من كتاب الحدود . صحيح البخارى ٢١٥/٨ . ومسلم ، فى : باب قدر أسواط التعزير ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣٣٢/٣ ، ١٣٣٣ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى التعزير ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٧٦/٢ . والترمذى ، فى : باب التعزير ، من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى ٢٥٠، ٢٤٩/٦ . وابن ماجه ، فى : باب التعزير ، من أبواب الحدود . من كتاب الحدود . من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢٠/٢٨ . والدارمى ، فى : باب التعزير فى الذنوب ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ٢٥/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يشبه » .

المنه وَكَذَلِكَ يَتَخَرَّجُ فِي مَن أَتَى بَهِيمَةً . وَغَيْرُ الْوَطْءَ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ .

الشرح الكبير سَبَبُه غيرَ الوَطْء ، لم يَبْلُغُ به أَدْنَى الحُدودِ (١) ؛ لِما ذَكَرْنا من حديثِ النُّعْمانِ بن ِ بَشِيرٍ ، في الذي وَطِيِّ جاريةَ امرأتِه بإذْنِها ، أنَّه يُجْلَدُ مائةً . وهذا تَعْزيرٌ ؛ لأنَّه في حَقِّ المُحْصَن إنَّما هو الرَّجْمُ . وعن سعيدِ بن ِ المُسَيَّبِ ، عن عمرَ ، في أُمَةٍ بينَ رجليْن ، وَطِئَها أحدُهما : يُجْلَدُ الحَدُّ إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا(٢) . رَوَاهُ الأَثْرَمُ ، وَاحْتَجَّ بِهُ أَحْمَدُ . قال القاضي : هذا عندى من نَصِّ أحمدَ لا يَقْتَضِي اخْتِلافًا في التَّعْزِيرِ ، بل المذهبُ أنَّه لا يُزادُ على عَشْر جَلَداتٍ ؟ اتِّبَاعًا للأثرر" ، إلَّا في وَطْءِ جاريةِ امرأتِه ؟ لحديثِ النُّعْمانِ ، وفي الجاريَةِ المُشْتَرَكَةِ ؛ لحديثِ عمرَ ، وما عَدَاهما يَثْقَى على العُموم ؛ لحديثِ أبي بُرْدَةَ . وهذا قولٌ حَسَنٌ ( ُ ) . وإذا ثَبَت تَقْدِيرُ أَكْثَرُهُ ، فليسَ أُقَلُّه مُقَدَّرًا ؛ لأنَّه لو تَقَدَّرَ لَكَانَ حَدًّا ، ولأنَّ النبيَّ عَيِّكُ قَدَّرَ أكثرُه ، و لم يُقَدِّر أَقَلُّه ، فيُرْجَعُ فيه إلى اجْتِهادِ الإِمامِ أو الحاكِمِ فيما يَراه ،

الإنصاف خُمرِبَ مِائَةً ، ويسْقُطُ عنه النَّفْيُ . وهي الرِّوايةُ التي ذكَرَها المُصَنِّفُ هنا . قال : وكذلك تُخَرَّجُ في مَن أَتَى بهِيمَةً . يعْنِي إذا قُلْنا : إِنَّه لا يُحَدُّ . وهذا التَّخْرِيجُ لأبي الخَطَّابِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الحد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق ، في : باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم ، من كتاب الطلاق . المصنف ٣٥٨/٧ . وسعيد بن منصور ، في : باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما ، من كتاب الطلاق . السنن ٧٧/٣ . وابن أبي شيبة ، في : باب في الجارية تكون بين رجلين ...، من كتاب الحدود . المصنف ٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ٥ للآية » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، تش : « الحسن ، .

وما يَقْتَضِيه حالُ الشَّخْصِ . وقال مالكُ : يجوزُ أَن يُزادَ التَّعْزِيرُ على الحَدِّ ، الشرح الكبير إذا رَأَى الإمامُ ؛ لِما رُوِى أَنَّ مَعْنَ بنَ زَائِدَةَ ، عَمِلَ خاتَمًا على نَقْشِ خاتَم بيتِ المالِ ، فأخذَ منه مالًا ، فبَلَغَ عمرَ ، بيتِ المالِ ، فأخذَ منه مالًا ، فبَلَغَ عمرَ ، رَضِى اللهُ عنه ، فضَرَبَه مائةً أُحْرَى ، وحَبَسه ، وكُلِّمَ فيه ، فضَرَبَه مائةً أُحْرَى ، فكُلِّمَ فيه من بعدُ ، [ ٨/٥٣ ط] فضربَه مائةً ونَفاه (١) . وروَى أحمدُ بإسْنادِه ، أَنَّ عليًّا أُتِيَ بالنَّجَاشِيِّ قد شَر ب خَمْرًا في رمضانَ ، فجَلدَه (٢) بإسْنادِه ، أَنَّ عليًّا أُتِيَ بالنَّجَاشِيِّ قد شَر ب خَمْرًا في رمضانَ ، فجَلدَه (٢)

اعلمْ أَنَّه إذا وَطِئَ جارِيَته المُشْتَرَكَة ، يُعَرَّرُ بضَوْبِ مِائَةٍ إِلَّا سَوْطًا . على الإنصاف الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . ونصَّ عليه في رواية الجماعة . وقدَّمه في « الهدايَة » ، و « المُدْهَبِ » و « المُعْتَقِين » ، و « المُوعية ، ويشقُطُ عنه النَّفي ، وله نقْصه . وقدَّم في « الرِّعايتيْن » ، و « الحقواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، أَنَّه يُجْلَدُ مِائَةً . قال في « الخُلاصَة » : فما كان سَبَبُه الوَطْء ، يُصْرَبُ فيه مِائَةً ، ويسْقُطُ النَّفي . وقيل : عَشْرُ جَلَداتٍ . وهو فما كان سَبَبُه الوَطْء ، يُصْرَبُ فيه مِائَة ، ويسْقُطُ النَّفي . وقيل : عَشْر جَلَداتٍ . وهو انتهى . وجرَم به الأَدَمِيُّ في « مُنتَخَبِه » . وعنه ، لا يُزادُ على عَشْرِ جَلَداتٍ . وهو الذي قدَّمه المُصَنِّف هنا . وأمَّا إذا وَطِئ جارِيَتَه المُزَوَّجَة ، أو المُحَرَّمة بَرَضاع — الذي قدَّمه المُصنف هنا . وأمَّا إذا وَطِئ جارِيَتَه المُزَوَّجَة ، أو المُحرَّمة بَرَضاع — إذا قُلْنا : لا يُحَدُّ بذلك . على ما تقدَّم في بابِ حدِّ الزِّنَى — فعنه ، أنَّ حُكْمَه حكمُ وطْء الجارِيَةِ المُشْتَرَكَة ، على ما تقدَّم في بابِ حدِّ الزِّنَى — فعنه ، أنَّ حُكْمَه حكمُ وطْء الجارِيَةِ المُشْتَرَكَة ، على ما تقدَّم . قال في « الفُروع ي » : وهي أشْهَرُ عندَ جماعَة . وجزَم به في « الهِدايَة »، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، والمُصنَف عنه ، وغيرهم . هنا ، و « المُحَرَّر » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) لم نجده فيما بين أيدينا . ومعن بن زائدة من أجواد العرب أدرك العصـرين الأموى والعباسي ، فكيف يدرك عمر رضى الله عنه ! انظر : وفيات الأعيان ٧٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فضربه ﴾ .

الشرح الكبير ثمانينَ الحَدُّ ، وعشرينَ سَوْطًا لفِطْره في(١) رمضانَ(١) . ورُويَ أَنَّ أَبَا الأُسْوَدِ اسْتَخْلَفُه ابنُ عباس على قضاءِ البصرةِ ، فأتِي بسارِ ق قد كان جَمَعَ المَتاعَ في البيتِ ، و لم يُخْرَجْه ، فقال أبو الأَسْوَدِ : أَعْجَلْتُمُ المِسْكِينَ . فَضَرَبُه خمسةً وعشرين سَوْطًا وخَلَّى سبيلَه (٣). ولَنا ، حديثُ أبي بُرْدَةَ ، وهو صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عليه . وروَى الشَّالَنْجِيُّ '' بإسْنادِه ، عن النبيِّ عَيْلِيُّهِ أَنَّه قال : ﴿ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْر حَدٍّ ، فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِينَ ﴾ . ولأنَّ العُقوبَةَ على قَدْرِ الإِجْرامِ ، والمَعاصِي المَنْصُوصَ على حُدُودِها أَعْظَمُ من غيرِها ، فلا يجوزُ أن يَبْلُغَ في أَهْوَنِ الأَمْرَيْنِ عُقُوبَةَ أَعْظَمِهما . وما قالُوه يُفْضِي إلى أَنَّ مَن قَبَّلَ امرأةً حَرامًا ، يُضْرَبُ أكثرَ مِن حَدِّ الزِّنَي ، وهذا غيرُ جائز ؟ لأَنَّ الزِّنَى مع عِظَمِه وفُحْشِه ، لا يجوزُ أَن يُزَادَ على حَدِّه ، فما دُونَه أَوْلَى .

وعنه ، لا يُزادُ على عَشَرَةِ أَسُواطٍ ، وإَنْ زِدْنا عليها في وَطْء الجاريَةِ المُشْتَرَكَةِ . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه . قدَّمه في « الفُروع ِ » . قال القاضي : هذا المذهبُ . كَمَا تقدُّم عنه . وأمَّا إذا وَطِئَ فيما دُونَ الفَرْ جِ ، فنقَل يَعْقُوبُ ، أنَّ حُكْمَه حُكُمُ الوَطْء في الفَرْجِ ، على ما تقدُّم . وجزَم به في « الهدايَّةِ »، و « المُذْهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « المُحَرَّر »، و « النَّظْم »، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الشراب في رمضان وحلق الرأس ، من كتاب الأشربة . المصنف ٢٣١/٩ . والطحاوى ، شرح معانى الآثار ١٥٣/٣ ، ومشكل الآثار ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٧٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين ، من كتاب الأشربة والحدفيها . السنن الكبرى ٣٢٧/٨ . وقال : والمحفوظ هذا الحديث مرسل.

فأمًّا حديثُ مَعْن ، فَلَعَلَّه كانت له ذُنُوبٌ كثيرةٌ ، فأُدِّبَ على جميعِها ، الشر الكبير أو تَكَرَّرَ منه الأَخْذُ ، أو كان ذَنْبُه مُشْتَمِلًا على جِناياتٍ ؛ أحدُها ، تَزْوِيرُه ، والثانى ، أخذُه لمالِ(١) بيتِ المالِ بغيرِ حَقِّه ، والثالثُ ، فَتْحُه بابَ هذه الجيلةِ لغيرِه ، وغيرُ هذا ، وأمَّا حديثُ النَّجَاشِيِّ ، فإنَّ عليًّا ضَرَبَه الحَدَّ لشَرْبِهِ ، (٢مُ عَزَّرَه عشرين لفِطْرِه ، فلم يبلغ بتَعْزِيرِه حَدًّا . وقد ذَهَب لشَرْبِ الخمر في رمضان يُحَدُّ (١) ، ثم يُعَزَّرُ ؛ أحمدُ إلى هذا ، ورَأَى أَنَّ مَن شَرِب الخمر في رمضان يُحَدُّ (١) ، ثم يُعَزَّرُ ؛ لجنايتِه من وَجْهَيْن . والذي يَدُلُّ على صِحَّةِ ما ذَكَرْناه ، مارُوِيَ أَنَّ عمر ، رضي اللهُ عنه ، كتب إلى أبى موسى ، أن لا يَبْلُغَ بنكالٍ أكثرَ مِن عشرين مَشْرِينَ

وغيرِهم ، على ما قدَّمُوه . وعنه ، لا يُزادُ فيه على عَشَرَةِ أَسْواطٍ ، وإنْ زِدْنا ف الإنصاف الوَطْءِ في الفَوعِ ، وهو الوَطْءِ في الفُروعِ ، » . وهو المذهبُ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وهو المذهبُ على المُصْطَلَحِ ، كما تقدَّم .

فائدة : لو وَطِئَ مَيِّتَةً ، وقُلْنا : لا يُحَدُّ . على ما تقدَّم ، عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ ، وإنْ وَطِئَ جارية ولَدِه ، عُزِّر . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، ويكونُ مِائَةً . وقيل : لا يُعَزَّرُ . وقيل : إنْ حمَلَتْ منه ، مَلكَها ، وإلَّا عُزِّرَ . وإنْ وَطِئَ أَمَةَ أَحدِ أَبوَيْه ، عالِمًا بتَحْريمِه ، وقُلْنا : لا يُحَدُّ . عُزِّرَ بِمِائَةِ سَوْطٍ . وكذا لو وجَد مع امْرَأَتِه رَجُلًا ، فإنَّه يُعَزَّرُ بِمِائَة ِ ( عَلْمَ العَبْدُ - على القولِ بأنَّ الحُرَّ يُعَرَّرُ بِمِائَةً إِنَّ ، أو مِنَ الخِلافِ ما في نظائرِه . وأمَّا العَبْدُ - على القولِ بأنَّ الحُرَّ يُعَرَّرُ بِمِائَةً إِنَّ ، أو

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب لا يبلغ بالحدود العقوبات ، من كتاب الطلاق . المصنف ٤١٣/٧ .

فصل : والتَّعْزِيرُ يكونُ بالضَّرْبِ والحَبْسِ والتَّوْبِيخِ . ولا يجوزُ قَطْعُ شيءٍ منه ، ولا جَرْحُه ، ولا أَخْذُ مالِه ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك عن أَحَدٍ يُقْتَدَى به ، ولأنَّ الواجبَ أَدَبُّ ، والتَّأْدِيبُ لا يكونُ بالإتْلافِ ، وإن رَأَى الإمامُ العَفْوَ عنه ، جازَ .

الإنصاف بمِائَة إِلَّا سَوْطًا - فإنَّه يُجْلَدُ خَمْسِين إِلَّا سَوْطًا . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرهم . وقيل : خَمْسُونَ . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ .

وقولُ المُصَنِّفِ : وغيرُ الوَطْء لا يُبْلغُ به أَدْنَى الحُدودِ . مِن تَتِمَّةِ الرُّوايَةِ ، أو روايَةً برأسِها . وجزَم بهذا الخِرَقِيُّ وغيرُه . وقدَّمه في « الهدايَّةِ » ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرهم ، إلَّا ما اسْتَثْنُوه ممَّا سَبَبُه الوَطْءُ . فعلى هذه الرُّوايةِ ، وهي اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ، لا يُبْلَغُ به(١) أَدْنَى الحُدودِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : كذا فَهِمَ عنه القاضي وغيرُه . وقالَه في « الفُصولِ » . وقال في « الفُروعِ » : فعلى قولِ الخِرَقِيِّ ، رُوى عنه أَدْنَى حدِّ عليه ، وهو أَشْهَرُ . ونصَرَه أبو الخَطَّابِ وجماعةً . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . قال [ ١٧٠/٣ ] الزَّرْكَشِيُّ : وهو قولُ أكثر الأصحاب . فعلى هذا ، لا يُبْلَغُ بالحُرِّ أَدْنَى حدِّه ، وهو الأَرْبَعُونَ أَوِ الثَّمَانُونَ ، ولا بالعَبْدِ أَدْنَى حدِّه ، وهو العِشْرون أوِ (٢) الأَرْبَعُون . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » : ويَحْتَمِلُ كلامُ الإمام أَحْمَدَ ، والخِرَقِيِّ ، رَحِمَهُما اللهُ ، أَنْ لا يُبْلَغَ بكُلِّ جِنايَةٍ حدًّا مشروعًا مِن جِنْسِها ، ويجوزُ أنْ يَزيدَ على حدٍّ مِن غيرِ جِنْسِها . فعلى هذا ، ما كان سبَبُه الوَطْءَ ، يجوزُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالحد ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ٥ و ، .

فصل : والتَّعْزيرُ فيما شُرعَ فيه التَّعْزيرُ واجبٌ ، إذا رَآه الإمامُ . وبه الشح الكبير قال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ . وقال الشافعيُّ : ليس بواجبِ ؛ لأنَّ رجلًا جاءَ إلى النبيِّ عَلِيْكُ فَقَالَ : إنِّي لَقِيتُ امرأةً ، فأصَبْتُ منها ما دونَ أن أطأها .

يُجْلَدَ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ؛ لينْقُصَ عن حدِّ الزِّنَي ، وما كان سَبَبُه غيرَ الوَطْء ، لم يُبلَغ به الإنصاف أَدْنَى الحُدودِ . وإليه مَيْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو أَقْعَدُ مِن جِهَةِ الدَّليلِ . زادَ في « الفروع ِ » فقال : ويكونُ ما لم يَرِدْ به نصُّ بحَبْس ِ وتَوْبِيخٍ . وقيل : في حقِّ اللهِ الحَبْسُ والتَّوْبيخُ .

> فائدتان ؛ إحداهما ، إذا عزَّره الحاكِمُ ، أَشْهَرَه لمَصْلَحَةٍ . نقلَه عَبْدُ اللهِ في شاهِدِ الزُّورِ . ويأتِي ذلك في آخِرِ بابِ الشُّهادَةِ على الشُّهادَةِ .

> الثَّانيةُ ، يَحْرُمُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِ لِحْيَتِه ، وفي تسْوِيدِ وَجْهِه وَجْهَان . وأَطْلَقَهما في « الفُروع » . قلتُ : الصَّوابُ الجوازُ . وقد توَقَّفَ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في تَسْوِيدِ الوَجْهِ . وسُعِلَ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في روايةٍ مُهَّنَّا عن تَسْويدِ الوَجْهِ ؟ قال مُهَنَّا: فرَأَيْتُ كَأَنَّه كَرِهَ تَسُويدَ الوَّجْهِ . قالَه في ﴿ النُّكَتِ ﴾ في شَهادَةِ الزُّورِ . وذكر في « الإِرْشادِ » ، و « التَّرْغيب » ، أنَّ عمرَ ،، رَضِيَ اللهُ عنه ، حلَق رأْسَ شاهِدِ الزُّورِ . وذكر ابنُ عَقِيلِ ، عن أصحابنا : لا يُرَكُّبُ ، ولا يُحْلَقُ رأْسُه ، ولا يُمَثَّلُ به ، ثم جوَّزَه هو لمَن تكَرَّرَ منه ؛ للرَّدْع ِ . قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : ورَد فيه عن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يُضْرَبُ ظَهْرُه ، ويُحْلَقُ رأْسُه ، ويُسَخَّمُ وَجْهُه ، ويُطافُ به ، ويُطالُ حَبْسُه(١) . وقال في « الأَحْكام السُّلْطانِيَّةِ » : له التَّعْزيرُ بحَلْق شَعَره لالحْيَتِه ، وبصَلْبه حيًّا ، ولا يُمْنَعُ مِن أَكْلِ ووُضوءِ ، ويُصَلِّي بالإيماءِ ولا يُعِيدُ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال : ويتوَجَّهُ ، لا يُمْنَعُ مِن صلاةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ٣٢٦/٨ ، ٣٢٧ . وابن أبي شيبة ، في : المصنف ١٠/١٠ . ٥٨ . والبيهقي ، في : السنن الكبرى ، ١٤٢/١ .

فقال « أَصَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ » . قال : نعم . فَتَلاعليه : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ ﴾ (١) . وقال في الأنصارِ : « اقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهم ، وتَجاوَزُوا عَن مُسِيئِهم » (٢) . وقال رجل للنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ في حُكْم حَكَم به للزُّبَيْرِ : أن عن مُسِيئِهم » (٢) . وقال رجل للنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ في حُكْم حَكَم به للزُّبَيْرِ : أن كان ابنَ عَمَّتِكَ ؟ فغضِبَ النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ ، فلم يُعَزِّرُهُ على مَقالَتِه (٣) . وقال

الانصاف

قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقال القاضى أيضًا : هل يُجَرَّدُ في التَّغزيرِ مِن ثِيَابِه إلَّا ما يَسْتُرُ عَوْرَتَه ؟ احْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عنه في الحدِّ . قال : ويجوزُ أَنْ يُنادَى عليه بذَنْبِه إِذَا تكرَّرَ منه و لم يُقْلِعْ . ثم ذكر كلام الإمام أحمدَ ، رَحِمهُ اللهُ ، في شاهِدِ الرُّورِ ، وقال : فنصَّ أنه يُنادَى عليه بذَنْبِه ، ويُطافُ به ، ويُضْرَبُ مع ذلك . قال في الفُصولِ » : يُعَرَّرُ بقَدْرِ رُثْبَةِ المَرْمِيِّ ، فإنَّ المَعَرَّةَ (أَ) تلْحَقُ بقَدْرِ مَرْتَبَتِه . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمه اللهُ : يُعَرِّرُه بما يرْدَعُه ، كعَرْلِ مُتَولً . وقال : لا يتقدَّرُ ، لكِنْ ما فيه مُقَدَّرٌ لا يبْلُغُه ، فلا يُقْطَعُ بسَرِقَةٍ دُونَ نِصابِ ، ولا يُحَدُّ حدَّ الشَّربِ بمَصْمَصَة خَمْر ، ونحوه . وقال : هو روايةٌ عن الإمام أحمد ، رَحِمَه اللهُ ، واخْتِيارُ طائفةٍ مِن أصحابِه ، وقد يُقالُ بقَيْلِه للحاجَةِ . وقال : يُقتَلُ مُبْتَدِعً اللهُ ، واخْتِيارُ طائفةٍ مِن أصحابِه ، وقد يُقالُ بقَيْلِه للحاجَةِ . وقال : يُقتَلُ مُبْتَدِعً اللهُ ، واخْتِيارُ طائفةٍ مِن أصحابِه ، وقد يُقالُ بقَيْلِه للحاجَة . وقالَ : يُقْتَلُ مُبْتَدِعً دايَيةٌ . وذكرَه وَجُهًا وِفاقًا لمالِكِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، و اللَّعَاةِ مِن الجَهْمِيَّةِ . وقال المُعرورة ، عن الإمام أحمد ، رَحِمَهُ اللهُ ، في الدُّعَاقِ مِن الجَهْمِيَّةِ . وقال الأطروشُ (٥) ، عن الإمام أحمد ، رَحِمَه اللهُ ، في الدُّعَاقِ مِن الجَهْمِيَّة . وقال الأطروشُ (٥) ، عن الإمام أحمد ، رَحِمَه اللهُ ، في الدُّعَاقِ مِن الجَهْمِيَّة . وقال

<sup>(</sup>١) سورة هود ١١٤ . والحديث تقدم تخريجه ، في صفحة ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب قول النبى عَلَيْكُ : ﴿ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ﴾ ، من كتاب مناقب الأنصار رضى الله تعالى عنهم ، من كتاب فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم ، من كتاب فضائل الصحابة . صحيح مسلم ١٩٤٩/٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٨٩/١ ، ٢٩٠ ،

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٤٢/١٦ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « المعيرة » . وانظر : « الفروع » ١٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/٩٥ ، وقال : روى عن إمامنا أشياء .

له رجلٌ : إنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أُريدَ بها وَجْهُ الله(ِ'' . ولَنا ، أنَّ ما كان من الشرح الكبير التَّعْزِيرِ مَنْصُوصًا عليه ، كَوَطْءِ جاريةِ امرأتِه ، أو(٢) جاريةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَيَجِبُ امْتِثالُ الأمر فيه ، وما لم يَكُنْ مَنْصُوصًا عليه ، إذا رأى الإمامُ المَصْلَحَةَ فيه ، أو عَلِم أنَّه لا يَنْزَجرُ إِلَّا به ، ("وجَبَ ؛ فإنَّه زَجْرٌ") مَشْرُوعٌ لَحَقِّ اللهِ تعالى ، فَوَجَبَ ، كالحَدِّ . وإن رأى الإمامُ العَفْوَ عنه

الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ ، في الخَلْوَةِ بأَجْنَبِيَّةٍ ، واتِّخاذِ الطُّوافِ بالصَّخْرَةِ الإنصاف دِينًا ، وَفَ قَوْلِ الشَّيْخِ : انْذِرُوا لَى ، واسْتَعِينُوا بِي : إِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ ، قُتِلَ . وكذا مَن تكرَّرَ شُرْبُه للخَمْر ما لم يَنْتَهِ بدُونِه ؛ للأخبار فيه . ونصُّ الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، في المُبْتَدِعِ الدَّاعِيَةِ ، يُحْبَسُ حتى يَكُفُّ عنها . وقال في « الرِّعايةِ » : مَن عُرِفَ بِأَذَى النَّاسِ وِمالِهِم ، حتى بعَيْنِه ، ولم يَكُفُّ ، حُبِسَ حتى يموتَ . وقال في « الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ » : للوَالِي فِعْلُه لا للقاضي . ونَفَقَتُه مِن بَيْتِ المال لدَفْع ِ ضرَرِه . وقال في « التَّرْغيبِ » : للإِمام ِ حَبْسُ العائِن ِ . وتقدَّم في أُوائل ِ كتابِ الجِنايَاتِ ، إذا قتَل العائِنُ ، ماذا يحبُ عليه ؟ قال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجُّهُ إِنْ كَثْرَ مَجْزُومُونَ ونحُوُهُم ، لَزَمَهُم التَّنَحِّي ناحِيَةً . وظاهرُ كلامِهم ، لا يَلْزَمُهم ، فللإِمام ِ فِعْلُه . وجوَّز ابنُ عَقِيل ٍ قَتْلَ مُسْلِم ِ جاسُوس ِ للكُفَّارِ . وزادَ ابنُ الجَوْزِيِّ ، إِنْ خِيفَ دَوامُه . وتَوَقَّفَ فيه الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ . وقال ابنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب حدثني إسحاق بن نصر ، من كتاب الأنبياء ، وفي : باب الصبر على الأذي ، من كتاب الأدب، وفي: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة ...، من كتاب الاستئذان . صحيح البخاري ١٩١/٤ ، ٨٠، ٣١/٨ . ومسلم ، في : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ، من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ٧٣٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/٠٣٨ ، ٤١١ ، ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ و ٥ .

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل: ﴿ زاجر ﴾ .

جازَ ؛ [ ٣٦/٨ و ] لِما ذَكَرْنا من النُّصُوصِ . واللهُ أعلمُ . وإن كان التَّعْزِيرُ لحَقِّ آدَمِیِّ فطَلَبَه ، لَزِمَه إجابَتُه ، كسائرِ حُقُوقِ الآدَمِیِّينِ .

الإنصاف

الجَوْزِيِّ في ﴿ كَشْفِ المُشْكِلِ ﴾ : دلَّ حديثُ حاطِبِ (١) رَضِيَ اللهُ عنه ، على أنَّ الجَاسُوسَ المُسْلِمَ لا يُقْتَلُ . ورَدَّه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وهو كما قال . وعندَ القاضي : يُعَنَّفُ ذُو الهَيْئَةِ ، وغيرُه يُعَزَّرُ . وقال الأصحابُ : ولا يجوزُ قَطْعُ شيءٍ منه ، ولا يَعَرْحُه ، ولا أَخْدُ شيءٍ مِن مالِه . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فيتَوجَّهُ أَنَّ إِثلافَه أَوْلَى ، مع أَنَّ ظاهِرَ كلامِهم ، لا يجوزُ . وجوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ ، التَّعْزِيرَ بقَطْعِ الخُبْزِ ، والعَزْلِ عن الولاياتِ . ونقل ابنُ مَنْصُورِ ، لا نَفْيَ إِلّا للزَّانِي والمُخَنَّثِ . الخُبْزِ ، والعَزْلِ عن الولاياتِ . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا نَفْيَ إِلّا للزَّانِي والمُخَنَّثِ . وقال القاضي : نَفْيهُ دُونَ سَنَةٍ . واحْتَجَّ به الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ ، وبنَفي عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، نَصْرَ بنَ حَجَّاجٍ (٢) . وقال في ﴿ الفُنونِ ﴾ : للسَّلْطانِ عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، نَصْرَ بنَ حَجَّاجٍ (٢) . وقال في ﴿ الفُنونِ ﴾ : للسَّلْطانِ مَلُوكُ السِّياسَةُ على ما نطَق به الشَّرْعُ . مُلُوكُ السِّياسَةِ ، وهو الحَرْمُ عندَنا ، ولا تَقِفُ السِّياسَةُ على ما نطَق به الشَّرْعُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . كالدُّعاءِ عليه وشَتْمِه وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رحمهُ اللهُ : وقولُه : اللهُ أكبرُ علَيْك . كالدُّعاءِ عليه وشَتْمِه وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رحمهُ اللهُ : وقولُه : اللهُ أكبرُ علَيْك . كالدُّعاءِ عليه وشَتْمِه وقال الشَّيْخُ الْعَيْنِ ، رحمهُ اللهُ : وقولُه : اللهُ أكبرُ علَيْك . كالدُّعاءِ عليه وشَتْمِه

<sup>(</sup>٢) هو نصر بن حجاج بن علاط السلمي . انظر قصته في : الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٢٨٥/٣ . والإصابة ٨٥٠/٦ . والإصابة

وَمَنِ اسْتَمْنَى ١٣٠١ عِيَدِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، عُزِّرَ ، وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّ الزِّنَى ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

انسرح الكبير ( وإنِ اسْتَمْنَى بيَدِه لغيرِ حاجَةٍ عُزِّرَ ) لأَنَّه مَعْصِيَةٌ السرح الكبير ( وإن فَعَلَه خَوْفًا على ( وإن فَعَلَه خَوْفًا على ) لأَنَّه لو فَعَل ذلك خَوْفًا على بَدَنِه ، لم يَلْزَمْه شيءٌ ، ففِعْلُه خَوْفًا على دِينِه أَوْلَى .

بغيرِ فِرْيَةٍ ، نحوَ : يَا كَلْبُ . فله قُوْلُه له ، أو تغزيرُه . ولو لَعَنَه فهل له أَنْ يَلْعَنَه ؟ الإنصاف ينْبَنِي على جَوازِ لَعْنَةِ المُعَيَّنِ . ومَن لَعَن نَصْرانِيًّا ، أُدِّبَ أَدبًا خفِيفًا ، إلَّا أَنْ يكونَ قد صدَر مِنَ النَّصْرانِيِّ ما يَقْتَضِى [ ١٧١/٣ و ] ذلك . وقال أيضًا : ومَن دُعِيَ عليه ظُلْمًا ، فله أَنْ يَدْعُوَ على ظالِمه (ابمِثْلِ ما دَعَا به عليه ، نحوَ : أَخْزاكَ اللهُ . أو : لَعَنَكَ اللهُ . أو يشْتُمَه بغيرِ فِرْيَةٍ ، نحو : يَا كَلْبُ ، يا خِنْزِيرُ . فله أَنْ يقُولَ له مِثْلَ فَلَك . وقال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ : الدُّعاءُ قِصاصٌ ، ومَن دَعَا على ظَالِمه () فما ضَبَر . انتهى .

قوله: ومَن اسْتَمْنَى بِيَدِه لغيرِ حاجَةٍ ، عُزِّرَ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ ؛ لفِعْلِه مُحَرَّمًا . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » وغيرِه . وعنه ، يُكْرَهُ . نقل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا يُعْجِبُنِى بلا ضَرُورَةٍ . قوله : وإنْ فعلَه خَوْفًا مِنَ الزِّنَى ، فلا شيءَ عليه . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحاب ؛ لإباحَتِه إذَنْ . قال فى « الوَجيزِ » : وإنْ فَعَلَه جَوْفًا مِنَ الزِّنَى ، ولم يجِدْ طَوْلًا لحرَّةٍ ، ولا ثَمَنَ أَمَةٍ ، فلا شيءَ عليه . وجزَم بأنَّه لا شيءَ عليه فى « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُلتَفَعِب » ، و « المُحرَّرِ » ، و « المُخينَى » ، و « المُحرَّرِ » ،

<sup>(</sup>١-١) سقط من : الأصل .

الإنصاف

و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « إِذْراكِ الغايةِ » ، و « المُنقِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المُذَهبِ . قلتُ : لو قيلَ بوُجوبِه في هذه الحالَةِ ؛ لكانَ له وَجْهٌ ، كالمُضْطَرِ ، بل أَوْلَى ؛ لأَنَّه أَخَفُ . ( أَمْ وَجَدْتُ ابنَ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي كالمُضْطَرِ ، بل أَوْلَى ؛ لأَنَّه أَخَفُ . ( أَمْ وَجَدْتُ ابنَ نَصْرِ اللهِ في « حَواشِي الفُروعِ » ذكر ذلك أ . وعنه ، يُحْرُمُ ، ولو خافَ الزِّنَى . ذكرَها في « الفُنونِ » ، وأنَّ حَنْبَلِيًّا نَصَرَها ؛ لأنَّ ( ) الفَرْجَ – مع إباحَتِه بالعَقْدِ – لم يُبَحْ بالضَّرُورَةِ ، فهُنا أَوْلَى ، وقد جَعَل الشَّارِ عُ الصَّوْمَ بدَلًا مِنَ النَّكاحِ ، والاحْتِلامُ مُزِيلٌ لشِدَّةِ الشَّبَقِ مُفَتِّرٌ للشَّهْوَةِ .

فَائدتان ؛ إحْدَاهما ، لا يُباحُ الاسْتِمْناءُ إِلَّا عندَ الضَّرُورَةِ ، وَلا يُباحُ نِكاحُ الإِماءِ إِلَّا عندَ الضَّرُورَةِ ، وَلا يبحِلُّ إِلاَ عندَ الضَّرُورَةِ ؛ فإذا حصَلَتِ الضَّرورَةُ ، قُدِّم نِكاحُ الإِماءُ ، ولا يجِلُّ الاسْتِمْناءُ ، كَا قطَع به في « الوَجيزِ » وغيرِه . ونصَّ عليه الإِمامُ أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ . وقدَّمه في « القاعِدَةِ الثَّانيةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ » . وقال ابنُ عَقِيل في « مُفْرَداتِه » : الاسْتِمْناءُ أحبُّ إِلَى مِن نِكاحِ الأَمَةِ . قال في « القواعِدِ » : وفيه نظر . وهو كما قال .

الثَّانيةُ ، حُكْمُ المرأةِ في ذلك كلّه حُكْمُ الرَّجُلِ ، فتَسْتَعْمِلُ شيئًا مِثْلَ الذَّكِرِ عندَ الخَوْفِ مِنَ الزِّنَى . وهذا الصَّحيحُ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال ابنُ عَقِيل : ويَحْتَمِلُ المَنْعَ وَعَدَمَ القِياسِ . وقال القاضي في ضِمْنِ المُسْأَلَةِ ، لمَّا ذكرَ المرْأَةَ : قال بعضُ أصحابِنا : لا بأسَ به إذا قصَدَتْ به إطفاءَ الشَّهْوَةِ والتَّعَفُّفَ عن ِ الزِّنَى . قال : والصَّحيحُ عندي أنَّه لا يُباحُ .

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لأبي ، .

# بابُ القَطْع ِ فِي السَّرِقَةِ

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ ؛ أمَّا الكتابُ ، فقولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) . وأمَّا السُّنَّةُ ، فرَوَتْ عائشةُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قال : ﴿ تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبْعِ (١) دِينارِ فَصَاعِدًا ﴾ (١) . وقال النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وينارِ فَصَاعِدًا ﴾ (١) . وقال النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ﴾ . مُتَّفَقُ عليه (١) . في أخبارٍ سِوى هذه ، نَذْكُرُها إن شاءَ اللهُ قَطَعُوهُ ﴾ . مُتَّفَقُ عليه (١) . في أخبارٍ سِوى هذه ، نَذْكُرُها إن شاءَ اللهُ

الإنصاف

### بابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب قول الله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ، ١٩٩/٨ . ومسلم ، فى : باب حد السرقة ونصابها ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٢/٣ ، ١٣١٣ . وأبو داود ، فى : باب فى ما يقطع السارق ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٤٨/٧ ، والنسائى ، فى : باب ذكر الاختلاف على الزهرى ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٧١/٨ ، وابن ماجه ، فى : باب حد السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢٨/٢ ، والدارمى ، فى : باب حد السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢٨٢/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٦/٦ . باب ما يقطع فيه اليد ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١٧٢/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٦/٦ .

المقنع

وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ ؛ أَحَدُهَا ، السَّرِقَةُ ؛ وَهِيَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْاخْتِفَاءِ . وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا

تعالى في مَواضِعِها ، وأَجْمَعَ المسلمون على وُجُوبِ قَطْع ِ السَّارِقِ في

الشرح الكبير

الجملة .

الجملة .

ولا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ ؛ أحدُها ،
السَّرِقَةُ ، وهي أَخْذُ المالِ على وجهِ الاختِفاءِ ) ومنه اسْتِراقُ السَّمْعِ ،
ومُسارَقَةُ النَّظَرِ ، إذا كان يَسْتَخْفِي بذلك .

٧٧٤٤ – مسألة : ﴿ وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا

الإنصاف

فائدة : قولُه (١) : ولا يجِبُ إلَّا بَسَبْعَةِ أَشْيَاءَ ؛ أَحَدُها ، السَّرِقَةُ ؛ وهي أُخْذُ المَالِ على وَجْهِ الاُخْتِفَاءِ . يُشْتَرَطُّ في السَّارِقِ أَنْ يكونَ مُكَلَّفًا ، بلا نِزاعٍ . وأَنْ يكونَ مُخَلَّفًا ، بلا نِزاعٍ . وأَنْ يكونَ مُخْتَارًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعليه الأصحابُ . وعنه ، أو مُكْرَة . يكونَ مُخْتَارًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعليه الأصحابُ . وعنه ، أو مُكْرَة . وعنه ، أو سَكْرانِ في أوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ . الطَّلاقِ .

قوله : فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ ، ولا مُخْتَلِسٍ ، ولا غاصِبٍ ، ولا خائِنٍ ،

<sup>=</sup> والوضيع ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١٩٢/٥ ، ١٩٩/٨ . ومسلم ، في : باب قطع السارق الشريف وغيره ... ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٥/٣ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الحديشفع فيه ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٢/٥٤ . والنسائى ، فى : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين ... فى المخزومية التى سرقت ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٦٤/٨ - الدرمى ، ٦٨ . وابن ماجه ، فى : باب الشفاعة فى الحدود ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/١٥٨ . والدارمى ، فى : المسند فى : باب الشفاعة فى الحدود ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١٧٣/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٦٣/٢ .

<sup>(</sup>١) سقط من : ط .

غاصِب ، ولا خائِن ، ولا جاحِد و دِيعة ولا عاريّة . وعنه ، يُقْطَعُ جاحِدُ الشح الكاريَّة ) (الا يُقْطَعُ مُخْتَطِفٌ ا ولا مُخْتَلِسٌ عندَ أُحد عَلِمْناه ، غيرَ إياسِ العَارِيَّة ) (الا يُقْطَعُ مُخْتَطِفٌ المُخْتَلِسَ ؛ لأنَّه (الله يَسْتَخْفِي بأُخْذِه ، فيكونُ ابن مُعاوية (الله على بالْخَذِه ، فيكونُ سارِقًا . وأهلُ الفِقْهِ والفَتْوَى مِن عُلَماءِ الأَمْصارِ على خِلافِه . وقد رُوِى عن النبيِّ عَيْقِيلٍ ، أنَّه قال : « لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَلَا المُخْتَلِسِ قَطْعٌ » . وعن جابر ، قال : قال رسولُ الله عَيِّلِهُ : « لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ » . وعنه عَيِّلِهُ أَنَّهُ قال : « لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ قَطْعٌ » . ووقا أَنْهُ قال : « لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ » . وعنه عَيِّلِهُ أَنَّهُ قال : « لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ قَطْعٌ » . رواهما أبو وعنه عَيِّلِهُ أَنَّهُ قال : « وَصَحَّحَه ، وقال (الله عَلْمَ شَعْهُما ابنُ جُرَيْجٍ مِن داودَ (والنَّرُ مِذَى أَنَّهُ مِن خُرَيْجٍ مِن

ولا جاحِدِ وَديعَةٍ . بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه .

الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش : « لأنه قطع مختلف فيه ) .

 <sup>(</sup>٢) هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى . قاضى البصرة ، المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائة . انظر ترجمته مستوفاة
 ف : تهذيب الكمال ٢٠٧٣ ٤ - ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَلَأَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٥) أخرجهما أبو داود ، فى : باب القطع فى الخلسة والخيانة ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٢٠٠/٢ . و الترمذى ، فى : باب ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب ، من أبواب السرقة . عارضة الأحوذى ٢٢٨/٦ ، ٢٢٩ .

كما أخرجهما النسائى ، فى : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٨١/٨ ، ٨٢ ، وابن ماجه ، فى : باب الخائن والمنتهب والمختلس ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٤/٢ . والدارمى ، فى : باب ما لا يقطع من السراق ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) أى أبو داود .

أَبِي الزُّبَيْرِ . وَلِأَنَّ الواجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ ، وهذا غيرُ سارِقٍ ، ولأَنَّ الاخْتِلاسَ نَوْعٌ مِن الخَطَّفِ والنَّهْبِ ، وإنَّما اسْتَخْفَى في الْبِتداءِ اخْتلاسِه ، بخِلافِ السَّارِقِ .

فصل: ولا يُقْطَعُ جاحِدُ الوَدِيعَةِ ، ولا غيرِها مِن الأماناتِ ، لا نعلمُ فيه خِلافًا ، فأمَّا جاحِدُ العَارِيَّةِ ، فقد اخْتُلِفَ عن أَحمدَ. ، رَحِمَه اللهُ ، فيه ، فعنه أنَّه يُقْطَعُ . وهو قولُ إسحاقَ ؛ لِما ('رُوِيَ عن') عائشةَ ، أنَّ (') امرأةً كانت ('') تسْتَعِيرُ المَتاعَ وتَجْحَدُه ، فأمَرَ النبيُ عَيِّنَا بقطع يَدِها ، فأتَى كانت (الله عَلَيْ الله بقطع يَدِها ، فأتَى أهْلُها أسامَة ، فكلَّمُوه ، فكلَّمَ النبيُ عَيِّنَا ، فقال النبيُ عَيِّنَا ، فقال : ( لان أراك تُكلِّمُنِي فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ الله ؟ » . ثم قامَ النبيُ عَيِّنَا ، فقال :

الإنصاف

وقوله: ولا عاريَّةٍ - هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وابنُ شَاقُلا ، وأبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » - وعنه ، وقط المخطع جاجِدُ العارِيَّةِ . وهو المذهبُ . نقلَه الجماعة عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . قال في « الفُروعِ » : نقلَه ، واختارَه الجماعة . قال في « المُحَرَّرِ »، و «الحاوِى»، و « الزَّرْكَشِيِّ » : هذا الأشهرُ . وجزَم به القاضى في « الجامِع الصَّغِيرِ » ، وأبو الخطَّابِ ، والشَّرِيفُ في « خِلاقَيْهما » ، وابنُ عَقِيلٍ في « المُفْرَداتِ » ، وابنُ البَنَّا ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُذَقبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « المُذَقبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و غيرِهم . واختارَه و « المُحَرَّرِ » ، و المُحَرَّرِ » ، و « المُحَرِّرِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُحْرِبُ المِحْرِ » ، و « المُحْرِ » ، و « المُحْرَّرِ » ، و « المُحْرِ » و « المُحْرِ » ، و « المُحْرِ » و « المُحْرِ » و « المُحْرَ » و « المُحْرِ » المُحْرِ » المُحْرِ » و « المُحْرِ » المُحْرِ » و « المُحْرِ » المُحْرِ » المُحْرِ المُحْرِ » و « المُحْرِ » و « المُحْرِ » المُحْرِ » المُحْرِ المُحْرِ المُحْرِ المُحْرِ المُحْرِ المُحْرِ المُحْرِ

<sup>(</sup>١-١) في م : ١ روت ١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( قالت : كانت ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

« إِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بأنَّه إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ [ ٣٦/٨ ط ] تَرَكُوهُ ، وإذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لو كانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا » . قالَتْ : فقَطَعَ يَدَها . قال أحمد : لا أُعرِفُ شيئًا يَدْفَعُه . مُتَّفَقِّ عليه(١) . وعن أحمدَ روايةٌ ثانيةٌ ، أنَّه لا قَطْعَ عليه . وهو قولُ الخِرَقِيِّ ، وأبي إسحاقَ بن شَاقُلًا ، وأبي الخَطَّابِ ، وسائر الفُقَهاء . وهو الصَّحِيحُ ، إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لقول رسول الله عَلَيْتُهُ : « لَا قَطْعَ عَلَى الخَائِن » . ولأنَّ الواجبَ قَطْعُ السَّارقِ ، والخائنُ ليس بسارق ، فأشْبَهَ جاحِدَ الوَدِيعَة ، فأمَّا المرأةُ التي كانت تَسْتَعِيرُ المَتاعَ فإنَّما قُطِعَتْ لَسَرِ قَتِها ، لالجَحْدِها ، ألا تَسْمَعُ قولَه : « إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشُّريفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ » . وقولَه : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا » . وفي بعض ألفاظِ رُواةِ(٢) هذه القصَّة عن عائشة ، أنَّ قُرَيْشًا أهمَّهُم شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ ، وذَكَر القِصَّةَ . رَواه البخاريُّ . وفي حديثٍ أنَّها سَرَقَتْ قَطِيفَةً ، فرَوَى الأَثْرَمُ بإسنادِه ، عن مسعودِ (٣) ( بن الأَسْوَدِ ، ، قال : لمَّا سَرَقَتِ المرأةُ تلك القَطِيفَةَ من بيتِ رسول الله عَلَيْكُ ، أعْظَمْنَا ذلك ، وكانتِ امرأةً مِن قُرَيْشِ ، فجئنَا إلى النبيِّ عَلِيلًا ، فَقُلْنا : نحنُ نَفْدِيها بأرْبَعِين أُوقِيَّةً .

النَّاظِمُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وأَطْلَقهما في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ رُوايَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في تش : ١ ابن مسعود ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل ، تش .

المنه وَيُقْطَعُ الطُّرَّارُ ، وَهُوَ الَّذِي يَبُطُّ الْجَيْبَ وَغَيْرَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ . وَعَنْهُ ، لَا يُقْطَعُ .

النس الكبير فقال: « تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَها ». فلمَّا سَمِعْنالِينَ كلام رسولِ الله ِ، أَتَيْنَا أُسامةً ، فَقُلْنَا : كَلُّمْ لَنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ . وذَكَرَ الحديثُ بنحو سِياقٍ حَديثِ عائشةَ (١) . وهذا ظاهِرٌ في أنَّ القِصَّةَ واحِدَةٌ ، وأنَّها سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ لَسَرِقَتِهَا ، وإنَّمَا عَرَّفَتُهَا عَائِشَةُ بِجَحْدِهَا للعَارِيَّةِ ؛ لكَوْنِهَا مَشْهُورَةً بذلك ، ولا يَلْزَمُ أن يكونَ ذلك سببًا ، كما لو عَرَّفَتْها بصِفَةٍ مِن صِفاتِها ، وفيما ذَكَرْناه جَمْعٌ بينَ الأحاديثِ ، ومُوافَقَةٌ لظاهِرِ الأحاديثِ والقياسِ وفَقَهاءِ الأمْصار ، فيكونُ أُوْلَى .

٨٤٤٨ - مسألة : ( ويُقْطَعُ الطَّرَّارُ ، وهو الَّذِي يَبُطُّ الجَيْبَ وغيرَه ، ويَأْخُذُ منه . وعنه ، لا يُقْطَعُ ) قال أحمدُ : الطَّرَّارُ سِرًّا يُقْطَعُ ، وإنِ اخْتَلَسَ لَم يُقْطَعْ . ومَعْنَى الطَّرَّارِ : الذي يَسْرِقُ مِن جَيْبِ الرَّجُلِ أُو كُمِّه أو صُفْنِه") ، وسَواءٌ بَطُّ ما أَخَذَ منه المسروقَ ، أو قَطَع الصُّفْنَ

قوله : ويُقْطَعُ الطُّرَّارُ ؛ وهو الذي يَبُطُّ الجَيْبَ وغيرَه ، ويأْخُذُ منه . هذا المذهبُ . قال في « الفُروعِ » : ويُقْطَعُ الطَّرَّارُ ، على الأصحِّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و «الهادِي»،

<sup>(</sup>١) وانظر ما أخرجه أبو داود ، في : باب في الحد يشفع فيه ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢/٢٤ . وابن ماجه ، في : باب الشفاعة في الحدود ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٨٥١ . والإمام أحمد ، في: المسند ٥/٥، ٢ ، ٣٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) الصفن بالضم : وعاء من جلد كالسفرة بجعل فيه أهل البادية زادهم .

فَصْلٌ : الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا ، سَوَاءٌ كَانَ المنع مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ ، كَالْفَاكِهَةِ ، وَالْبطِّيخِ أَوْ لَا ، وَسَواءٌ كَانَ ثَمِينًا ،كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ ، أَوْغَيْرَ ثَمِينِ ،كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ .

فأُخَذَه ، أو أَدْخَلَ يَدَه في الجَيْبِ فأخَذَ ما فيه ، فإنَّ عليه القَطْعَ . ورُويَ الشرح الكبير عن أحمدَ في الذي يَأْ تُحذُ مِن جَيْبِ الرجل وكُمِّه : لا قَطْعَ عليه . وفي ذلك رِوَايتان ؛ إِحْدَاهما ، يُقْطَعُ ؛ لأنَّه سَرَق مِن حِرْزٍ . والثانيةُ ، لا يُقْطَعُ ، كالمُخْتَلِس .

> فصل : ( الثاني أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحْتَرَمًا ، سَواءٌ كان ممَّا يُسْر عُ إليه الفَسادُ ، كالفَاكهةِ ، والبِطِّيخِ أو لا ، وسَواءٌ كان ثَمِينًا ، كالمَتاعِ والذَّهَبِ ، أو غيرَ ثَمِينٍ ، كالخَشَبِ والقَصَبِ ) وكذلك يُقْطَعُ بسَرقَةِ

و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرهم . وصحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . الإنصاف قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . ومالَ إليه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ .

> وعنه ، لا يُقْطَعُ . وأَطْلَقهما في « الرِّعايتَيْن » . وبنَّى القاضي في كتابِه « الرِّوايتَيْن » الخِلافَ على أنَّ الجَيبَ والكُمَّ ، هل هما حِرْزٌ مُطْلَقًا ، بشَرْطِ أنْ يقْبضَ على كُمُّه ويَزِرُّ جَيْبَه ونحو ذلك ، أمْ لا ؟

> فائدة : يُقْطَعُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن ، إذا أَخَذَه بعدَ سُقوطِه ، وكان نِصابًا ، مع أنَّ ذلك جِرْزٌ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : جِرْزٌ ، على الأصحِّ . وبنَى في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ القَطْعَ على الرِّوايتَيْن ، في كَوْنِه حِرْزًا .

> تنبيه : دخَل في قوْلِه : الثَّاني ، أنْ يكونَ المَسْروقُ مالًا مُحْتَرمًا . المِلْحُ . وهو صحيحٌ ، فلو سرَق مِنَ المِلْحِ ما قِيمَتُه نِصابٌ ، قُطِعَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ .

الشرح الكبير الأحجارِ ، والصَّيْلـِ ، والنُّورَةِ (١) ، والجصِّ ، والزِّرْنِيخ ِ ، والتَّوَابِل ِ ، والفَخَارِ ، والزُّجاجِ ، وغيرِه . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثُوْرٍ . وقال أبو حنيفةً : لا قَطْعَ على سارِقِ الطُّعامِ [ ٣٧/٨ و ] الرَّطْبِ الذي يَتَسَارَعُ إِلَيه الفَسَادُ ، كَالفُواكِهِ ، والطَّبَائِخِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : « لَا قَطْعَ فِي ثَمَر وَلَا كَثَرِ<sup>(١)</sup> » . رَواه أبو داودَ<sup>(١)</sup> . ولأنُّ هذا مُعَرَّضٌ للهَلاكِ ، أَشْبَهَ مَا لَمْ يُحْرَزُ . ولا قَطْعَ فيما كان أَصْلُه مُباحًا في دار الإسلام ، كَالصُّيودِ ، والخَشَب ، إلَّا في السَّاجِ ، والآبِنُوسِ ، والصَّنْدَلِ ، والقَنَا ،

الإنصاف وقيل: لا يُقْطَعُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى » . وهل يُقْطَعُ بسَرِقَةِ تُرابٍ وكَلَأً وسِرْجِينَ (١) طاهِرٍ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وأَطلقَ فى « المُذْهَبِ » ، و « النَّظْم ِ » فى الكَلَّأَ الوَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، يُقْطَعُ بذلك . وهو المذهبُ . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنّف وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . واختارَه أبو إسْحَاقَ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) النُّورة: حَجر الكِلْس.

<sup>(</sup>٢) الكثر: بالتسكين ويحرك: جُمَّار النخل أو طلعها.

<sup>(</sup>٣) في : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٤٩/٢ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ، من أبواب السرقة . عارضة الأحوذي ٢٢٩/٦ ، ٢٣٠ . والنسائي ، في : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب السارق . المجتبي ٨٠/٨ ، ٨١ . وابن ماجه ، في : باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٨٦٥ . والدارمي ، في : باب ما لا يقطع فيه من الثمار ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٤/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤٦٤/٣ ، ١٤٠ . ١٤٢ . وهو حديث صحيح . انظر الإرواء ٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) السرجين والسرقين بكسرهما: الزُّبْلُ.

والمعمُولِ مِن الحَشَبِ ، فإنَّه يُقْطَعُ به . وما عَدا هذا لا يُقْطَعُ به ؛ لأنَّه يُوجَدُ السر الكبير كثيرًا مُباحًا في دارِ الإسلامِ ، فأشْبَهَ التُّرَابَ . ولا قَطْعَ في القُرُونِ ، وإن كانت مَعْمُولةً ؟ لأنَّ الصَّنْعَةَ لا تكونُ غالبةً عليها ، بل القِيمَةُ لها ، بخِلافِ مَعْمُولِ الخَشَبِ. ولا قَطْعَ عندَه في التَّوَابِلِ ، والنُّورَةِ ، والجِصِّ ، والزِّرْنِيخِ ، والمِلْحِ ، والحجارَةِ ، واللَّبنِ ، والزُّجَاجِ ، والفَخَّارِ . وقال الثَّوْرِيُّ : مَا يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ ، كَالثَّرِيدِ وَاللَّحْمِ ، لا قَطْعَ فيه . وَلَنَا ، عُمُومُ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱتَّطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾(١) . وروَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ سُئِلَ عن الشَّمَرِ المُعَلَّقِ ، فَذَكَرَ الحديثَ ، ثم قال : « وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ (٢) الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ، فَفِيهِ القَطْعُ » . رَواه أبو داودَ ، وغيرُه" . ورُوِيَ أَنَّ عِثَانَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَتِيَ برجل ٍ قد سَرَق

عَقِيلٍ . والوَجْهُ الثَّاني ، [ ١٧١/٣ ع ] لا يُقْطَعُ به . اخْتارَه النَّاظِمُ في السِّرْجِينِ ، الإنصاف والتُّراب . قال أبو بَكر : لا قَطْعَ بسَرِقَةِ كَلاًّ . وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الكافِي» في السِّرْجِينِ الطَّاهرِ . وقال في التُّرابِ الذي له قِيمَةٌ ، كالأَرْمَنِيِّ ، والذي يُعَدُّ للغَسْلِ ( ْ اللهُ به : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . وتَبِعَه الشَّارِحُ في ذلك كلُّه ، وابنُ رَزِين في « شَرْحِه » . وأمَّا السِّرْجِينُ النَّجِسُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُقْطَعُ به .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش: ( يعتريه ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٤٩/٢ . والنسائي ، في : باب الشمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٧٨/٨ ، ٧٩ . وابن ماجه ، في : باب من سرق من الحرز ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٥/٢ ، ٨٦٨ . وهو حديث حسن . انظر الإرواء ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « النعل » .

أَتْرُجَّةً ، فأمَرَ بها عنمانُ فأقِيمَتْ ، فبَلَغَتْ قِيمَتُها رُبْعَ دِينار ، فأمَرَ به عنمانُ فَقُطِعَ . رَواه سعيدٌ (١) . ولأنَّ هذا مالٌ يُتَمَوَّلُ عادةً ، ويُرْغَبُ فيه ،

الإنصاف وقدَّمه في « المُذْهَب » ، وغيرِه . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الكافِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِين ٍ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : يُقْطَعُ به . اختارَه ابنُ عَقِيلٍ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : والأَشْهَرُ في الثَّلجِ وَجْهانِ . انتهى . وظاهِرُ ما جزَم به فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، أنَّه يُقْطَعُ به ؛ فإنَّه قال : وما أَصْلُه الإِباحَةُ كغيره . واخْتارَ القاضي عدَّمَ القَطْعِ بِسَرِقَتِه . وقال المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾(٢) : الأَشْبَهُ أَنَّه كالمِلْعِ (").

ولا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الماءِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قطَع به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ ِ » ، وقالًا : لا نعلمُ فيه خِلاقًا : وقدَّمه في « المُذْهَب » ، و « الفُروعِ » . واخْتارَه النَّاظِمُ ، وأبو بَكْرٍ ، وابنُ شَاقْلَا . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يُقْطَعُ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . ( وجزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ . قالَه في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » ، وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقال في « الرَّوْضَةِ » : إِنْ لَم يُتَمَوَّلْ عَادَةً ؛ كَاءِ وكَلاَّ مُحْرَزٍ ، فلا قَطْعَ في إحْدَى الرِّوايتَيْن . انتهى

ويُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الصَّيْدِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزُم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه الإمام مالك ، في : باب ما يجب فيه القطع ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٢/٢ . والبيهقي ، ف : باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع ، وباب القطع في الطعام الرطب ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٦٠/٨ ، ٢٦٢ . وابن أبي شيبة ، في : باب في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٧٢/٩ . ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ٢١/١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ كَالنَّلْجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

فيُقْطَعُ سارِقُه إذا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ ، كالمُجَفُّفِ ، ولأنَّ ما وَجَبِ القَطْعُ السر الكبير فى مَعْمُولِه ، وَجَب فيه قبلَ العَمَل ، كالذَّهَب ، والفِضَّة . وحَديثُهم أرادَ به الثَّمَرَ المُعَلَّقَ ؛ بدَليل حديثِنا ، فإنَّه مُفَسِّرٌ له ، وتَشْبيهُه بغير المُحْرَز لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ غيرَ المُحْرَزِ مُضَيَّعٌ ، وهذا مَحْفُوظٌ ، ولهذا افْتَرَقَ سائِرُ ا الأموالِ بالحِرْزِ وعدَمِه . وقولُهم : يُوجَدُ مُباحًا في دارِ الإسلامِ . يَنْتَقِضُ بالذُّهَب ، والفِضَّةِ ، والحَديدِ ، والنُّحَاسِ ، وسائرِ المعادِنِ .

> ٤٤٧٩ - مسألة : ( ويُقْطَعُ بسَرقَةِ العَبْدِ الصَّغِير ) في قَوْلِ عامَّةِ أهل العلم . قال ابنُ المُنْذِرِ(١) : أَجْمَعَ على هذا كلَّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهل العلم ؛ منهم الحسنُ ، ومالكُ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو تَوْرٍ ،

و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، الإنساف و ﴿ المُغْنِي ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾، و ﴿الرِّعايتَيْنِ»، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿الفُروعِ ِ» . وفي ﴿ الواضحِ ﴾ في صَيْدٍ مَمْلُوكٍ مُحْرَزٍ ، رِوايَتان . نقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا قَطْعَ

في طَيْرٍ ؛ لإِباحَتِه أَصْلًا . ويأْتِي ، إذا سرَق الذُّمِّيُّ أو المُسْتَأْمِنُ ، أو سُرْقَ منهما . قوله : ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ العَبْدِ الصَّغِير . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . جزَم به في «الهدايّةِ»، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾، و ﴿ الوَجيزِ ﴾، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾، و ﴿ مُنتَخَبِ الأَدَمِئِّ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، و « الفُروعِ ِ » . وقال المُصَنَّفُ ف « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التَّرْغِيبِ » ، وغيرُهم : لا قَطْعَ بسَرِقَةِ

عَبْدٍ مُمَيِّزٍ . قال ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » : وهو مُرادُ المُصَنِّفِ هنا . يعْنِى ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في الإشراف ٢٩٤/٢.

الشرح الكبير وأصحابُ الرَّأي . والصَّغِيرُ الذي يُقْطَعُ بسَرقَتِه ، هو الذي لا يُمَيِّزُ ، فإن كان كبيرًا لم يُقطَعْ سارِقُه ، إلَّا أن يكونَ نائمًا ، أو مجْنونًا ، أو أعْجَمِيًّا لا يُمَيِّزُ بينَ سَيِّدِه وغيرِه في الطَّاعَةِ ، فيُقْطَعُ سارِقُه . وقال أبو يوسفَ : لا يُقْطَعُ سارِقَ العَبْدِ وإن كان صَغِيرًا ؛ لأنَّ مَن لا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِه كَبِيرًا ، لا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِه صغيرًا ، كالحُرِّ . ولَنا ، أنَّه سَرَق مالًا مَمْلُوكًا تَبْلُغُ قِيمَتُه نِصابًا ، فَوَجَبَ القَطْعُ عليه ، كسائر الحيواناتِ . وفارَقَ الحُرُّ ، فإنَّه ليس بمالِ ولامَمْلُوكِ . وفارَقَ الكبيرَ ؛ لأنَّه لا يُسْرَقُ ، وإنَّما يُخْدَعُ بشيء . فإن كان المَسْرُوقُ في حال نَوْمِه أو جُنونِه (١) أُمَّ ولدٍ ، ففي قَطْع ِ سارقِها وَجْهَانَ ؟ أَحَدُهُمَا ، لا يُقْطَعُ ؛ لأَنَّهَا لا يَحِلُّ بَيْعُهَا ، [ ٣٧/٨ ط ] ولا نَقْلُ المِلْكِ فيها ، فأَشْبَهَتِ الحُرَّةَ . والثاني ، يُقْطَعُ ؛ لأَنُّها مَمْلُوكَةٌ تُضْمَنُ بالقِيمَةِ ، فأَشْبَهَتِ القِنَّ . وحُكْمُ المُدَبَّرِ حُكْمُ القِنِّ ؛ لأنَّه يجوزُ بَيْعُه ،

الإنصاف مُرادَه غيرُ المُمَيِّزِ .

تنبيه : مفْهومُ كلام المُصَنِّفِ أنَّه لا قَطْعَ بسَرِقَةِ عَبْدٍ كبيرٍ . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ . وهو ظاهِرُ كلام ِ أكثرِ الأصحابِ . وقال في « الكافِي » : لا قُطْعَ بسَرقَةِ عَبْدٍ كبيرٍ أَكْرَهَهُ . وقال في « التَّرْغِيبِ » : في العَبْدِ الكبيرِ وَجْهان .

فائدتان ؟ إحداهما ، يُقْطَعُ بسَرقَة العبدِ المَجْنونِ والنَّائم والأَعْجَمِيِّ (٢) الذي لا يُمَيِّزُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وعليه أكثرُ الأصحاب . وقال في « التَّرْغيبِ » : في سَرِقَةِ نائمٍ وسَكْرانَ وَجْهان .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، تش ، ر ٣ : « أو » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الأعمى ) .

ويُضْمَنُ بقِيمَتِه . فأمَّا المُكاتَبُ ، فلا يُقْطَعُ سارِقُه ؛ لأنَّ مِلْكَ سَيِّدِه ليس الشرح الكبير بتَامٌّ عليه ؛ لكَوْنِه لا يَمْلِكُ مَنافِعَه ، ولا اسْتِخْدامَه ، ولا أُخَذَأَرْش الجنايةِ عليه ، ولو جَنَى السُّيِّدُ عليه ، لَزِمَه له الأَرْشُ ، ولو اسْتَوْفَى مَنافِعَه كَرْهًا ، لَزِمَه عِوَضُها ، ولو حَبَسَه لَزِمَه أَجْرَةُ مُدَّةِ حَبْسِه ، ''أَو إِنْظارُه'' مقدارَ تلك المُدَّةِ . ولا يَجِبُ القَطْعُ لأجل مِلْكِ المُكاتَبِ في نفْسِه ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَمْلِكُ نَفْسَه ، فأَشْبَهَ الحُرُّ . فأمَّا إِن سَرَق مالَ المُكاتَب ، فعليه القَطْعُ ؟ لأَنَّ مِلْكَ المَكاتَبِ ثابتٌ في مال نَفْسِه ، إلَّا أن يكونَ السارقُ سَيِّدَه ، فلا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ له في مالِه حَقًّا وشُبْهَةً تَدْرَأُ الحَدُّ ، ولذلك لو وَطِئَّ جارِيتَه لم يُحَدُّ .

١٤٤٨ - مسألة : ( ولا يُقطعُ بسَرِقَةِ حُرٌّ وإن كان صَغِيرًا . وعنه ،

الثَّانيةُ ، لا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُكاتَبٍ ، ولا بِسَرِقَةِ أُمِّ الوَلَدِ . على الصَّحيح ِ مِنَ الإنصاف المذهبِ . وقطَع به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ، في المُكاتَبِ . ( وقدَّمه ابنُ رَزِين فِي المُكاتَبِ وأُمُّ الوَلَدِ . وقال في المُكاتَبِ : يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ إِنْ قُلْنا بجَوازِ بَيْعِه '' . وقيل : يُقْطَعُ إذا كانا نائمَيْن ، أو مَجْنُونَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . وقال في « الرِّعايَةِ » : وإنْ سرَق أُمَّ وَلَدِ إِمَجْنُونَةً أَوْ نَائِمَةً ، قُطِعَ ، وإنْ سرَقَها كَرْهًا ، فَوَجُهان . وأَطْلَقهما في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، في أُمِّ

قوله : ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ حُرٍّ وإنْ كان صَغِيرًا . هذا المذهبُ . قال ابنُ مُنجَّى

١) في الأصل ، تش : « وإنظاره » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المنن الصَّغِيرِ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا يُقْطَعُ . فَسَرَقَهُ وَعَلَيْهِ حَلْيٌ ، فَهَلْ يُقْطَعُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن ِ .

الشر الكبير أنَّه يُقْطَعُ بسَرقَةِ الصَّغِير ) ظاهِرُ المذهَب أنَّه لا يُقْطَعُ بسَرقَةِ الحُرِّ الصَّغير . وبهذا قال التَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأْي ، وابنُ المُنْذِر . وعن أحمدَ روايةٌ ثانيةٌ ، أنَّه يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الصَّغِيرِ . وذَكَرَها أبو الخَطَّابِ . وهو قُولَ الحَسنِ ، والشُّعْبِيِّ ، ومالكِ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّه غيرُ مُمَيِّزٍ ، أَشْبَهَ العَبْدَ . وَلَنَا ، أَنَّه ليس بمالٍ ، فلا يُقْطَعُ بسَرِقَتِه ، كالكبيرِ النَّائمِ .

٤٨١ - مسألة : فإن كان عليه حَلْيٌ أو ثِيابٌ تَبْلُغُ نِصَابًا ، لَمْ يُقْطَعْ . وبه قال أبو حنيفة ، وأكثرُ أصحاب الشافعيِّ . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، أَنَّه يُقْطَعُ . حَكَاه أَبُو الخَطَّابِ . وبه قال أَبُو يوسفَ ، وابنُ المُنْذِر ؛ لظاهر الكِتابِ ، ولأنَّه سَرَقَ نِصابًا من المالِ ، فأشْبَهَ ما لو سَرَقَه مُنْفَرِدًا . ولَنا ،

الإنصاف في « شَوْحِه » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدُّمه في «النَّظْمِ»، و « الفُروعِ . ، وغيرِهما . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ .

وعنه ، يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الحُرِّ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ الكَبيرِ . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وأَطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم .

قوله : فَإِنْ قُلْنَا : لَا يُقْطَعُ . فَسَرَقَه وعليه حَلْيٌ ، فهل يُقْطَعُ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ »، و « الكافِي »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي » ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ،

أنَّه تابعٌ لِما لا قَطْعَ فى سَرِقَتِه ، فأَشْبَهَ ثِيابَ الكبيرِ ، ولأنَّ يَدَ الصَّبِيِّ على الشرح الكبير ما عليه ؛ بدليلِ أنَّ ما يُوجَدُ مع اللَّقيطِ يكونُ له . وهكذا لو كان الكبيرُ نائمًا على مَتاعٍ ، فسَرَقَه وثِيابَه ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّ يَدَه عليه .

فصل: وإن سَرَقَ ماءً ، فلا قَطْعَ فيه . قالَه أبو بكر ، وأبو إسحاق ابنُ شَاقُلا ؛ لأنَّه لا يُتَمَوَّلُ عادةً . ولا نعْلَمُ فيه خِلافًا . فإن سَرَق كَلاً أو مِلْحًا ، فقال أبو بكر : لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّه ممَّا ورَد الشَّرْعُ باشْتِراكِ مِلْحًا ، فقال أبو بكر : لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّه ممَّا ورَد الشَّرْعُ باشْتِراكِ (النَّاسِ فيه) ، فأشْبَهَ المَّابَ المَاءَ () . وقال أبو إسحاق : عليه القَطْعُ ؛ لأنَّه يُتَمَوَّلُ عَادَةً ، فأشْبَهَ التَّبْنَ والشَّعِيرَ . وأمَّا الثَّلْجُ ، فقال القاضى : هو كالماء ؛ لأنَّه ماء جامِدٌ ، فأشْبَهَ الجَلِيدَ . قال شيخُنا () : والأشْبَهُ أنَّه كالمِلْح ؛ لأنَّه ماء جامِدٌ ، فأشْبَهَ الجلِيدَ . قال شيخُنا () : والأشْبَهُ أنَّه كالمِلْح ؛ لأنَّه ممَّا تَقِلُ الرَّغَباتُ فيه () ، كالمُعَدِّ للتَّطْيِينِ والبِناءِ ، فلا قَطْعَ فإن كان ممَّا تَقِلُ الرَّغَباتُ فيه () ، كالمُعَدِّ للتَّطْيِينِ والبِناءِ ، فلا قَطْعَ

لا يُقْطَعُ . وهو الصَّحيحُ . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وقدَّماه . وقدَّمه ابنُ الإنصاف رَزِينِ في « شَرْحِه » . وقطَع به في « الفُصولِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يُقْطَعُ . قال في « المُمَذَّهَبِ » : قُطِعَ في أُصحِّ الوَجْهَيْنِ . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، وأبو الخَطَّابِ في « رُءوسِ المسائلِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وصحَّحه في « تَصْحيحِ المُحْرَّرِ » .

تنبيه : أَطْلَقَ أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ الْمُسْأَلَةَ ، وقيَّدها جماعَةٌ بعَدَم ِ العِلْم ِ بالحَلَّى ِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في تش ، م : ﴿ المال ، .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٢١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، تش .

٤٨١

الشرح الكبير فيه ؛ لأنَّه لا يُتَمَوَّلُ ، وإن كان مِمَّا له قِيمَةٌ كثيرةٌ ، كالطِّينِ الأرْمَنِيِّ الذي يُعَدُّ للدُّواء ، أو المُعَدِّ للغُسْل به ، أو الصَّبْغ ِ كالمَغْرَةِ(١) ، احْتَمَلَ وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، لا قَطْعَ فيه ؛ لأنَّه من جنْس ما لا يُتَمَوَّلُ ، أَشْبَهَ الماءَ . والثاني ، فيه القَطْعُ ؛ لأنَّه يُتَمَوَّلُ [ ٣٨/٨ و ] عادةً ، ويُحْمَلُ إلى البُلْدانِ للتِّجارَةِ فيه ، فأشْبَهَ العُودَ الهِنْدِيُّ . ولا يُقْطَعُ بسَرقَةِ السِّرْجِين (٢) ؟ لأنَّه إن كان نَجسًا فلا قِيمَةَ له ، وإن كان طاهِرًا ، فلا يُتَمَوَّلُ عادةً ، ولا تَكْثُرُ الرَّغَباتُ فيه ، أَشْبَهَ التُّرابَ الذي للبنَاءِ . وما عُمِلَ من التُّرابِ كاللِّبِنِ والفَخَّار ، ففيه القَطْعُ ؛ لأنَّه يُتَمَوَّلُ عادةً .

٤٤٨٢ - مسألة : (ولا يُقْطَعُ بسَرقة مُصْحَف . وعندَ أبي الخَطَّاب ، يُقْطَعُ ) قال أبو بكر ، والقاضى : لا قَطْعَ فيه . وهو قولُ أبى حنيفةَ ؛ لأنَّ المقْصودَ منه ما فيه من كَلام الله ِتعالى ، وهو ممَّا لا يَجُوزُ

الإنصاف منهم ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » .

قوله : ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ . هذا أحدُ الوَجْهَيْن . جزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ في « الإفصاحِ » ، والقاضي أبو الحُسَيْنِ في « فُروعِه » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ » ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ . قال النَّاظِمُ : وهو الأَقْوَى . واخْتارَه أَبُو بَكْرٍ ، والقاضى ، وابنُ عَبْدُوسٍ فی « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه فی « الهادِی » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِین ٍ » . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، يُقْطَعُ . وقال : هو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أَحمدَ ، رَحِمَه اللهُ .

<sup>(</sup>١) المغرة : طين أحمر .

<sup>(</sup>٢) السرجين : الزَّبل .

المقنع

أَخْذُ العِوَض عنه . واخْتَارَ أبو الخَطَّابِ وُجوبَ قَطْعِه ، وقال : هو ظاهِرُ ﴿ الشَّرُّ الْكَبْير كَلام ِ أَحمدَ ، فَإِنَّه سُئِلَ عمَّن سَرَق كِتابًا فيه عِلْمٌ ليَنْظُرَ فيه ، فقال : كُلُّ مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ . وهذا قولُ مالكِ ، والشافعيُّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لعُمومِ الآيةِ في كلِّ سارِقٍ ، ولأنَّه مُتَقَوَّمٌ ، تَبْلُغُ قِيمتُه نِصابًا ، فَوَجَبَ القَطْعُ بَسَرِقَتِه ، كَكُتُبِ (العلمِ و') الفِقْهِ .

وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وهو الإنصاف ظاهِرُ ما قدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » . وصحَّحه في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » . واختارَه ف « الفُصولِ » ، ورَدَّ قُولَ أَبِي بَكْرِ . وأُطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « الكافِي » ، و « البُّلْغَةِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ في كِتابِ البَيْعِ ِ : إِنْ حَرُمَ بَيْعُهُ ، قُطِعَ بسَرقَتِه . قال ابنُ مِغلى الحَمَوىُ في حاشِيةٍ له على هذا المَكانِ : هذا عندي سَهُو ، وصَوابُه ؟ إِنْ جَازَ بَيْعُه ، قُطِعَ بِسَرِ قَتِه ، وإلَّا فلا . انتهى . وهو كما قال . فعلى الأوَّلِ ، وهو عَدُمُ القَطْعِ لو كان عليه حِلْيَةٌ ، قُطِعَ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . صحَّحه النَّاظِمُ . ( قال في « الفُصولِ » : هو قوْلُ أصحابِنا ، والوَجْهُ الثَّاني ، لا يُقْطَعُ . واخْتارَه أَبُو َ بَكْرِ [ ١٧٢/٣ ] ، والقاضي . قالَه في « المُسْتَوْعِب » . (<sup>\*</sup>قلتُ : وهو الصُّوابُ ؟ . وأَطْلَقهما في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « شَرْح ِ ابن رَزِين ، ، وقال ف « البُلْغَةِ » : هل يُقْطَعُ بسَرِ قَةِ المُصْحَفِ ؟ فيه وَجْهان ، وسواءٌ كان عليه حِلْيةٌ ، أو لا . انتهى . قلتُ : هذه المُسْأَلَةُ تُشْبهُ سَرقَةَ الحُرِّ الصَّغِيرِ ، إذا كان عليه حِلْيةٌ ، كَمَا تَقَدُّم . ثم وَجَدْتُه في ﴿ تُصْحِيحِ المُحَرَّرِ ﴾ نقَلَ مِثْلَ ذلك عن القاضي .

<sup>.</sup> ١ - ١) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

اللنه وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ ،وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهُو ، وَلَا مُحَرَّم ، [٣٠١ ما كَالْخَمْر .

٣٨٤٤ - مسألة : ( ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ سائِرِ كُتُبِ العلمِ ) ولا نعلمُ فيه خِلافًا بينَ أصحابنا في القَطْع ِ بسَرِقَة ِ كُتُبِ الفِقْهِ ، والحديثِ ، وسائرِ العُلوم الشُّرْعِيَّةِ ؛ لعُمومِ الأَدِلَّةِ .

فصل : فإن قُلْنا : لا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ المُصْحَفِ . وكان عليه حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصابًا ، خُرِّجَ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا يُقْطَعُ . وهو قياسُ قول أبي إسحاقَ ابن ِ شَاقْلًا ، ومذهبُ أبي حنيفةً ؛ لأنَّ الحَلْيَ تابعٌ لِما لا يُقْطَعُ بسَرِقَتِه ، فأشْبَهَتْ ثِيابَ الحُرِّ . والثاني ، يُقْطَعُ . وهو قولُ القاضِي ؛ لأنَّه سَرَق نِصابًا مِن الحَلْي ، فأشْبَهَ ما لو سَرَقَه مُنْفَرِدًا . وأَصْلُ هذَيْن الوَجْهَيْن مَن سَرَقُ صَبيًّا عليه حَلْيٌ .

فصل : وإن سَرَقَ عَيْنًا مَوْقُوفَةً ، وَجَبِ القَطْعُ ؛ لأَنَّها مَمْلُوكَةٌ للمَوْقُوفِ عليه . ويَحْتَمِلُ أن لا يُقْطَعَ ، بِناءً على الوَجْهِ الذي يقولُ : إنَّ المَوْقُوفَ لا يَمْلِكُه المَوْقُوفُ عليه . فعلى هذا ، إن كان وَقْفًا على(١) غيرِ مُعَيَّن ، لم يُقْطَعْ بسَرقَتِه .

٤٨٤ – مسألة : ( ولا يُقْطَعُ بسَرقَةِ آلَةِ لَهُو ، ولا مُحَرَّم ، كالخَمْرِ ) لا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهُو ؛ كالطُّنْبُورِ (١) ، والمِزْمَــار ،

الإنصاف

قوله : ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهُو ، ولا مُحَرَّم ي ، كَالخَمْر . وكذا كُتُبُ بِدَع ،

<sup>(</sup>١) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٢) الطنبور : آلة من آلات اللهو والطرب ذات عنق وأوتار .

والشُّبَّابَةِ ، وإن بَلَغَتْ قِيمتُه مُفَصَّلًا نِصابًا . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال أصحابُ الشافعيِّ: إن كانت قِيمتُه بعدَ زَوال تَأْلِيفِه نِصابًا ، ففيه القَطْعُ ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّه سَرَق ما قِيمتُه نِصابًا ، لا شُبْهَةَ له فيه ، من حِرْز مِثْلِه ، وهو من أهل القَطْع ِ ، فوَجَب قَطْعُه ، كما لو كان ذَهَبًا مَكْسُورًا . ولَنا ، أَنَّه آلَةً للمَعْصِيةِ بالإِجْماعِ ، فلم يُقْطَعْ بسَرِقَتِه ، كالخَمْر ، ولأنَّ له حَقًّا في أُخذِها لكَسْرِها ، فكان ذلك شُبْهَةً مانِعَةً من القَطْعِ ، كاسْتِحْقَاقِه مالَ ولدِه . فإن كَانَتْ عليه حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصابًا ، فلا قَطْعَ فيه أيضًا ، في قِياس قول أبي بكر ؟ [ ٣٨/٨ ط ] لأنَّه مُتَّصِلٌ بما لا قَطْعَ فيه ، أَشْبَهَ الخَشَبَ والأَوْتَارَ . وقال القاضي : فيه القَطْعُ . وهو مذهبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه سَرَق نِصابًا من حِرْزِه ، أَشْبَهَ المُنْفَردَ .

فصل : ولا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُحَرَّمٍ ؛ كالخمرِ ، والخِنْزيرِ ، والمَيْتَةِ ، ونحوِها ، سَواءٌ سَرَقَه مِن مسلم أو كافر . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو تُوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي . وحُكِي عن عطاءِ أنَّ سارِقَ خمرِ الذِّمِّيِّ يُقْطَعُ ، وإن

وتَصاويرُ . وهذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ولا يُقْطَعُ الإنسان بذلك . وعنه ، و لم يَقْصِدْ سَرقَةً . وقال في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ : ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهُو ٍ ، فإنْ كان عليها حِلْيَةٌ ، قُطِعَ . وقال ابنُ (١) عَقِيلِ : لا يُقْطَعُ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقال في « التَّرْغيبِ » : ومِثْلُه في إناء نَقْدٍ . وفي « الفُصول » ، في قُضْبانِ الخَيْزَرانِ ومخادِّ الجُلودِ المُعَدَّةِ لتَغْبِيرِ الصُّوفِيَّةِ ، يحْتَمِلُ أَنَّهَا كَالَةِ لَهْو ، ويحْتَمِلُ القَطْعُ وضَمانَها.

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

المنه وَإِنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا الْخَمْرُ ، أَوْ صَلِيبًا ، أَوْ صَنَمَ ذَهَبِ ، لَمْ يُقْطَعْ . وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ، يُقْطَعُ .

الشرح الكبير كان السَّارِقُ(١) مسلمًا ؛ لأنَّه مالٌ لهم ، أشْبَهَ ما لو سَرَقَ دَراهِمَهم . ولَنا ﴿ أَنَّهَا عِينٌ مُحَرَّمَةٌ ٢ ) ، فلا يُقْطَعُ بِسَرِ قَتِها ، كالخِنْزِيرِ ، ولأنَّ ما لا يُقْطَعُ ("بسَرقَتِه من المسلم ، لا يُقْطَعُ") بسَرقَتِه من الذِّمِّيّ ، كالمَيْتَةِ والدَّم . وما ذَكَرَه'' يَنْتَقِضُ بالخِنْزير ، ولا اعْتِبارَ به ، 'أَفَانُ الاعْتِبارَ" بحُكْم ِ الإِسْلام ِ ، وهو يَجْرِي عليهم دونَ أَحْكَامِهم .

٤٤٨٥ - مسألة : ( وإن سَرَق آنِيَةً فيها الخَمْرُ ، أو صَلِيبًا ، أو صَنَمَ ذَهَب ، لم يُقْطَعْ . وعندَ أبي الخَطَّابِ ، يُقْطَعُ ) إذا سَرَقَ إناءً فيه خمرٌ (° فقال أبو الخَطَّاب°) : يُقْطَعُ . وهو مذهبُ الشافعيِّ ، كما لو سَرَقَه (°ولا شيءَ '' فيه . وقال غيرُه من أصحابنا : لا يُقْطَعُ ؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ بما لا قَطْعَ

الإنصاف

قوله : وإِنْ سرَق آنِيَةً فيها الخَمْرُ ، أو صَلِيبًا ، أو صَننَمَ ذَهَبٍ ، لم يُقْطَعْ . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ؛ منهم القاضى ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَته » . قال النَّاظِمُ : هذا أَظْهَرُ الوَجْهَيْنِ . قال في « الخُلاصَةِ » : لم يُقَطَّعْ في الأَظْهَرِ إِذَا سَرَقَ آنِيَةً فيها خَمْرٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : (أنه غير محرم) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م: ١ ذكروه ١.

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من : م ، وفي الأصل : ﴿ وقال أبو الخطاب ﴾ ، وفي تش : ﴿ قال أبو الخطاب ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، تش : ﴿ وليس فيه شيء ﴾ .

المقنع

الشرح الكبير

فيه ، فأشْبَهَ <sup>(ا</sup>ما لو سَرَق شيئًا مُشْتَرَكًا بينَه وبينَ غيره ، بحيثُ تَبْلُغُ قِيمتُه بالشُّركَةِ نِصابًا . وقال ابنُ شَاقُلًا : لو سَرَق إداوةً فيها ماءٌ ، لم يُقْطَعْ ؛ لاتُّصالِها بما لا قَطْعَ فيه . ووَجْهُ الأَوَّل ، أنَّه سَرَق نِصابًا من حِرْز لا شُبْهَةَ له فيه ، أَشْبَهُ ١ ما لو سَرَقَه فارغًا . وإن سَرَق صَلِيبًا ، أو صَنَمًا من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ، يبلغُ نِصابًا مُتَّصِلًا ، فقال القاضي : لا قَطْعَ فيه . وهو قولُ أبي حنيفةَ . وقال أبو الخَطَّابِ : يُقْطَعُ سارقُه . وهو مذهبُ الشافعيِّ ، ووَجْهُ الوَجْهَيْنِ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا سَرَقَ آلَةَ لَهُو مُحَلَّاةً . والفرقُ بينَ هذه المسألةِ والتي قبلَها ، أنَّ التي قبلَها له كَسْرُه بحيثُ لا يَبْقَى له قِيمَةٌ تَبْلُغُ نِصابًا ، وهلهُنا لو كُسِرَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ بكلِّ وَجْهِ لم تَنْقُصْ قِيمتُه عن النَّصاب ، ولأنَّ الذهبَ والفِضَّةَ جَوْهَرُهما غالِبٌ على الصَّنْعَةِ المُحَرَّمَةِ ، فكانتِ الصِّناعَةُ فيهما(١) مَغْمُورَةً بالنِّسْبَةِ إلى قِيمَةِ جَوْهَرِهِما ، وغيرُهما بخِلافِهما ، فتكونُ الصِّناعةُ غالِبَةً عليه ، فيكونُ تابِعًا للصناعَةِ المُحَرَّمَةِ ، فأشبه الأوتار.

قال الشَّارِحُ: إذا سرَق إناءً فيه خَمْرٌ ، لم يُقْطَعْ عندَ غيرِ أبى الخَطَّابِ مِن الإنصاف أصحابِنا ، وإنْ سرَق صَلِيبًا أو صَنَمًا مِن ذَهَبِ أو فِضَّةٍ ، فقال القاضي : لا قَطْعَ فيه . وكذا قال المُصَنِّفُ ، وابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وجزَم بعدَم القَطْع ِ في الكُلِّ في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَدْمِيِّ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م: ( فيها ١٠ .

فصل: ولو سَرَق إناءً مِن ذَهَبِ أو فِضَّةٍ ، قِيمتُه نِصابٌ إذا كان مُنْكَسِرًا ، فعليه القَطْعُ ؛ لأَنَّه غيرُ مُجْمَع على تَحْرِيمِه ، وقِيمتُه بدُونِ الصِّناعَة المُخْتَلَفِ فيها نِصَابٌ . وإن سَرَق إناءً مُعَدَّا لَحَمْل الخمرِ ووَضْعِه الصِّناعَة المُخْتَلَفِ فيها نِصَابٌ . وإن سَرَق إناءً مُعَدَّا لَحَمْل الخمرِ ووَضْعِه فيه ، ففيه القَطْعُ ؛ لأَنَّ الإِناءَ لا تَحْرِيمَ فيه ، وإنَّما يَحْرَمُ عليه بنِيَّتِه (١) وقَصْدِه ، فأَشْبَهَ ما لو سَرَقَ سِكِينًا مُعَدَّةً لذَبْحِ الخنازيرِ ، أو سيْفًا يُعَدُّ لقَطْع الطَّرِيقِ . ولو سَرَق مِنْدِيلًا في طَرَفِه دِينارٌ مَشْدُودٌ يَعْلَمُ به ، فعليه القَطْع ، وإن لم يَعْلَمُ به ، فلا قَطْعَ فيه ؛ لأَنَّه لم يَقْصِدْ سَرِقَتَه ، فأَشْبَهَ ما لو تَعَلَق بَثُوبِه . وقال الشافعيُّ : يُقْطَعُ ؛ لأَنَّه لم يَقْصِدْ سَرِقَتَه ، فأَشْبَهَ ما لو سَرَق مِنْديلًا ، فأَشْبَهَ ما لو سَرَق مِنْديلًا ، فأَشْبَهَ ما لو سَرَق مِنْديلًا ، فأَشْبَهَ ما لو سَرَقَ مَالًا يَعْلَمُ أَنَّ قِيمَتَه نِصابٌ ، والفَرْقُ بينَهما أَنَّه عَلِمَ بالمَسْرُوقِ هِهُنا ، وقَصَد سَرِقَتَه ، بخِلافِ الدِّينارِ ، فإنَّه لم يُرِدْه ، ولم [ ٢٩/٨ و ] يَقْصِدْ وقَصَد سَرِقَتَه ، بخِلافِ الدِّينارِ ، فإنَّه لم يُرِدْه ، ولم [ ٢٩/٨ و ] يَقْصِدْ أَخْذَه ، فلا يُؤاخَذُه به بإيجابِ الحَدِّ عليه .

فصل : ( الثالثُ ، أَن يَسْرِقَ نِصابًا ، وهو ثلاثةُ دَراهِمَ ، أو قِيمةُ ذلك

الإنصاف

وعندَ أبى الخَطَّابِ ، يُقْطَعُ . قال في « المُذْهَبِ » : إذا سرَق صَلِيبَ ذَهَبٍ ، قُطِعَ في أَصحِّ الوَجْهَيْنِ . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وأَطْلَقهما في « الخُلاصَةِ » ، فيما إذا سرَق صَلِيبًا أو صَنَمَ ذَهَبٍ .

فَائدة : يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ إِناءِ نَقْدٍ ، أو دَراهِمَ فيها تَماثيلُ . على الصَّحيحِ مِنَ اللهُ على الصَّحيحِ مِنَ اللهُ على الصَّحيحِ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ ا

قوله : الثَّالِثُ ، أَنْ يَسْرِقَ نِصابًا ؛ وهو ثلاثةُ دَراهم ، أو قِيمَةُ ذلك مِنَ الذَّهَبِ

<sup>(</sup>١) في تش ، ر ٣ ، ق ، م : « نيته » .

ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْعُرُوضِ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ رُبْعُ المنى دِينَارٍ ، أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا . وَعَنْهُ ، لَا تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ .

مِن الذَّهَبِ وَالعُروضِ . وعنه ، أَنَّه ثلاثةُ دَرَاهِمَ ، أَو رُبُعُ دِينارٍ ، أَو مَا يبَلغُ الشَّح الكبير قِيمةَ أَحَدِهُمَا مِن غيرِهُمَا . وعنه ، لا تُقَوَّمُ العُروضُ إِلَّا بالدَّراهِمِ ) فلا يَجِبُ القَطْعُ بَسَرِقَةً إِدُونَ النِّصابِ ، في قولِ الفُقَهاءِ كلِّهم ، إلَّا الحسنَ ، و داو دَ ، وابنَ بنتِ الشَّاوَعِيِّ ، والخَوارِجَ ، فإنَّهم قالوا : يُقْطَعُ في القَليلِ والكثيرِ ؛ لعُمومِ الآيةِ ، ولِما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ النبيَّ عَيْقِالِكُمُ قال : ﴿ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الحَبْلِ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، ويَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ولأنَّه سارِقٌ من حِرْزٍ ، فتُقْطَعُ يَدُه ، كسارِقِ الكبيرِ . ولَنا ، عليه (۱) . ولأنَّه سارِقٌ من حِرْزٍ ، فتُقْطَعُ يَدُه ، كسارِقِ الكبيرِ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَيْقِالِهُ : ﴿ لَا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » . (٢ مُتَّفَقٌ عليه ٢) . وإجْماعُ الصحابةِ على ما سَنَذْكُرُه . وهذا يَخُصُّ عُمومَ الآيةِ .

والعُرُوضِ . "هذا إحْدَى الرِّواياتِ . أَعْنِى أَنَّ الأَصْلَ هو الدَّراهِمُ لا غيرُ ، الإنصاف والذَّهبُ وَالعُروضُ" تُقَوَّمان بها . قال في « المُبْهِجِ » : هذا الصَّحيحُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ ، وباب قول الله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ ، من كتاب الحدود . صحيح البخارى ١٩٨/٨ ، ٢٠١ ، ٢٠١ . ومسلم ، فى : باب حد السرقة ونصابها ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٤/٣ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب تعظيم السرقة ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٩٩/٨ . وابن ماجه ، فى : باب حد السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢٥٣/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٥٣/٢ . (٣ – ٢) فى الأصل ، تش : « رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه » .

وتقدم تخريجه في صفحة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

والحَبْلُ يَحْتَمِلُ أَن يُساوى ذلك . وكذلك البَيْضَةُ ، يَحْتَمِلُ أَن يُرادَ بها بَيْضَةُ السِّلاحِ ، وهي تُساوى ذلك . واخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَه الله ، في قَدْرِ النِّصابِ الذي يَجِبُ القَطْعُ بِسَرِ قَتِه ، فروَى عنه أبو إسحاقَ الجُوزْجَانِيٌّ ، أنَّه رُبْعُ دِينَارٍ من الذَّهَبِ ، أو ثَلاثةُ دَرَاهِمَ من الوَرقِ ، أو ما قِيمَتُه ثَلاثةُ دَراهِمَ مِن غيرهما . وهذا قولُ مالكِ ، وإسحاقَ . وروَى عنه الأَثْرَمُ ، أَنَّه إِن سَرَق مِن غيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ما قِيمتُه رُبْعُ دِينارٍ ، أُو ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ، قُطِعَ . وعنه ، أنَّ الأَصْلَ الوَرقُ ، ويُقَوَّمُ الذَّهَبُ به ، فإِن نَقَص رُبْعُ دِينارِ عن ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ ، لم يُقْطَعْ سارقُه . وهذا يُحْكَى عن اللَّيْثِ ، وأبي تُوْرٍ . وقالت عائشةُ : لا قَطْعَ إِلَّا في رُبْع ِ دِينار فصاعِدًا(١) ، ورُوىَ هذا عن (عمرَ ، و٢) عثمانَ ، وعليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . وبه قال الفُقَهاءُ السَّبْعَةُ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز ، والأوْزَاعِيُّ ،

الإنصاف المذهب. قال في « الفُروع ِ »: اخْتارَه الأكثرُ ؛ الخِرَقِيُّ ، والقاضي ، وأصحابُه. قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، واختِيارُ أكثر أصحاب القاضي ، والشِّيرازِيِّ ، والشُّريفِ ، وأبي الخَطَّابِ في ﴿ خِلاَفَيْهِما ﴾ ، وابنِ البُّنَّا . وقدَّمه في « إدراك الغاية » .

وعنه ، أنَّه ثلاثَةُ دَراهِمَ ، أو رُبْعُ دِينارٍ ، أو ما يبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهما مِن غيرِهما . يعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ أَصْلٌ بنَفْسِه . وهذه الرِّوايةُ هي المذهبُ . قال ف ﴿ الْكَافِي ﴾ : هذا أُولَى . وجزَم به في ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ ﴾ ، و ﴿ عُمْدَةِ

<sup>(</sup>١) تقدم تُخريجه موقوفا على عائشة ، في صفحة ٨٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِر ؛ لحديثِ عائشةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّ رسولَ الشرح الكبير اللهِ عَلَيْكُ قال : « لَا قَطْعَ إِلَّا فَي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » . وقال عثمانُ البَتِّيُّ : تُقْطَعُ اليَّدُ في دِرْهَم ، فما فَوْقَه . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، وأبي سَعِيدٍ ، أنَّ اليَّدَ تَقْطَعُ فى أَرْبَعةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا('' . وعن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّ الخَمْسَ لا تُقْطَعُ إِلَّا في الخَمْس (٢) . وبه قال سليمانُ بنُ يَسارٍ ، وابنُ أبي ليلي ، وابنُ شُبْرُمَةَ . ورُوِيَ ذلك عن الحسن ِ . وقال أَنَسٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه : قَطَع أبو بكرٍ في مِجَنِّ قِيمتُه خَمْسَةُ دَراهِمَ . رَواه الجُوزْجَانِيُّ بإِسْنادِه (٢) . وقال عَطاءٌ ، وأبو حنيفةَ ، وأصحابُه (١) : لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في دِينارٍ ، أو عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِما روَى الحَجَّاجُ بنُ أَرْطاةً ، عن عمرِو بنِ

الإنصاف

المُصَنِّف »، و « المَذْهَب الأحْمَدِ »، و « الطَّريقِ الأَقْرَبِ »، و « الوَجيزِ » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفَروعِ » ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ . وأَطْلَقهما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ،. في : باب في السارق من قال : يقطع في أقل ...، من كتاب الحدود . المصنف ٩/ ٤٧١ . والبيهقي ، في : باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في السارق من قال : يقطع في أقل ...، من كتاب الحدود . المصنف ٤٧٢/٩ . والدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٨٦/٣ . والبيهقي ، في : باب ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٦٢/٨ . (٣) وأخرجه النسائي ، في : باب القدر الذي إذا سرقه السارق ...، من كتاب قطع السارق . المجتبي ٧٠/٨ · (٤) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في المصنف ٢٣٣/١ . وابن أبي شيبة في المصنف ٤٧٥/٩ . وبنحوه النسائي ، في باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد ،...، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٧٧/٨ . وانظر الاستذكار . 171/72

الشرح الكبير شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن النبيِّ عَلِيلِهِ ، أنَّه قال : ﴿ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ »(') . وروَى ابنُ عباس ، قال : قَطَع رسولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْهِ يَدَ رجل في مِجَنِّ قيمتُه دِينارٌ ، أو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (١) . وعن النَّخَعِيُّ : لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . [ ٣٩/٨ ط] ولَنا ، ما روَى ابنُ عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قَطَع في مِجَنٌّ ثَمَنُه" ثلاثةُ دَرَاهِمَ . مُتَّفَقٌّ عليه (١) . قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٥) : هذا أُصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ ،

> في « المُذْهَب » . الإنصاف

وعنه ، لا تُقَوَّمُ العُرُوضُ إِلَّا بالدَّراهم ، فتكونُ الدَّراهِمُ أَصْلًا للعُروض ، ويكونُ الذُّهَبُ أَصْلًا بِنَفْسِه لنَفْسِه لا غيرُ . وأَطْلَقَهُنَّ في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و « الكافِي » ، وغيرِهم . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فلو سرَق ثلاثةَ دَراهِمَ لا تُساوى رُبْعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٤/٢ . والدارقطني ، قي : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٩٢/٣ ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في ما يقطع فيه السارق ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٤٩/٢ . (٣) في م زيادة : ﴿ قيمُته ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب قول الله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة ... ﴾ ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري ٨/٠٠/ . ومسلم ، في : باب حدالسرقة ونصابها ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم ١٣١٣/١٣ ،

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في ما يقطع فيه السارق ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٤٨/٣ . . والترمذي ، في : باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، من أبواب السرقة . عارضة الأحوذي ٢٢٥/٦ . والنسائي، في : باب القدر الذي إذا سرق السارق ... ، من كتاب قطع السارق . المحتبي ٢٩/٨ ، ٧٠ . وابن ماجه ، في : باب حد السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٢/٢ . والدارمي ، في : باب ما يقطع فيه اليد ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٣/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما يجب فيه القطع ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/٢ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ١٤٣ . (٥) في : التمهيد ٤ / ٣٧٥ .

المقنع

الشرح الكبير

دِينارٍ ، قُطِعَ ، على الرِّواياتِ الثَّلاثِ . ولو سرَق دُونَ رُبْع ِ مِثْقالٍ ، يُساوِى ثلاثَةَ الإنصاف دَراهِمَ ، قُطِعَ ، على الرِّوايَةِ الأُولَى .

فوائد(٢) ؛ إحداها ، يكْمُلُ النِّصابُ بضمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلى الآخرِ ، إنْ جُعِلا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العوض » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ بهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كنصيب ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب في كم تقطع يد السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ٢٣٦/١ . وابن أبي شيبة ، في : باب في السارق من قال : يقطع في أقل ... ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٧٠/٩ . والبيهقي ، في : باب ما جاءعن الصحابة رضى الله عنهم فيما يجب به القطع ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٥٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فَاتَّدْتَانَ ﴾ .

فصل : وإذا سَرَق رُبْعَ دِينارِ من المَضْروب الخالِص ، ففيه القَطْعُ . وإن كان فيه غِشٌّ أُو تِبْرٌ يَحْتاجُ إلى تَصْفِيَةٍ ، لم يَجِبِ القَطْعُ حتى يَبْلُغَ ما فيه من الذَّهَبِ رُبْعَ دِينَارٍ ؛ لأنَّ السَّبْكَ يَنْقُصُه . وإن سَرَق رُبْعَ دِينارِ قُراضَةً ، أو تِبْرًا خالِصًا ، أو حَلْيًا ، ففيه القَطْعُ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايةٍ الجُوزْجَانِيٌّ ، قال : قلتُ له : كيف يَسْرقُ رُبْعَ دِينارٍ ؟ فقال : قِطْعَةَ ذَهَب ، أو خاتَمًا ، أو حَلْيًا . وهذا قولُ أكثر أصحاب الشافعيِّ . وذَكَر القاضي في وُجُوب القَطْع ِ احْتِمالَيْن ؛ أحدُهما ، لا قَطْعَ عليه . وهو قولُ بعض أصحاب الشافعيِّ ؛ لأنَّ الدِّينارَ اسْمَّ للمَضْرُوب . ولَنا ، أنَّ ذلك رُبْعُ دِينارِ ؛ لأنَّه يُقالُ('): دِينارٌ قُراضَةٌ ، ومُكَسَّرٌ'`) ، أو: دِينارٌ خِلاصٌ" . ولأنَّه لا يُمْكِنُه سَرِقَةُ رُبْع ِ دِينارٍ مُفْرَدٍ في الغالِبِ إِلَّا مَكْسُورًا . وقد أُوجِبَ عليه القَطْعُ بذلك ، ولأنَّه حَقٌّ لله ِ تعالى تَعَلَّقَ

الإنصاف أصْلَيْن في أَحَدِ الوَجْهَيْن . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . ( وصحَّحه في « تَصْحيح المُحَرَّرِ » . قال شارِحُ « المُحَرَّرِ » : أَصْلُ الخِلافِ الخِلافُ في الضَّمِّ في الزَّكاةِ . انتهى ' ، والوَجْهُ النَّاني ، لا يكْمُلُ . وأَطْلَقهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ ِ » .

الثَّانيةُ ، يكْفِي وَزْنُ التُّبْرِ الخالِصِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و « المُسْتَوْعِبِ » ،

<sup>(</sup>١) بعده في م زيادة : « له » .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مكسور ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الخلاص : ما أخلصته النار من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

بالمَصْرُوبِ ، فَتَعَلَّقَ بِمَا لِيس بِمَصْرُوبٍ ، كَالزَّكَاةِ ، والخِلافُ فيما إذا سَرَق من المَكْسُورِ والتَّبَرِ (١) ما لا يُساوِى رُبْعَ دِينارٍ صَحِيحٍ ، فإن بَلَغ ذلك ، ففيه القَطْعُ ، والدِّينارُ هو المِثْقالُ من مَثاقِيلِ النَّاسِ اليومَ ، وهو الذي كلَّ سَبْعَةٍ منها عشَرةُ دَراهِمَ ، وهو الذي كان على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وقبلَه و لم يَتَغَيَّرُ ، وإنَّما كانتِ الدَّراهِمُ مُخْتَلِفَةً ، فجُمِعَتْ وجُعِلَتْ كُلُّ عَشَرةٍ منها سَبْعَةَ مَثاقِيلَ ، فهي التي يَتَعَلَّقُ القَطْعُ بثلاثةٍ منها ، إذا كانت خالِصَةً ، مَصْرُوبَةً منا وَ غيرَ مَصْرُوبَةٍ ، على ما ذكر ناه في الذَّهَبِ .

الإنصاف

و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ونصرَاه ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وقيل : لا يَكْفِي ، بل تُعْتَبرُ قِيمَتُه بالمَصْرُوبِ . وهو احْتِمالٌ للقاضي . النَّالثةُ ، لو أَحْرَجَ بعض النَّصابِ ، ثم أَحْرَجَ باقِيَه ، و لم يَطُلِ الفَصْل ، قُطِع ، وإنْ طالَ الفَصْلُ ، ففيه وَجْهان . ذكرَهما القاضي . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « القواعِدِ » ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ، لا يُقْطَعُ . وهو المذهبُ . قدَّمه في « القُروعِ » ، وصحَّحه في « النَّظْمِ » . والنَّاني ، يُقْطَعُ . قدَّمه في « التَّرْغِيبِ » . وقال : اختارَه بعضُ شُيوخِي . وقال أيضًا : وإنْ عَلِمَ المالِكُ به وأهمَله ، فلا قَطْعَ . قال القاضي : قِياسُ قُولِ أصحابِنا ؛ أيضًا على فِعْلِه كما يُثْنَى على فِعْلِ غيرِه . واحْتارَه في « الانتِصارِ » ، إنْ عادَ غدًا ، يُتنَى على فِعْلِه كما يُثْنَى على فِعْل غيرِه . واحْتارَه في « الانتِصارِ » ، إنْ عادَ غدًا ، ولم يكُنْ ردَّ الحِرْزَ ، فأخذ بقِيَّتُه . وسلَّمه القاضي ؛ لكُوْنِ سَرِقَتِه النَّالية مِن غيرِ ولم يكُنْ ردَّ الحِرْزَ ، فأخذ بقِيَّتُه . وسلَّمه القاضي ؛ لكُوْنِ سَرِقَتِه النَّالية مِن غير حِرْز . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، بعدَ أَنْ ذكر الوَجْهَيْن . وقال : إنْ كان في لئلَةٍ ، قُطِعَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الكبير ، .

المنع وَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا ، ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ، أو مَلَكَهُ بِبَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ .

الشح الكبير وعندَ أبي حنيفةَ أنَّ النِّصابَ إنَّما يَتَعَلَّقُ بالمَضْرُوبِ منها ، وقد ذَكَرَ (١) ما ذَلُّ عليه ، ويَحْتَمِلُ ما قالَه في الدَّراهِمِ ؛ لأنَّ إطْلاقَها يَتَناوَلُ الصِّحاحَ المَضْرُوبَةَ ، بخِلافِ رُبْعِ ِ الدِّينَارِ ، على أَنَّنا قد ذَكَرْنا فيها احْتِمالًا [ ٤٠/٨ و ] مُتَقدِّمًا ، فه لهُنا أَوْلَى . وما قُوِّمَ من غيرِهما بهما ، فلا قَطْعَ فيه حتى يَبْلُغَ ثلاثةَ دَراهِمَ صِحاحًا ؟ لأنَّ إطْلاقَها يَنْصَرِفَ إلى المَضْرُوبِ دونَ المُكَسَّر .

٨٤٤ - مسألة : ( وإن سَرَق نِصابًا ، ثم نَقَصَتْ قِيمَتُه ، أو مَلكَه بَيْعٍ أو هِبَةٍ ، أو غيرِهما ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ ) إذا نَقَصَتْ قِيمةُ العين عن النِّصابِ بعدَ إخراجِها من الحِرْزِ ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ ، وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَسْقُطُ ، لأنَّ النِّصابَ شَرْطٌ ، فتُعْتَبَرُ

الإنصاف

قوله : وإنْ سرَق نِصابًا ، ثم نقَصَتْ قِيمَتُه ، أو مَلَكَه بَيْعٍ ، أو هِبَةٍ ، أو غير هما ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ . إذا سرَق نِصابًا ثم نَقَصَتْ قِيمَتُه عن النَّصاب ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ نقْصُها قبلَ إخراجِه مِنَ الحِرْزِ ، أو بعدَ إخراجِه ، فإنْ نقَصَتْ بعدَ إخراجه ، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ ، [ ١٧٢/٣ ] قُطِعَ ، بلا نِزاعٍ أَعَلَمُه ، وإنْ نقَصَتْ قبلَ إِخْراجِه مِنَ الحِرْزِ ، كَمَا مثَّل المُصَنِّفُ بعدَ ذلك : إذا دخل الحِرْزَ فذَبحَ شاةً قِيمَتُها نِصابٌ ، فنَقصَتْ ، أو قُلْنا : هي مَيْتَةٌ . ثم أُخْرَجَها ، أو دخل الحِرْزَ فأَتْلفَها فيه بأَكْلِ أُو غيرِه . لم يُقْطَعْ ، بلا نزاع أعلَمُه . واعْلَمْ أنَّ السَّارِقَ إذا ذبَح المَسْروق ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : « ذكرنا » .

استِدَامَتُه . ولَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ الشح الكبه الْدِيهُمَا ﴾ (١) . ولأنَّه نَقْصٌ حَدَث في العَيْنِ ، فلم يَمْنَع القَطْع ، كا لو حَدَث باسْتِعْمالِه ، والنِّصابُ شَرْطٌ لُوجوبِ القَطْع ، فلا تُعْتَبُرُ اسْتِدامَتُه ، كالحِرْزِ ، فإنَّه لو زالَ الحِرْزُ ، لم يَسْقُطْ عنه كالحِرْزِ ، فإنَّه لو زالَ الحِرْزُ ، لم يَسْقُطْ عنه القَطْعُ . وسَواةً نَقَصَتْ قِيمَتُها بعدَ الحُكْمِ أو قبلَه ؛ لأنَّ سَبَبَ الوُجوبِ القَطْعُ . وسَواةً نَقَصَتْ بفِعْلِه السَّرِقَةُ ، فيُعْتَبُرُ النِّصابُ حِينَئِذٍ . فأمَّا إن نَقَص النِّصَابُ قبلَ الإِخراج ، السَّرِقَةُ ، فيعْتَبُرُ النِّصابُ حِينَئِذٍ . فأمَّا إن نَقَص النِّصابُ قبلَ الإِخراج ، السَّرِقَةُ أو بغيرِ فِعْلِه ، فإن وُجِدَتْ ناقِصَةً ، و لم يُدْرَ هل كانتْ ناقِصَةً حينَ (٣) أو بغيرِ فِعْلِه ، فإن وُجِدَتْ ناقِصَةً ، و لم يُجبِ القَطْعُ ؛ لأنَّ الوُجُوبَ لا السَّرِقَةِ أو حَدَثَ (١) النَّقْصُ بعدَها ؟ لم يَجِبِ القَطْعُ ؛ لأنَّ الوُجُوبَ لا

يجِلُّ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وحُكِى رِوايةٌ ، الإنهاف أنَّه مَيْتَةٌ لا يجِلُّ أكْلُه مُطْلَقًا . واخْتارَه أبو بَكْرٍ . وتقدَّم مِثْلُ ذلك فى الغَصْبِ . ويأْتِى أيضًا فى الذَّكاةِ ، وهو مَحَلُّها ، وأمَّا إذا ملكَه السَّارِقُ بَيْعٍ . أو هِبَةٍ أو غيرٍهما ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أنْ يكونَ ذلك بعدَ التَّرافُع إلى الحاكِم ، أو قبلَه ؛ فإنْ كان بعدَ التَّرافُع إلى الحاكِم ، أو قبلَه ؛ فإنْ كان بعدَ التَّرافُع إلى الحاكِم ، أو قبلَه ؛ فإنْ كان بعدَ التَّرافُع إلى الحاكِم ، لم يسْقُطِ القَطْعُ . قوْلًا واحدًا ، وليس له العَفْوُ عنه . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . لكِنْ ظاهِرُ كلامِه فى « الواضِح » وغيرِه ، للمَسْروق منه العَفْوُ عنه . أعْنِي على ما منه العَفْوُ عنه . أعْنِي على ما

يَثْبُتُ مع الشَّكِّ في شَرْطِه ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُه .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش : ﴿ ذَكُرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قبل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

٤٨٧ ٤ - مسألة : وإن مَلَكَ العَيْنَ المَسْرُوقَةَ بهبَةٍ أو بَيْعٍ أو غير ذلك من أسباب المِلْكِ ، وكان مِلْكُها قبلَ رَفْعِه إلى الحاكِم ، والمُطالَبةِ بها عندَه ، لم يَجب القَطْعُ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ ، وأصحابُ الرَّأَي ، ولا نعلمُ فيه خِلافًا . وإن مَلَكَها بعدَه ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ عندَمالكِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ . وقال أصحابُ الرَّأَى : يَسْقُطُ ؛ لأنَّها صارَتْ مِلْكُه ، فلا يُقْطَعُ في عين ِ ١٠هي مِلْكُه ، كا لو مَلَكَها قبلَ المُطالَبةِ بها ، ولأنَّ المُطالَبَةَ شَرْطٌ ، والشُّرُوطُ يُعْتَبَرُ دَوامُها ، ولم يَبْقَ لهذه العَيْنِ مُطالِبٌ ' . وَلَنا ، ما رَوَى الزُّهْرِئُ ، عن ابن ِ صَفُّوانَ ، عن ''صَفُوانَ ابن أُمَّيَّةً ٢ ، أنَّه نامَ في المسجدِ ، وتَوَسَّدَ رِداءَه ، فأَخِذَ من تحتِ رأسِه ، فجاءَ بسَارِقِه ٣ إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ ، فأَمَرَ به النبيُّ عَلِيلَةٍ أَن يُقْطَعَ ، فقال صفوانُ : يا رسولَ الله ِ ، لم ( ) أُرد هذا ، رِدَائِي عليه صَدَقَةً . فقال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟ ﴾ . رَواه ابنُ ماجه ، والجُوزْجانِيُّ .

الإنصاف بعدَ التَّرافُع إلى الحاكِم . وقال : في كلامِه ما يُشْعِرُ بالرَّفْع ِ ؛ لأنَّه قال : لم يسْقُطْ . والسُّقوطُ يَسْتَدْعِي وُجوبَ القَطْعِرِ ، ومِن شَرْطِ وُجوبِ القَطْعِرِ مُطالبَةُ المالكِ ، وذلك يعْتَمِدُ الرَّفْعَ إلى الحاكم ِ . انتهى . وعِبارتُه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، و « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » ، وغيرهم ، مثلُ عِبارَةِ المُصَنِّفِ . وإنْ كان قبلَ التَّرافُع ِ إِلَى الحَاكِم ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ أَيضًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وجزَم

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، تش: « أبيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : ( سارقه ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

وفى لفظٍ ، قال : فأتَيْتُه ، فقُلْتُ : أَتَقْطَعُه منِ أَجْلِ ثلاثين دِرْهَمًا ؟ أَنَا الشرح الكبير أَبِيعُه وأُنْسِئُه ثَمَنَها . قال : « فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟ » . رَواه الأَثْرَمُ ، وَأَبُو دَاوِدَ (') . فهذا يَدُلُّ على أَنَّه لو وُجِدَ قبلَ رَفْعِه إليه ، لدَرَأَ القَطْعَ ، وبعدَه ('لا يُسْقِطُه') . وقولُهم : إِنَّ المُطالَبَةَ شَرْطٌ . قُلْنا : هي شَرْطُ العُطْعُ ، الدُكْمِ لا شَرْطُ القَطْعِ ، بدليلِ أَنَّه لو اسْتَرَدَّ العَيْنَ ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ .

به جماعة ". وذكرَه ابنُ هُبَيْرَةَ عن ِ الإمامِ أحمدَ ، رَحِمه الله ". وهو ظاهِرُ كلامِه في الإنصاف (البُلْغَةِ »، و « الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، وغيرِهم . واختارَه أبو بَكْرِ وغيرُه . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال المُصنِّفُ في « المُغنِي » ، والشَّارِحُ : يسْقُطُ قبلَ التَّرافُع ِ إلى الحاكِم والمُطالَبَةِ بها عندَه . وقالاً : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا . وهو ظاهِرُ كلام ابن مُنجَّى في « شَرْحِه » . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام ابن مُنجَّى في « شَرْحِه » . قلتُ : هو طاهِرُ كلام ابن مُنجَّى في « المُحرَّرِ » ، والمُصنّف وهو ظاهِرُ كلامِه في « الهِدايَةِ » ، و « الكافِي » ، و « المُحرَّرِ » ، و المُصنّف وهو ظاهِرُ كلامِه في « الإيضاح ِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « النَّشْم » . فيعاني بها . قال في « الفروع ِ » : وفي «الخِرَقِيِّ»، و «الإيضاح ِ » ، و « المُعْنِي » ، يسْقُطُ قبلَ التَّرافُع ِ . قال الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه الله : تُدْرَأُ الحِدودُ و « الشُبُهاتِ . انتهى . قلتُ : ليسَ كما قال عن الخِرَقِيِّ ، فإنَّ كلامَه مُحْتَمَلٌ كغيرِه ؛ بالشُبُهاتِ . انتهى . قلتُ : ليسَ كما قال عن الخِرَقِيِّ ، فإنَّ كلامَه مُحْتَمَلٌ كغيرِه ؛ بالشُبُهاتِ . انتهى . قلتُ : ليسَ كما قال عن الخِرَقِيِّ ، فإنَّ كلامَه مُحْتَمَلٌ كغيرِه ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، فى : باب من سرق من الحرز ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٨٦٥ . وأبو داود ، فى : باب فى من سرق من حرز ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٢/٤٥٠ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب ما يكون حرزًا وما لا يكون ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٢٦/٨ ، ٢٢ . والدارمى ، فى : باب السارق يوهب منه السرقة بعد ما سرق ، من كتاب الحدود . سنن الدارمى ١٧٢/٢ . والإمام مالك ، فى : باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٤/٢ . ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ لَمْ يَسْقَطُ ﴾ .

المقنع وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ ، فَلَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، لَمْ يُقْطَعْ . النِّصَابِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، لَمْ يُقْطَعْ . وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفِّ ، قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ ، وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةً ، لَمْ يُقْطَعْ .

الشرح الكبير

٠ ٤ ٤٨٨ - مسألة : ( وإن دَخَل الحِرْزَ ، فذَبَحَ شَاةً قِيمَتُها نِصابٌ ، فَنَقَصَتْ عن النِّصابِ ، ثم أُخْرَجَها ، لم يُقْطَعْ ) لأنَّ من شَرْطِ وُجوبِ القَطْعِ أن يُخرِجَ من الحِرْزِ العَيْنَ وهي [ ١٠/٨ ظ ] نِصابٌ ، و لم يُوجَدِ الشَّرْطُ .

٤٨٩ – مسألة : ( وإن سَرَق فَرْدَ خُفِّ ، قِيمَتُه مُنْفَرِدًا دِرْهَمَان ، وقِيمَتُه مُنْفَرِدًا دِرْهَمَان ، وقِيمَتُه مع الآخرِ أَرْبَعَةٌ ، لم يُقْطَعْ ) لأنَّه لم يَسْرِقْ نِصابًا ، فلم يُوجدِ الشَّرْطُ .

الإنصاف

فَإِنَّهُ قَالَ : وَيُقْطَعُ السَّارِقُ ، وإِنْ وُهِبَتْ له السَّرِقَةُ بعدَ إِخْراجِه . بل ظاهِرُ كلامِه ، القَطْعُ ؛ سواءً كان قبلَ التَّرافُع ِ أو بعدَه ، كما ترَى .

فائدة : قولُه : وإنْ سرَق فَرْدَ خُفِّ قيمَتُه مُنْفَرِدًا دِرْهَمان ، وقِيمَتُه وحدَه مع الآخرِ أَرْبَعَةٌ ، لم يُقْطَعْ . بلا خِلافٍ . لكِنْ لو أَتْلفَه ، لَزِمَه سِتَّةٌ (١) ، على الصَّحيح ِمِنَ المَدْهِبِ ، قِيمَةُ المُثْلَفِ ونَقْصِ التَّفْرِقَةِ (٢) . قدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وعليه أكثرُ الأصحاب . فيُعالَى بها . وقيل : يَلْزَمُه دِرْهَمان (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: ﴿ أَرْبِعَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط: ﴿ القيمة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ط: ﴿ أربعة ﴾ .

وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ ، قُطِعُوا ، سَواءٌ أَخْرَجُوهُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا .

• 9 \$ \$ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرَكَ جماعةٌ في سَرِقَة نِصابٍ ، قُطِعُوا ، الشرح الكبير سُواءٌ أُخْرَجُوه جُمْلَةً ، أو أُخْرَجَ كُلُّ واحِدٍ جُزْءًا ) إذا اشْتَرَك جماعةٌ في سَرِقَةِ نِصابٍ ، قُطِعُوا . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وهو قولُ أصحابِنا . وبه قال مالكٌ ، وأبو تُور . وقال الثَّوْرِئُ ، وأبو حنيفة ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ : لا قَطْعَ عليهم ، إلَّا أَن تَبْلُغَ حِصَّةُ كُلِّ واحدٍ منهم نِصابًا ؛ لأنَّ كُلُّ واحدٍ لم لم يَسْرِقْ نِصابًا ، فلم يَجِبْ عليه قَطْعٌ ، كما لو انْفَرَدَ بدُونِ النِّصابِ . قال شيخُنا (۱) : وهذا القولُ أَحَبُّ إلى اللَّ القَطْعَ هُهُنا لا نَصَّ فيه ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوصِ والمُجْمَعِ عليه ، فلا يَجبُ ، والاحْتِياطُ بإسْقاطِه في مَعْنَى المَنْصُوصِ والمُجْمَعِ عليه ، فلا يَجبُ ، والاحْتِياطُ بإسْقاطِه

وكذلك الحُكْمُ لو سرَق جُزْءًا مِن كتاب . ذكرَه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ، ونَظائِرَه . الإنساف قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ ؛ وضَمانُ ما في وَثِيقَةٍ أَتْلفَها إِنْ تَعَذَّرَ ، يَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُه على هذين الوَجْهَيْن . وتقدَّم ذلك في كتاب الغَصْب بعدَ قولِه : ومَن أَتْلَفَ مالًا مُحْتَرَمًا لغيرِه ، ضَمِنَه . بأتَمَّ مِن هذا . وذكَرْنا كلامَ صاحب ِ ﴿ الفائقِ ﴾ ، في هذه المَسْأَلَة .

قوله : وإنِ اشْتَرَكَ جماعَةً في سَرِقَةِ نِصابٍ ، قُطِعُوا ؛ سَواءٌ أُخْرَجُوه جُمْلَةً ، أو أُخْرَجَ كُلُّ واحِدٍ جُزْءًا . هذا المذهبُ . نصَّ عليه . وعليه الأصحابُ . قال

أُولَى مِن الاحْتِياطِ بإيجابه ، ولأنَّه ممَّا يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . واحْتَجَّ مَن أَوْجَبَه

بأنَّ النِّصابَ أَحَدُ شَرْطَى القَطْعِ ، فإذا اشْتَرَكَ الجماعةُ كانوا كالواحدِ ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢١/١٦ ،

السرح الكبير قِياسًا على هَتْكِ الحِرْزِ ، ولأنَّ سَرِقَةَ النِّصابِ فِعْلٌ يُوجِبُ القَطْعَ ، فاسْتَوَى فيه الواحِدُ والجماعةُ ، كالقِصاص ، ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا بينَ كَوْنِ المَسْرُوقِ ثَقِيلًا يَشْتَر كُ الجماعةُ في حَمْلِه ، وبينَ أن يُخر جَ كلُّ واحدٍ منهم جُزْءًا ، ونَصَّ أَحمدُ على هذا . وقال مالكُ : إنِ انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهم بجُزْءِ ، لم يُقْطَعْ واحِدٌ منهم ، كما لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ من قاطِعِي اليَدِ بقَطْع ِ جُزْءٍ منها ، لم يَجب القِصاصُ . ولَنا ، أنَّهم اشْتَركُوا في هَتْكِ الحِرْزِ ، وإخراجِ النُّصاب ، فلَز مَهم القَطْعُ ، كما لو كان تُقِيلًا فحَمَلُوه ، وفارَقَ القِصاصَ ، فإنَّه يَعْتَمِدُ(١) المُماثَلَةَ ، ولا تُوجَدُ المُماثَلَةُ إِلَّا أَن تُوجَدَ أَفْعالُهم في جميع ِ أَجْزاء اليَدِ ، وفي مسألتِنا القَصْدُ الزَّجْرُ (٢) مِن غيرِ اعْتِبارِ مُماثَلَةٍ ، والحاجَةُ إلى الزُّجْرِ عن إخراجِ المالِ مَوْجودَةٌ ، وسَواءٌ دَخَلا الحِرْزَ معًا ، أُو دَخُلِ أَحَدُهُما فأُخْرَجَ بعضَ النِّصابِ ، ثم دَخَلِ الآخَرُ فأُخْرَجَ باقِيَه ؟ لأَنَّهما اشْتَرَكا في هَتْكِ الحِرْزِ وإخراج ِ النِّصابِ ، فوَجَبَ عليهما القَطْعُ ، كا لو حَمَلاه معًا .

المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ : هذا قولُ أصحابنا . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الهدايَةِ »، و « المُذْهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب.

وعنه ، يُقْطَعُ مَن أُخْرَجَ منهم نِصابًا منه ، وإلَّا فلا . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، وإليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يحتمل » ، وفي تش : « يعمل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الحرز ، .

فصل : فإن كان أحدُ الشُّريكَيْن مما لا قَطْعَ عليه ، كأبي المَسْروقِ منه ، قُطِعَ شَريكُه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ، كما لو شَارَكَه في قَطْع ِ يَدِ ابنِه . والثاني ، لا يُقْطَعُ . وهو أَصَحُّ ؛ لأنَّ سَر قَتَهما جميعًا صارَتْ عِلَّةً لقَطْعِهما ، وسَرِقَةُ الأبِ لا تَصْلُحُ مُوجِبَةً للقَطْعِ ؛ لأنَّه أَخَذَ ما لَه أَخْذُه (١) ، بخِلافِ قَطْع ِ يَدِ ابنِه ، فإنَّ الفِعْلَ تَمَحَّضَ عُدُوانًا ، وإنَّما سَقَطَ (١) القِصاصُ لْفَضِيلةِ الأبِ ، لا لمَّعْنَى في فِعْلِه ، ( وه لهُنا فِعْلُه ) قد تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ منه ، فُوَجَبَ أَن لا يَجبَ القَطْعُ به ، كَاشْتِراكِ العامِدِ والخاطِئَ . فأمَّا إن أُخْرَجَ كُلُّ واحدٍ منهما نِصابًا ، وَجَبِ القَطْعُ على شَريكِ الأب ؛ لأنَّه انْفُرَدَ بما يُوجبُ القَطْعَ . فإن أُخْرَجَ الأبُ نِصابًا ، وشَر يكُه دونَ النِّصاب ، ففيه الوَجْهان . وإنِ اعْتَرَفَ اثْنانِ بسَرقَة ١/٨ و إنِصاب ، ثم رَجَع أَحَدُهما ، فالقَطْعُ على الآخَر ؛ لأنَّه اخْتَصَّ بالإسْقاطِ فيَخْتصُّ بالسُّقُوطِ . ويَحْتَمِلُ أَن يَسْقُطَ عن شَر يكِه ؟ لأنَّ السَّبَ السَّر قَةُ مِنهما ، وقد اخْتَلَّ أَحَدُ جُزْأَيْها . وكذلك لو أقرَّ بمُشاركة آخرَ في سَرقة نِصابِ ، و لم يُقِرَّ الآخرُ ففي القَطْع ِ وَجُهان .

الإنصاف

مَيْلُ الزَّرْكَشِيِّ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو اشْتَركَ جماعَةٌ في سَرِقَةِ نِصابٍ ، لم يُقْطَعْ بعضُهم بشُبْهَةٍ أو غيرها ، ("كما لو كان أحدُ الشَّريكَيْن لاقطْعَ عليه ، كأبِي المَسْروق منه" ، فهل

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

المتنع وَإِنْ هَتَكَ إِثْنَانِ حِرْزًا ، وَدَخَلَاهُ ، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ ،

أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ ، قُطِعًا .

الشرح الكبير

٩٤٤١ – مسألة : ( وإن هَتَكَ اثْنَان حِرْزًا ، ودَخَلاه ، فأخْرَجَ أَحَدُهما نِصابًا وحدَه ، أو دَخَلَ أَحَدُهما فقَدَّمَه إلى باب النَّقْب ، وأَدْخَلَ الآخَرُ يَدَه فأخرَجَه ، قُطِعًا ﴾ أمَّا إذا هَتَك اثْنان حِرْزًا ، ودَخَلاه ، فأخرجَ أَحَدُهما نِصابًا وحدَه ، فقال أصحابُنا : القَطْعُ عليهما . وبه قال أبو حنيفةَ وصاحِباه ، إذا أُخْرَجَ نِصابَيْن . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ (') ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر : يَخْتَصُّ القَطْعُ بالمُخْرِجِ ؛ لأَنَّه هو السَّارِقُ . وإن أُخْرَجَ أحدُهما دُونَ النِّصابِ ، والآخَرُ أكثرَ مِن نِصابٍ فتمَّا(١) نِصابَيْن ، فعندَ

الإنصاف يُقْطَعُ الباق أمْ لا ؟ فيه قوْلان ؛ أحدُهما ، يُقْطَعُ . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الكافِي » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبَري » : قُطِعَ في الأصحِّ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » و « المُنَوِّرِ » . وقيل : لا يُقْطَعُ . قال الشَّارِ حُ : وهو أصحُّ . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والنَّاظِمُ . قلتُ : وهي شَبِيهَةٌ بمشأَلَةِ ما إذا اشْترَكَ في القَتْلِ اثْنان ، لا يجِبُ القِصاصُ على أحدِهما ، على ما تقدُّم في أواخِرِ كتابِ الجِناياتِ .

الثَّانيةُ ، لو سرَق لجماعةٍ نِصابًا ، قُطِعَ . على الصَّحيح ِ مِن المذهبِ . وقيل : لا يُقْطَعُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، تش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فهما » .

أصحابِنا ، وأبى حنيفة وصاحِبَيْه ، يَجِبُ القَطْعُ عليهما . وعندَ الشافعيِّ ومُوافِقِيه ، لا قَطْعَ على مَن لم يُخْرِجْ نِصابًا . وإن أُخْرَجَ أحدُهما نِصابًا ، والآخَرُ دُونَ النِّصاب ، فعندَ أصحابِنا ، عليهما القَطْعُ . وعندَ الشافعيُّ ، القَطْعُ على مُخْرِجِ النِّصابِ وَحْدَه . وعندَ أبى حنيفة ، لا قَطْعَ على واحدِ القَطْعُ على مُخْرِجِ النِّصابِ وَحْدَه . وعندَ أبى حنيفة ، لا قَطْعَ على واحدِ مِنهما ؛ لأنَّ المُحْرَجَ لم يَبْلُغُ نُصُبًا () بعدد السَّارِقين . وقد ذَكَرْنا وَجْهَ ما قُلْنا فيما تَقَدَّمَ .

النَّقْبِ ، وأَدْخَلَ الحَارِجُ<sup>(۲)</sup> يَدَه فأَخْرَجَه ، فقال أصحابُنا : قياسُ قَوْلِ النَّقْبِ ، وأَدْخَلَ الحَارِجُ<sup>(۲)</sup> يَدَه فأَخْرَجَه ، فقال أصحابُنا : قياسُ قَوْلِ أَحمدَ ، أَنَّ القَطْعَ عليهما . وقال الشافعيُّ : القَطْعُ على الحَارِجِ ؛ لأَنَّه مُخْرِجُ المَتاعِ . وقال أبو حنيفة : لا قَطْعَ على واحدٍ منهما . ولَنا ، أَنَّهما اشْتَر كا في هَتْكِ الحِرْزِ ، وإخراج المَتاعِ ، فلزمَهما القَطْعُ ، كالوحملاه معًا فأخرَجاه . وإن وَضَعَه في النَّقْبِ ، فمَدَّ الآخَرُ يَدَه فأَخْرَجَه فأَخَذَه ، فالقَطْعُ عليهما . ونُقِلَ عن (٣) الشافعيُّ في هذه المسألة قَوْلان ، كالمَدْهَبَيْن في الشَّورَةِ التي قبلَها .

فصل : قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، في رجلَيْن دَخَلا دارًا ، أحدُهما في سُفْلِها جَمَع المَتاعَ وشَدَّه بِحَبْل ، والآخَرُ في عُلْوِها مَدَّ الحَبْلَ فرَمَى به

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ نصابا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : ﴿ الحراج ﴾ . وفى ق ، م : ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

المتنع وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ ٢٠٠٠ وَ أَنَّخَذُهُ آخَرُ ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِل وَحْدَهُ . وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا ، وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْطَعَا ،....

الشرح الكبير وَراءَ الدَّارِ ، فالقَطْعُ عليهما ؛ لأنَّهما اشْتَركا في إخراجه .

فَالْقَطَّعُ عَلَى الدَّاخِلِ وحدَه ) وإنِ اشْتَرَكَا فِي النَّقْبِ ؛ لأنَّ الدَّاخِلَ أُخْرَجَ المَتاعَ وحدَه ، فاخْتَصَّ القَطْعُ به .

\$ 9 \$ \$ - مسألة : ( وإن نَقَب أَحَدُهما ، ودَخَل الآخَرُ فأُخْرَجَه ، فلا قَطْعَ عليهما . ويَحْتَمِلُ أَن يُقْطَعَا )(١) وإنَّما لم يُقْطَعَا ؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسْرِقْ ، والثانيَ لم يَهْتِكِ الحِرْزَ ، وإنَّما سَرَق مِن حِرْزِ هَتَكَه غيرُه ، فأشْبَهَ ما لو نَقَب رجلٌ وانْصَرَفَ ، وجاءَ آخَرُ فصادَفَ الحِرْزَ مَهْتُوكًا [ ١١/٨ ظ ] فَسَرَقَ منه . ويَحْتَمِلُ أَن يُقْطَعَا ؛ لأَنْهما اشْتَرَكا في سَرِقَةِ نِصابِ ، أَشْبَهَ

الإنصاف

قوله : وإنْ رَماه الدَّاخِلُ إلى خارجٍ ، فأخَذَه الآخَرُ ، فالقَطْعُ على الدَّاخِل وحدَه . وهو المذهبُ . وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم . وذكر في التَّرْغيبِ » وَجْهًا بأنَّهما يُقْطَعان .

قوله : وإنْ نقَبَ أَحَدُهما ، ودخَل الآخَرُ فأخْرَجَه ، فلا قَطْعَ عليهما . إذا لم

<sup>(</sup>١) بعده في كل النسخ ما عدام: ﴿ إِلا أَن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع ، . وسيأتى في المسألة التالية .

إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ وَيَذْهَبَ ، فَيَأْتِيَ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ ، فَيَسْرِقَ ، فَلَا اللَّنع قَطْعَ .

الشرح الكبير

ما لو دَخَلا معًا ، فأخْرَجَ أحدُهما المَتاعَ .

وَيَذْهَبَ ، فَيَأْتِيَ الْحَدُهُمَا ( وَيَذْهَبَ ، فَيَأْتِي الْحَدُهُمَا ( وَيَذْهَبَ ، فَيَأْتِي الْآخَرُ مِن غيرِ علم ، فَيَسْرِقَ ، فلا قَطْعَ ) لأَنَّه لم يَهْتِكِ الحِرْزَ ، ومِن شَرْطِ وُجوبِ القَطْع ِ هَتْكُه ، وقد فاتَ الشَّرْطُ ، فَيَفُوتُ الْمَشْرُوطُ .

فصل: فإنِ اشْتَرَكَ رجلان في النَّقْبِ ، ودَخَل أَحَدُهما ، فأخْرَجَ المَتاعَ وحدَه ، أو أُخَذَه وناوَلَه الآخَرَ (١) خارِجًا مِن الحِرْزِ ، فالقَطْعُ على الدَّاخِل وحدَه ؛ لأَنَّه أُخْرَجَ المَتاعَ وحدَه مع مُشارَكَتِه في النَّقْبِ . وبهذا

يَتُواطَآ ، فلا قَطْعَ على واحدٍ منهما . وصرَّح به المُصَنِّفُ بعدَ ذلك ، بقوْلِه : إلَّا الإنصاف أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهما ويَذْهَبَ ، فيأْتَى الآخَرُ مِن غيرِ عِلْم ، فيسْرِقَ ، فلا قَطْعَ عليه . وإنْ تَواطَآ على ذلك . فقدَّم المُصَنِّفُ هنا ، أَنَّه لا قَطْعَ عَليهما . وهو أحدُ الوَجْهَيْن ، والمذهبُ منهما . قال ابنُ مُنجَّى : هذا [ ١٧٣/٣ و المذهبُ . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « الشَّرحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الحُلوَى الصَّغِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْطَعا . وهو لأبي الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ . وهو الوَجْهُ الثَّانى . جزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وصحَّحه النَّاظِمُ . ﴿ قَلْتُ : وهو الصَّوابُ ﴾ . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لآخر ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

قال الشافعيُّ ، وأبو تُوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفة : لا قَطْعَ عليهما ؟ لأَنَّ الدَّاخِلَ لم يَنْفَصِلْ عن الحِرْزِ ويَدُه على السَّرِقَةِ ، فلم يَلْزَمْه القَطْعُ ، كالو أَتْلَفَه داخِلَ الحِرْزِ . ولَنا ، أنَّ المَسْرُوقَ خَرَج مِن الحِرْزِ ويَدُه عليه ، كالو أَتْلَفَه داخِلَ الحِرْزِ . ولَنا ، أنَّ المَسْرُوقَ خَرَج مِن الحِرْزِ ويَدُه عليه ، فوجَبَ عليه القَطْعُ ، كالو خَرَج به ، بخِلافِ ما لو أَتْلَفَه ؟ لأَنَّه لم يُخْرِجُه مِن الحِرْزِ .

فصل: (الرَّابِعُ، أَن يُخْرِجَه مِن الْحِرْزِ) يُشْتَرَطُأُن يَسْرِقَ مِن حِرْزِ وَيُخْرِجَه منه . وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم ؛ منهم عَطاءٌ ، والشَّعْبِيُ ، وأبو الأَسْوِدِ الدُّوْلِيُ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، والزُّهْرِيُ ، وعمرُ و بنُ دِينارِ ، والتَّوْرِيُ ، ومالكُ ، والشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . ولا نعلمُ عن أَحَدٍ والتَّوْرِيُ ، ومالكُ ، والشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . ولا نعلمُ عن أَحَدٍ مِن أَهلِ العلمِ خِلافَهم ، إلَّا قَوْلًا حُكِي عن عائشة ، والحسن ، والنَّخَعِيُّ ، في مَن جَمَع المَتاعَ ، فلم يَخْرُجْ به مِن الْحِرْزِ ، عليه القَطْعُ . وعن الحسن مثلُ قولِ الجماعةِ ، وحُكِي عن داودَ ، أنَّه لا يَعْتَبِرُ الْحِرْزَ ؛ لأَنَّ الآيةَ لا يَقْتِبُرُ الْحِرْزَ ؛ لأَنَّ الآيةَ لا تَفْصِيلَ فيها . وهذه أقوالُ شاذَةٌ ، غيرُ ثابِتَةٍ عمَّن نُقِلَتْ عنه . وروَى قال ابنُ المُنذِرِ (۱) : ليس فيه (۲) خبرٌ ثابتُ ، ولا مقالٌ لأهلِ العلمِ ، إلَّا ما ذَكَرْناه ، فهو كالإِجْماعِ ، والإِجْماعُ حُجَّةٌ على مَن خالَفَه . وروَى عمرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أنَّ رجلًا مِن مُزَيْنَةَ سَأْلُ رسولَ عمرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أنَّ رجلًا مِن مُزَيْنَةَ سَأْلُ رسولَ اللهِ عن الثَمَارِ ، فقال : « مَا أُخِذَ مِن غيرِ أَكْمامِهِ واحْتَمَلَ ، فَفِيهِ اللّهُ عَيْبُكُ عن الثَمَارِ ، فقال : « مَا أُخِذَ مِن غيرِ أَكْمامِهِ واحْتَمَلَ ، فَفِيهِ اللّهُ عَيْبُ عن الثَمَارِ ، فقال : « مَا أُخِذَ مِن غيرِ أَكْمامِهِ واحْتَمَلَ ، فَفِيهِ اللّهُ عَيْبُ عن الثَمَارِ ، فقال : « مَا أُخِذَ مِن غيرِ أَكْمامِهِ واحْتَمَلَ ، فَفِيهِ

الانصاف

<sup>(</sup>١) في الإشراف ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ فِي ﴾ .

فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ . أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَأَتْلَفَهُ فِيهِ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْه ، اللَّهَ و وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا ، أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ ، أَوْ نَقَبَ وَدَخَلَ ، فَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، فَخَرَجَتْ بِهِ ، أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ ، فَأَخْرَجَهُ ،

الشرح الكبير

قِيمَتُه ومِثْلُه مَعَهُ ، وَمَا كَانَ فِي الجِرانِ ، فَفِيه القَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ » . رَواه أَبُو دَاودَ ، وابنُ ماجه (١) . وهذا الخبرُ يَخُصُّ الآيةَ ، كَمَا خَصَصْنَاها في اعْتِبارِ النِّصابِ .

ولا يُخْرِجُه ( فلا قَطْعَ عليه ) لأنَّه لم يَسْرِقْ ، لكن يَلْزَمُه ضَمانُه ؛ لأنَّه أَتْلَفَه ، يُخْرِجُه ( فلا قَطْعَ عليه ) لأنَّه لم يَسْرِقْ ، لكن يَلْزَمُه ضَمانُه ؛ لأنَّه أَتْلَفَه ، ولا يُقْطَعُ حتى يُخْرِجَه مِن الحِرْزِ ، فمتى أُخْرَجَه (مِن الحِرْزِ) ، فعليه القَطْعُ ، سَواءٌ حَمَلَه إلى مَنْزِلِه ، أو تَرَكَه خارِجًا مِن الحِرْزِ .

﴿ وَإِنِ الْبَتَلَعَ جَوْهَرًا [ ٢/٨ ؛ ر ] أُو ذَهَبًا فَخَرَجَ به ،
 أُو نَقَب ودَخَلَ ، فتَرَكَ المَتاعَ على بَهِيمَةٍ ، فَخَرَجَتْ به ، أُو فى ماءِ جَارٍ ،

قوله : وإنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً ، أو ذَهَبًا وخرَج به ، فعليه القَطْعُ . هذا أحدُ الوَجْهَيْن ، الإنصاف والمذهبُ منهما . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

فَأُخْرَجُه ، أو قال لصَغِير أو مَعْتُوهٍ : ادْخُلْ فأخْرجْه . فَفَعَلَ ، فعليه القَطْعُ ﴾ أمَّا إذا دَخَل الحِرْزَ فابْتَلَعَ جَوْهُرا ، أو ذَهَبًا وخَرَج ، فإن لم يَخْرُجْ مَا الْبَتَلَعَه ، فلا قَطْعَ عليه ؛ لأَنَّه أَتَّلَفَه في الحِرْزِ ، وإن خَرَج ، ففيه وَجْهان ، أحدُهما ، يَجِبُ ؛ لأنَّه أُخْرَجَها في وِعائِها ، فأشْبَهَ إِخْراجَها في كُمِّه . والثاني ، لا يجبُ القَطْعُ ؛ لأنَّه ضَمِنَها بالبَلْع ِ ، فكان إِتْلافًا لها ، ولأنَّه مُلْجَأً إلى إخْراجها ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه الخُروجُ بدُونِها . وإن تَرَك المَتاعَ على دابَّةٍ ، فخَرَجَتْ بنَفْسِها مِن غيرِ سَوْقِها ، أو تَرَك المَتاعَ في ماءِ راكِدٍ فانْفَتَحَ ، فخَرَجَ المَتاعُ ، أو على حائطٍ ( في الدَّارِ ' ) ، فأطارَتْه الرِّيحُ ، ففي ذلك وَجْهَانَ ؟ أَحِدُهُمَا ، عليه القَطْعُ ؟ لأَنَّ فِعْلَه سَبَبُ (٢) خُرُوجه ، فأشْبَهَ ما لو ساقَ البَهيمَةَ ، أو فَتَح الماءَ ، وحَلَّقَ ٣٠ الثوبَ في الهواء . والثاني ، لا

الإنصاف والمُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، وغيرهم . وقدَّمه في « المُحَرَّر »، و «النَّظْم »، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » ، وغيرهم . والوَجْهُ الثَّاني ، لا قَطْعَ عليه مُطْلَقًا . وأَطْلَقهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . وقيل : يُقْطَعُ إِنْ خرَجتْ ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّه أَتْلْفَه في الحِرْزِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ<sup>(؛)</sup> ، وابنُ عَبْدُوس ف « تَذْكِرَتِه » . قلت : إتْلافه في الحِرْز غِيرُ مُحَقِّقٍ ، بل فِعْلُ (° ) ، فيه ما هو سبب ، ف الإثلاف إنْ وُجِدَ . وأطْلقَهُنَّ في « الفُروع ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . قال

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش: ( بسبب ) .

<sup>(</sup>٣) في تش ، ر ٣ : ١ علق ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ فعله ﴾ . •

المقنع

قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ الماءَ لم يَكُنْ آلَةً للإخْراجِ ، وإنَّما خَرَج المَتاعُ بسَبَبِ الشر الكبير حادثٍ مِن غيرٍ فِعْلِه ، والبهيمةُ لها اخْتِيارٌ لنَفْسِها ، فأمَّا إن ساقَ الدَّابَّةَ فَخَرَجَتْ بِالْمَسْرُوقِ ، أُو تَرَكَه في ماءِ جارٍ فَخَرَجَ به ، فعليه القَطْعُ ؛ لأنَّه هو المُخْرِجُ ، إمَّا بنَفْسِه ، وإمَّا بآلَتِه ، فوَجَبَ عليه القَطْعُ ، كما لو حَمَلَه فَأُخْرَجَه . وكذلك لو أَمَرَ صَبيًّا لا يُمَيِّزُ أو مَعْتُوهًا فأُخْرَجَه' ) ، فعليه القَطْعُ ؛ لأنَّه آلَةٌ له .

> فصل : وسَواءٌ دَخَلَ الحِرْزَ فأخْرَجَه ، أو نَقَبَه ثم أَدْخَلَ إليه يَدَه أو عَصًا لها شُجْنَةٌ (٢) فاجْتَذَبَه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا حَدَّ(٣)

الإنصاف

المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : فإنْ لم يخْرُجْ ، فلا قَطْعَ عليه ، وإنْ خرَج ، ففيه وَجْهان .

قوله : أو نقَب ودخَل ، فترَك المتَاعَ على بَهِيمَةٍ ، فخرَجَتْ به ، فعليه القَطْعُ . وهذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾، و ﴿المُذْهَبِ﴾، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « البُلْغَةِ »، و « المُحَرَّر »، و «الوَجيز»، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقيل : لا قَطْعَ عليه إلَّا إِذا ساقَها . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » .

تنبيه : ظاهِرُ قُوْلِه : أو ترَكَه في ماءِ جارٍ ، فأخْرَجَه . أنَّه لو ترَكَه في ماءِ راكلاٍ ، ثم انْفتَحَ بعدَ ذلك ، أنَّه لا يُقْطَعُ . وهو صحيحٌ . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الفَروع ِ » . وقيل : يُقْطَعُ أيضًا .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الشجنة : الشعبة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ شيء ٩ .

الشرح الكبير عليه ، إلَّا أن يكونَ البيتُ صَغِيرًا لا يُمْكِنُه دُخُولُه ؛ لأنَّه لم يَهْتِكِ الحِرْزَ بما أَمْكَنَه ، فأَشْبَهَ المُخْتَلِسَ . ولَنا ، أنَّه سَرَقَ نِصابًا مِن حِرْز مِثْلِه ، لا شُبْهَةَ له فيه ، وهو مِن أهل القَطْع ِ ، فوَجَب عليه ، كما لو كان البيتُ ضَيِّقًا ، ويُخالِفُ المُخْتَلِسَ ؛ لأنَّه لم(١) يَهْتِكِ الحِرْزَ . وإن رَمَى المَتاعَ ، فأطارَتْه الرِّيحُ فأخرَ جَتْه ، فعليه القَطْعُ ؛ لأنَّه متى كان ابْتداءُ الفِعْل منه ، لِم يُؤَثِّرْ فِعْلُ الرِّيحِ ، كَمَا لُو رَمَى صَيْدًا ، فأعانَتِ الرِّيحُ السَّهْمَ حتى قَتَل الصَّيْدَ ، حَلِّ (٢) ، ولو رَمَى الجمارَ فَأَعانَتُها الرِّيحُ حتى وَقَعَتْ في المَرْمَى ، احْتُسِبَ به ، وصارَ هذا كما لو تَرَك المَتاعَ في الماءِ فَجَرَى به فأخرَجُه .

فصل : إذا أُخْرَجَ المَتاعَ مِن بيتٍ في الدَّارِ أو الخانِ إلى الصَّحْنِ ، فإن كان بابُ البيتِ مُغْلَقًا ، فَفَتَحَه أُو نَقَبَه ، فقد أُخْرَجَ المَتاعَ مِن الحِرْزِ ، وإِن لَمْ يَكُنْ مُغْلَقًا ، فما أُخْرَجَه مِن الحِرْزِ . وقد قال أحمدُ : إذا أُخْرَجَ المتاعَ مِن البيتِ إلى الدَّار ، يُقْطَعُ . وهو مَحْمولٌ على الصُّورةِ الأُولَى . فصل : إذا دَخَل السَّارِقُ الحِرْزَ ، فاحْتَلَبَ لَبَنَّا مِن ماشِيَةٍ (") ، وأُخْرَجَه ، فعليه القَطْعُ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا قَطْعَ

الإنصاف

فائدة : لو علَّم قِرْدًا السَّرِقَةَ ، فسرَق ، لم يُقْطَع ِ المُعَلِّمُ ، لكِنْ يضْمَنُه . ذكرَه أبو الوَفَاء ابنُ عَقِيل ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: و ماشيته ، .

عليه ؟ لأنَّه مِن الأُشْياء الرَّطْبَةِ . [ ٢/٨؛ ط] وقد مَضَى الكلامُ معه في هذا . وإن شَربَه في الحِرْز ، أو شَرب منه فانْتَقَصَ النِّصابُ ، فلا قَطْعَ عليه ؟ لأنَّه لم يُخْرِجْ مِن الحِرْزِ نِصابًا . وإن ذَبَح الشَّاةَ في الحِرْزِ ، أو شَقَّ التَّوْبَ ، ثم أُخْرَجَهُما وقيمتُهما بعدَ الشُّقِّ والذُّبْحِ نِصَابٌ ، فعليه القَطْعُ . وبه قال الشافعيُّ . وقال النُّورِيُّ(١) : لا قَطْعَ عليه في الشَّاةِ ؛ لأنَّ اللَّحْمَ لا يُقْطَعُ بسَر قَتِه عندَه ، والتَّوْبُ إِن شُقَّ أَكْثَرُه ، فلا ('قَطْعَ فيه') ؛ لأنَّ صاحِبَه مُخَيَّرٌ بينَ أَن يُضَمِّنَه قيمةَ جَميعِه ، فيكونَ قد أُخْرَجَه وهو مِلْكُه . وقد تَقَدَّمَ الكلامُ معه في هذه الأصولِ. وإن تَطَيَّبَ ، وخَرَج ، و لم يَبْقَ عليه مِن الطِّيبِ ما إذا جُمِعَ كان نِصابًا ، فلا قَطْعَ عليه ، لأنَّ ما لا يَجْتَمِعُ قد أَتَّلَفَه باسْتِعْمالِه ، فأشْبَه ما لو أكلَ الطُّعامَ ، وإن كان يَبْلُغُ نِصابًا ، فعليه القَطْعُ ؛ لأنَّه أُخْرَجَ نِصابًا ، وذُكِرَ فيه وَجْهٌ آخَرُ ، فيما إذا كان ما تَطَيَّبَ به يَبْلُغُ نِصابًا ، فعليه القَطْعُ وإن نَقَص ما يَجْتَمِعُ عن النِّصاب ؛ لأنَّه أُخْرَجَ نِصابًا . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّه حينَ الإخْراجِ ناقِصٌ عن النِّصاب . وإن جَرَّ خَشَبَةً فألقاها بعدَ أن خَرَج بعضُها مِن الحِرْز ، فلا قَطْعَ عليه ، سَواءٌ خَرَج منها ما يُساوى نِصابًا أو لا ؛ لأنَّ بعضَها لا يَنْفَر دُ عن بعض (٣) . وكذلك لو أَمْسَكَ الغاصِبُ طَرَفَ عِمامَتِه ، والطَّرَفُ الآخَرُ في يَدِ مالِكِها ، لم

الإنصاف

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ . وفي المغنى ٤٣٦/١٢ : ﴿ أَبُو حَنيفَة ﴾ . وانظر ما تقدم في صفحة ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « شيء عليه » .

<sup>(</sup>٣) في تش ، ق ، م : ( البعض ) .

الله وَحِرْزُ الْمَال مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَالْبُلْدَانِ ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ ،

الشرح الكبير يَضْمَنْها . وكذلك لو سَرَقَ ثَوْبًا أو عِمامَةً ، فأُخْرَجَ بعْضَهما(١) .

فصل : فإن نَقَب الحِرْزَ ، ثم دَخَل فأخرَجَ ما دُونَ النّصاب ، ثم دَخَل فأُخرَجَ مَا بَقِيَ مِن النِّصابِ ، وكان في وَقْتَيْن مُتَبَاعِدَيْن ، أو لَيْلَتَيْن ، لم يَجِبِ القَطْعُ ؛ لأنَّ كلُّ واحدةٍ منهما سَرقَةٌ مُنْفَرِدَةٌ لا تَبْلُغُ نِصابًا . وكذلك إِن كَانَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدةٍ وَبِينَهِمَا مُدَّةً طَوِيلةً . وَإِن تَقَارَبًا ، وَجَبِ القَطْعُ ؛ لأَنُّهَا سَرِقَةٌ واحدةٌ ، ولأنَّه إذا بُنِيَ فِعْلُ أَحَدِ الشُّرِيكَيْنَ عِلَى فِعْلِ شَرِيكِه ، إذا سَرَقًا نِصابًا ، فبِنَاءُ فعل ِ الواحدِ بعضِه على بعض ِ أَوْلَى .

٤٤٩٩ – مسألة : ﴿ وَالْجِرْزُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بَجِفْظِ الْمَالُ فَيْهُ ، ويَخْتَلِفُ باخْتلافِ الأَمْوال ، والبُلْدَانِ ، وعَدْل السُّلْطَانِ وجَوْره ، وقُوَّتِه وضَعْفِه ) الحِرْزُ ما عُدَّ حِرْزًا في العُرْفِ ، فإنَّه لَمَّا ثَبَت اعْتبارُه في الشُّرْعِ من غيرِ تَنْصِيصٍ على بَيانِه ، عُلِمَ أَنَّه رُدَّ ذلك إلى أهل العُرْفِ ؛ لأنَّه لا طريقَ إلى مَعْرِفَتِه إلَّا مِن جِهَتِه ، فرُجِعَ إليه ، كَارَجَعْنا إليه في مَعْرِفَةِ القَبْضِ والفَرْقَةِ فِي البَيْعِ ِ ، وأَشْبَاهِ ذَلْكَ .

الإنصاف

قوله : وحِرْزُ المال ما جرَتِ العادَةُ بحِفْظِه فيه ، ويخْتَلِفُ باخْتِلافِ الأَمْوال ، والبُلْدانِ ، وعَدْلِ السُّلْطانِ وجَوْرِه ، وقُوَّتِه وضَعْفِه . هذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه . وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بعضها ، .

فَحِرْزُ الْأَثْمَانِ وَالْجَوَاهِر والْقُمَاشِ فِي الدُّورِ ، وَالدَّكَاكِينِ فِي النَّعَ الْعُمْرَانِ ، وَرَاءَ الْأَبُوابِ وَالْأَغْلاقِ الْوَثِيقَةِ ، .....

 • • • ٤ > مسألة : إذا ثَبَت ذلك ( فخِرْزُ الأَثْمانِ والجَواهِرِ الشرح الكبير والقماشِ في الدُّورِ ، والدَّكاكينِ في العُمْرانِ ، وراءَ الأبوابِ والأغْلاقِ الوَثِيقةِ ﴾ وحِرْزُ الثِّيابِ وما خَفٌّ من المتاعِ ، كالصُّفْرِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ ، في الدَّكاكينِ ، والبيوتِ المُقْفَلَةِ في العُمْرانِ ، أو يكونُ فيها حافِظٌ ، فيكونُ حِرْزًا ، وإن كانت مَفْتُوحَةً . [ ٣/٨؛ و ] و (١) إن لم تَكُنْ

و « مَسْبوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصةِ »، و « الهادِي » ، الإنصاف و « الكافِي »، و « المُعْنِي »، و « البُلْغَةِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « النَّظْمِ »، و « الرِّعايَتَيْن »، و « الحاوِى الصَّغيرِ »، و « الفُروعِ ِ »، وغيرِهم . وقال أبو بَكْرٍ : ما كان حِرْزًا لمال ، فهو حِرْزٌ لمال آخَرَ . ورَدَّه النَّاظِمُ ، وحمَلَه أبو الخَطَّابِ على مَعْنَيِّن ، فقال في ﴿ الهدايَةِ ﴾ : وعندى أنَّ قُولَهما يرْجِعُ إلى اخْتِلافِ حالَّين ، فما قالَه أبو بَكْرٍ يرْجِعُ إلى قُوَّةِ السُّلْطانِ وعَدْلِه وبَسْطِ الأَمْنِ ، وما قالَه ابنُ حامِدٍ يرْجعُ إلى ضَعْفِ السُّلْطانِ وعادَةِ البلَّدِ مع الدُّعَّارِ (٢) فيه . انتهى . والتَّفْريعُ على الأوَّل .

> قوله : فحِرْزُ الأَثْمانِ والجَواهِرِ والقماشِ في الدُّورِ ، والدُّكاكِينِ في العُمْرانِ ، وَراءَ الأَبُوابِ والأُغْلاقِ الوَثِيقَةِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقال في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ وغيرِه : في قُماش غليظٍ ، وَراءَ غَلْقٍ . وقال ابنُ الجَوْزِيِّ ف ﴿ تَفْسيرِه ﴾ : مَا جُعِلَ للسُّكْنَى وحِفْظِ المَتَاعِ ؛ كَالدُّورِ والخِيامِ ، حِرْزٌ ؛

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الدُّعَّار : جمع داعر ، وهو الرجل المفسد الخبيث الفاجر .

الشرح الكبير مُغْلَقَةً ولا فيها حافِظٌ ، فليستْ بحِرْز . وإن كانتْ فيها خَزَائِنُ مُغْلَقَةٌ ، فالخَزَائِنُ حِرْزٌ لِما فيها ، وما خَرَج عنها فليس بحِرْز . وقد رُويَ عن أحمد ، في البيتِ الذي ليس عليه غَلْقٌ ، فسُرقَ منه : أَرَاهُ سارِقًا . وهذا محمولً على أنَّ أهلَه فيه ، فأمَّا البيوتُ التي في البساتين أو الطُّرُقِ أو الصَّحْراءِ ، فإن لم يَكُنْ فيها أَحَدٌ ، فليستْ حِرْزًا ، سَواءٌ كانت مُغْلَقَةً أو مَفْتُوحَةً ؟ لأَنَّ مَن تَرَكَ مَتاعَه في مكانٍ خالٍ مِن الناسِ والعُمْرانِ ، وَانْصَرَفَ عنه ، لا يُعَدُّ حافِظًا له ، وإنْ أغْلَقَ عليه . وإن كان فيها أهْلُها أو حافظً (١) ، فهي حِرْزٌ ، سَواءٌ كانت مُعْلَقَةً أو مَفْتوحَةً . وإذا كان لابسًا للثَّوْب ، أو مُتَوَسِّدًا لهٰ إِن اللَّهَا ، أو مُسْتَيْقِظًا ، أو مُفْتَرشًا له ، أو مُتَّكِئًا عليه ، في أيِّ مَوْضِع كان من البلدِ ، أو بَرِّيَّة ، فهو مُحْرَزٌ ؛ بدليل ردَاء صَفُوانَ سُرِقَ وهو مُتَوَسِّدُه ، فَقَطَعَ النبيُّ عَلَيْكُ سارقَه" . وإن تَدَحْرَجَ عن النَّوْب ، زالَ الحِرْزُ إِن كَانَ نائمًا ، وإن كان الثَّوْبُ بينَ يَدَيْه ، أو غيرُه من المتاعِ ، كَبَزُّ ( البَزَّازِين ، وقُماش الباعَةِ ، وخُبْز الخَبَّازِينَ ، بحيثُ يُشاهِدُه ،

سواءٌ سرَق مِن ذلك وهو مفتوحُ البابِ ، أو لا بابَ له ، إلَّا أنَّه (°له حارسٌ°) (أَمُحَجُّرٌ بِالبِناءِ) .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل زيادة : « أو كان متوسدًا له أو » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البز : نوع من الثياب .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ط .

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من : الأصل .

وَحِرْزُ الْبَقْلِ ، وَالْبَاقِلَّاء ، وَنَحْوهِ ، وَقُدُورهِ وَرَاءَ الشَّرَائِجِ ، المنع إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ حَارِسٌ .

ويَنْظُرُ إليه ، فهو مُحْرَزٌ ، وإن نامَ ، أو كان غائِبًا عن مَوْضِع ِ مُشاهَدَتِه ، فليس بمُحْرَزٍ . وإن جَعَل المَتاعَ في الغَرائرِ(١) ، وعَكُم(١) عليها ، ومعها حافِظٌ يُشاهِدُها ، فهي مُحْرَزَةٌ ، وإلَّا فلا .

> فصل : والخَيْمَةُ والخَرْكاةُ (" إن نُصِبَتْ ، وكان فيها أَحَدُّ نائِمًا أو مُنْتَبِهًا ، فهي مُحْرَزَةً وما فيها ؛ لأنَّها هكذا تُحْرَزُ في العادَةِ ، وإن لم يكُنْ فيها أَحَدٌ ، ولا عندَها حافِظٌ ، فلا قَطْعَ على سارِقِها . وممَّن أَوْجَبَ القَطْعَ في السَّرِقَةِ من الفُسْطاطِ ؛ التَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصحابُ الرَّأْي ، ( اللَّه أَنَّ أصحابَ الرَّأْي ) قالوا: يُقْطَعُ السَّارِقُ من الفُسْطاطِ ، دُونَ سار قِ الفُسطاطِ . ولَنا ، ( أَنَّه مُحْرَزٌ ٥ ) بما جَرَتْ به العادَةُ ، أَشْبَهَ ما

١ • ٥٤ – مسألة : ( وحِرْزُ البَقْلِ ، والبَاقِلَاءِ ، ونَحْوه ، وقُدُوره

فائدة : الصُّنْدوقُ في السُّوقِ حِرْزٌ إذا كان له حارِسٌ . على الصَّحيحِ مِنَ الإنصاف المذهبِ . وقيل : أو لم يكُنْ له حارسٌ .

<sup>(</sup>١) الغرائر : جمع الغِرارة ، وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه وهو أكبر من الجُوالق . (٢) عكم المتاع: شده.

<sup>(</sup>٣) الخركاه : الخيمة الكبيرة ، وتطلق على سرادق الملوك والوزراء . الألفاظ الفارسية المعربة ٥٣ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل : ١ أنها محرزة ) .

المنع وَحِرْزُ الْخَشَبِ وَالْحَطَبِ الْحَظَائِرُ . [٣٠٠ ] وَحِرْزُ الْمَوَاشِي الصِّيرُ ، وَحِرْزُهَا فِي الْمَرْعَى بالرَّاعِي ، وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا .

الشرح الكبير وَراءَ الشَّرَائِجِ (١) ، إذا كان في السُّوقِ حارِسٌ ) والشُّرائِجُ تكونُ من القَصَب والخَشَب.

٢ . 20 - مسألة : ( وحِرْزُ الخَشَبِ والحَطَبِ الحَظَائِرُ ) وكذلك القَصَبُ ، وتَعْبِئَةُ بعضِه على بعض ، وتَقْييدُه بقَيْد ، بحيثُ يَعْسُرُ أَخْذُ شيءٍ منه ، على ما جَرَتِ العادَةُ ، إلَّا أن يكونَ في فُنْدُقٍ مُغْلَقٍ عليه ، فيكونُ مُحْرَزًا وإن لم يُقَيَّدْ .

٣٠٥٠ - مسألة: ( وحِرْزُ المَوَاشِي الصِّيرُ (١) ، وحِرْزُها في المَرْعَى بالرَّاعِي ، ونَظَرِه إليها ) فما غابَ منها عن مُشاهَدَتِه ، فقد خَرَج عن الحِرْز ؛ لأنَّ الرَّاعِيةَ هكذا تُحْرَزُ .

الإنصاف

قُولُهُ : وحِرْزُ الخَشَبِ والحَطَبِ الحَظائِرُ . وهذا المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . وقال في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ : حِرْزُ الحَطَب تَعْبَئُتُه ورَبْطَه بالحِبال . وكذا ذكَرَه أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ . وقال في « الرِّعايَةِ » : وحِرْزُ الخشَبِ والحَطَبِ تَعْبِئُتُه ورَبْطُه في حظِيرَةِ ، أو فُنْدُقِ مُعْلَق أو فيه حافِظٌ يقطانُ .

تنبيه : قولُه : وحِرْزُها في المرْعَى بالرَّاعِي ، ونَظَره إليها . يعني ، إذا كانَ يراها في الغالب.

<sup>(</sup>١) الشرائج : جمع الشريجة ، وهي العُرَى التي تشد بها هذه الأنواع .

<sup>(</sup>٢) جمع صيرة ، وهي حظيرة الغنم .

وَحِرْزُ حَمُولَةِ الْإِبِلِ بِتَقْطِيرِهَا ، وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا ، إِذَا كَانَ اللَّهَ لَلْمَا ، يَرَاهَا ، ..... يَرَاهَا ، ..... يَرَاهَا ، .....

\$ • • \$ — مسألة : ﴿ وَحِرْزُ حَمُولَةِ الْإِبْلِ بَتَقْطِيرِهَا ، وقائِدِهَا السَّرَ الْكَبْير وسائِقِها ، إذا كان يَرَاها ) الإبلُ على ثلاثةِ أَضْرُبٍ ؛ بارِكَةً ، وراعِيَةً ، وسائِرَةٌ ، فأمَّا الباركَةُ ، فإن كان معها حافِظٌ لها، وهي معقولَةً ، فهي مُحْرَزَةٌ ، وإن لم(!) تَكُنْ معْقُولَةً ، [ ٤٣/٨ ظ ] وكان الحافِظُ ناظِرًا إليها ، أو مُسْتَيْقِظًا بحيثُ يَراها ، فهي مُحْرَزَةٌ ، وإن كان نائِمًا ، أو مَشْغُولًا عنها ، فليستْ مُحْرَزَةً ؛ لأنَّ العادَةَ أنَّ الرُّعَاةَ إذا أرادُوا النَّوْمَ عَقَلُوا إبلَهم ؛ و لأنَّ المُعْقُولَةَ تُنَبِّهُ النَّائِمَ والمُشْتَغِلَ . وإن لم يَكُنْ معها أَحَدٌ ، فهي غيرُ مُحْرَزَةٍ ، سواءٌ كانت معقولَةً أو لم تكُنْ . وأمَّا الرَّاعِيةُ فحِرْزُها بنَظَر الرَّاعِي إليها ، فما غابَ عن نَظَرِه ، أو نامَ عنه ، فليس بمُحْرَزٍ ؛ لأنَّ الرَّاعِيَةَ إِنَّما تُحْرَزُ بالرَّاعِي ونَظَره . وأمَّا السَّائِرَةُ ، فإن كان معها مَن يُسوقُها ، فحِرْزُها بنظرِه إليها ، سَواءٌ كانتْ مُقَطَّرَةً أو غيرَ مُقَطَّرَةٍ ، فما كان منها بحيثُ لا يَراه ، فليس بمُحْرَزٍ . وإن كان معها قائِدٌ ، فحِرْزُها أن يُكْثِرَ الالْتِفاتَ إليها ، والمُراعاةَ لها ، وتكونُ بحيثُ يَراها إذا الْتَفَتَ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يُحْرِزُ القائِدُ إِلَّا التي زِمَامُها بيَدِه ؛ لأنَّه يُولِيها ظهرَه ، ولا

قوله: وحِرْزُ حَمُولَةِ الإِبِلِ بِتَقْطِيرِها، وسائِقِها وقائِدِها، إِذا كان يراها. وهذا الإنصاف المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في « التَّرْغيبِ »: حِرْزُها بقائدٍ يُكْثِرُ الالْتِفاتَ اليها ويراها إذَنْ، إلَّا الأَوَّلَ مُحْرَزٌ بقَوْدِه، والحافِظُ الرَّاكبُ فيما وراءَه كقائدٍ.

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير يراها إلَّا نادِرًا ، فيُمْكِنُ أَخْذُها من حيثُ لا يَشْعُرُ . ولَنا ، أنَّ العادةَ في حِفْظِ الإبل المُقَطَّرَةِ ، بمُراعاتِها بالالْتِفاتِ ، وإمْساكِ زمام الأوَّل ، فكان ذلك حِرْزًا لها ، كالتي زمامُها في يَدِه . فإن سَرَق من أحْمال(١) الجمال السائِرَةِ المُحْرَزَةِ مَتاعًا قيمتُه نِصابٌ ، قَطِعَ ، وكذلك ( إن سَرَقَ الحِمْلَ") ، وإن سَرَق الجملَ بما عليه ، وصاحِبُه نائِمٌ عليه ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّه في يَدِ صاحِبه ، وإن لم يَكُنْ صاحِبُه عليه ، قُطِعَ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ ما في الحِمْل مُحْرَزُّ به ، فإذا أَخَذَ جميعَه ، لم يَهْتِكْ حِرْزَ المَتاعِ ، فصارَ كما لو سَرَقَ أَجْزاءَ الحِرْزِ . ولَنا ، أَنَّ الجملَ مُحْرَزٌ بصاحِبه ، ولهذا لو لم يَكُنْ معه ، لم يَكُنْ مُحْرَزًا ، فقد سَرَقَه من حِرْزِ مثلِه ، فأشْبَهَ ما لو سَرَق المَتاعَ . ولا نُسَلِّمُ٣ أَنَّ سَرقَةَ الحِرْز من حِرْزه لا تُوجبُ القَطْعَ ، فإنَّه لو سَرَق الصُّنْدُوقَ بما فيه من بَيْتٍ هو مُحْرَزٌ فيه ، وَجَب قَطْعُه . وهذا التَّفْصِيلُ في الإِبلِ التي في الصحْراءِ ، فأمًّا التي في البيوتِ والمكانِ المُحْصَن ، على الوَجْهِ الذي ذَكَرْناه في الثِّيابِ ، فهي مُحْرَزَةٌ . والحُكْمُ في سائرِ المَواشِي كالحُكْم في الإبل ، على ما ذَكَرْنا من التَّفصيل فيها .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر ٣ : ﴿ جمال ﴾ ، وفي ق : ﴿ حمال ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، تش .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ إِلَّي ﴾ .

 ٥ • ٥٥ – مسألة : ( وحِرْزُ الثّيابِ في الحَمَّامِ بالْحافِظِ ) فإن سَرَق الشرح الكبير من الحَمَّام ، ولا حافِظَ فيه ، فلا قَطْعَ عليه ، في قولِ عامَّتِهم . وإن كان ثُمَّ حافِظٌ ، فقال أحمدُ : ليس على سارِق ِ الحَمَّامِ قَطَّعٌ . وقال في رِوايةِ ابن مَنْصُورٍ : (الا يُقْطَعُ) سارقُ الحَمَّام ، إلَّا أن يكونَ على المَتاعِ قاعِدٌ ، مثلَ ما صُنِعَ بصَفْوانَ . وهذا قولُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّه مأذُونَ للنَّاسِ في دُخُولِه ، فَجَرَى مَجْرَى سَرِقَةِ الضَّيْفِ مِن البيتِ المأذُونِ له في دُخولِه ، ولأنَّ دُخولَ الناس إليه يَكْثُرُ ، فلا يَتَمَكَّنُ الحافِظُ من حِفْظِ ما فيه . وفيه

> روايةً أُخْرَى ، أنَّه يَجِبُ القَطْعُ إذا كان فيه [ ٤٤/٨ و ] حافِظٌ . حَكَاها القاضي . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ ، وأبى ثُوْرٍ ، وابن ِ

> المُنْذِر ؛ لأنَّه مَتاعٌ له حافِظٌ ، فيجبُ قَطْعُ سارِقِه ، كما لو كان في البيتِ .

قال شيخُنا(٢): والصَّحِيحُ الأُوَّلُ. وهذا يُفارِقُ (٣ما في) البيتِ من

قوله : وحِرْزُ الثِّيابِ في الحَمَّامِ بالحَافِظِ . فيُقْطَعُ مَن سرَق منه مع وُجودِ الإنصاف الحافظ . وهذا المذهبُ . جزم به في « الهداية ِ.» ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ ، وغيرِه . قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ : وحِرْزُ النِّيابِ في الحمَّامِ بحافِظٍ ، على الأصحُّ . وعنه ، لا يُقْطَعُ سارقُها . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والنَّاظِمُ . ومالَ إليه الشَّارِحُ وقدَّمه . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » . وقيل : ليس الحَمَّامِيُّ حافِظًا بجُلوسِه ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، تش : ( لا قطع على ١ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٢/ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ق .

الشرح الكبير الوَجْهَيْنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْناهما . فأمَّا إن كان صاحِبُ الثِّيابِ قاعِدًا عليها ، أُومُتَوَسِّدًا لِهَا ، أُو جَالِسًا(١) وهي بينَ يَدَيْه يَحْفَظُها ، قُطِعَ سارِقُها بكلِّ حالِ ، كَمَا قُطِعَ سار قُ رداء صَفُوانَ من المسجدِ ، وهو مُتَوَسِّدٌ له . وكذلك إِنْ كَانْ نَائِبُ(١) صَاحِبِ الثِّيابِ ، إِمَّا الْحَمَّامِيُّ وإِمَّا غيرُه ، حَافِظًا لَهَا على هذا(") الوَجْهِ ، قُطِعَ سارقُها ؛ لأنَّها مُحْرَزَةٌ . وإن لم تَكُنْ كذلك ، فقال القاضى : إِن نَزَعَ (١٠) الدَّاخِلُ ثِيابَه ، على ما جَرَتْ به العادَةُ ، و لم يَسْتَحْفِظْها لأَحَدٍ ، فلا قَطْعَ على سارِقِها ، ولا غُرْمَ على الحَمَّامِيِّ ؛ لأنَّه غيرُ مُودَع ٍ فَيَضْمَنَ (٥) ، ولا هي مُحْرَزَةٌ فَيُقْطَعَ سارِقُها ، وإن اسْتَحْفَظَها الحَمَّامِيَّ ، فهو مُودَعٌ تَلْزَمُه مُراعاتُها بالنَّظَرِ والحِفْظِ ، فإن تَشاغَلَ عنها ، أُو(١) تَرَكُ النَّظَرَ إليها ، فُسُرِقَتْ ، فعليه الغُرْمُ ؛ لتَفْرِيطِه ، ولا قَطْعَ على السَّارِقِ ؛ لأنَّه لم يَسْرِقْ من حِرْزٍ ، وإن تَعاهَدَها الحَمَّامِيُّ بالحِفْظِ

الإنصاف ولا الذي يُدْخِلُ الطَّاساتِ .

فائدة : [ ١٧٣/٣ ] مثلُ ذلك ، خِلافًا ومذهبًا ، الثِّيابُ في الأعدال(٢) ، والغَزْلُ في السُّوقِ والخَانِ ، إذا كان مُشْتَرِكًا في الدُّحولِ إليه بالحافِظِ ، على ما يأتي

في كلام المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ عليها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( يدع) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، تش : ( فلا يضمن ) .

<sup>(</sup>٦) في ق ، م : ﴿ و ، .

<sup>(</sup>٧) يقال : عدل الأمتعة إذا سواها لتحمل.

وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِى الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الْكَفَنَ ، اللَّهَ فَطِعَ .

والنَّظُرِ ، فَسُرِقَتْ ، فلا غُرْمَ عليه ؛ لَعَدَم تَفْرِيطِه ، وعلى السَّارِق القَطْعُ ؛ لأَنَّها مُحْرَزَةٌ . وهذا مذهبُ الشافعيّ . وظاهِرُ مذهبِ أحمدَ ، أنَّه لا قَطْعَ عليه أيضًا في هذه الصُّورَةِ ؛ لِما تَقَدَّمَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : قال أحمدُ : أرجو عليه أيضًا في هذه الصُّورَةِ ؛ لِما تَقَدَّمَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : قال أحمدُ : أرجو أن لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّه مَأْذُونَ للنَّاسِ في دُخولِه . ولو اسْتَحْفَظَ رجلُ آخَر مَتاعَه في المسجدِ ، فسُرِقَ ، فإن كان قد فَرَّطَ في مُراعاتِه ونَظَرِه إليه ، فعليه الغُرْمُ إذا كان الْتَزَمَ حِفْظَه ، وأجابَه إلى ما سأله ، وإن لم يُجِبْه ، لكن سكت ، لم يُلزَمْه غُرْمٌ ؛ لأنَّه ما قبِلَ الاسْتِيداعَ ، ولا قبض المَتاعَ ، ولا قطعَ على السَّارِق في المَوْضِعَيْن ؛ لأنَّه غيرُ مُحْرَزٍ . وإن حَفِظَ المَتاعَ بنظَرِه سَرَق من جَرْزٍ . ويُفارِقُ المَتاعَ في الحَمَّامِ ، فإنَّ الحِفْظَ فيه (١) غيرُ سَرَق من جَرْزٍ . ويُفارِقُ المَتاعَ في الحَمَّامِ ، فإنَّ الحِفْظَ فيه (١) غيرُ مُحكِن ؛ لأنَّ النَّاسَ يَضَعُ بعضُهم ثِيابَه عندَ ثِيابِ بعض ، ويَشْتَبِهُ على الحَمَّامِيُ صاحبُ الثِيابِ ، فلا يُمْكِنُه مَنْعُ أَخْذِها (٢) ؛ لعَدَم عليه الكِها . الحَمَّامِيُّ صاحبُ الثِيابِ ، فلا يُمْكِنُه مَنْعُ أَخْذِها (٢) ؛ لعَدَم عليه عليه عليه .

٣ • ٥٤ – مسألة : ( وحِرْزُ الكَفَنِ في القَبْرِ على المَيِّتِ ، فلو نَبش

قوله: وحِرْزُ الكَفَن فِي القَبْرِ على المَيِّتِ ، فلو نبَشْ قَبْرًا وأَخَذ الكَفَنَ ، قُطِعَ . الإنصاف يعْنِي ، إذا كان كَفَنًا مَشْروعًا . وهذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . قال في

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أحدهما ﴾ .

الشرح الكبير ۚ قَبْرًا ، وأَخَذَ الكَفَنَ ، قُطِعَ ﴾ رُوِىَ عن ابنِ الزُّبَيْرِ ، أنَّه قَطَع نَبَّاشًا(') . وبه قال الحسنُ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، وقَتادةً ، والشُّعْبيُّ ، والنَّخْعِيُّ ، وحَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفةَ ، والثَّوْرِئُ : لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ القَبْرَ ليس بحِرْزِ ، لأنَّ الحِرْزَ ما يُوضَعُ فيه المَتاعُ للحِفْظِ ، والكَّفَنُ لا يُوضَعُ في القَبْر لذلك ، ولآنه ليس بحِرْزٍ لغيرِه ، فلا يكُونُ حِرْزًا له'`` ؛ ولأنَّ الكَفَنَ لا مالكَ [ ٤٤/٨ ظ ] له ، الأنَّه ٣٠ لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ مِلْكًا للمَيِّتِ أو لوارثِه ، وليس ملكًا لواحدٍ منهما ؛ لأنَّ الميِّتَ لا يَمْلِكُ شيئًا، ولم يَبْقَ أهلًا للمِلْكِ ، والوارِثَ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَا فَضَلَ عَن حَاجَةِ المَيِّتِ ، ولأَنَّه لا يجبُ القَطْعُ إلَّا بمُطالَبَةِ المالكِ أو نائِبه ، ولم يُوجَدْ ذلك . ولَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱتَّطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) . وهذا سارِقَ ؛ فإنَّ

« الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى » ، و « الفُروع ِ » : قُطِعَ على الأُصحِّ . وجزَم به في « الخِرَقِيِّ » ، وصاحبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و «المُغْنِي»، و «الشُّرْحِ»، وابنُ مُنجَّى فى ﴿ شَوْحِه ﴾ ، والزَّرْكَشِيُّ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ وقال : بعدَ تسْوِيَةِ ( ٥٠ القَبْرِ ، وغيرُهم . وعنه ، لا يُقْطَعُ . وقال في « الواضِح ِ » : إذا أُخَذَه مِن مَقْبرَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقًا في التاريخ الكبير ٤/٤ . . وانظر السنن الكبري ، للبيهقي ٢٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : ﴿ لَغيره ، .

<sup>(</sup>٣) في م : ( ولأنه ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( توبة » .

عائشة ، رَضِى الله عنها ، قالت : سارِقُ أمْواتِنا كسارِقِ أحْيائِنَا(۱) . وماذكرُوه لا يَصِحُ ، فإنَّ الكَفَنَ يُحْتاجُ إلى تَرْكِه في القَبْرِ دُونَ غيرِه ، ويُكْتَفَى به في حِرْزِه ، ألا تَرَى أَنَّه لا يُتْرَكُ المَيِّتُ في غيرِ القبرِ من غيرِ القبرِ من غيرِ أن يُحْفَظَ كَفَنُه ، ويُتْرَكُ في القَبْرِ ويُنْصَرَفُ عنه . وقولُهم : إنَّه لا مالكَ أن يُحْفَظَ كَفَنُه ، ويُتْرَكُ في القَبْرِ ويُنْصَرَفُ عنه . وقولُهم : إنَّه لا مالكَ له . مَمْنُوعٌ ، بل هو مَمْلُوكُ للمَيِّتِ ؛ لأَنَّه كان مالِكًا له في حَياتِه ، ولا يَزُولُ مِلْكُه إلَّا عمَّا لا حاجَة به إليه ، ووَلِيَّه يقومُ مَقامَه في المُطالَبة ، كقيام ولي الصَّبِيِّ في الطَلَبِ بمالِه . إذا ثَبَت هذا ، فلا بُدَّ من إخراج ِ الكَفَن من القَبْرِ ؛ لأَنَّه الحِرْزُ ، فإن أَخْرَجَه من اللَّحْدِ ووَضَعَه في القَبْرِ ، فلا قَطْعَ عليه (٢) فيه ؛ لأَنَّه لم يُخْرِجُه من الحِرْزِ ، فأشبَه ما لو نَقَل المَتاعَ في البيتِ عليه من جانبٍ إلى جانبٍ ، فإنَّ النبيَّ عَيِّكُ سَمَّى القَبْرَ بَيْتًا .

مَصُونَةٍ بِقُرْبِ البَلَدِ . ولم يقُلْ في « التَّبْصِرَةِ » : مَصُونَةٍ . قال في « الرِّعايَةِ الإِنساف الصَّغْرَى » : وحِرْزُ كَفَنِ المَيِّتِ قَبْرُه قريبَ العُمْرانِ . قال في « الكُبْرَى » : قلت : وقيل : مُطْلَقًا . انتهى . قلت : جُمْهورُ الأصحابِ أَطْلَقُوا أَنَّ حِرْزَ كَفَنِ المَيِّتِ القَبْرُ . وهو المذهبُ .

فَائدَة : الكَفَنُ مِلْكُ المَيِّتِ . على الصَّحيحِ . جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفَائْقِ ﴾ ، في الجَنائزِ ، فقال : لو كُفِّنَ ، فعُدِمَ المَيِّتُ ، فالكَفَنُ باقٍ على مِلْكِه تُقْضَى منه دُيونُه . وقيل : مِلْكُ الوَرَثَةِ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>۱) لم نجده . وأخرج نحوه من قول إبراهيم النخعي والشعبي عبد الرزاق في المصنف ۲۱٤/۱ . وابن أبي شيبة . المصنف ۳۶/۱ . والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۹/۸ . وانظر الإرواء ۷٤/۸ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، تش .

فصل : والكفّنُ الذى يُقْطَعُ بسَرِ قَتِه ما كان مشروعًا ، فإن كُفِّنَ الرجلُ فَى أكثرَ من ثلاثِ لفائِفَ ، أو المرأةُ فى أكثرَ من خمس ، فسُرِقَ الزَّائِدُ عن ذلك ، أو تُرك معه طِيبًا مَجْمُوعًا ، ذلك ، أو تُرك معه طِيبًا مَجْمُوعًا ، أو ذَهبًا ، أو فِضَّةً ، أو جَوْهرًا ، لم يُقْطَعْ بأَخْذِ شيءٍ من ذلك ؛ لأنَّه ليس بكفن مشروع ، فترْكُه فيه سَفَةٌ وتَضْييعٌ ، فلا يكونُ مُحْرَزًا ، ولا يُقْطَعُ سارقُه .

فصل: وهل يَفْتَقِرُ في قَطْع (١) النَّبَّاشِ إلى المُطالَبَةِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؟ أَحدُهما ، يَفْتَقِرُ إلى المُطالَبَةِ ، كسائرِ المسروقاتِ . فعلى هذا المُطالِبُ الوارِثُ ؟ لأَنَّه يقومُ مَقامَ المَيِّتِ في حُقُوقِه ، وهذا من حُقُوقِه .

الإنصاف

الكُبْرَى » : وإنْ أَكَلَه ضَبُعٌ ، فكَفَنُه إِرْتٌ . وقالَه ابنُ تَمِيمٍ . وأَطْلَقَهما في « الفُروعِ » . قلتُ : فيُعالِي بها على كلِّ مِنَ الوَجْهَيْن . وعلى كِلا الوَجْهَيْن ، الخَصْمُ في ذلك الوَرَثَةُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيل : نائِبُ الإمام ، كما لو عُدِمُوا . ولو كَفَّنه أَجْنَبِيَّ ، فكذلك . وقيل : هو له . و جزَم به في « الحاوِى الصَّغِيرِ » في ولو كفَّنه أَجْنَبِيَّ ، فكذلك . وقيل : هو له . و جزَم به في « الحاوِى الصَّغِيرِ » في كتابِ الفَرائض ، وابنُ تَمِيمٍ . وتقدَّم التَّنْبِيهُ على بعض ذلك في أحْكام الكَفَن مِن كِتابِ الجَنائزِ (٢) .

قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وهل يُفْتَقَرُ في قَطْع ِ النَّبَّاشِ إلى المُطالَبةِ ؟ يحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، يَفْتَقِرُ إلى ذلك، فيكونُ المُطالِبُ الوارِثَ . والثَّاني ، لا يَفْتَقِرُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) تقدم في : ١١٧/٦ .

والثاني ، لا يَفْتَقِرُ إلى طَلَبِ ؛ لأنَّ الطَّلبَ في السَّرقةِ من الأحْياءِ شَرْطٌ ، لئلًا يكونَ المسروقُ مملوكًا للسَّارقِ . وقد يُئِسَ من ذلك هلُّهُنا .

فصل : وحِرْزُ جدارِ الدَّارِ كَوْنُه مَبْنِيًّا فيها ، إذا كانت في العُمْرانِ ، أو كانت في الصحراءِ وفيها حافِظٌ، فإن أُخَذَ من أَجْزاء الجدار ، أو (اخَشَبه ما يَبْلُغُ ا) نِصابًا في هذه الحال ، وَجَب قَطْعُه ؛ لأنَّ الحائِطَ حِرْزٌ لغيرِه ، فيكونَ حِرْزًا لنفْسِه . وإن هَدَم الحائِطَ و لم يَأْخُذْه ، فلا قَطْعَ فيه ، كما لو أَتْلَفَ(٢) المَتاعَ في الحِرْزِ و لم يَسْرِقْه . وإن كانتِ الدَّارُ بحيثُ لا تكونَ حِرْزًا لما فيها ، كدارٍ في الصَّحْراء ، لا حافظَ الله من الله قطع على من أخَذَ مِن جدار ها شيئًا ؟ لأنَّها إذا لم تَكُنْ حِرْزًا لِما فيها ، فلنَفْسِها أَوْلَى .

٧ . 2 ك - مسألة : ( وحِرْزُ الباب تَرْكِيبُه في مَوْضِعِه ) سَواءٌ كان مُغْلَقًا أو مَفْتُورَحًا ؟ لأنَّه هكذا يُحْفَظُ ، وعلى سارِقِه القَطْعُ ، إذا [ ٨/٥ ؛ و ]

قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أَظْهَرُ . وقال أبو المَعالِي : وقيل : لمَّا لم يكُن المَيِّتُ أهْلًا الإنصاف للمِلْكِ ، ووارثُه لا يَمْلِكُ إِبْدالَه والتَّصَرُّفَ فيه ، إذا لم يخْلُفْ غيرَه ، أو عيَّنه بوَصِيَّةٍ ، تعيَّن كَوْنُه حقًّا لله ِ. انتهي ُ. وهو الصَّوابُ . وقال في « الانْتِصارِ » : وتُوْبٌ رابعٌ وخامِسٌ مثْلُه ، كطِيبٍ . قالَه في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ . وفي الطَّيبِ والثَّوْبِ الرَّابعِ ِ والخامِس وَجْهان .

قوله : وحِرْزُ الباب تَرْكِيبُه في مَوْضِعِه ، فلو سرَق رِتاجَ الكَعْبَةِ – وهو البابُ

<sup>(</sup>١ - ١) في ق ، م : ﴿ خشبة تبلغ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ تلف ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، تش : « حائط ، .

## المنع فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ ، أَوْ تَأْزَيْرَهُ ، قُطِعَ .

السرح الكبير كانتِ الدَّارُ مُحْرَزَةً بما ذَكَرْناه . وأمَّا أَبُوابُ الخَزائنِ في الدَّارِ ، فإن كان بابُ الدارِ مُعْلَقًا ، فهي مُحْرَزَةٌ ، سَواءٌ كانت مُعْلَقَةً أو مَفْتُوحَةً ، وإن كان مَفْتُوحًا ، لم تَكُنْ مُحْرَزَةً ، إلَّا أن تكونَ مُغْلَقَةً ، أو(١) يكونَ في الدَّار حَافِظٌ . وَالْفَرْقُ بِينَ بَابِ(٢) الدَّارِ وَبَابِ الْخِزَانَةِ ، أَنَّ أَبُوابَ الْخَزَائِنِ تُحْرَزُ ببابِ الدَّارِ ، وبابَ الدَّارِ لا يُحْرَزُ إِلَّا بنَصْبِهِ ، ولا يُحْرَزُ بغيره . وأُمَّا حَلْقَةَ الباب ، فإن كانتْ مَسْمُورَةً ، فهي مُحْرَزَةٌ ٣ ، وإلَّا فلا ؛ لأَنُّها تُحْرَزُ بتَسْمِيرِها .

٨ • ٥٤ – مسألة : ( فلو سَرَق رِتاجَ الكَعْبَةِ ، أو بابَ مَسْجدٍ ، أو تَأْزِيرَه (٤) ، قُطِعَ ) إذا سَرَق بابَ مَسْجِدٍ منصوبًا ، أو بابَ الكعبةِ المَنْصُوبَ ، أو سَرَق مِن سَقْفِه شيئًا ، أو تَأْزِيرَه ، ففيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، عليه القَطْعُ . وهو مذهبُ الشافعيُّ ، وابنِ القاسمِ صاحبِ مالكٍ ، وأبي

الإنصاف الكَبيرُ - أو بابَ مَسْجِدٍ ، أو تَأْزِيرَه ، قُطِعَ . هذا المذهبُ . جزَم به في «الهِدايَةِ»، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ »، و « الوَجيزِ »، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن »، و «الفُروعِ»، .وغيرِهم .وقيل : لا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بسَرقَةِ باب المَسْجِدِ . وأَطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الحاوى الصَّغِير » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أن » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٣) في م: « كحرزه ».

<sup>(</sup>٤) التأزير : التغطية والتقوية .

وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا ، وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ النَّنَّ النَّا الْمَخِيطَةِ عَلَيْهَا .

ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأَنَّه سَرَق نِصابًا مُحْرَزًا يُحْرَزُ مثلُه ، لا شُبْهَة له الفيه ، فلزِمَه القَطْعُ ، كبابِ بيتِ الآدَمِيِّ . والثاني ، لا قَطْعَ عليه . وهو قولُ أصحابِ الرَّأي ؛ لأَنَّه لا مالكَ له مِن المخْلُوقين ، فلا يُقْطَعُ ، كَحُصُرِ المسجدِ وقَنَادِيلِه ، فإنَّه لا يُقْطَعُ بسَرِقَة ذلك ، وَجْهًا واحدًا ، ولأَنَّه ممَّا المسجدِ وقَنَادِيلِه ، فإنَّه لا يُقْطَعُ بسَرِقَة ذلك ، وَجْهًا واحدًا ، ولأَنَّه ممَّا يَنْتَفِعُ به النَّاسُ ، فيكونُ له فيه شُبْهَةٌ ، فلم يُقْطَعْ به ، كالسَّرِقَة مِن بيتِ المال ِ . وقال أحمدُ : ( لا يُقْطَعُ بسَرِقَة سِتارَةِ الكعبة ) الخارجة منها . قال القاضي : هذا محمولٌ على ماليستْ بمَخِيطَة ٍ ؛ لأَنَّها إنَّما تُحْرَزُ بخِياطَتِها . القاضي : هذا محمولٌ على ماليستْ بمَخِيطَة ٍ ؛ لأَنَّها إنَّما تُحْرَزُ بخِياطَتِها .

قوله: ولا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ستائرِها. (اإذا لم تكُنْ ستائِرُها) مَخِيطَةً عليها ، لم الإنصاف يُقْطَعْ . وإنْ كانتْ مَخِيطَةً عليها ، فقدَّم المُصَنِّفُ أَنَّه لا يُقْطَعُ . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن . وهو المذهبُ . قال في « المُذْهَبِ » : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وجزَم به في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » .

وقال القاضى : يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المَخِيطَةِ عليها . وهو رِوايَةٌ عن الإِمامِ أَحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . وجزَم به فى « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وأَطْلَقهما فى « الخُلاصَةِ » ، و « الفُروعِ » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

## المتنع وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِ ، أَوْ حُصُرَهُ ، فَعَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير

٩ • ٥٤ – مسألة : ( وإن سَرَق قَنادِيلَ المسجدِ ، أو خُصُرَه ، فعلى وَجَهَيْن ) أحدُهما ، يُقْطعُ ؛ لأنَّ المَسْجدَ حِرْزٌ لها ، فَقُطِعَ بسَرِقَتِها ، كالبابِ . والثَّاني ، لا يُقْطَعُ . وهو قولُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّ له فيها(١) حَقًّا وشُبْهَةً ، فأشْبَهَ السَّرِقَةَ مِن بيتِ المالِ ، ولأنَّه لا مالكَ له مِن المخلُوقِين . وهذا أَصَحُّ ، إن شاء اللهُ تعالى . وذَكَر شيْخُنا(٢) في كتاب ﴿ المُغْنِي ﴾ ، أَنَّه لا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ ذلك ، وَجْهًا واحدًا .

قوله : وإنَّ سرَق قَنادِيلَ المَسْجِدِ ، أو حُصُرَه ، فعلى وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في «الهداية»، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلاصَة»، و «الرِّعايتَيْن»، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ؛ أحدُهما (٣) ، لا يُقْطَعُ . وهو المذهبُ . قال في « الفُروع ِ » : لا يُقْطَعُ في الأصحِّ . وصحَّحه في « الشُّرْح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الوَجيز ِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يُقْطَعُ . قدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ .

تنبيه : مَحَلُّ الخِلافِ ؟ إذا كان السَّارِقُ مُسْلِمًا ، فإنْ كان كافِرًا ، قُطِعَ . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : قَوْلًا واحدًا . وظاهِرُ كلامِه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، إجْراءُ الخِلافِ فيه ؟ فإنَّه قال : وفي قَنادِيلِه التي تنْفَعُ المُصَلِّين وبَوارِيه وحُصُرِه وبُسُطِه ، وَجْهَانَ . وقيل : لا يُقْطَعُ المُسْلِمُ . انتهى .

<sup>(</sup>١) في تش ، ق ، م : ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢١/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ إحداهما ﴾ .

وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَسَرَقَهُ سَارِقٌ ، قُطِعَ . النَّنَّعُ وَإِنْ مَالَ رَأْسُهُ عَنْهُ ، لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ . وَإِنْ مَالَ رَأْسُهُ عَنْهُ ، لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ . وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُّوقِ غَزْلًا ، وَثَمَّ حَافِظٌ ، قُطِعَ ، وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير مسألة: ( وإن نام إنسانٌ على ردائِه فى المسجدِ ، فسَرَقَه الشرح الكبير سارِقٌ ، قُطِعَ ) لأنَّ النبيَّ عَلِيْكَ قَطَعَ سارِقَ رداءِ صَفْوانَ ( وإن مالَ رأسُه عنه ) فسَرقَه ( لم يُقْطَعْ ) لأنَّه لم يَبْقَ مُحْرَزًا .

ا ا ع عَوْلًا ، وثَمَّ حافِظٌ ، وَإِن سَرَق مِن السُّوقِ غَوْلًا ، وثَمَّ حافِظٌ ، لَوْ عَلَّ ، كَا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الثِّيابِ مِن الحَمَّامِ إِذَا كَان ثُمَّ حافِظٌ .

قوله: وإنْ نامَ إِنْسانٌ على رِدائِه في المُسْجِدِ ، فسرَقَه سارِقٌ ، قُطِعَ . وكذا إنْ الإنصاف نامَ على مَجَرٌ فَرَسِه و لم يَزُلْ عنه ، أو نَعْلُه في رِجْلِه . وهذا المذهبُ في ذلك كله ، وعليه الأصحابُ . وقال في « التَّرْغِيبِ » : لو سُرِقَ مَرْكُوبُه مِن تحتِه ، فلا قَطْعَ . وقال في « التَّرْغِيبِ » : لو سُرِقَ مَرْكُوبُه مِن تحتِه ، فلا قَطْعَ .

قوله: وإنْ سرَق مِنَ السُّوقِ غَرْلًا ، وثَمَّ حَافِظً ، قُطِعَ ، وإلَّا فلا . وهذا المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وصحَّحه في « النُّروعِ » وويده ، لا يُقْطَعُ . اختارَه المُصَنِّفُ ، والنَّاظِمُ ، وإليه مَيْلُ الشَّارِحِ . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وحُكْمُ هذه المُسَالَةِ ، حُكْمُ الثَّيَابِ في الحمَّامِ بالحافِظِ . وقد تقدَّم التَّنْبِيهُ [ ١٧٤/١ ] على ذلك هناك .

النع وَمَنْ سَرَقَ مِنَ النَّخْلِ ، أَوِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ عِوضَهَا مَرَّتَيْنَ .

الشرح الكبير

فلا قطْع عليه ، ويَضْمَنُ عِوضَها مَرَّيْن ) يعنى بذلك الشَّمَر في البُسْتانِ قبلَ فلا قطْع عليه ، ويضْمَنُ عِوضَها مَرَّيْن ) يعنى بذلك الشَّمَر في البُسْتانِ قبلَ إِذْ خَالِه الحِرْز . وهذا قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ . وكذلك جُمَّارُ النَّخْل ، ويُسَمَّى الكَثر ، ورُوِى معنى هذا القولِ عن ابن عمر (') . وبه قال عطاء ، الكَثر ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال أبو تَوْر : إن كان مِن بُسْتانِ مُحْرَز ، [ ٨/٥ ؛ ط ] ففيه القَطْع . وبه قال ابنُ المُنْذِر (') إذا كان مِن بُسْتانِ مُحْرَز ، [ ١ /٥ ؛ ط ] ففيه القَطْع . وبه قال ابنُ المُنْذِر (') إذا لم يَصِحَّ خَبرُ رافِع . قال (") : ولا أحْسَبُه ثابِتًا . واحْتَجَّا بظاهِر الآية ، وبقياسِه على سائر المُحْرَزاتِ . ولنا ، ما روَى رافِعُ بنُ خَدِيج ، عن النبي وبقياسِه على سائر المُحْرَزاتِ . ولنا ، ما روَى رافِعُ بنُ خَدِيج ، عن النبي ما بَعْ مَن عمرو بن شُعَيْب ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن عبدِ اللهِ بن ما مَنْ عن عمرو ، عن رسولِ الله عَلَيْ أَنَّه سُئِلَ عن النَّمْ المُعَلَّق ، فقال : « مَن رسولِ الله عَلَيْ أَنَّه سُئِلَ عن النَّمْ المُعَلَّق ، فقال : « مَن رسولِ الله عَلَيْ أَنَّه سُئِلَ عن النَّمْ المُعَلَّق ، فقال : « مَنْ وقال نَاتُمْ وقال ؛ « مَنْ وقال الله عَنْ وقال اللهُ عَلْ عَنْ وقال اللهُ عَلْ النَّمْ والمَعَالَ ، فقال : « مَنْ وقال اللهُ عَلْ اللهُ عَالْ اللهُ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اله

الإنصاف

فَائدة : قُولُه : وَمَن سَرَقَ مِنَ النَّخْلِ ، أَوِ الشَّجَرِ مِن غَيْرِ حِرْزٍ ، فلا قَطْعَ عليه ، ويَضْمَنُ عِوَضَها مُرَّتَيْن . بلا نِزاع . وهو مِن مُفْرَداتِ المُدهب . وكذا على الصَّحيح ِمِنَ المُدهب ، لو سرق مأشِيةً مِن غيرٍ حِرْزٍ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : قالَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : قالَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : قالَ المُحارُن اللهُ وع مِنَ المُوعِ » : اخْتارَه الأكثرُ . وجزَم به في « الوَجيزِ »

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الإشراف: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل . وتقدم تخريجه في صفحة ٤٧٤

أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً (١) ، فلا شَيءَ عَلَيْهِ ، و مَنْ السح الكبير خَرَجَ بِشَيْءِ مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ (٢) وِالْعُقُوبَةُ ، ومَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْعًا بَعْك أَن يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ »<sup>(٣)</sup> . وهذا يَخُصُّ عُمومَ الآيةِ ، ولأنَّ البُسْتانَ ليس بحِرْزِ لغيرِ الثَّمَرِ ، فلم يَكُنْ حِرْزًا له ، كَمَا لُو لَمْ يَكُنْ مَحُوطًا( ) ، فأمَّا إن كانت شجرةٌ في دارٍ مُحْرَزَةٍ ، فَسَرَقَ منها نِصابًا ، فعليه القَطْعُ . واللهُ أعلمُ .

وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وقيل : لا الإنصاف يضْمَنُ عِوضَها مرَّتَيْن ، بل مرَّةً واحدةً . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا . وأمَّا غيرُ الشَّجَرِ والنَّخْلِ والماشِيَةِ ، إذا سرَقَه مِن غيرِ حِرْزِ ، فلا يضْمَنُ عِوَضَها إلَّا مرَّةً واحدةً . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا قولُ أصحابِنا ، إلَّا أَبَا بَكْرٍ . (°وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و« الشَّرْحِ ِ » ، ونصَراه ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وعنه ، أنَّ ذلك كالثَّمَرِ والماشِيَةِ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ . وجزَم به في « الحاوِي الصَّغِيرِ »° . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « النَّظْم » ، و « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، وقالوا : نصَّ عليه . وهو مِن مُفْرداتِ المذهبِ أيضًا . وجزَم به ناظِمُها في الزُّرْعِ ، وهو منها . وقال في « الأحْكام السُّلْطانيَّةِ » : وكذا لو سرَق دُونَ نِصابِ مِن حِرْزِ . يعْنِي ، أَنُّها تُضَعَّفُ قِيمَتُها . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو أَظْهَرُ .

<sup>(</sup>١) بالضم ما تحمله تحت إبطك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ مثله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) فى تش ، ق ، م : « محفوظا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : الأصل .

فصل: وإذا سَرَق مِن النَّمْ المُعَلَّقِ ، فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه . وبه قال إسْحاقُ ؛ للخَبرِ المَدْكُورِ . قال أحمدُ : لا أعلمُ شيئًا يَدْفَعُه . وقال أكثرُ الفقهاءِ : لا يَجِبُ أكثرُ مِن مِثْلِه . قال ابنُ عبدِ البَرِّال : لا أعلمُ أحدًا مِن الفقهاءِ قال بو جُوبِ غَرامِة مِثْلَيْه . واعْتَذَرَ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ عن الفُقهاءِ قال بو جُوبِ غَرامِة مِثْلَيْه . واعْتَذَرَ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ عن هذا الخَبرِ ، بأنَّه كان حينَ كانتِ العُقوبَةُ في الأموالِ ، ثم نُسِخَ ذلك . ولنا ، وهذا الذي اعْتَذَرَ به هذا القائِلُ دَعْوَى للنَّسْخِ بالاحتِمالِ مِن غيرِ دليل عليه ، وهو فاسِدٌ بالإجْماعِ ، ثم هو فاسِدٌ مِن وَجْهِ آخرَ ؛ لقولِه عَيْنِيَةُ : ومَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤُوِيهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ القَطْعِ مع إيجابِ غَرَامَةٍ مِثْلَيْه ، وهذا يُبْطِلُ القَطْعُ مع إيجابِ غَرَامَةٍ مِثْلَيْه ، وهذا يُبْطِلُ ما قالَه . وقد احْتَجَّأَ حمدُ بأنَّ عمرَ أَغْرَمَ حاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حينَ نَحَرَ عُلْمانُه ما قالَه . وقد احْتَجَّأَ حمدُ بأنَّ عمرَ أَغْرَمَ حاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حينَ نَحَرَ عُلْمانُه ما قالَه . وقد احْتَجَّ أحمدُ بأنَّ عمرَ أَغْرَمَ حاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حينَ نَحَرَ عُلْمانُه مِنْ الله قَلْهُ وي الله الله الله الله الله الله المَا الله . وقد احْتَجَ أَحمدُ بأنَّ عمرَ أَغْرَمَ حاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حينَ نَحَرَ عُلْمانُه ما قالَه . وقد احْتَجَ أَحَدُ بأَنَّ عَمرَ أَغْرَمَ حاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حينَ نَحَرَ عَلْمانُه

الإنصاف

فائدة : أطْلقَ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه لا قطْعَ على سارِقٍ في عام مَجَّاعَةٍ ، وأنَّه يُرْوَى عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ ، رَضِى اللهُ عنه (٢) . وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ : ما لم يُبْذُله له ولو بشَمَن غالٍ . قال في « التَّرْغِيبِ » : مايُحْيى به نفْسه . قال المُصنَّفُ ، والشَّارِحُ ، عن كلام الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ : يعْنِي أنَّ المُحتاجَ إذا سرَق ما يأْكُله ، لا قطع عليه ؛ لأَنَّه كالمُضْطَرِّ . قالا : وهو مَحْمولٌ على مَن لا يجدُ ما يشْتَرِيه ، أو لا يجدُ ما يشْتَرِي به ، فأمَّا الواجدُ لما يأْكُله ، أو لِمَا يَشْتَرِي به ، وما يَشْتَرِيه ، فعليه القَطْعُ ، وإنْ كان بالثَّمَن الغَالى . ذكرَه القاضى ، واقتصر به ، وما يَشْتَرِيه ، فعليه القَطْعُ ، وإنْ كان بالثَّمَن الغَالى . ذكرَه القاضى ، واقتصر

<sup>(</sup>١) في: التمهيد ٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سيأتى بنصه قريبا فى الشرح فى صفحة ٥٥٤ .

المقنع

الشرح الكبير

ناقة رجل مِن مُزَيْنَة مِثْلَىْ قِيمَتِها(). وروَى الأَثْرَمُ الحديثيْن في ( سُننِه ». قال أصحابُنا: وفي الماشية تُسْرَقُ مِن المَرْعَى ، من غير أن تكونَ مُحْرَزَةً ، مِثْلا قِيمَتِها ؛ لأَنَّ في سِياقِ حديثِ عمرو بن شُعيْب ، تكونَ مُحْرَزَةً ، مِثْلا قِيمَتِها ؛ لأَنَّ في سِياقِ حديثِ عمرو بن شُعيْب ، أنَّ السائِلَ قال : الشَّاةُ الحريسةُ () مِنْهُنَّ يا نَبِيَّ الله ؟ قال : ( ثَمَنُهَا ومِثْلُهُ مَعَهُ ، والنَّكَالُ () ، وَمَا كَانَ مِنَ المُرَاحِ () ، ففيه القطعُ إذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ المِجَنِّ ». هذا لفظُ روايةِ ابن ماجه. وما عَدَا هذين لا يُضْمَنُ بأكثرَ من قِيمَتِه ، أو مِثْلِه إن كان مِثْلِيًّا . هذا قولُ أصحابِنا وغيرِهم ، إلَّا أبا بكر ، فإنَّه ذَهَب إلى (فغرامةِ المشرُوقِ وَ من من غير حِرْزِ جالِب ، والمنتقلِّ بمِثْلِه ، والمُتقوم على النَّمَ المُعلَّ وحويسة الجبل ، واستدلالًا بحديث حاطِب . ولنا ، أنَّ الأَصْلَ وُجوبُ غَرامَةِ المِثْلِيِّ بمِثْلِه ، والمُتقوم مِ المُعْتَلِ و المُعْتَلِق و وَلِيسَةِ الجبل ، والمُتقوم ، والمُتقوم والمُختَلَس ، وسائر ما تجبُغَرامتُه ، خُولِفَ في هذين المؤضِعيْن ؛ للأَثر ، والمُختلَس ، وسائر ما تجبُغَرامتُه ، خُولِفَ في هذين المؤضِعيْن ؛ للأَثر ، والمُختلَس ، وسائر ما تجبُغَرامتُه ، خُولِفَ في هذين المؤضِعيْن ؛ للأَثر ، ففيما عَداهما () يُبْقَى على الأَصْل .

عليه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٩٧/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الحريسة : الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها .

<sup>(</sup>٣) سقط من : تش . وفي م : ﴿ الفكاك ﴾ . والنكال : العقوبة .

<sup>(</sup>٤) المراح : مأوى الماشية .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل : ﴿ غرامته ﴾ ، وفي تش ، ر ٣ ، ق : ﴿ غرامة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( بمثيله ) .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، تش ، ر ٣ ، ق : « عداه » .

٠١٣ ك - مسألة : ( وقال أبو بكر : ما كان حِرْزًا لمالِ ، فهو حِرْزً لمَالِ آخَرَ ) قياسًا لأحدِهما على الآخرِ . والصَّحِيحُ خِلافُ ذلك ؛ لأنَّا إنَّما رَجَعْنا في الحِرْزِ إلى العُرْفِ ، والعادَةُ أَنَّ الجَواهِرَ ، والدَّراهِمَ ، والدَّنانِيرَ لاتَحْرَزُ في الصِّيرِ والحَظائِرِ ، ومَن أَحْرَزَها أو نحوَها في ذلك ، عُدَّ مُفَرِّطًا ، فكان العملُ بالمعروفِ أَوْلَى .

فصل : وإذا سَرَق الضَّيْفُ من مال مُضِيفِه شيئًا ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان من المُوْضِع ِ الذي أُنْزَلَه (١) فيه ، أو مَوْضِع ٍ لم يُحْرِزْه عنه ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّه لم يَسْرِقْ من حِرْزِ ، وإن سَرَق من مَوْضِع ِ مُحْرَز دُونَه ، فإن كان مَنْعَه قِرَاه (٢) ، فَسَرَقَ بِقَدْرِه ، فلا قَطْعَ عليه أيضًا ، وإن لم يَمْنَعْه قِراه (١) ، فعليه القَطْعُ . وقد رُويَ عن أحمدَ ، أنَّه لا قَطْعَ على الضَّيْفِ . وهو محمولٌ على إحْدَى الحَالَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ . وقال أبو حنيفةَ : لا قَطْعُ عليه بحالٍ ؛ لأنّ المُضِيفَ (٣) بَسَطَه في بيتِه ومالِه ، فأشْبَهَ ابنَه . ولَنا ، أنَّه سَرَقَ مالًا مُحْرَزًا عنه ، لا شُبْهَةَ له فيه ، فَلَزِمَه القَطْعُ ، كَالأَجْنَبِيِّ . وقولُه : إِنَّه بَسَطَه فيه . لا يَصِحُّ ، فإنَّه أَخْرَزَ عنه هذا المالَ ، ولم يَبْسُطُه فيه ، وبَسْطُه في غيره لا يُوجِبُ بَسْطَه فيه ، كما لو تَصَدَّقَ على مِسْكِين بصَدَقَةٍ ، أو أهْدَى إلى صَدِيقِه هَدِيَّةً ، فإنَّه لا يَسْقُطُ عنه القَطْعُ بالسَّرِقَةِ من غير ما تَصَدَّقَ به

<sup>(</sup>١) في م : « أنزل » .

<sup>(</sup>٢) في تش ، م : ﴿ فرآه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الضيف ، .

فَصْلُ : الْخَامِسُ ، انْتِفَاءُ الشَّبْهَةِ ؛ فَلَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنْ ٣٠٣ر ] عَلَا ، وَالْأَبُ اللَّهِ مَالِ أَبِيهِ وَإِنْ ٣٠٣ر ] عَلَا ، وَالْأَبُ

الشرح الكبير

عليه ، أو أهْدَى إليه .

فصل: وإذا أُحْرَزَ المُضارِبُ مالَ المُضارَبة ، أو الوَدِيعة أو العارِيَّة ، أو المارِيَّة ، أو المارِيَّة أو المال الذي وُكِّل فيه ، فسَرَقَه أَجْنَبِيَّ ، فعليه القَطْعُ ، لا نعلمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأنَّه يَنُوبُ مَنابَ المالِكِ في حِفْظِ المالِ وإحْرازِه ، ويَدُه كيدِه . وإن غَصَب عَيْنًا وأحْرَزَها ، أو سَرَقَها وأحْرَزَها ، فسَرَقَها سارِقٌ ، فلا قَطْعَ عليه . وقال مالكُ : عليه القَطْعُ ؛ لأنَّه سَرَقَ نِصابًا مِن حِرْزِ مِثْلِه ، لا شُبهة له فيه . مالكُ : عليه القَطْعُ ؛ لأنَّه سَرَقَ نِصابًا مِن حِرْزِ مِثْلِه ، لا شُبهة له فيه . وللشافعيِّ قَوْلان ، كالمَذْهَبَيْن . وقال أبو حنيفة كقَوْلِنا في السَّارِق ، وكقوْلِ مالكِ في الغاصِب . ولنا ، أنَّه لم يَسْرِق المالَ من مالِكِه ، ولا ممَّن يقومُ مَقامَه ، فأشبَه ما لو وَجَدَه ضائِعًا فأخذَه ، وفارَقَ السَّارِق من المالِكِ ونائِه ، فإنَّه أزالَ يَدَه الشَّرْعِيَّة ، وسَرَق من حِرْزِه .

فصل : فإن غَصَب بيتًا (١) ، فأحْرَزَ فيه مالَه ، فسَرَقَه منه أَجْنَبِيُّ ، فلا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّه لا حُكْمَ لحِرْزِه إذ(١) كان مُتَعَدِّيًا به ظالمًا فيه .

فصل : قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( الخامسُ ، انْتِفَاءُ الشَّبْهَةِ ، فَلا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من مالِ ابنِه وإن سَفَلَ ، ولا الولدُ من مالِ أبيه وإن عَلا ،

قوله : الخامسُ ، انْتِفاءُ الشُّبْهَةِ ؛ فلا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ ابنِه وإنْ سَفَلَ ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ شيئًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في تش ، ق ، م : ﴿ إِذَا ﴾ .

الشرح الكبير والأبُ والأُمُّ في ذلك سَواةً ) وجملةُ ذلك ، أنَّ الوالِدَ [ ٢٦/٨ ط ] لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من مالِ ولدِه وإن سَفَلَ ، وسَواءٌ في ذلك الأبُّ والأُمُّ ، والابنُ والبنتُ ، والجَدُّ والجَدُّةُ ، من قِبَلِ الأب والأُمِّ . هذا قولُ عَامَّةِ أهل العلم ؛ منهم مالكٌ ، والثُّوريُ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَي . وقال أبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ (') : القَطْعُ على كلِّ سارقٍ ، بظاهر الكِتاب ، إلَّا أن يُجْمِعُوا على شيءٍ فيُسْتَثْنَى . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَيْطِالْهِ : ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيكُ ٰ (`` . وقولُ النبيِّ عَلِيكِ : ﴿ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ » " . وفي لفظ ي: « فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ » . ولا يجوزُ قَطْعُ الإنسانِ بأُخذِ ( ) ما أمَرَ النبيُّ عَلَيْكُ بأُخذِهِ ، ولا أُخذِ ما جَعَلَه النبيُّ عَلِيلَة مالًا له مُضافًا إليه ، ولأنَّ الحُدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ ، وأعظمُ الشُّبُهاتِ أَخْذُ الإنسانِ من مالِ جَعَلَه الشُّرْعُ له ، وأَمَرَه بأُخْذِه وأَكْلِه .

الإنصاف ولا الوَلَدُ مِن مال أبيه وإنْ عَلا ، والأُبُّ والأُمُّ في هذا سَواءٌ . وهذا المذهبُ مُطلَقًا . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به القاضي ، والمُصَنِّفُ ، والشِّيرَازِيُّ ، وابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ البَّنَّا ، وصاحِبُ « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « البُلْغَةِ »، و « المُحَرَّر » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه فى « الفَروعِ » وغيرِه . وعنه ، يَخْتَصُّ عدَّمُ

<sup>(</sup>١) في الإشراف ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في : ٧/٤ ه .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی : ۸٧/١٧ .

<sup>(</sup>٤) في ق ، م : « بقطع » .

فصل : ولا يُقْطَعُ الابنُ وإن سَفَلَ ، بَسَرِقَةِ مالِ والدِه ، وإن عَلَا . وبه قال الحسنُ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، والثُّوريُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . وظاهرُ قولِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه يُقْطَعُ ؛ لأَنَّه لم يَذْكُرْه في مَن لا قَطْعَ عليه . وهو قُولُ مالكِ ، وأَبِي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لظاهرِ الكِتابِ ، ولأنَّه يُقادُ بقَتْلِه ، ويُحَدُّ بالزِّنَى بجارِيَتِه ، فيُقْطَعُ بسَرِقَتِه مالَه ، كالأَجْنَبِيِّ . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّ بِينَهِما قَرابَةً ، تَمْنَعُ قَبولَ شَهادةِ أَحَدِهما لصاحِبه ، فلم يُقْطَعْ بسَرقة مالِه ، كالأبِ ، ولأنَّ نَفَقَتَه (١) تجبُ في مالِ الأب لابْنِه حِفْظًا له ، فلا يجوزُ إِثْلَافُه حِفْظًا للمالِ . وأمَّا الزِّنَي بجارَيتِه ، ففيه مَنْعٌ ، وإن سُلَّمَ فإنَّما وَجَب عليه الحَدُّ ؛ لأنَّه لا شُبْهَةَ له فيها .

المُّوعَةِ مِن مالِ سَيِّدِه ) في العَبْدُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ سَيِّدِه ) في قول الجميع ِ ، ووافَقَهم أبو ثُوْرِ فيه . وحُكِيَ عن داودَ ، أنَّه يُقْطَعُ ؛ لَعُمُومِ الآيَةِ . ولَنا ، ما روَى السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ ، قال : شَهِدْتُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ ، قد جاءَه عبدُ الله ِبنُ عمرٍ و الحَضْرَمِيُّ بغُلَام ِ له ، فقال : إنَّ غُلَامِي هذا سَرَق ، فاقْطَعْ يَدَه . فقال عمرُ : ما سَرَق ؟ قال : سَرَقَ مِرْآةَ

القَطْع ِ بِالأَبُويْنِ ، وإنْ عَلَوْا . وهو ظاهِرُ ما قطَع به الخِرَقِيُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الإنصاف مُقْتَضَى ظواهِرِ النُّصوصِ . وظاهِرُ كلامِه في ﴿ الواضحِ ِ ﴾ ، قَطْعُ الكُلِّ غيرَ الأَبِ .

> فائدة : قوله : ولا العَبْدُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ سيِّدِه . وكذا لا يُقْطَعُ السَّيِّدُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ عَبْدِه ، ولو كان مُكاتبًا . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : فإنْ مَلَكَ وَفاءً ، فيتوجُّهُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الفقة ﴾ .

الشرح الكبير امْرَأْتِي ، ثَمْنُها ستُّون دِرْهمًا فقال : أَرْسِلْه ، لا قطْعَ عليه ، خادِمُكم(١) أُخَذَ مَتَاعَكُم (٢) . ولكنَّه لو سَرَقَ من غيرِه قُطِعَ . وفي لَفظٍ قال : مالُكم سَرَقَ بعضُه بعضًا ، لا قَطْعَ عليه . رَواه سعيدٌ . وعن ابنِ مسعودٍ ، أنّ رجلًا جاءه ، فقال : عبدٌ لي سَرَق قَباءً لعبدٍ لي آخر . فقال : لا قَطْعَ ، مَالُكَ سَرَقَ مَالَكَ " . وهذه قَضايا تُشْتَهَرُ ، ولم يُخالِفْها أَحَدٌ ، فتكونُ إِجْمَاعًا ، وهذا يَخصُّ عُمومَ الآيةِ ، ولأنَّ هذا إجْمَاعٌ مِن أهل العلم ؛ لأنَّه قولُ من سَمَّيْنا من الأئِمَّةِ ، و لم يُخالِفْهم في عَصْرِهم أَحَدٌ ، فلا يجوزُ خِلافُه بقَوْلِ مَن بعدَهم ، كما لا يجوزُ تَرْكُ إِجْماع ِ الصحابة ِ بقولِ واحدٍ من التَّابعِين .

فصل : وأمُّ الولَدِ ، [ ٧/٨ و ] والمُدَبَّرُ ، والمُكاتَبُ ، كالقِنِّ في هذا . وبه قال الثُّورِيُّ ، وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأَى . ولا يُقْطَعُ سَيِّدُ المُكاتَب بسرقة مالِه ؛ لأنَّه عبدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ . وكلَّ مَن لا يُقْطَعُ الإِنْسانُ بسرقة مالِه ، لا يُقْطَعُ عبْدُه بسرقة مالِه ، كآبائِه ، وأولادِه ،

الإنصاف الخِلافُ . وقال في « الانْتِصارِ » ، في مَن وارِثُه حُرٌّ : يُقْطَعُ ولا يُقْتَلُ به .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ خادمك ، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما لا قطع فيه ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٤٠، ٨٣٩/٢ . والدارقطني ، ف : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٨٨/٣ . والبيهقي ، في : باب العبد يسرق من مال امرأة سيده ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٨٢/٨ . وهو حديث صحيح . انظر الإرواء ٧٥/٨ . (٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الحيانة ، من كتاب اللقطة . المصنف ٢١١/١ . وابن أبي شيبة ، في : باب في العبد يسرق من مولاه ... ، من كتاب الحدود . المصنف ٢٢/١ . والبيهقي ، في : باب العبد يسرق من متاع سيده ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٨١/٨ .

وغيرِهم . وقال أبو تَوْرٍ : يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَن عَدَا سَيِّدِه . ونحُوه قولُ مالكٍ ، وابنِ المُنْذِرِ. . ولَنا ، حديثُ عمرَ ، رَضِىَ اللهُ عنه ، ولأنَّ مالَهم يُنَزَّلُ مَنْزِلَةً مالِه فى قَطْعِه ، فكذلك فى قَطْعِ عبدِه .

قوله: ولا مُسْلِمٌ بالسَّرِقَةِ مِن بَيْتِ المالِ ، ولا مِن مالٍ له فيه شَرِكَةٌ ، أو لأَحَدٍ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : الإشراف ٢٩٤/٢ ، ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) في : باب العبد يسرق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٤/٢ . وهو حديث ضعيف . انظر الإرواء
 ٧٧ ، ٧٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب ، من كتاب اللقطة . المصنف ، ٢١٢/١ . (٤) في الأصل : ١ المغيرة ٥ .

الشرح الكبير قَطْعٌ(١) ، ولأنَّ له في المال حَقًّا ، فيكونُ شُبْهَةً تَمْنَعُ وُجوبَ القَطْعِ ، كَا لو سَرَقَ من مالِ له فيه شَركَةٌ .

١٩٥٤ - مسألة : ( ولا ) يُقْطَعُ بالسَّرقَةِ ( من مَالِ له فيه شِرْكٌ ، أو لأَحَدٍ ممَّن لا يُقْطَعُ بالسَّرقَةِ منه ) كالأب لا يُقْطَعُ بسرقةِ مالِ ابْنِه ، والعبدِ لا يُقْطَعُ بسرقةِ مالِ سَيِّدِه ، فكذلك إذا سَرَق من مالِ لابْنِه فيه شَركَةٌ أو لسَيِّدِه ، فلا قَطْعَ عليه لذلك .

فصل : ومَنْ سَرَق مِن الوَقْفِ ، أو من غَلَّتِه ، وكان من المَوْقُوفِ عليهم ، كالمِسْكِينِ يَسْرِقُ من (٢) وَقْفِ المساكينِ ، أو من قوم مُعَيَّنِين عليهم وَقْفٌ ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّه شَرِيكٌ . وإن كان من غيرِهم ، قُطِعَ ؛ لأنَّه

الإنصاف ممَّن لا يُقْطَعُ بالسَّرقَةِ منه . لا خِلافَ في ذلك ، إذا كان حُرًّا . وأمَّا إذا سرَق العَبْدُ المُسْلِمُ مِن بَيْتِ المالِ ، فظاهِرُ كلام المُصَنّف هنا ، أنَّه لا يُقْطَعُ . وهو ظاهِرُ كلامِه ف « الشُّرْحِ ِ ». وظاهِرُ كلام المُصَنِّف قبلَ ذلك ، وهو قولُه : ولا العَبْدُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ سيِّدِه . أنَّه يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مِن غيرِ مالِ سيِّدِه ، فدخَل فيه بَيْتُ المالِ . ("أو يُقالُ : للسَّيِّدِ شُبْهَةٌ في بَيْتِ المالِ ، وهذا عَبْدُه" . وقد قال في ( المُحَرَّرِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾ : يُقْطَعُ عَبْدٌ مسْلِمٌ بسَرِقَتِه مِن بَيْتِ المالِ . نصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ » . وقال ابنُ عَقِيلٍ في « الفُنونِ » : عبد مُسلمٌ سرَق مِن بَيْتِ المالِ ، يَنْبَغِي أَنْ لا يجبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب من سرق من بيت المال شيئًا ، من كتاب السرقة . السنن الكبري ٢٨٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ق ، م : ١ مال ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، أَوْ لِوَلَدِهِ ، أَوْ لِسَيِّدِهِ ، الفنع لَمْ يُقْطَعْ .

لا حَقَّ له فيه . فإن قيل : فقد قلتُم : لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من بيتِ المالِ من الشرح الكبير غيرِ تَفْرِيقٍ بينَ غَنِيٍّ وفقيرٍ ، فَلِمَ فَرَّقْتُمْ هَلْهُنا ؟ قُلْنا : لأنَّ للغَنِيِّ في بيتِ المالِ حَقًّا ، بدليلِ قولِ عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ما من أَحَدٍ إلَّا وله في هذا المالِ حَقَّ ، بخِلافِ وَقْفِ المساكينِ ، فإنَّه لا حَقَّ للغَنِيِّ فيه .

الله فيها حَقٌ ، أو مَن سَرَق من الغَنِيمَةِ مِمَّن له فيها حَقٌ ، أو لَوَلَدِه ، أو لَسَيِّدِه ، لم يُقْطَعْ ) لِما ذَكَرْنا من المسألةِ قبلَها . وحَكَى (١) ابنُ أبى موسى ، أنَّه يُحَرَّقُ رَحْلُه ، كالغَالِّ . وإن لم يَكُنْ من الغانِمِينَ ،

عليه القَطْعُ ؛ لأنَّ عَبْدَ المسلمِ له شُبْهَةً ؛ وهو أنَّ سيِّدَه لو افْتَقَرَ عن نفَقَتِه ، و لم الإنصاف يكُنْ للعَبْدِ كَسَبٌ فى نفْسِه ، كانتْ نفقتُه فى بَيْتِ المالِ . انتهى . وجعَل فى « المُحَرَّرِ » ، ومَن تَبِعَه ، سَرِقَةَ عَبْدِ الوالدِ والوَلَدِ ، ونحوهما ، مِثْلَ سِرقَةِ العَبْدِ مِن بَيْتِ المالِ فى وُجوبِ القَطْعِ . قال فى « القواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » : وكلامُ غيرِه مُخالفٌ .

تنبيه : دخَل فى كلامِه ، لو سرَق مِن مالِ وَقْفٍ له فيه اسْتِحْقاقٌ . ''وهو صحيحٌ ، فلا قَطْعَ بذلك ، بلا نِزاعٍ .

ولو سرَق مِن غَلَّةِ وَقْفٍ ليسَ له فيه اسْتِحْقاقٌ<sup>٢)</sup> ، قُطِعَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المُذهبِ . وقيل : لا قَطْعَ عليه بذلك .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

المنه وَهَلْ يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ الْمُحْرَزِ عَنْهُ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير ولا أحدٍ ممَّن ذَكَرْنا ، فَسَرَقَ منها قبلَ إخْراجِ الخُمْس ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّ له في الخُمْس حَقًّا ، وإن أُخْر جَ الخُمْسُ ، فسَرَق مِن أَرْبَعَةِ الأُخْماسِ ، قُطِعَ . وإن سَرَق من الخُمْسِ ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّ له فيه شَرِكَةً ، فإنْ قُسَّمَ الخُمْسُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ، فَسَرَقَ مِن خُمْسِ اللهِ ورسولِه ، لم يُقْطَعْ ، وإن سَرَق من غيرِه ، قُطِعَ إِلَّا أَن يكونَ مِن أَهْلِ ذلك الخمسِ . [ ٤٧/٨ ظ ] ١٠٥١ - مسألة : ( وهل يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بالسَّرِقَةِ من مال الآخَرِ المُحْرَزِ عنه ؟ على رِوايَتَيْن ﴾ إحْداهما ، لا قَطْعَ عليه . وهو اخْتِيارُ أَبِي بَكُرٍ ، ومَذَهَبُ أَبِي حَنَيْفَةً ؛ لقول عَمْرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَعَبْدِ اللهِ بِنْ عمرو الحَضْرَمِيّ ، حينَ قال له : إنّ غُلامِي سَرَق مِرآةَ امْرَأْتِي : أَرْسِلْه ، لا قَطْعَ عليه ، خادِمُكُمْ أَخَذَ مَتاعَكم . وإذا لم يُقْطَعْ عبدُه بسرقَةِ مِالِهَا ،

قوله : وهل يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ الآخَرِ المُحْرَزِ عنه ؟ على رِوايَتَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغنى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و ﴿ الحَاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرِهم ؛ إحْداهما ، لا يُقْطَعُ . وهو المذهبُ . وعليه أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ ، منهم أبو بَكْرٍ وغيرُه . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : اخْتَارَه الأَكْثُرُ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « تَصْحيح ِ المُحَرَّرِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يُقْطَعُ . فَائِدَةً : لَوْ مَنعَهَا نَفَقَتَهَا ، أَوْ نَفَقَةَ وَلَدِهَا ، فَأَخَذَتْهَا ، لَمْ تُقْطَعْ ، قَوْلًا واحدًا .

فهو أُوْلَى ، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَرِثُ صاحِبَه بغيرِ حَجْبٍ ، ويَتَبَسَّطُ (۱) في مالِ الآخرِ عادَةً ، فأشبَه الوالِدَ والولَدَ . والثانيةُ ، يُقْطَعُ . وهو مذهبُ مالكِ ، وأبى ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ؛ لعُموم الآيةِ ، ولأنَّه سَرَق مالًا مُحْرَزًا عنه ، لا شُبْهَة له فيه ، فأشبَه الأَجْنبِيَّ . وللشّافعيِّ كالرِّوايَتَيْن . وقولٌ ثالثٌ ، أنَّ الزَّوْجَ يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مالِ الزَّوْجَةِ ؛ لأنَّه لا حَقَّ له فيه ، ولا تُقْطَعُ بسَرِقةِ مالِه ؛ لأنَّ لها النَّفَقة فيه . فأمَّا إن لأنَّه لا حَقَّ له فيه ، ولا تُقْطَعُ بسَرِقةِ مالِه ؛ لأنَّ لها النَّفَقة فيه . فأمَّا إن لم يَكُنْ مالُ أَحَدِهما مُحْرَزًا عن الآخرِ ، لم يُقْطَعْ رِوَايَةً واحدةً ؛ لأنَّه لم يَسْرِقْ من حِرْزٍ .

السَّرِقَةِ من مالِ السَّرِقَةِ من مالِ السَّرِقَةِ من مالِ السَّرِقَةِ من مالِ أَقَارِبِهِمْ ) كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ ، وَمَنْ عَدَاهم . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من ذِي رَحِمٍ . وحَكَاه ابنُ أبى موسى في الإِرْشَادِ » مذهبًا لأحمد ؛ لأنَّها قَرَابَةٌ تَمْنَعُ النِّكاحَ ، وتُبِيحُ النَّظَرَ ، والإِرْشَادِ » مذهبًا لأحمد ؛ لأنَّها قَرَابَةٌ تَمْنَعُ النِّكاحَ ، وتُبِيحُ النَّظَرَ ،

قالَه في « التَّرْغِيبِ » وغيرِه . وقال في « المُغْنِي » وغيرِه : وكذا لو أَخَذَتْ أكثرَ الإنصاف منها . وأمَّا إذا سرَق أحدُهما مِن حِرْزٍ مُفْرَدٍ ، فإنَّه يُقْطَعُ . قالَه في « التَّبْصِرَةِ » .

قوله: ويُقْطَعُ سائِرُ الأقارِبِ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ أقارِبِهم. هذا المذهبُ. جزَم به في « الهدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ »، و « الوَجيزِ »، وغيرِهم. وقدَّمه في « المُغنِي »، و «الشَّرْحِ»، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم. وعنه ، لا يُقْطَعُ ذو الرَّحِمِ المَحْرَمِ .

<sup>(</sup>١) في تش : ( ويبسط ) . وفي م : ( ويسقط ) .

المنه وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمِن ، ويُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ .

الشرح الكبير وتُوجِبُ النَّفَقَةَ ، أَشْبَهَ قَرابةَ الولادَةِ . ولَنا ، أَنَّها قَرَابةٌ لا تَمْنَعُ الشُّهادَةَ ، فلا تَمْنَعُ القَطْعَ كغيرِ (١) ذِي الرَّحِم ، وبهذا فارَقَ قَرابةَ الولادة .

• ٤٥٢ - مسألة : ﴿ وَيُقْطَعُ المُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِن مَالِ الذِّمِّيِّ والمُسْتَأْمِن ، ويُقْطَعَان بسَرقَةِ مالِه ) أمَّا قَطْعُ المسلم بالسرقة من مال الذِّمِّيِّ ، وقَطْعُ الذِّمِّيِّ بالسَّرقةِ من مال مسلم ي ، فلا نعلمُ فيه خِلافًا . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . وأمَّا الحَرْبيُّ إذا دَخَل إلينا مُسْتأمِنًا ، فَسَرَقَ ، فَإِنَّه يُقْطَعُ أَيضًا . وقال ابنُ حامِدٍ : لا يُقْطَعُ . وهو قولُ أبي حنيفةَ ، ومحمدٍ ؛ لأنَّه حَدٌّ لله ِتعالى ، فلا يُقامُ ('عليه ، كحدٌّ') الزِّنى . ونَصَّ أَحَمُدُ عَلَى أَنَّه لا يُقامُ عليه حَدُّ الزِّني. وللشافعيِّ قَوْلان ، كالمَذْهَبَيْن. وَلَنَا ، أَنَّهَ حَدٌّ يُطالَبُ به ، فَوَجَبَ عليه" ، كَحَدِّ القَذْفِ ، يُحَقِّقُه أَنَّ القَطْعَ يَجِبُ صِيانةً للأموال ، وحَدُّ القَذْفِ يَجِبُ صِيانةً للأعْراض ، فإذا

قوله : ويُقطَّعُ المُسْلِمُ بالسَّرِقَةِ [ ١٧٤/٣ ] مِن مال الذِّمِّيُّ والمُسْتَأْمِن ، ويُقْطَعان بسَرقَةِ مالِه . هذا المذهبُ ، كقَوَدٍ وحدٌّ قَذْفٍ . نصَّ عليهما ، وضَمانِ مُتْلَفِ . وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخَلاصَةِ » ، و « الوَجيز » ،

<sup>(</sup>۱) في ر۳، ق، م: «لغير».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ق ، م : « الحد عليه كالزني » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا ، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ ، لَمْ يُقْطَعْ . وَعَنْهُ ، يُقْطَعُ . اللَّهُ وَعَنْهُ ، يُقْطَعُ . اللَّهِ وَعَنْهُ ، لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ .

وَجَب فِي حَقِّه أَحدُهما وَجَب الآخَرُ ، فأمَّا حَدُّ () الزِّنَي فإنَّما لم يجبُ ؛ الشرح الكبير لأَنَّه يجبُ به قتلُه لنَقْضِ العهدِ ، ولا يجبُ مع القتل حَدُّ سِوَاه . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ المسلمَ يُقْطَعُ بَسَرِقَةِ مالِه . وعندَ أبى حنيفة : لا يجبُ . ولَنا ، أنَّه سَرَقَ مالًا مَعْصومًا ، لا شُبْهَة له فيه ، من حِرْزِ (١) مِثْلِه ، فوَجَبَ قَطْعُه ، كَسَرِقَةِ مالِ الذِّمِّيِّ ، ويُقْطَعُ المُرْتَدُّ إذا سَرَق ، فإنَّ أَحْكامَ الإسْلامِ جارِيَةٌ عليه .

المَّالَة : ( وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا ، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ ، لَم يُقْطَعْ . وعنه ، لا يُقْطَعُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ ) مَن ثَبَتَتْ عليه السرقة ببيئة ، فأنْكر ، لم يُسْمَعْ إنْكارُه . وإن قال : أَحْلِفُوه لى أنِّى عليه السرقة ببيئة ، وفي [ ٨/٨ ؛ و] سَرَقْتُ منه . لم يُحْلَفْ ؛ لأنَّ السَّرِقَة قد ثَبَتَتْ بِالبَيِّنَةِ ، وفي [ ٨/٨ ؛ و]

وغيرِهم . وقدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، ونَصَراه ، و « الفُروعِ » ، الإنصاف و « الزَّرْكَشِى » ، وغيرِهم . وقيل : لا يُقْطَعُ مُسْتَأْمِنَّ . اخْتارَه ابنُ حامدٍ ، كحدٌ خَمْرٍ وزِنِّى . نصَّ عليه بغيرِ مُسْلِمَةٍ . وقال فى « المُنْتَخَبِ » للشِّيرَازِيِّ : لا يُقْطَعان بسَرِقَةِ مالِ مُسْلِمٍ .

قوله : ومَن سرَق عَيْنًا ، وادَّعَى أَنَّها مِلْكُه ، لم يُقْطَعْ . هذا المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في ( الكافِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) : هذا أوْلَى . واختارَه ابنُ

<sup>(</sup>١) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ١ حر ١ .

الشرح الكبير إخلافِه عليها قَدْحٌ في (١) الشُّهادَةِ . فإن قال : الذي أَخَذْتُه مِلْكِي ، كان لى عندَه وَدِيعَةً . أو : رَهْنًا . أو : ابْتَعْتُه منه . أو : وَهَبَه' ) لى . أو : أَذِنَ لى فى أخْذِه . أو : غَصَبَه منِّي . أو : مِن أبي . أو : بَعضُه لى . فالقولُ قولَ المَسْرُوقِ منه مع يَمِينِه ؛ لأنَّ اليَدَ ثَبَتَتْ له ، فإن حَلَف سَقَطَتْ دَعْوَى السَّارِقِ ، وَلا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ صِدْقَه مُحْتَمَلٌّ ، ولهذا أَحْلَفْنا المَسْرُوقَ منه ، وإن نَكُل ، قَضَيْنا عليه بنُكُولِه . وهذا إحْدَى الرِّواياتِ عن أحمد ، وهو منْصُوصُ الشافعيِّ . وعن أحمدَ روايَةٌ أُخْرَى ، أنَّه يُقْطَعُ ؛ لأنَّ سُقُوطَ القَطْع ِ بِدَعْوَاه يُؤَدِّي إِلَى أَن لا يجبَ قَطْعُ سارِ قٍ ، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الزَّجْر . وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ ، أنَّه إن كان معروفًا بالسَّرِقَةِ ، قُطِعَ ؛ لأنَّه يُعْلَمُ كَذِبُه ، وإِلَّا سَقَط عنه القَطْعُ . والأُولَى أُولَى ؛ لأنَّ الحُدودَ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ ،

الإنصاف عَبْدُوسٍ ، في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الفُروع ِ » : اخْتارَه الأكثرُ . وجزَم به في « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه .

وعنه ، يُقْطَعُ بحَلِفِ المَسْروقِ منه . قدَّمه في « المُحَرَّرِ »، و « النَّظْمِ »، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرِهم .

وعنه ، لا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يكونَ معْروفًا بالسَّرِقَةِ . اخْتارَه في « التَّرْغِيبِ » . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وأَطْلَقَهُنَّ في « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » .

فائدة : مثلُ ذلك ، خِلافًا ومذهبًا ، لو ادَّعَى أنَّه أَذِنَ له في دُخولِه . وقطَع في « المُحَرَّرِ » هنا بالقَطْع ِ . نقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، لو شَهِدَ عليه ، فقال : أَمَرَنِي رَبُّ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « قبضه » .

وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ ، أَوِ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الفنع الْغَاصِبِ مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوِ الْمَغْصُوبَةُ ، لَمْ الْغَاصِبِ مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوِ الْمَغْصُوبَةُ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قُطِعَ ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ أَحْذِهِ مِنْهُ ، فَيَسْرِقَ قَدْرَ حَقِّهِ ، فَلَا يُقْطَعُ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْطَعُ .

وإفْضاؤه إلى سُقُوطِ القَطْع ِ لا يَمْنَعُ اعْتِبارَه ، كما أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ في شَهَادَة ِ الشرح الكبر الزِّنَى شُرُوطًا لا يَكادُ يَقَعُ معها إقامَةُ حَدِّ بِبَيِّنَةٍ أَبدًا ، على أَنَّه لا يُفْضِى إليه لازمًا ، فإنَّ السُّرَّاقَ لا يعْلَمُونَ هذا (') ، ولا يَهْتَدُونَ إليه في الغالب ، وإنَّما يَخْتَصُّ بعلم هذا الفُقَهاءُ الذين لا يَسْرِقُونَ غالِبًا . فإن لم يَحْلِف المُسْرُوقُ منه ، سَقَطَ القَطْعُ (') ، وجْهًا واحدًا ؛ لأَنَّه يُقْضَى عليه بالنُّكُول .

المَعْصُوبُ منه مالَ الغاصِبِ من الحِرْزِ الذي فيه العَيْنُ المَسْرُوقَةُ أو المَعْصُوبُ منه مالَ الغاصِبِ من الحِرْزِ الذي فيه العَيْنُ المَسْرُوقَةُ أو المَعْصُوبَةُ ، لم يُقْطَعْ ، وإن سَرَق من غيرِ ذلكَ ، أو سَرَقَ مِن مالِ مَن له عليه دَيْنٌ ، قُطِعَ ، إلّا أن يَعْجِزَ عن أُخذِه منه ، فيَسْرِقَ قَدْرَ حَقّه ، فلا

الدَّارِ أَنْ أُخْرِجَه . لم يُقْبَلْ منه . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ مثْلُه حدُّ زِنِّي . الإنصاف وذكرَ القاضي وغيرُه ، لا يُحَدُّ .

قوله : وإذا سرَق المَسْرُوقُ منه مالَ السَّارِقِ ، أو المَغْصُوبُ منه مالَ الغاصِب

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير أيُقْطَعُ . وقال القاضي : يُقْطَعُ ) إذا سَرَق مِن (١) مالِ إنسانٍ ، أو غَصَبَه فأَحْرَزَه ، فجاءَ المالِكُ فَهَتَكَ الحِرْزَ ، وأَخَذَ مالَه ، فلا قَطْعَ فيه عندَ أحدٍ ، سَواءٌ أَخَذُه سَرِقَةً أو غيرَها ؛ لأنَّه أَخَذَ مالَه . وإن سَرَق غيرَه ، ففيه وَجْهَانِ ؟ أَحَدُهما ، لا قَطْعَ عليه ؟ لأنَّ له شُبْهَةً في هَتْكِ الحِرْزِ ، وأَخْذِ مالِه ، فصارَ كالسَّارِقِ من غيرِ حِرْزٍ ، ولأنَّ له شُبْهَةً في أُخْذِ قَدْرِ مالِه ؟ لذَهابِ بعض ِ أهل ِ العلم ِ إلى جَوازِ أُخْذِ الإِنْسانِ قَدْرَ دَيْنِه من مالِ مَن هو عليه . والثاني ، عليه القَطْعُ ؛ لأنَّه سَرَقِ نِصابًا من حِرْزِه ، لا شُبْهَةَ له فيه ، وإنَّما يجوزُ له أَخْذُ قَدْر مالِه ؛ إذا عَجَز عن أُخْذِ مالِه ، وهذا أَمْكَنَه أَخْذُ مالِه ، فلم يَجُزْ له أَخْذُ غيرِه . وكذلك الحكْمُ إذا أَخَذَ مالَه ، وأَخَذَ نِصابًا مِن غيرِه مُتَمَيِّزًا عن مالِه ، فإن كان مُخْتَلِطًا بمالِه غيرَ مُتَمَيِّز منه ، فلا قَطْعَ عليه ؟ لأنَّه أَخَذَ مالَه الذي له أَخْذُه ، وحَصَّلَ غيرَه مَأْخُوذًا ضَرُورَةَ

الإنصاف مِنَ الحِرْزِ الذي فيه العَيْنُ المَسْرُوقَةُ أَو المَغْصُوبَةُ ، لم يُقْطَعْ . هذا المذهبُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وقيل : يُقْطَعُ إِنْ تمَيَّزَ المَسْروقُ . وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » .

قوله : وإنْ سرَق مِن غيرِ ذلك الحِرْزِ ، أو سرَق مِن مالٍ مَن له عليه دَيْنٌ ، قُطِعَ ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنِ أَخْذِهِ منه ، فَيَسْرِقَ قَدْرَ حَقِّه ، فلا يُقْطَعُ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

أُخْذِه ، فيَجِبُ أَن لا يُقْطَعُ (') فيه ، ولأنَّ له في أُخْذِه شُبْهَةً ، والحَدُّ يُدْرَأُ بِالشَّبُهاتِ . فأمَّا إِن سَرَق منه مالًا من غيرِ الحِرْزِ الذي فيه مالُه ، أو كان له دَيْنٌ على إنسانٍ ، فسَرَق من مالِه قَدْرَ دَيْنِه من حِرْزِه ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان الغاصِبُ أو الغَرِيمُ باذِلًا لِما عليه ، [ ٨/٨٤ ط ] غيرَ مُمْتَنِعٍ من أَدائِه ، أو قَدَرَ المالِكُ على أُخْذِ مالِه فَتَرَكَه وسَرَق مالَ الغاصِبِ أو الغَرِيم ، فعليه القَطْعُ ؛ لأَنَّه لا شُبْهَة له فيه ، وإن عَجَزعن اسْتِيفاءِ دَيْنِه ، أو أَرْشِ جِنايَتِه ، فسَرَق قَدْرَ دَيْنِه ، أو حَقّه ، فلا قَطْعَ عليه . وقال القاضى : عليه القَطْعُ ، بناءً على أَصْلِنا في أَنَّه ليس له أَخْذُ قَدْرِ دَيْنِه . ولنا ، أَنَّ هذا مُخْتَلَفٌ في حِلّه ، فلم يَجِبِ الحَدُّ به كالوَطْء في نِكاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه ، وتَحْرِيمُ الأَخْذِ لا يَمْنَعُ فلم يَجِبِ الحَدُّ به كالوَطْء في نِكاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه ، وتَحْرِيمُ الأَخْذِ لا يَمْنَعُ فلم يَجِبِ الحَدُّ به كالوَطْء في نِكاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه ، وتَحْرِيمُ الأَخْذِ لا يَمْنَعُ ما الشَّبْهَةَ النَاشِئَةَ عن الاَخْتِلافِ ، والحُدودُ تُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ . فإن سَرَق أكثرَ من مَالِه (') ، على ما مَضَى . منه و كالمَعْصُوبِ منه إذا سَرَق أكثرَ من مَالِه (') ، على ما مَضَى .

و « الشَّرْحِ » ، ونَصَراه ، وقدَّمه أيضًا في « الفُروعِ » . وصحَّحه في « تَصْحيح ِ الإنصاف المُحَرَّرِ » .

وقال القاضى: يُقْطَعُ مُطْلَقًا ؛ بِناءً على أنّه ليسَ له أخْذُ قَدْرِ دَنْنِه إذا عجز عن أَخْذِه . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » . وأَطْلَقهما في « المُذْهَبِ ) ، و « النَّظْمِ » .

فائدة : لو سرَق المالَ المَسْروقَ أو المعْصوبَ أَجْنَبِيٌّ ، لم يُقْطَعْ . على الصَّحيحِ

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ﴿ يَضِع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، م : ﴿ دينه ﴾ .

فصل : ﴿ وَمَن قُطِعَ بِسَرِقَةِ عَيْنِ ، فعادَ فَسَرَقَها ، قُطِعَ ﴾ إذا سَرَق سارِقٌ ، فَقُطِعَ ، ثم سَرَقَ ثانيًا ، قُطِعَ ثانيًا ، سَواءٌ سَرَق من الذي سَرَق منه ، أو من غيره ، وسَواءٌ سَرَق تلك العَيْنَ التي قُطِعَ بسَر قَتِها أو غيرَها . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : إذا قُطِعَ بسَر قَةِ عين مَرَّةً ، لم يُقْطَعْ بسَرِ قَتِها مَرَّةً ثانيةً ، إلَّا أن يكونَ قد قُطِعَ بسَر قَةِ غَزْلِ ، ثم سَرَقَه مَنْسُوجًا ، أُو قُطِعَ بسَرقَةِ رُطَبٍ ، ثم سَرَقَه تَمْرًا . واحْتَجَّ بأنَّ هذا يَتَعَلَّقُ اسْتِيفاؤُه بمُطالَبَةِ آدَمِيٌّ ، فإذا تَكُرَّرَ سَبَبُه في العين الواحدةِ ، لم يَتَكُرَّرْ ، كَحَدٍّ القَذْفِ . ولَنا ، أنَّه حَدُّ يَجِبُ بفِعْلِ في عينِ ، فتَكَرُّرُه في عينِ واحدةٍ كَتَكُرُّره في الأعْيانِ ، كالزِّنَي ، وما ذَكَرَه (١) يَبْطُلُ بالغَزْل إذا نُسِجَ ، وبالرُّطَب إذا أَتْمَرَ ، ولا نُسَلِّمُ جَدَّ القَذْفِ ؛ فإنَّه متى قَذَفَه بغير ذلك الزِّنَي حُدَّ(٢) ، وإن قَذَفَه بذلك الزِّني عَقِيبَ حَدِّه ، لم يُحَدُّ ؛ لأنَّ الغَرَضَ إظهارُ كَذِبه وقد ظَهَر ، وهلهُنا الغَرَضُ رَدْعُه عن السَّرِقَةِ ، و لم يَرْتَدِعْ ، فيُرْدَعُ بالثانى ، كما لو سَرَق عينًا أُخْرَى .

فصل : فإن سَرَقَ مرَّاتٍ قبلَ القَطْعِ ، أَجْزَأُ حَدٌّ واحدٌ عن جميعِها ، وتَداخَلَتْ حُدُودُها ؛ لأنَّه حَدُّ من حُدودِ الله ، فإذا اجتمعَتْ أسْبابُه تَداخَلَ ، كَحَدِّ الزِّني ، وذَكَرَ القاضي فيما إذا سَرَق من جماعةٍ ، وجاءوا

الإنصاف مِنَ المذهبِ . وقيل : يُقْطَعُ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، تش ، ق ، م : « ذكروه » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ وَإِنْ قَدْفُهُ بَدْلُكُ الرُّنِّي حَدْ ﴾ .

وَمَنْ أَجَرَ ٣٠٠ع عَ وَارَهُ ، أَوْ أَعَارَهَا ، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالَ الْمُسْتَعِيرِ اللَّفَعَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ ، قُطِعَ .

مُتَفَرِّقِينَ ، رِوايةً أُخْرَى ، أَنَّها لا تَتَداخَلُ . ولعلَّه يَقِيسُ ذلك على حَدِّ الشر الكبير القَذْفِ ، والصَّحِيحُ أَنَّها تَتَداخَلُ ؛ لأنَّ القَطْعَ خالِصُ حَقِّ للهِ تعالى فيتَدَاخَلُ ، كَحَدِّ الزِّني والشَّرْبِ ، وفارَقَ حَدَّ القَذْفِ ، فإنَّه لآدَمِيٍّ ، ولهذا يَتَوَقَّفُ على المُطالَبَةِ باسْتِيفائِه ، ويَسْقُطُ بالعَفْو عنه .

المُسْتَعِيرِ أو المُسْتَأْجِرِ ، قُطِعَ ) إذا سَرَق المُوْجِرُ (') مالَ المُسْتَأْجِرِ من المُسْتَغِيرِ أو المُسْتَأْجِرِ ، قُطِعَ ) إذا سَرَق المُوْجِرُ (') مالَ المُسْتَأْجِرِ من العينِ المُسْتَأْجَرَةِ ، فعليه القَطْعُ . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو حنيفة . وقال صاحِباه : لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّ المَنْفَعَة تَحْدُثُ في مِلْكِ المُوْجِرِ ، ثم تَنتقِلُ إلى المُسْتَأْجِرِ . ولنا ، أنَّه هَتَك حِرْزًا ، وسَرَق منه نِصابًا لا شُبْهَة له فيه ، فوجَبَ القَطْعُ ، كما لو سَرَق من مِلْكِ المُسْتَأْجِرِ . وما قالاه غيرُ مُسَلَّمٍ . فوجَبَ القَطْعُ ، كما لو سَرَق من مِلْكِ المُسْتَأْجِرِ . وما قالاه غيرُ مُسَلَّمٍ .

٤٩٢٤ - مسألة : [ ٩/٨ و ] وإنِ اسْتَعارَ دارًا فنَقَبَهَا المُعِيرُ ،
 وسَرَق مالَ المُسْتَعِيرِ منها ، قُطِعَ أيضًا . وبهذا قال الشافعيُّ في أَحَدِ

قوله: ومَن أَجَرَ دارَه ، أو أعارَها ، ثم سرَق منها مالَ المُسْتَغِيرِ أَوِ المُسْتَأْجِرِ ، الإنصاف قُطِعَ . هذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وفي « التَّرْغِيبِ » ، احْتِمالُ إِنْ قَصَد بدُخولِه الرُّجوعَ في العارِيَّةِ ، لم يُقْطَعْ . وفي « الفُنونِ » ، له الرُّجوعُ بقَوْلِه لا بسَرقَتِه . على أنَّه يبْطُلُ بما إذا أعارَه ثَوْبًا وسرَق ضِمْنَه شيئًا ، ولا فَرْق .

<sup>(</sup>١) سقط من : ق ، م .

الوَجْهَيْن . وقال أبو حنيفة : لا قطْعَ عليه ؛ لأنَّ المَنْفَعَة مِلْكُ له ، فما هَتَك حِرْزَ غيرِه ، ولأنَّ له الرُّجوعَ متى شاءَ ، وهذا يكونُ رُجُوعًا . ولَنا ، ما تَقَدَّمَ فى التى قبلَها ، ولا يَصِحُّ ما ذَكَرُوه ؛ لأنَّ هذا قد صارَ حِرْزًا لمالِ غيرِه ، فلا يجوزُ له الدُّحولُ إليه ، وإنَّما يجوزُ له الرُّجوعُ فى العارِيَّةِ والمُطالَبَةُ برَدِّه إليه .

فصل: قال أحمدُ ، رَحِمَه الله : لا قَطْعَ في المَجَاعَةِ . يَعْنِي أَنَّ المُحْتاجَ إِذَا سَرَق مَا يَأْكُلُه ، لا قَطْعَ عليه ؛ لأنَّه كالمُضْطَرِّ ، وروَى الجُوزْ جَانِيُّ (۱) ، عن عمر ، أنَّه قال : لا قَطْعَ في عَامِ سَنَةٍ . وقال : الجُوزْ جَانِيُّ (۱) ، عن عمر ، أنَّه قال : لا قَطْعَ في عَامِ سَنَةٍ . وقال : سالتُ أحمدَ عنه ، فقلتُ : تقولُ به ؟ فقال : إي لَعَمْرِي ، إذا حَمَلَتُه الحَاجَةُ ، والنَّاسُ في شِدَّةٍ ومَجاعَةٍ . وعن الأوْزاعِيِّ مثلُ ذلك . وهذا معمولٌ على مَن لا يجدُ (أما يَشْتَرِيه ، أو لا يَجدُ ما يَشْتَرِي به ، فإنَّ له شُبْهَةً في أخذِ ما يَأْكُلُه ، أو ٢) ما يَشْتَرِي به ما يَأْكُلُه . وقد رُويَ عن شُبْهَةً في أخذِ ما يَأْكُلُه ، أو ٢) ما يَشْتَرِي به ما يَأْكُلُه . وقد رُويَ عن شَبْهَةً في أخذِ ما يَأْكُلُه ، أو ٢) ما يَشْتَرِي به ما يَأْكُلُه . وقد رُويَ عن اللهُ عنه آ) ، أنَّ غِلْمانَ حاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَةَ انْتَحَرُوا ناقَةً للمُزَنِيِّ ، فأمَرَ عمرُ بقَطْعِهِم ، ثم قال لحاطِبِ : إنِّي أراكَ تُجِيعُهم (١٠) . للمُزَنِيِّ ، فأمَرَ عمرُ بقَطْعِهِم ، ثم قال لحاطِبِ : إنِّي أراكَ تُجِيعُهم (١٠) .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ فى التلخيص ٢٠٠٤ وعزاه للجوزجانى فى جامعه عن أحمد بن حنبل . وأخرجه عبد الرزاق ، فى : باب القطع فى عام سنة ، من كتاب اللقطة . المصنف ٢٤٣/١٠ . وابن أبى شيبة ، فى : باب فى الرجل يسرق التمر والطعام ، من كتاب الحدود . المصنف ٢٧/١٠ . وهو أثر ضعيف . انظر الإرواء ٨٠/٨ . و (٣ - ٢) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « أحمد رحمه الله » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٩٧/٢٥ .

فَدَرَأً عنهم القَطْعَ<sup>(۱)</sup> لَمَّا ظَنَّه يُجيعُهم . فأمَّا الواجِدُ لِما يَأْكُلُه ، والواجدُ الشرح الكبير لِما يَشْتَرِى به <sup>(۲</sup>ما يَأْكُلُه٬) فعليه القَطْعُ ، وإن كان بالثَّمَن ِ الغالِي . ذَكَرَه القاضي . وهو مذهبُ الشافعيِّ .

فصل: ولا قَطْعَ على المرأة إذا مَنَعَها الزَّوْجُ قَدْرَ كِفايَتِها ، أو كِفايَةِ وَلَدِها ، إذا أَخَذَتْ من مالِه ، سَواءٌ أَخَذَتْ قَدْرَ ذلك أو أكثرَ منه ؛ لأَنَّها تَسْتَحِقُّ قَدْرَ ذلك ، فالزَّائِدُ يكونُ مُشْتَرَكًا بما تَسْتَحِقُّ أَخْذَه ( ولا على الضَّيْفِ إذا مُنِعَ قِراه ، وأَخَذَ من مالِ المُضِيفِ ؛ لذلك .

فصل: قال رَحِمَه الله : ( السَّادسُ ، ثُبوتُ السَّرِقَةِ بِشَهادَةِ عَدْلَيْن ، أُو إِقْرارٍ مَرَّتَيْن ، ولا يَنْزِعُ عن إِقْرارِه حتى يُقْطَعَ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ القَطْعَ إِنَّما يَجِبُ بأَحَدِ شَيْئَيْن ؛ بَيِّنَةٍ ، أو إِقْرارٍ ، لا غيرُ ، فأمَّا البَيِّنةُ ، فَيُشْتَرَطُ فيها أن يكونا (٤) رجليْن مُسْلِمَيْن حُرَّيْن عَدْلَيْن ، سَواةٌ كان السَّارِقُ مسلمًا فيها أن يكونا (٤) رجليْن مُسْلِمَيْن حُرَّيْن عَدْلَيْن ، سَواةٌ كان السَّارِقُ مسلمًا

قوله: السَّادِسُ ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهادَةِ عَدْلَيْن . بلا نِزاع . لكِنْ مِن شَرْطِ الإنساف قَبُولِ شهادَتِهما ، أَنْ يَصِفَا السَّرِقَة . والصَّحيحُ مِنَ المَدْهَبِ ، أَنَّه لا تُسْمَعُ البَيْنَةُ قَبُولِ شهادَتِهما ، أَنْ يَصِفَا السَّرِقَة . والصَّحيحُ مِنَ المَدْهَبِ ، أَنَّه لا تُسْمَعُ البَيْنَةُ قَبَلَ الدَّعْوَى . وجزَم به قبلَ الدَّعْوَى . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » :

<sup>(</sup>١) في ق ، م: ( الحد ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : تش ، ق ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يكون » .

الشرح الكبير أو ذِمِّيًّا . وقد ذَكَرْنا ذلك في شُهُودِ الزِّني بما يُغْنِي عن إعادَتِه هـ لهنا ، ويُشْتَرَطُ أَن يَصِفَا السَّرقَةَ والحِرْزَ ، وجنْسَ النِّصَابِ ، وقَدْرَه ؛ ليَزُولَ الانْحِتِلافُ فيه ، فيقولانِ : نشْهَدُ أنَّ هذا سَرَق كَذا ، قِيمَتُه كذا ، من حِرْز . وَيَصِفُا الحِرْزَ . فإن كان المسروقُ منه غائِبًا ، فَحَضَرَ وكيلُه ، وطالَبَ بالسَّرقَةِ ، احْتاجَ الشَّاهِدانِ أَنْ يَرْفَعَا في نَسَبه ، فيقولان : من حِرْز فُلانِ ابن فلانِ 'ابن فلانِ ' . بحيثُ يَتَمَيَّزُ عن غيرِه ، فإذا اجتَمَعَتْ هذه الشَّرُوطُ ، وَجَبِ القَطْعُ في قولِ عامَّتِهم . وقال ابنُ المُنْذِرِ (٢) : أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهل العلم ، على أنَّ قَطْعَ السارِقِ يجِبُ ، إذا شَهد بالسَّرقَةِ شاهدان حُرَّان مُسْلِمان ، ووَصَفا ما يُوجِبُ القَطْعَ . وإذا وَجَب [ ٨٩/٨ ظ ] القَطْعُ بشَهادَتِهما ، لم يَسْقُطْ بغَيْبَتِهما ، ولا مَوْتِهما ، على ما مَضَى في الشُّهادَةِ بالرِّنَى . وإذا شَهدا (") بسَرقَة مال غائب ، فإن كان له وكيلُّ حاضِرٌ ، فطالَبَ به ، قُطِعَ السَّارِقُ ، وإلَّا فلا . وقال القاضي : يُحْبَسُ ولا يُقْطَعُ حتى يَحْضُرَ الغائِبُ .

( ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى ) ، في الأصحِّ . وقيل : تُسْمَعُ .

تنبيه : اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأَجْلِ القَطْع ِ . أمَّا ثُبوتُ المالِ ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِينٍ ، وبإقْرارِه مرَّةً . على ما يأتِي .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الإشراف ٣٠٤/٢ . والإجماع ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قطع » . وفي تش ، ق ، م : « شهد » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « ولا تسمع الدعوى قبل البينة » .

المقنع

الشرح الكبير

فصل : وإذا اخْتَلَفَ الشاهدان في المكانِ(١) أو الزَّمانِ ، أو المَسْروقِ ، فشَهدَ أحدُهما أنَّه سَرَق يومَ الخميس ، وشَهد (١) الآخَرُ أنَّه سَرَق يومَ الجُمُعةِ ، أو ٣٠ شهد أحدُهما أنَّه سَرَق من هذا البيتِ ، والآخَرُ أَنَّه سَرَق من هذا البيتِ الآخر ، أو قال أحدُهما : سَرَق ثُوْرًا . وقال الآخُرُ : سَرَق بَقَرَةً . أو قال الآخَرُ : سَرَق حمارًا . لم يُقْطَعْ . في قولِهم جميعًا . وبه قال التَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَي . وإن قال أحدُهما : سَرَق ثَوْبًا أَبْيَضَ . وقال الآخَرُ : أسودَ . أو قال أحدُهما : سَرَق هَرَويًّا . وقال الآخَرُ : سَرَقَ مَرْويًّا . لم يُقْطَعْ أيضًا . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر ؛ لأنَّهما لم يَتَّفِقًا على الشَّهادةِ بشيءِ واحدٍ ، فأشْبَهَ ما لو اختَلَفًا في الذَّكُورِيَّةِ والأَنُوثِيَّةِ . وقال أبو الخَطَّابِ : يُقْطَعُ . وهو قولَ أصحابِ الرُّأى ؛ لأنَّ الاختِلافَ لم يَرْجعْ إلى نفس الشَّهادةِ ، فيَحْتَمِلُ أنَّ أحدَهما غَلَب على ظَنِّه أنَّه هَرَويٌ ، والآخرَ أنَّه مَرْويٌ ، أو كان الثوبُ فيه سَوادٌ وبَياضٌ . قال ابنُ المُنْذِرِ ( ُ ) : اللونُ أقربُ إلى الظُّهورِ من الذُّكُورِيَّةِ والْأَنُوثِيَّةِ ، فإذا كان اخْتِلافُهما(٥) فيما يَخْفَى يُبْطِلَ شَهادَتَهما ، ففيما

قوله: أو إِقْرارُه مَرَّتَيْن . ووَصْفُ السَّرِقَةِ ، بخِلافِ إِقْرارِه بالزِّنَى ، فإنَّ في اعْتِبارِ الإنصاف التَّفْصِيلِ وَجْهَيْن . قالَه في « التَّرْغيبِ » ، بخِلافِ القَذْفِ لحُصولِ التَّعْييرِ . وهذا

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ﴿ الوقت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الإشراف ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر ٣ ، ق ، م : ( اختلافهم ) .

الشرح الكبير يَظْهَرُ أُوْلَى . ويَحْتَمِلُ أَنَّ أَحدَهما ظَنَّ المسروقَ ذكرًا ، وظُنَّه الآخَرُ أُنتَى ، وقدأوْ جَبَ هذا رَدَّ شهادَتِهما ، فكذلك هلهنا . الأمرُ الثاني ، الاعْتِرافُ ، ويُشْتَرَطُ فيه أَن يَعْتَر فَ مَرَّتَيْن . رُوىَ ذلك عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال ابنُ أبى ليلي ، وأبو يوسفَ ، وزُفَرُ ، وابنُ شُبْرُمَةَ . وقال عَطاءٌ ، والثُّورِيُّ ، وأبو حنيفةً ، والشافعيُّ ، ومحمدُ بنُ الحسن : يُقْطَعُ باغْتِرافِ مَرَّةٍ ؛ لأنَّه حَقٌّ يَثْبُتُ بالإقْرار ، فلم يُعْتَبَرْ فيه التَّكْرَارُ ، كَحَقِّ الآدَمِيِّ . ولَنا ، ما روَى أبو داودَ(١) ، بإسْنادِه ، عن أبي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ أُتِيَ بِلِصِّ قد اعْتَرَفَ ، فقال له : « ما إخالُكَ سَرَقْتَ » . قال : بلي . فأعادَ عليه مَرَّتَيْن أو ثلاثًا ، فأمَر به ، فقطع . ولو و جَبَ القَطْعُ بأوَّل مَرَّةٍ ، لَمَا أَخْرَه . وروَى سعيدٌ ، عن هُشَيْم ، وسُفْيانَ ، وأبي الأحْوَص ، وأبي مُعاوية ، عن الأعْمَش ، عن (القاسم بن عبد الرحمن () ، عن أبيه ، قال : شَهدْتُ عليًّا ، وأتاه رجلٌ ، فأقرَّ بالسَّرقَةِ ، فرَدَّه . وفي لفظٍ : فانْتَهرَه . وفي لفظٍ : فَسَكَتَ عنه . وقال غيرُ هؤلاء : فطَرَدَه . ثم عادَ بعدَ ذلك ،

المذهبُ . أعْنِي أنَّه يُشْتِرَ طُ إِقْرِارُه مرَّتَيْنِ ، ويُكْتَفَى بذلك ، وعليه الأصحابُ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، في إقْرارِ عَبْدٍ أَرَبْعَ مرَّاتٍ ، نقَلَه مُهَنَّا ، لا يكونُ المَتاعُ

<sup>(</sup>١) في : باب في التلقين في الحد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٤٧/٢ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب تلقين السارق ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٢٠/٨ . وابن ماجه ، في : باب تلقين السارق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٢/٢٦ . و الدار مي ، في : باب المعترف بالسرقة ، من كتاب الحدود . سنن الدارمي ١٧٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٣/٥ . وهو حديث ضعيف . انظر الإرواء ٨/٨٧ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ والمغنى : ٥ عبدالرحمن بن القاسم » . والمثبت من مصادر التخريج . وانظر السير ٥/٥ ١ ، ١٩٦ . وقد أورده الشارح – في الصفحة التالية – من طريق الأعمش عن القاسم عن أبيه به .

فأقرَّ ، فقال له على : شَهِدْتَ على نفْسِكَ مَرَّتَيْن . فأمَرَ به فقُطِعَ . وفي لفظ : قد أَقْرَرْتَ على نَفْسِكَ مَرَّتَيْن () . ومثلُ هذا يَشْتَهِرُ ، فلم يُنْكُرْ . ولأَنَّه يَتَضَمَّنُ إِثلافًا في حَدٍّ ، فكان مِن شَرْطِه التَّكْرارُ ، كَحَدِّ الزِّني . ولأَنَّه أحدُ حُجَّتَى القَطْع ِ ، فيعْتَبرُ فيه التَّكْرَارُ ، كالشَّهادة [ ٨/٠٥ و ] ، وقياسُهم يَنْتَقِضُ بالزِّني ، عندَ مَن اعْتَبرَ التَّكْرَارَ ، ويُفارِقُ حَقَّ الآدَمِيّ ؛ لأَنَّ حَقَّه مَبْنِيٌّ على الشَّعِ ، والضِّيق ، ولا يُقْبَلُ رُجُوعُه عنه ، بخِلاف مَسْألِننا .

فصل: ويُعْتَبَرُ أَن يَذْكُرَ فَى إقرارِه شُروطَ السَّرِقَةِ ، مِن النِّصابِ والحِرْزِ ، وإخراجِه منه . والحُرُّ والعبدُ في هذا سَواءٌ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لعُمومِ النَّصِّ فيهما ، ولِما روَى الأَعْمَشُ ، عن القاسمِ ، عن أبيه ، أنَّ عليًا قَطَع عبدًا أقرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ . وفي روايةٍ ، قال : كان عبدًا . يعنى الذي قَطَع عبدًا أقرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ . وفي روايةٍ ، قال : كان عبدًا . يعنى الذي قَطَع عبدًا أقرَّ عندَه بالسَّرِقةِ . وفي روايةٍ ، قال : كان عبدًا . يعنى الذي قَطَع على أنْ يُقِرَّ مَرَّتَيْن . وروَى مُهنَّا ، عن أحمد : إذا أقرَّ العبدُأنَّه سَرَق أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَطِعَ . فظاهِرُ هذا أنَّه اعْتَبَرَ إقرارَه أَربعَ مَرَّاتٍ ؛ ليكونَ على النِّصْفِ مِن الحُرِّ . والأوَّلُ أصَحُّ ؛ لِخبرِ على مُ ولأَنَّه إقرارً ليكونَ على النَّصْفِ مِن الحُرِّ والعبدُ ، كسائرِ الحُدودِ .

عندَه . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) وأخرجه عبد الرزاق ، فى : باب اعتراف السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٩١/١ . وابن ألى شيبة ، فى : باب فى الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٩٤/٩ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى تعليق اليد ...، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧٥/٨ . وهذا أثر صحيح . انظر الإرواء ٧٨/٨ .

 ٢٥٤ - مسألة : ( ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ ) هذا قولُ أَكْثَرِ الفَقَهَاءِ . وقال ابنُ أَبِي ليلي ، وداودُ : لا يُقْبَلُ رُجوعُه ؛ لأنَّه لو أقَرَّ لآدَمِيِّ بَحَدِّ قِصاص ِ ، لَم يُقْبَلْ رُجوعُه عنه . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَيْلِيُّهُ للسَّارقِ : « مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ »(١) . عَرَضَ له ليَرْجعَ ، (ولأنَّه حَدٌّ للهُ إِنَّ ، ثَبَت بالاعْترافِ ، فقُبل رُجوعُه عنه ، كَحَدِّ الزِّني ، ولأنَّ الحُدودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهِاتِ ، ورُجوعُه شُبْهَةٌ ؛ لاحْتِمال أن يكونَ كَذَب على نفْسِه في اعْتِرافِه ، ولأنَّه أَحَدُ حُجَّتَى القَطْع ِ ، فَيَبْطُلُ بِالرُّجوع ِ عنه ، كَالشُّهَادَةِ ، وَلَأَنَّ حُجَّةَ القَطْعِ ِ زَالَتْ قَبَلَ اسْتِيفَائِهِ ، فَسَقَطَ كَمَا لُو رَجَع الشُّهودُ . وفارَقَ حَقَّ الآدَمِيِّ ؛ لأنَّه مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيقِ ، ولو رَجَع الشُّهودُ عن الشُّهادَةِ بعدَ الحُكْمِ في حَقِّ الآدَمِيِّ ، لم يَبْطُلْ برُجوعِهم ، و لم يَمْنَع ِ اسْتِيفاءَها . إذا ثُبَت هذا ، فإنَّه إذا رَجَع قبلَ القَطْع ِ ، سَقَط القَطْعُ ، ولم يَسْقُطْ غُرْمُ المسْرُوقِ ؛ لأنَّه حَقَّ آدَمِيٌّ ، ولو أقَرَّ مَرَّةُ واحدةً ، لَزِمَه غَرامةُ المُسْرُوقِ دُونَ القَطْعِ ِ . وإن كان رُجوعُه وقد قُطِعَ بعضُ المَفْصِلِ ، لم يُتْمِمْه إن كان يُرْجَى بُرْؤُه ؛ لكَوْنِه قَطَع الأَقَلُّ ، وإن كان قَطَع الأَكْثَرَ ، فالمقطوعُ بالخِيارِ ، إن شاءَ قَطَعَه ؛ ليَسْتَريحَ ٣٠ مِن تعْليقِ

الإنصاف

قوله : ولا يَنْزِعُ عن إِقْرارِه حتى يُقْطَعَ . فإنْ رجَع ، قُبِلَ ، بلا نِزاع ٍ ، كحدٍّ الزُّنَى ، بخِلافِ ما لو ثبَت بَبَيِّنةٍ ، فإنَّ رُجوعَه لا يُقْبَلُ . أمَّا لو شَهِدَتْ على إقرارِه ·

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في م : « ولأن حديثه » .

<sup>(</sup>٣) في ق ، م : ( ويستريح ) .

المقنع

كَفِّه ، ('وإن شاءَ تَرَكَه') ، ولا يَلْزَمُ القاطِعَ قَطْعُه ؛ لأنَّ قَطْعَه تَداوٍ ، الشرح الكبير وليس بحَدٍّ .

فصل: قال أحمدُ: لا بأسَ بتُلْقِينِ السَّارِقِ لِيَرْجِعَ عَن إقْرارِه . وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ . رُوِى عن عمرَ ، أنَّه أُتِى برجل (") ، فسألَه : أَسَرَقْتَ ؟ ("قُلْ: لَا") . فقال : لا . فَتَرَكَه (") . ورُوِى ذلك عن أبى بكر الصِّدِيقِ ، وأبى هُرَيْرَةَ ، وابنِ مسعودٍ ، وأبى الدَّرْدَاءِ ، رَضِى اللهُ عنهم . الصِّدِيقِ ، وأبى هُرَيْرَة ، وابنِ مسعودٍ ، وأبى الدَّرْدَاءِ ، رَضِى اللهُ عنهم . وبه قال إسحاقُ ، وأبو ثُورٍ . وقد رَوَيْنا أنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قال للسَّارِقِ : « ما إخالُكَ سَرَقْتَ » . وقال لماعِز : « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أو لَمَسْتَ » (") . وعن عليًّ ، أنَّ رَجلًا أقرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ ، فانْتَهَرَه (") . ولا بأسَ بالشَّفَاعَةِ في السَّارِقِ إذا لم يَبْلُغِ الإمامَ ، فإنَّه رُوِى عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، أنَّه قال : « تَعافَوُا السَّارِقِ إذا لم يَبْلُغِ الإمامَ ، فإنَّه رُوِى عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ ، أنَّه قال : « تَعافَوُا الخُبيرُ بنُ اللهُ وَدَ جَبَ » (") . وقال الزُبيرُ بنُ الحُدُودَ (") (فيمَا بَيْنَكُمْ ") ، فَمَا بَلَغِنِي مِنْ حَدِّ وَجَبَ » (") . وقال الزُبيرُ بنُ

بالسَّرِقَةِ ، ثم جحد فقامَتِ البِّيِّنَةُ بذلك ، فهل يُقْطَعُ نظرًا للبِّيِّنةِ ، أو لا يُقْطَعُ نظرًا الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٢) في م : ١ بسارق ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ، فى : باب ستر المسلم ، من كتاب اللقطة . المصنف ٢٢٤/١ . وابن أبى شيبة بمعناه ، فى : باب فى الرجل يؤتى فيقال : أسرقت ...، من كتاب الحدود . المصنف ٢٥/١ . وهو أثر ضعيف . انظر الإرواء ٧٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٦) أى : تجاوزوا عنها ، ولا ترفعوها إلى .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : الأصل ، ق .

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود ، فى : باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٤٦/٢ . والنسائى ، فى : باب ما يكون حرزا ، وما لا يكون ، من كتاب قطع السارق . الجتبى ٦٣/٨ . وهو حديث حسن . انظر شرح السنة ، للبغوى ٣٣٠/١ . وفتح البارى ٨٧/١٢ .

العوّام [ ٨/ ٥ ط ] في الشّفاعَة في الحَدِّ : يَفْعَلُ ذلكَ دونَ السُّلْطَانِ ، فإذا بَلَغ الإَمامَ ، فلا أعْفَاه اللهُ إِنْ أعفاه (١) . وممَّن رَأَى ذلك عَمَّارٌ ، وابن عباس ، وسعيدُ بن جُبيْر ، والزُّهْرِى ، والأوْزَاعِيُّ . وقال مالكُّ : إن لم يعْرَفْ بشَرِّ ، فلا بأسَ أن يشْفَعَ له ، ما لم يَبْلُغ ِ الإِمامَ ، وأمَّا مَن عُرِفَ بشَرِّ وفَسادٍ ، فلا أُحِبُ أن يَشْفَعَ له أحَدُّ (١) ، ولكن يُتْرَكُ حتى يُقامَ عليه بشَرِّ وفَسادٍ ، فلا أُحِبُ أن يَشْفَعَ له أحَدُّ (١) ، ولكن يُتْرَكُ حتى يُقامَ عليه الحَدُّ . وأجمعُوا على أنَّه إذا بَلَغ الإِمامَ لم تَجُزِ الشَّفَاعَةُ فيه ؛ لأنَّ ذلك إسقاطُ حَقِّ وَجَب للهِ تعالى ، وقد غَضِب النبيُ عَلَيْكُ حينَ شَفَع أُسامَةُ في المَخْزُ ومِيَّةِ التي سَرَقَتْ ، وقال : ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تعالى ! ﴾ (١) . وقال التي سَرَقَتْ ، وقال : ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تعالى ! ﴾ (١) . وقال ابنُ عمر : مَن حالَتْ شَفاعتُه دونَ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ ، فقد ضادَّ الله في حُكْمِه (١) .

الإنصاف

للإقرارِ ؟ على روايتَيْن . حَكاهما الشِّيرَازِيُّ . واقْتَصرَ عليهما الزَّرْكَشِيُّ . قلتُ : الصَّوابُ أَنَّه لا يُقْطَعُ ؛ لأَنَّ الإِقْرارَ أَقْوَى مِنَ البَيِّنَةِ عليه ، ومع هذا يُقْبَلُ إِقْرارُه عليه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك بمعناه ، فى : باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، من كتاب الحدود . الموطأ ٨٣٤/٢ . وابن أبي شبية ، ٨٣٤/٢ . وابن أبي شبية ، فى : باب ستر المسلم ، من كتاب اللقطة . المصنف ٤/٥٦/ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى التشفع للسارق ، من كتاب الحدود . المصنف ٤/٥٥/ . والبيهقى ، فى : باب ما جاء فى الشفاعة بالحدود ، من كتاب الأشربة والحدفيها . السنن الكبرى ٣٣٣/٨ . واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ، فى : باب ما جاء فى التشفع للسارق ، من كتاب الحدود . المصنف ٤٦٦/٩ . كما أخرجه مرفوعًا ، أبو داود ، فى : باب فى من يعين على خصومة ... ، من كتاب الأقضية . سنن أبى داود ٢٧٤/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠٠/٢ ، ٨٢ .

السَّابِعُ ، مُطَالَبَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ ذَلِكَ اللَّهَ اللَّهِ بشَرْطٍ .

فصل: قال رَحِمَه الله : ( السابع ، مُطالَبة المَسْرُوق منه بماله . وقال الشرح الكبير اليس ذلك بشَرْط ) وجملة ذلك ، أنَّ السَّارِقَ لا يُقْطَعُ وإنِ اعْتَرَفَ أَو قامَتْ بَيِّنَةٌ ، حتى يَأْتِى مالِكُ المسروق يَدَّعِيه . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال أبو بكر : لا يَفْتَقِرُ إلى دَعْوَى ولا مُطالَبة . وهذا قولُ مالك ، وأبى ثَوْر ، وابن المُنْذِر ؛ لعُموم الآية ، ولأنَّ مُوجِبَ القَطْع مِ مالك ، فوجَبَ مِن غير مُطالَبة ، كحد الزِّنَى . ولنا ، أنَّ المالَ يُبَاحُ بالبَذْلِ والإباحة ، فيحتمِلُ أنَّ مالِكَه أباحه إيَّاه ، أو وقفَه على المسلمين ، أو على طائِفة السَّارِقُ منهم ، أو أذِنَ له فى دُخولِ حِرْزِه ، فاعْتُبرَتِ المُطالَبة ؛ ولأنَّ للأباحُ بالإباحة ، ولأنَّ لترَى أنَّه إذ أسرق مالَ أبيه لم يُقْطَع ، ولوَ لقَطْع ، ولوَ رَنَى بجَارِيَتِه حُدَّ ، ولأنَّ القَطْع شرعَ لصِيانَة مالِ الآدَمِيّ ، فله به تَعلَّق ،

قوله: السَّابِعُ، مُطالَبَةُ المَسْرُوقِ منه بمالِه. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الإنصاف الأصحابِ، منهم الخِرَقِيُّ وغيرُه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المُخْتارُ للخِرَقِيُّ وغيرُه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المُخْتارُ للخِرَقِيِّ ، والقاضى ، وأصحابِه. قال في « الرِّعايتيْن »: وطَلَبُ رَبِّه أو وَكِيلِه شَرْطٌ ، في الأصحِّ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَدَمِيِّ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و غيرِهم .

وقال أبو بَكْرٍ في « الخَلافِ » : ليسَ ذلك بشَرْطٍ . وهو روايةٌ عن الإمام

فلم يُسْتَوْفَ مِن غير حُضور مُطالِب به ، والزِّنَى حَقُّ لله ِتعالى مَحْضٌ ، فلم يَفْتَقِرْ إلى طَلَب به . إذا تُبَت هذا ، فإنّ وَكِيلَ الغائب يقومُ مَقامَه في الطُّلَبِ . وقال القاضي : إذا أقَرَّ بسَرقَةِ مال غائب ، حُبسَ حتى يَحْضُرَ الغائِبُ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ قد أَباحَه ، ولو أَقَرَّ بحَقٍّ مُطْلَق لغائب لم يُحْبَسُ ؛ لأنَّه لا حَقَّ عليه لغير الغائب ولم يَأْمُرْ بحَبْسِه ، فلم يُحْبَسْ . وفي مسألتِنا تَعَلَّقَ به حَقُّ الله تِعالى ، وحَقُّ الآدَمِيِّ ، فحُبسَ ؛ لِما عليه مِن حَقِّ الله تعالى ، فإن كانتِ العَيْنُ في يدِه ، أَخَذَها الحاكم ، وحَفِظُها للغائب ، وإن لم يَكُنْ في يدِه شيءٌ ، فإذا جاء الغائِبُ كان الخَصْمَ فيها .

فصل : ولو أقرَّ بسَرقَةٍ لرجل ، فقال المالكُ : لم تَسْرَقْ مِنِّي ، ولكنْ غَصَبْتَنِي . أو : كان لي قِبَلَك وَدِيعَةٌ فَجَحَدْتَنِي . لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّ إقْرارَه لم يُوافِقْ دَعْوَى المُدَّعِي . وبهذا قال أبو ثَوْر ، وأصحابُ الرَّأَى . وإن أقرَّ أنَّه سَرَق نِصابًا مِن رجلين ، فصَدَّقَه أحدُهما دُونَ الآخر ، أو قال الآخر : بل غَصَبْتَنِيه أو جَحَدْتَنِيه . لم يُقْطَعْ . [ ١/٨٥ و ] وبه قال أصحابُ الرَّأْي . وقال أبو ثَوْرٍ : يُقْطَعُ . ولَنا ، أنَّه لم يُوافِقْ على سَرِقَةِ نِصابٍ ، فلم يُقْطَعْ ،

الإنصاف أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ تعالَى . واخْتارَها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ . قال الزَّرْ كَشِيُّ : وهو قَوىٌ ؛ عمَّلًا بإطْلاقِ الآيَةِ الكَريمَةِ والأحاديثِ . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، بعدَ حِكَايةِ الخِلافِ: وإِنْ قُطِعَ دُونَ المُطالبَةِ ، أَجْزَأً . وتقدُّم في كتابِ الحُدودِ ، ولو قطّع يدَ نفُّسِه بإذَّنِ المَسْروقِ منه .

فَائدة : وَكَيْلُ الْمَسْرُوقِ مَنْهُ كَهُو ، وَكَذَا وَلَيُّهُ . وَتَقَدُّمْ قَرِيبًا حَكُمُ سَرِقَةٍ الكَفَنِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ ، وَجُسِمَتْ ؛ وَهُوَ أَنْ تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٌّ ، فَإِنْ عَاد ،

كالتى قَبلَها ، وإن وَافقاه جميعًا ، قُطِعَ . وإن حَضَر أحدُهما ، فطالَبَ ، السرح الكبير ولم يَحْضُر الآخَرُ ، لم يُقْطَعْ ؛ لأنَّ ما حَصَلَتِ المُطالَبَةُ به لا يُوجِبُ القَطْعَ بمُ مُوْرَدِه . وإن أقرَّ أنَّه سَرَق مِن رجل شيئًا ، فقال الرجلُ : قد فَقُدْتُه مِن مالِي . فَيَنْبَغِي أَن يُقْطَعَ ؛ لِما رُوِي عن عبدِ الرحمن (١) بن ثَعْلَبَة مالنَّى . فَيَنْبَغِي أَن يُقْطَعَ ؛ لِما رُوِي عن عبدِ الرحمن (١) بن عَبْدِ الأَنْصارِيِّ ، عن أبيه ، أنَّ عمرو بن سَمُرة بن حَبيب (١) بن عَبْدِ شَمْس ، جاء إلى رسولِ الله عَلَيْكَ ، فقال : يا رسولَ الله إنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لبَنِي فُلانٍ ، فطَّهُ رُنِي . فأرسَلَ إليهم النبيُ عَلَيْكَ ، فقالوا : إنَّا افْتَقَدْنا جملًا لبنى فُلْرَن ، فطَلِعَ وَقَعَتْ لبنا . فأمَرَ به النبيُ عَلَيْكَ ، فقالوا : إنَّا انْظُرُ إليه حين وَقَعَتْ لبنا . فأمَر به النبيُ عَلِيلَةً ، فقُطِعَتْ يَدُه . قال ثَعْلَبَهُ : أنا أَنْظُرُ إليه حين وَقَعَتْ لبنا . فأمَر به النبيُ عَلَيْكُ ، فروه و يقول : الحمدُ لله الذي طَهَرَنِي منكِ ، أردتِ أن تُدْخِلِي جَسَدِي

مَنْصِلِ الكَفِّ ، وحُسِمَتْ ؛ وهو أن تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ ، فإن عاد ، مَفْصِلِ الكَفِّ ، وحُسِمَتْ ؛ وهو أن تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ ، فإن عاد ،

قوله : وإذا وجَب [ ٣/١٧٥ و ] القَطْعُ ، قُطِعَتْ يَدُه اليُّمْنَى مِن مَفْصِلِ الكَفِّ ، الإنصاف

 <sup>(</sup>١) ف الأصل ، تش ، ق : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جندب » .

الشرح الكبير قُطِعَتْ رَجْلُه الْيُسْرَى مِن مَفْصِل الكَعْبِ ، وحُسِمْت ) لا خِلافَ بينَ أهل العلم في أنَّ السَّارِ قَ أُولُ ما يُقْطَعُ منه يدُه اليُّمْنَي ، مِن مَفْصِلِ الكَفَ ، وهو الكُوعُ . وفي قِراءةِ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ : ﴿ فَٱقْطَعُوْاْ أَيْمَانَهُمَا ﴾'' . وهذا إن كان قراءةً وإلَّا فهو تَفْسِيرٌ . وقد رُويَ عن أبي بكر ، وعمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّهما قالا : إذا سَرَقَ السَّارِقُ فاقْطَعُوا يَمِينَه مِن الكوع ِ(١٠) . ولا مُخالِفَ لهما في الصحابة ، ولأنَّ البَطْشَ بها أَقْوَى ، فكانتِ البَداءَةُ بها أَرْدَعَ ، ولأنَّها آلَةُ السَّرِقَةِ غالبًا (") ، فناسَبَتْ عُقُوبَتُه بإعْدامِ آلَتِها . وإذا سَرَق ثانيًا ، قُطِعَتْ رَجْلُه اليُسْرَى . وبذلك قال الجماعةُ إِلَّا عطاءً ، حُكِيَ عنه ، أنَّه تُقْطَعُ يدُه اليُّسْرَى ؛ لقَوْلِه سبحانه : ﴿ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُما ﴾ (') . ولأنَّها آلةُ السَّرقَةِ والبَطْش ، فكانتِ العُقُوبةُ بقَطْعِها أَوْلَى . ورُوِى ذلك عن رَبيعَةَ ، وداودَ . وهذا شُذُوذٌ يخالِفُ قُولَ (°) جَمَاعَةِ (' فُقَهَاءِ الأمصارِ مِن أهلِ الفِقْهِ والأَثْرِ '' ، مِن الصحابةِ

الإنصاف وحُسِمَتْ . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الحَسْمَ واجبٌ . قدَّمه في « الفُروعِ ِ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب السارق يسرق أولا ... ، من كتاب السرقة . السنن الكبري ٢٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) من قول عمر أخرجه عبد الرزاق ، في : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٨٥/١ . وابن أبى شيبة، في : باب في الرجل تقطع ...، من كتاب الحدود . المصنف ٢٩/١٠ . والبيهقي ، في : باب السارق يسرق أولا ... ، من كتاب السرقة . السنن الكبري ٢٧١/٨ . و لم نجده عن أبي بكر . وانظر تلخيص الحبير ٧١/٤ ، والإرواء ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ق ، م : « الفقهاء » .

والتابعين ، ومَن بعدَهم ، وقولَ أبي بكر ، وعمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وقد الشرح الكبير رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَيْلِكُم ، أنَّه قال في السَّارِ قِ : ﴿ إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَه ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رجْلَه »(١) . وِلأَنَّه في المُحارَبَةِ المُوجِبَةِ قَطْعَ عُضْوَيْن ، إِنَّمَا تُقْطَعُ يَدُهُ وَرَجْلُه ، وَلا تُقْطَعُ يَدَاهُ ، فَنَقُولُ : جَنَايَةٌ أَوْجَبَتْ قَطْعَ عُضْوَيْن ، فكانا يَدًا ورِجْلًا ، كالمُحارَبَةِ ، ولأنَّ قَطْعَ يَدَيْه يُفَوِّتُ مَنْفَعَةَ الجنْس ، فلا تَبْقَى له يدُّ يَأْكُلُ بها ، ولا يتوضَّأُ ، ولا يَسْتَطِيبُ ، و لا يَدْفَعُ عن نفْسِه ، فيصيرُ كالهالِكِ ، فكان قَطْعُ الرِّجْلِ الذي لا يَشْتَمِلُ على هذه المَفْسَدَةِ أَوْلَى . وأمَّا الآيةُ ، فالمُرادُ بها قَطْعُ يَدِ كلِّ واحدٍ منهما ؟ بدليل أنَّه لا تُقْطَعُ اليدَان في 1 / ١/٥ ط المَرَّةِ الأولَى . وفي قراءةِ عبدِ الله : ( فَآقْطَعُوٓا أَيْمانَهُمَا ) . وإنَّما ذُكِرَ بلفظ ِ الجمع ِ ، لأنَّ المُثَنَّى إذا أُضِيفَ إلى المُثَنَّى ذُكِرَ بلفظِ الجمعِ ، كقولِه تعالى: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾(٢) . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه تُقْطَعُ رجْلُه اليُسْرَى ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ ﴾ (٣) . ولأنَّ قَطْعَ اليُسْرَى أَرْفَقُ به ، لأَنَّه يُمْكِنُه المَشْيُ على خَشَبَةٍ ، ولو قُطِعَتْ رِجْلَه اليُمْنَى

واخْتَارَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، أنَّ الحَسْمَ مُسْتَحَبُّ . ويأْتِي في كلام ِ المُصَنِّف ِ الإنصاف قريبًا : هل الزَّيْتُ مِن بَيْتِ المالِ ، أو مِن مال السَّار قِر<sup>(؛)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٨١/٣ . وهو حديث صحيح بشواهده . انظر الإرواء ٨٥/٨ - ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٣٣.

٤) في الأصل : ﴿ المسروق ﴾ .

الشح الكبير لم يُمْكِنْه المَشْيُ بحالِ . وتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِن مَفْصِلِ الكَعْبِ في قولِ أكثرِ أهل العلم ، وفَعَل ذلك عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه (') . وكان عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يَقْطَعُ مِن نصفِ القَدَم مِن مَعْقِدِ الشِّرَاكِ ، ويَدَعُ له عَقِبًا يَمْشِي عليها(٢) . وهو قولُ أبي ثُوْر . ولَنا ، أنَّه أَحَدُ العُصْوَيْنِ المَقْطُوعَيْنِ في السَّرِقَةِ ، فَيُقْطَعُ مِن المَفْصِلِ كاليَّدِ ، وإذا قُطِعَ حُسِمَ ، وهو أن يُعْلَى الزَّيْتُ ، فإذا قُطِعَ غُمِسَ عُضْوُه في الزَّيْتِ ؛ لتَنْسَدَّ أَفُواهُ العُروقِ ؛ لئلًّا يَنْزِفَ الدُّمُ فَيَمُوتَ . وقد رُوىَ أَنَّ النبيَّ عَيِّالِكُ أَتِيَ بسارِقٍ سَرَق شَمْلَةً ، فقال : « اقْطَعُوهُ ، واحْسِمُوهُ » (٣) . وهو حديثٌ فيه (٤) مَقالٌ . قالَه ابنُ المُنْذِر (٥) . وممَّن اسْتَحَبَّ ذلك الشافعيُّ ، وأبو ثُورٍ ، وغيرُهما مِن أهلِ العلم .

فصل : ويُقْطَعُ السارِقُ ( ) بأَسْهَلِ ما يُمْكِنُ ، فيُجْلَسُ ويُضْبَطُ ؛ لِثَلَّا يَتَحَرَّكَ فَيَجْنِيَ عَلَى نَفْسِه ، وتُشَدُّ يَدُه بِحَبْلِ ، ويُجَرُّ حتى يَبينَ مَفْصِلُ

فائدة : يُسْتَحَبُّ تعْليقُ يَدِه في عُنْقِه . زادَ في « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٨٥/١ . وابن أبي شيبة ، في : باب في الرجل تقطع ... ، من كتاب الحدود . المصنف ، ٢٩/١ . والبيهقي ، في : باب السارق يسرق أولا ... ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧١/٨ . وُهو حديث حسن . انظر الإرواء ٨٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ١٠٢/٣ ، ١٠٣ . والبيهقي ، في : باب السارق يسرق أولا ... ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧١/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الإشراف ٣٠٦/٢.

الكَفِّ مِن مَفْصِلِ الذِّراعِ ، ثم تُوضَعُ بينَهما سِكِّينٌ حَادَّةٌ ، ويُدَقُّ فوقَها الشرح الكبير بقُوَّةٍ لِيُقْطَعَ فِي مَرَّةٍ واحدةٍ ، أو تُوضَعُ (١) السِّكِينُ على المَفْصِلِ وتُمَدُّ مدَّةً واحدةً . وإن عُلِمَ قَطْعٌ أَوْحَى مِن هذا ، قُطِعَ به .

فصل : ويُسَنُّ تَعْلِيقُ اليَدِ فِي عُنُقِه ؛ لِما رَوَى فَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيقُ اليَدِ فِي عُنُقِه ، لِما رَوَى فَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْتُ أَتِيَ بِسارِقٍ ، فَقُطِعَتْ يدُه ، ثم أَمَرَ بِها فَعُلَقَتْ فِي عُنُقِه . رَواه أَبو دَاودَ ، وابنُ ماجَه (٢) . وفَعَل ذلك على (٣) ، رَضِيَ اللهُ عنه ، ولأنَّ فيه رَدْعًا داودَ ، وابنُ ماجَه (١) . وفَعَل ذلك على (٣) ، رَضِيَ اللهُ عنه ، ولأنَّ فيه رَدْعًا وزَجْرًا .

فصل: ولا يُقطَعُ في شِدَّةِ حَرِّ ، ولا بَرْدٍ ؛ لأنَّ الزَّمانَ رُبَّما أعانَ على قَتْلِه ، والغَرَضُ الزَّجْرُ دُونَ القَتْلِ . ولا يُقْطَعُ مَرِيضٌ في مَرَضِه ؛ لِثلَّا يَأْتِي ذلك على نَفْسِه . ولو سَرَق فقُطِعَتْ يدُه ، ثم سَرَق قبلَ انْدِمالِ يدِه ، لم يُقْطَعْ ثانِيًا حتى يَنْدَمِلَ القَطْعُ الأُوَّلُ . وكذلك لو قُطِعَتْ رِجْلُه قِصاصًا ، لم تُقْطَع النَيْدُ في السَّرِقَةِ حتى تَبْرَأُ الرِّجْلُ . فإن قِيلَ : أليس لو وَجَب عليه قِصاصًا في اليدِ الأُخْرَى لَقُطِعَتْ قبلَ الانْدِمالِ ، والمُحارِبُ تُقْطَعُ يدُه قِصاصً في اليدِ الأُخْرَى لَقُطِعَتْ قبلَ الانْدِمالِ ، والمُحارِبُ تُقْطَعُ يدُه

و ﴿ الحاوِي ﴾ : ثلاثَةَ أَيَّامٍ ، إنْ رآه الإمامُ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( تقطع » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في تعليق يد السارق في عنقه ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٥٤/٢ .
 وابن ماجه ، في : باب تعليق اليد في العنق ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٦٣/٢ .

كا أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في تعليق يدالسارق ، من أبواب السرقة . غارضة الأحوذي ٢٢٧/٦، ٢٢٨ ، والإمام ٢٢٨ . والنسائي ، في : باب تعليق يد السارق في عنقه ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٨٥/٨ . والإمام أحمد في : المسند ١٩/٦ . وهو حديث ضعيف . انظر تلخيص الحبير ١٩/٤ ، والإرواء ٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١٩١/١٠ . وابن أبي شيبة ، في المصنف ١٣٤/١ . وانظر الإرواء ٨٥/٨٠ .

المنه فَإِنْ عَادَ ، حُبِسَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى في الثَّالِثَةِ ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ .

الشرح الكبير ورجْلُه دَفْعَةً واحدةً ، وقد قُلْتُمْ في المريضِ الذي وَجَب عليه الحَدُّ : لا يُنْتَظَرُ بُرْؤُه . فلِمَ خَالَفْتُمْ ذلك هلهُنا ؟ قُلْنا : القِصاصُ حَقُّ آدَمِيٌّ ، يُخافُ فَوْتَه ، وهو مَنْنِيٌّ على الضَّيقِ لحاجَتِه إليه ، ولأنَّ القِصاصَ قد يَجِبُ في يَدٍ ، ويجبُ في يَدَيْن وأكثرَ في حالةٍ واحِدَةٍ ، فلهذا جازَ أن يُوالَى بينَ قِصاصَيْن ، بخِلافِ الحَدِّ ، فإنَّ كلَّ مَعْصِيَةٍ لِهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ ، لا تجوزُ الزِّيادَةُ [ ٥٢/٨ و ] عليه ، فإذا والَّى بينَ حَدَّيْن ، صارَ كالزِّيادَةِ على الحَدِّ ، فلم يَجُزْ . فأمَّا قُطَّاعُ الطُّريق ، فإنَّ قَطْعَ اليَدِ والرِّجْل حَدٌّ واحِدٌ ، بخِلافِ ما نحنُ فيه . وأمَّا تأخيرُ الحَدِّ للمَرَضِ ، فمَمْنُوعٌ ، وإن سُلَّمَ ، فإنَّ الجَلْدَ يُمْكِنُ تَخْفِيفُه ، فيَأْتِي به في المرَضِ على وَجْهٍ يُؤْمَنُ معه التَّلَفُ ، والقَطْعُ لا يُمْكِنُ تَخْفِيفُه .

٧٢٠٤ – مسألة : ( فإن عاد ، حُبِسَ ، و لم يُقْطَعْ . وعنه ، أنَّه تُقْطَعُ يَدُه اليُّسْرَى في الثالِثَةِ والرِّجْلُ اليُّمْنَى في الرَّابِعَةِ ) وجملةُ ذلك ، أنَّه إذا سَرَق بعدَ قَطْع ِ (اَيَدِه ورِجْلِه') ، لم يُقْطَعْ منه شيءٌ آخَرُ وحُبِسَ .

قوله : فإنْ عادَ ، حُبِسَ و لم يُقْطَعْ . يعْنِي ، بعدَ قَطْع ِ يَدِهِ اليُّمْنيَ ورِجْلِه اليُسْرَى . وهذا المذهبُ بلا رَيْبٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : هذا المذهبُ . واختارَه أَبُو بَكْرٍ ، والخِرَقِيُّ ، وأَبُو الخَطَّابِ في ﴿ خِلافِه ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ ، والشِّيرَازِيُّ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « يديه ورجليه » .

وبهذا قال عليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، والحسنُ ، والشُّعْبيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، الشرح الكبير والزُّهْرِيُّ ، وحَمَّادٌ ، والتَّوْرِيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . وعن أحمدَ ، أنَّه تُقْطَعُ في الثالِثَةِ يَدُه اليُسْرَى ، وفي الرَّابِعَةِ رَجْلُه اليُّمْنَى ، وفي الخامِسَةِ يُعَزَّرُ ويُحْبَسُ . ورُوىَ عن أبي بكر ، وعمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّهما قَطَعا يَدَ أَقْطَع ِ اليَدِ والرِّجْلِ (١) . وهو قولُ قَتادَةَ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وابن المُنْذِرِ . ورُوِيَ عن عثمانَ ، وعمرو بن ِ العاصِ ، وعمرَ بن ِ عبدِ العزيز ، أنَّه تُقْطَعُ يدُه اليُسْرَى في الثالثة ، والرِّجْلَ اليُّمْنَى في الرَّابِعَةِ ، ويُقْتَلُ فِي الْحَامِسَةِ ؛ لأنَّ جابرًا قال : جيءَ إلى النبيُّ عَلَيْكُ بسارِقٍ ، فقالُ : « اقْتُلُوهُ » . فقالوا : يارسولَ الله ِ، إنَّما سَرَقَ . فقال : « اقْطَعُوهُ » . قال : فَقُطِعَ ، ثُم جيءَ به الثَّانِيَةَ ، فقال : ﴿ اقْتُلُوهُ ﴾ . فقالوا : يارسولَ اللهِ ، إنَّما سَرَق . فقال : « اقْطَعُوهُ » . قال : فقُطِعَ ، ثم جيءَ به الثالثَةَ ، فقال : « اقْتُلُوهُ » . فقالوا : يارَسولَ الله ِ ، إِنَّما سَرَق . قال : « اقْطَعُوهُ » . قال : ثُمَّ أَتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ ، فقال : « اقْتُلُوهُ » . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّما سَرَق .

و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الإنصاف الصُّغِير » ، وغيرهم .

> وعنه ، تُقْطَعُ يَدُه اليُسْرَى في الثَّالثة ، والرِّجْلُ اليُّمْنَى في الرَّابعة . قال الزَّرْ كَشِيُّ : والذي يظْهَرُ ؛ الرِّوايةُ النَّانيةُ ، إنْ ثَبَتَتِ الأحاديثُ ، ولا تفْريعَ عليها . وقال في

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٨٧/١ . وابن أبي شيبة ، ف : باب في السارق يسرق تقطع يده ... ، من كتاب الحدود . المصنف ١١/٩ . والدارقطني ، في : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ٣/١٨١ ، ٢١٢ . والبيهقي ، في : باب السارق يعود فيسرق ثانيا ، من كتاب السرقة . السنن الكبري ٢٧٣/٨ ، ٢٧٤ . وهو أثر صحيح . انظر الإرواء ٩١/٨ .

الشرح الكبير قال :. « اقْطَعُوهُ » . ثم أُتِيَ به الخامِسَةَ ، فقال : « اقْتُلُوهُ » . قال : فَانْطَلَقْنَا بِهِ ، فَقَتَلْنَاهِ ، ثم اجْتَرَرْنَاهِ فَأَلْقَيْنَاهِ فِي بِئْرٍ . رَوَاهِ أَبُو داودَ ، والنَّسَائِيُّ (١) . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ الله عَلِيُّكُم قال في السَّارقِ : « إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُواْ يَدَهُ (٢) ، (٣ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُواْ رِجْلَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُواْ يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ٣ ﴾ . ولأنَّ اليَسارَ تُقْطَعُ قَوَدًا ، فجازَ قَطْعُها في السَّرِقَةِ ، كاليُّمْنَي ، ولأنَّه فِعْلُ أَبِي بكرٍ ، وعمرَ (° ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وقد قال النبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِی ؛ أَبِی بَکْرٍ ، وعُمَرَ »(٦) . ولَنا ، ما روَی سعیدٌ ، ثَنا أَبُو مَعْشَرٍ ، عن سعيدِ بن ِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عن أبيه ، قال : حضرتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أُتِيَ بِرَجُلٍ مَقْطُوعٍ اليَدِ والرِّجْلِ قد سَرَق ،

« الفُروع ِ » : وقِياسُ قولِ شَيْخِنا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ابنَ تَيْمِيَّةَ ، رَحِمَهُ الله ، أنَّ السَّارِقَ كالشَّارِبِ في الرَّابِعَةِ ، يُقْتَلُ عندَه إذا لم يَتُبْ بدُونِه . انتهى . قلت :

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في السارق سرق مرارًا ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٢٥٤/٢ . والنسائي ، في : بابقطع اليدين والرجلين من السارق ، من كتاب قطع السارق . المجتبي ٨٣/٨ . ٨٥ . وهو حديث منكر . انظر تلخيص الحبير ١٨/٤ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( رجله ) .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ، في : باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ١٢٩/٣ . وابن ماجه ، في : باب في فضائل أصحاب رسول الله عَلِيُّكُم ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ٣٧/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٨٢/٥ ، ٣٨٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٢ . وهو حديث صحيح . وانظر تلخيص الحبير ٤/١٩٠ . والإحسان ٢٢٧/١٥ . ٣٢٨ .

بل هذا أَوْلَى عندَه ، وضَرَرُه أَعْظَمُ . فعلى المذهبِ ، يُحْبَسُ فى الثَّالثةِ حتى يَتُوبَ ، الإنصاف كالمَرَّةِ الخامِسَةِ . وهذا المذهبُ . وعليه الأصحابُ . وقطَعُوا به . وأَطْلقَ المُصَنِّفُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَمَرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) وأخرجه عبد الرزاق ، فى : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ، ١٨٦/١ . وابن أبى شبية ، فى : باب فى السارق يسرق فتقطع يده ... ، من كتاب الحدود . المصنف ١٢/٩ . والبيهقى ، فى : باب السارق يعود فيسرق ثانيا ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧٥/٨ . وانظر الإرواء ٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر ٣ ، ق ، م : « الثالثة » .

وانظر المغنى ٢١/١٤ .

الشرح الكبير بدليل أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ به في أوَّل مَرَّةٍ ، وفي كُلِّ مَرَّةٍ . وقال النَّسائِيُّ فيه: حديثٌ مُنْكُرٌ . وأمَّا الحديثُ الآخَرُ ، فلم يَذْكُرُه أصحابُ السُّنَن ، و لم نَعْلَمْ صَحَّته ، وفعلَ أبى بكر وعمرَ ، قد عارَضَه قولُ عليٌّ . ورُوىَ عن عمرَ أنَّه رَجَع إلى قُول عليٌّ ، فرَوَى سعيدٌ ، حدَّثنا أبو الأحْوَص ، عن سِمَاكِ بن ِ حَرْبٍ ، عن عبدِ الرحمن بن عائذ (١) ، قال : أَتِيَ عمرُ برجل أَقْطَع اليَّد والرِّجْل قد سَرَق ، فأمَرَ به عمرُ أن تُقْطَعَ رجْلُه ، فقال عليٌّ : إنَّما قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴾(٢) – إلى آخر الآيةِ – وقد قَطَعْتَ يدَ هذا ورجْلَه ، فلا يَنْبَغِي أَن تَقْطَعَ رِجْلَه فَتَدَعَه ليس له قائمةٌ يَمْشِي عليها ، إمَّا أَن تُعَزِّرَه ، أو تَسْتَوْدِعَه السِّجْنَ . فاسْتَوْ دَعَه السِّجْنَ " .

٨٤٥٨ – مسألة : ﴿ وَمَن سَرَق وليس له يَدُّ يُمْنَى ، قُطِعَتْ رجْلُه ِ

الإنصاف وجماعَةً الحَبْسَ ، ومُرادُهم الأَوَّلُ . وقال في « الإيضاحِ » : يُحْبَسُ ويُعَذَّبُ . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : يُحْبَسُ أو يُغَرَّبُ . قلتُ : التَّغْرِيبُ بعيدٌ . وقال في « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايَةِ » : يُعَزَّرُ ويُحْبَسُ حتى يتُوبَ .

فَائِدَةً : قُولُه : ومَن سرَق وليس له يَدُّ يُمْنَى ، قُطِعَتْ رَجْلُه اليُسْرَى .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : ﴿ عابد ﴾ . وانظر تهذيب التهذيب ٢٠٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه عبد الرزاق ، في : باب قطع السارق ، من كتاب اللقطة . المصنف ١٨٦/١ . والبيهقي ، في : باب السارق يعود فيسرق ... ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧٤/٨ . وهو حديث حسن . انظر الإرواء ٨٩/٨ .

وَلَهُ يُمْنَى فَذَهَبَتْ ، سَقَطَ الْقَطْعُ ، وَإِنْ ذَهَبَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، لَمْ اللَّهَ اللَّهَ تُقْطَعِ الْيُمْنَى ، عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَتُقْطَعُ عَلَى الْأُخْرَى .

اليُسْرَى ، وإن سَرَق وله يُمْنَى ، فذَهَبَتْ ، سَقَط القَطْعُ ، وإن ذَهَبَتْ يَدُه الشح الكبير اليُسْرَى ، لم تُقْطَع ِ اليُّمْنَى ، على الرِّوايَة الأولَى ، وتُقْطَعُ على الأُخْرَى ) إذا سَرَق ولا يُمْنَى له ، قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرَى ، كَمَا تُقْطَعُ فِي السَّرقَةِ الثانيةِ ، فإن كانت يُمْناه شَلَّاءَ ، ففيه روايَتان ؛ إحداهما ، تُقْطَعُ رجْلُه اليُسْرَى ؛ لأَنَّ الشَّلَّاءَ لا نَفْعَ فيها و لا جَمالَ ، فأشْبَهَتْ كَفًّا لا أصابِعَ عليه . قال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ ، عن أَحمدَ ، في مَن سَرَق ويُمْناه جافَّةٌ : تُقْطَعُ رَجْلُه . والثانيةُ ، أَنَّه يُسْأَلُ أهلُ الخِبْرَةِ ، فإن قالوا : إنَّها إذا قُطِعَتْ رَقَأَ دَمُها ، وانْحَسَمَتْ عُرُوقُها . قُطِعَتْ ؛ لأَنَّه أَمْكَنَ قَطْعُ يَمِينِه فَوَجَب ، كَالُو كَانت صحيحةً . وإن قالوا: لا يَرْقَأُ دَمُها. لم تُقْطَعْ ؛ لأنَّه يُخافُ (١) تَلَفُه ، وتُقْطَعُ رِجْلُه .

بلا نِزاعٍ . وكذا لو سرَق وله يُمْنَى ، لكِنْ لا رِجْلَ له يُسْرَى ، فإنَّ يدَه اليُمْنَى الإنصاف تُقْطَعُ ، بلا نِزاع ، بخِلافِ ما لو كان الذَّاهِبُ يدَه اليُسْرَى و(٢)رجْلَه اليُمْنَى ، فإنَّه لا يُقْطَعُ ، لتَعْطيلِ مَنْفَعَةِ الجِنْسِ ، وذَهابِ عُضْوَيْن مِن شِقٌّ . ولو كان الذَّاهِبُ يَدَه اليُسْرَى فقط ، أو يدّيه ، ففي قَطْع ِ رِجْلِه اليُسْرَى وَجْهان . قال في « الفُروع ِ » : بِناءً على العِلَّتين . قال في « المُعْنِي »(٣) : أصحُّهما لا يجِبُ القَطْعُ . ولو كان الذَّاهِبُ رِجْلَيْهِ ، أو يُمْناهِما ، قُطِعَتْ يُمْنَى يدَيْهِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : قُطِعَتْ في الأُصحِّ . وقيل : لا تُقْطَعُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَخَالُف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المغنى : ٢١/٨٤٤ .

وهذا مذهبُ الشافعيِّ. فإن كانت أصابِعُ اليُمْنَى كلُّها ذاهِبَةً ، ففيها وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا تُقْطَعُ ، وتُقْطَعُ الرِّجْلُ ؛ لأنَّ الكَفَّ لا يجبُ فيه دِيَةُ اليَّدِ ، فأَشْبَهَ الذِّرَاعَ . والثانى ، تُقْطَعُ ؛ لأنَّ الرَّاحَةَ بعضُ ما يُقْطَعُ فى السَّرِقَةِ ، فإذا كان مَوْجُودًا قُطِعَ ، كما لو ذَهَب الخِنْصَرُ أو (١) البِنْصَرُ . السِّنَقَةِ ، فإذا كان مَوْجُودًا قُطِعَ ، كما لو ذَهَب الخِنْصَرُ أو البنْصَرَ ، أو واحدةً وإن ذَهَب بعضُ الأصابِعِ ، وكان الذَّاهِبُ الخِنْصَرَ أو البنْصَرَ ، أو واحدةً سِوَاهما ، قُطِعَتْ ؛ لأنَّ مُعْظَمَ نَفْعِها باقٍ ، وإن لم يَبْقَ إلَّا واحِدةً ، فهى كالتى ذَهَب جميعُ أصابِعِها ، وإن بَقِيَ اثْنَتان ، [ ٢/٣٥ و ] فهل تُلْحَقُ بالصَّحِيحَةِ ، أو بما قُطِعَ جميعُ أصابِعِها ؟ على وَجْهَيْن . والأَوْلَى قَطْعُها ؛ لأنَّ نَفْعَها لم يَذْهَب بالكُلِّيَةِ .

وإن سَرَق وله يُمْنَى ، فذَهَبَتْ ، سَقَط القَطْعُ ) أَمَّا إذا سَرَق وله يُمْنَى ، فذَهَبَتْ ، سَقَط القَطْعُ ) أَمَّا إذا سَرَق وله يُمْنَى فَقُطِعَتْ في قِصاصٍ ، أَو ذَهَبَتْ بأَكِلَةٍ (١) ، أو تَعَدَّى عليها مُتَعَدِّ فقَطَعَها ، سَقَط القَطْعُ ، ولا شيءَ على العادِي إلَّا الأَدَبُ .

الإنصاف

تنبيه : قولُه : وإِنْ سرَق ، وله يُمْنَى ، فذهَبَتْ ، سقَط القَطْعُ ، وإِنْ ذهَبَتْ يَدُه اليُسْرَى ، لم تُقْطَعْ يَدُه اليُمْنَى ، على الرِّوايَةِ الأُولَى ، وتُقْطَعُ على الأُخْرَى . قال فى « الفُروعِ » ، تفْرِيعًا على الأُولَى : ومَن سرَق وله يدٌ يُمْنَى ، فذَهَبَتْ هى أو يُسْرَى يدَيْه فقط ، أو مع رِجْلَيْه ، أو إحْداهما ، فلا قطع ؛ لتعلَّقِ القَطْع ِ بها لؤجودِها ، كجناية تعَلَّقَتْ برَقَبَتِه فماتَ ، وإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاه ، أو يُمْناهما ، فقيل : يُقْطَعُ ، كذَهابِ يُسْراهما . وقيل : لا ؛ لذَهابِ منْفَعةِ المَشْي . وأَطْلَقهما في يُقْطَعُ ، كذَهابِ يُسْراهما . وقيل : لا ؛ لذَهابِ منْفَعةِ المَشْي . وأَطْلَقهما في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( بالكلية ) . والأكلة والآكلة : داء يقع في العضو فيأتكل منه .

الشرح الكبير

وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأَي . وقال قَتادَة : يُقْتَصُّ مِن القاطِع ، وتُقطَعُ رِجْلُ السارِق . وهذا غيرُ صحيح ، فإنَّ يَدَ السارِق ذَهَبَتْ ، والقاطِعُ قَطَعَ (١) عُضْوًا غيرَ مَعْصُوم . وإن قَطَعَها قاطِعٌ بعدَ السَّرِقة ، وقبلَ ثُبُوتِها ، والحُكْم بالقَطْع ، ثم ثَبَت ذلك ، قاطِعٌ بعدَ السَّرِقة ، وقبلَ ثُبُوتِها ، والحُكْم بالقَطْع ، ثم ثَبَت ذلك ، فكذلك . ولو شَهِد بالسَّرِقة ، فحبَسَه الحاكِمُ ليُعَدِّلُ الشَّهود ، فقطَعه قاطِعٌ ، ثم عُدِّلُوا ، فكذلك ، وإن لم يُعَدَّلُوا ، وَجَب القِصاصُ على قاطِعٌ ، ثم عُدِّلُوا ، فكذلك ، وإن لم يُعَدَّلُوا ، وَجَب القِصاصُ على القاطِع . وبهذا قال الشافعي . وقال أصحابُ الرَّأْي : لا قِصاصَ عليه ؛ لأنَّ صِدْقَهم مُحْتَمِلٌ ، فيكونُ ذلك شُبْهة . ولَنا ، أَنَّه قَطَع طَرَفًا ممَّن يُكافِئه لأنَّ صِدْقَهم مُحْتَمِلٌ ، فيكونُ ذلك شُبْهة . ولَنا ، أَنَّه قَطَع طَرَفًا ممَّن يُكافِئه عَمْدًا بغيرِ حَقٍّ ، فلَزِمَه القَطْعُ ، كما لو قَطَعَه و لم تَقُمْ بَيْنَةٌ .

• ٢٥٣٠ – مسألة : ( وإن ذَهَبَتْ يدُه اليُسْرَى ) أو كانت مَقْطُوعَةً ، أو شَلَّاءَ ، أو مَقْطُوعَةَ الأصابِع ِ ، أو شُلَّتْ قبلَ قَطْع ِ يُمْناهُ ( لَم تُقْطَعْ يُمْناه على الثانِيَةِ . على الرِّوايَةِ الأولَى ، وتُقْطَعُ على ) الثانِيَةِ .

فصل : ﴿ وَإِن ' وَجَب قَطْعُ يُمْناهُ ، فَقَطَعَ ' قاطِعٌ يُسْراه عَمْدًا ، فعليه

« الفُروع ِ » . وقال فى « الرِّعايَة ِ » : وإنْ كان أَقْطَعَ الرِّجْلَيْن ، أَو يُمْناهما فقط ، الإنصاف قُطِعَتْ يُمْنَى يدَيْه ، عليهما . يعْنِي ، على الرِّوايتَيْن . وقيل : بل على الثَّانية ِ .

قوله : وإنْ وجَب قَطْعُ يُمْناه ، فقطَع القاطِعُ يُسْراه عَمْدًا ، فعليه القَوَدُ . وإنْ قطَعَها خَطاً ، فعليه ديَتُها . وفي قَطْع ِ يَمِين ِ السَّارِق ِ وَجْهان ، وهما رِوايَتان .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ق ، م : « قطع » .

الشرح الكبير

القَوَدُ ﴾ لأنَّه قَطَع طَرَفًا مَعْصُومًا . وإن قَطَعَه غيرَ مُتَعَمِّدٍ ، فعليه دِيَتُه ، ولا تُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ . وبه قال أبو ثَوْر ، وأصحابُ الرَّأي . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهَا تُقْطَعُ ؛ بناءً على قَطْعِها في المرَّةِ الثالثةِ . وإن قُلْنا : لا تُقْطَعُ . فهل تَقْطَعُ رِجْلُه ؟ فيه وَجْهان ؛ أَصَحُّهما ، لا يجبُ ؛ لأَنَّه لم يجبْ بِالْسَّرِقَةِ ، وسُقوطُ القَطْعِ عن يمينِه لا يَقْتَضِي قَطْعَ رَجْلِه (١) ، كما لو كان المَقْطُوعُ يَمِينَه . والثاني ، تُقْطَعُ رِجْلُه ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ قَطْعُ يَمِينِه ، فَقُطِعَتْ رجْلُه ، كما لو كانتِ اليُسْرَى مَقْطُوعَةً حالَ السَّرقَةِ . وإن كانت يُمْناه صَحِيحَةً ، ويُسْرَاه ناقِصَةً نَقْصًا يَذْهَبُ بِمُعْظَم نَفْعِها ، مثلَ أَن تَذْهَبَ منها الوُّسْطَى و(١)السَّبَّابَةُ أو الإبهامُ ، احْتَمَلَ أنُّه كَقَطْعِها ، ويَنْتَقِلُ إلى رجْلِه . وهذا قولُ أصحاب الرَّأَى . واحْتَمَلَ أن تُقْطَعَ يُمْناه ؛ لأنَّ له يَدًا يَنْتَفِعُ بَهَا ، أَشْبَهَ مَا لُو قُطِعَتْ خِنْصَرُها . وإن كانت يَدَاه صَحِيحَتَيْن ، ورِجْلَه اليُمْنَى شَلَّاءَ أو مقطوعَةً ، فقال شيخُنا (٣) : لا أعلمُ فيها قولًا لأصحابِنا ، ويَحْتَمِلُ وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، تُقْطَعُ يَمِينُه . وهو مذهبُ

الإنصاف وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و « المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « المُغنِي » ، و « المُحَرَّر »، و «الشَّرْحِ»، و ﴿ الرِّعايَتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ، يُقْطَعُ . جزَم به في « الوَجيزِ » . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروعِ ِ » . والثَّاني ، لا يُقْطَعُ . صحَّحه

<sup>(</sup>١) في م : ( رجليه ) .

<sup>(</sup>٢) في تش ، ر ٣ ، ق ، م : « أو » .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٢١/ ٤٤٩ .

وَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأً ، فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا . وَفِى قَطْع ِ يَمِينِ السَّارِقِ اللهَ اللهَ وَفِي قَطْع ِ يَمِينِ السَّارِقِ اللهَ اللهَ وَجُهَانِ .

الشافعي ؛ لأنّه سارِق له يُمْنَى ، فقُطِعَتْ عَمَلًا بالكتاب والسُّنَّةِ ، ولأنّه الشراكة سارِق له يَدَان ، فقُطِعَتْ يُمْناه ، كما لو كانتِ المَقْطُوعَةُ رِجْلَه اليُسْرَى . وهو قولُ أصحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ قَطْعَ يُمْناهُ والثانى ، لا يُقْطَعُ منه شيءٌ . وهو قولُ أصحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ قَطْعَ يُمْناهُ يَذْهَبُ بمَنْفَعَةِ [ ٨/٣٥ ظ ] المَشْي مِن الرِّجْلَيْن . فأمَّا إن كانت رِجْلُه اليُسْرَى شَلَّاءَ ، ويَداه صَجِيحَتان ، قُطِعَتْ يدُه اليُمْنَى ؛ لأنَّه لا يُخْشَى اليُسْرَى شَلَّاءَ ، ويَداه صَجِيحَتان ، قُطِعَتْ يدُه اليُمْنَى ؛ لأنَّه لا يُخْشَى تَعَدِّى ضَرَرِ القَطْع ِ إلى غيرِ المَقْطُوع ِ . وعلى قِياسِ هذه المسألة ، لو سَرَق ويدُه اليُسْرَى مَقْطُوعَةً أو شَلَّاءُ ، لم يُقْطَعْ منه شيءٌ ؛ لذلك . وأنْكَرَ هذا ابنُ المُنْذِرِ لا أَنْ . وقال : أصحابُ الرَّأَي ، بقوْلِهم هذا ، خالَفُوا كِتَابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسُولِه عَيِّلِيَةٍ .

بَدَلًا عن يَمِينِه ، أَجْزَأَتْ ، ولا شيءَ على القاطِع ِ إِلَّا الأَدَبُ . وهو قولُ بَدَلًا عن يَمِينِه ، أَجْزَأَتْ ، ولا شيءَ على القاطِع ِ إِلَّا الأَدَبُ . وهو قولُ الشَّعْبِيِّ ، وأصحاب الرَّأْي ؛ لأنَّ قَطْعَ يُمْنَى السَّارِقِ يُفْضِى إلى تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الجِنْس ، وقَطْع يَدَيْه بسَرِقَةٍ واحدةٍ ، فلا يُشْرَعُ ، فإذا انْتَفَى قَطْعُ يَمِينِه ، حَصَلَ قَطْعُ يَسارِه مُجْزِئًا عن القَطْع ِ الواجِب ، فلا يجبُ على فاعِلِه يَمِينِه ، حَصَلَ قَطْعُ يَسارِه مُجْزِئًا عن القَطْع ِ الواجِب ، فلا يجبُ على فاعِلِه قِصَاصٌ . وقال أصحابُنا : ( في )وُجُوبِ ( قَطْع ِ يُمْنَى السَّارِق وَجْهان )

ف « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » . قلتُ : قال في « الهِدايَـةِ » ، الإنصاف و « المُذْهَبِ » : إذا قطَع القاطِغُ يُسْراه عَمْدًا ، أُقِيدَ مِنَ القاطِع ِ . وهل تُقْطَعُ

<sup>(</sup>١) في الإشراف ٣٠٦/٢ ، ٣٠٧ . نحو هذا .

الشرح الكبير

وللشافعيِّ فيما إذا لم يَعْلَم القاطِعُ كَوْنَها يَسارًا ، وظَنَّ أَنَّ قَطْعَها يُجْزِئُ قَوْلَان ؛ أحدُهما ، لا تُقْطَعُ يَمِينُ السارقِ ؛ كيلا تُقْطَعَ يَدَاه بسَرِقَةٍ واحدةٍ . والثاني ، تُقْطَعُ ، كما لو قُطِعَتْ يُسْرَاه قِصَاصًا . فأمَّا القاطِعُ ، فاتَّفَقَ أَصحابُنا ، وأصحابُ الشافعيِّ على أنَّه إن قَطَعَها مِن غيرِ اخْتِيارِ مِن السارقِ ، أو كان السارقُ أُخْرَجَها دَهْشَةً أو ظَنَّا منه أَنَّها تُجْزِئُ ، وقَطَعَها القاطِعُ عالِمًا بأنَّها يُسْرَاه ، وأنَّها لا تُجْزِئُ ، فعليه القِصَاصُ ، وإن لم يَعْلَمْ أَنُّهَا يُسْرَاهُ ، أو ظَنَّ أَنُّها مُجْزِئَةٌ ، فعليه دِيَتُها . وإن كان السارِقُ أُخْرَجَها مُخْتارًا عالمًا بالأمْرَيْن ، فلا شيءَ على القاطِع ِ ؟ لأنَّه أذِنَ في قَطْعِها ، فأشْبَهَ غيرَ السارقِ . والذي اخْتَارَه شيخُنا ما ذَكَرْناه في أوَّلِ الفَصْلِ . واللَّهُ أعلمُ .

٢ ٢ ٢ - مسألة : ﴿ وَيَجْتَمِعُ الْفَطْعُ وَالضَّمَانُ ، فَتُرَدُّ الْعَيْنُ

الإنصاف يَمِينُه ، أمْ لا ؟ على وَجْهَيْن ، أصْلُه ، هل يُقْطَعُ أَرْبَعَتُه ، أمْ لا ؟ على رِوايتَيْن ؛ فإنْ قَطَعَها خطأً ، أُخِذَ مِنَ القاطِعِ الدِّيَةُ . وهل تُقْطَعُ يَمِينُه ؟ على الوَجْهَيْن . انتهيا . فظاهِرُ هذا ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أنَّها لا تُقْطَعُ ؛ لأنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب أَنَّه لو سرَق مَرَّةً ثالثةً ، أنَّ يُسْرَى يدَيْه لا تُقْطَعُ ، كما تقدَّم . وقال في « الرِّعايتَيْن » : وقيل : إِنْ قَطَعَها مع دَهْشَةٍ ، أو ظُنَّه أَنَّها تُجْزِئُ ، كَفَتْ . وجزَم به في ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ » ، إِلَّا أَنْ يكونَ فيه سَقْطٌ . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، أَنَّ القَطْعَ يُجْزِئُ ، ولا ضَمانَ . وهو احْتِمالٌ في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ ، وأنَّه يَحْتَمِلُ تَضْمِينُه نِصْفَ ديَة .

قوله : ويجْتَمِعُ القَطْعُ والضَّمانُ ، فَتُرَدُّ العَيْنُ المسْرُوقَةَ إِلَى مالكِها ، وإنْ كانَتْ

المَسْرُوقَةُ إلى مالِكِهَا ، وإن كانت تالِفَةً ، غَرِمَ قِيمَتَها وقُطِعَ ) لا يخْتلِفُ الشر الكبير أهلُ العلم في وُجوب رَدِّ العَيْنِ المَسْرُوقَةِ على مالِكِهَا إذا كانت بَاقِيةً ، وإن كانت تالِفَةً ، فعلى السارق رَدُّ قِيمَتِها ، أو مِثْلِها إن كانتْ مِثْلِيَّةً ، قُطِعَ أو لم يُقْطَعْ ، مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا . وهذا قولُ الحسن ، والنَّخَعِيِّ ، وحَمَّادٍ ، والبُّتِّيِّ ، واللَّيْثِ ، والشافعيِّ ، وإسْحاقَ ، وأبى ثَوْرٍ . وقال الثُّوريُّ ، وأبو حنيفة : لا يَجْتَمِعُ الغُرْمُ والقَطْعُ ، إِن غَرِمَها قبلَ القَطْعِ ِ سَقَط القَطْعُ ، وإن قُطِعَ قبلَ الغُرْم سَقَط الغُرْمُ . وقال عَطاءٌ ، وابنُ سِيرِينَ ، والشُّعْبِيُّ ، ومَكْحُولٌ : لا غُرْمَ على السَّارِ قِ إِذَا قُطِعَ . ووافَقَهم مالكٌ في المُعْسِر ، ووَافَقَنا في المُوسِر . قال أبو حنيفة ، في رجل سَرَق مَرَّاتٍ ، ثم قُطِعَ : يَغْرَمُ الكلِّ ، إِلَّا الأَخِيرَةَ . وقال أَبو يوسفَ : لا يَغْرَمُ شيئًا ؛ لأنَّه قُطِعَ بالكُلِّ ، فلا يَغْرَمُ شيئًا منه ، كالسَّرقَةِ الأخِيرَةِ . واحْتَجَّا بما رُوِيَ عن عبدِ الرحمنِ بن عَوْفٍ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ [ ١٠٤/٥ و ] أنَّه قال : ﴿ إِذَا أَقَمْتُمُ الحَدُّ عَلَى السَّارِقِ ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ ﴾(') . ولأنَّ التَّضْمِينَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، والمِلْكَ يَمْنَعُ القَطْعَ ، فلا يُجْمَعُ بينَهما . ولَنا ، أَنَّها عَيْنٌ يجِبُ ضَمانُها بالرَّدِّلو كانت باقِيَةً ، فيجبُ ضَمانُها إذا كانت

تالِفَةً ، غَرِمَ قِيمَتَها وقُطِعَ . هذا المذَهبُ . وعليه الأصحابُ . ونقَلَه الجَماعَةُ عن الإنساف الإِمامِ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ . وفي « الانْتِصارِ » : لا غُرْمَ لهتْكِ حِرْزٍ وتخْرِيبِه .

 <sup>(</sup>١) أخرجه النسائى ، فى : باب تعليق يد السارق فى عنقه ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ٨٥/٨ .
 والدارقطنى ، فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ١٨٢/٣ . والبيهقى ، فى : باب غرم السارق ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ٢٧٧/٨ .

الشرح الكبير تالِفَةً ، كالولم يُقْطَعُ ، ولأنَّ القَطْعَ والغُرْمَ حَقَّان يَجبانِ لمُسْتَحِقَّيْن ، فجازَ اجْتِماعُهما ، كالجزاء والقِيمة في الصَّيْدِ الحَرَمِيِّ المَمْلوكِ . وحديثُهم يَرْوِيه سعدُ بنُ إبراهيمَ ، عن منصور (١) ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ مجهولٌ . قاله ابنُ المُنْذِرِ (٢) . وقال ابنُ عبدِ إلبَرِّ (٣) : الحديثُ ليس بالقَويِّ . ويَحْتَمِلُ أنَّه أَرِادَ ، ليس عليه أَجْرَةُ القاطِع ِ . وما ذَكَرُوه فهو بِناءٌ على أَصُولِهم ، ولا نُسَلِّمُها لهم .

فصل : إذا فَعَل في العين فِعْلًا نَقَصَها به ، كقَطْع ِ الثَّوْب ونحوه ، وَجَب رَدُّه ورَدُّ نَقْصِه ، ووَجَب القَطْعُ . وقال أبو حنيفةَ : إن كانَ نَقْصًا لا يَقْطَعُ حَقَّ المَغْصوب منه إذا فَعَلَه الغاصِبُ ، رَدَّ العَيْنَ ولا ضَمانَ عليه ، وإن كان يَقْطَعُ حَقَّ المالكِ ، كَقَطَّع ِ النَّوبِ وخِياطَتِه ، فلا ضَمانَ عليه ، ويَسْقُطُ حَقُّ المَسْرُوقِ منه مِن العَيْنِ ، وإن كان زيادةً في العَيْن ، كَصَبْغِه أَحْمَرَ أُو أَصفرَ ، فلا يَرُدُّ العَيْنَ (٤) ، ولا يَحِلُّ له التَّصَرُّفُ فيها . وقال أبو يوسفَ ، ومحمدٌ : يَرُدُّ العَيْنَ . وبَنِّي هذا على أَصْلِه في أَنَّ الغُرْمَ يُسقِطُ عنه القَطْعَ . وأمَّا إذا صَبَغَه (٥) ، فقال : لا يَرُدُّه ؛ لأنَّه لو رَدَّه لكان شريكًا فيه بصَبْغِه ، ولا يجوزُ أن يُقْطَعَ فيما هو شَرِيكٌ فيه . وهذا ليس بصَحِيحٍ ؛ لأنَّ صَبْغَه كان قبلَ القَطْعِ ، فلو كان شَرِيكًا بالصَّبْغِ لسَقَطَ القَطْعُ ، وإن

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ابن منصور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الإشراف ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في التمهيد ١٤/٣٨٣ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

المقنع

كان يَصِيرُ شريكًا بالرَّدِّ ، فالشَّركَةُ الطارئَةُ بعدَ القَطْع ِ لا تُؤَثِّرُ ، كما لو الشرح الكبير اشْتَرَى نِصْفَه من مالِكِه بعدَ القَطْع ِ . وقد سَلَّمَ أبو حنيفةَ ، أنَّه لو سَرَق فِضَّةً ، فَضَرَبَها دَرَاهِمَ ، 'قُطِعَ ، ولَزمَه رَدُّها . وقال صاحِباه : لا يُقْطَعُ(١) ، ويَسْقُطُ حَقُّ صاحِبها منها بضَرْبها . وهذا شيءٌ بَنيَاهُ(٢) على أَصُولِهما في أنَّ تَغْييرَ اسْمِها يُزِيلُ مِلْكَ صاحِبِها ، وأنَّ مِلْكَ السَّارِقِ لها يُسْقِطُ القَطْعَ عنه ، وهو غيرُ مُسَلَّم لهما .

> فصل : ويَسْتَوى في وُجوب الحَدِّ على السَّارِ قِ الحُرُّ والحُرَّةُ ، والعَبْدُ والأَمَةُ ، ولا خِلافَ في وُجُوُبِ الحَدِّ على الحُرِّ٣) والحُرَّةِ ؛ لقول اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱتَّطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ (') . ولأنَّهما اسْتَويَا في سائر الحُدُودِ ، فكذلك في هذا ، وقد قَطَع النبيُّ عَلَيْكُ سارقَ ردَاء صَفْوانَ (°) ، وقَطَعَ المُخْزُومِيَّةَ التي سَرَقَتِ القَطِيفَةَ (١) . فأمَّا العَبْدُ والأَمَةُ ، فإنَّ جُمْهورَ الفُقَهاءِ وأهلَ الفَتْوَى على وُجوبِ القَطْعِ عليهما(٧) بالسَّرِقَةِ ، إلَّا ما حُكِيَ عن ابنِ عباسِ ، أنَّه قال : لا قَطْعَ عليهما (^) ؟

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١ يسقط ١ .

<sup>(</sup>٢) في تش ، ق ، م : « بنيناه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « عليها » . · · .

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب سرقة الآبق ، من كتاب اللقطة . المصنف ٢٤٢/١ . والدارقطني ، ف : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطني ٨٧/٣ .

الشرح الكبير لأنَّه حَدٌّ لا يُمْكِنُ تَنْصِيفُه ، فلم يجبْ في حَقِّهما ، كالرَّجْم ، ولأنَّه [ ٨/٤٥ ظ ] حَدٌّ فلا يُساوى العَبْدُ فيه الحُرَّ كسائِر الحدُودِ . ولَنا ، عمُومُ الآية ِ ، ورَوَى الأَثْرَمُ ، أنَّ رَقِيقًا لحاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ سَرَقُوا نَاقَةً لرجل ِ من مُزَيْنَةَ ، فانْتَحَرُوها ، فأمَرَ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ أن تُقْطَعَ أيْدِيهم ، ثم قال عمرُ: والله إِنِّي لأراك (١) تُجيعُهم ، ولكنْ لأُغْرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عليك . ثم قال للمُزَنِيِّ : كم ثمنُ ناقَتِكَ ؟ قال : أربعُمائَة دِرْهَم . قال عمرٌ (١) : أَعْطِه ثَمَانَمائة دِرْهم ("). وروى القاسِمُ ، عن أبيه ، أنَّ عبدًا أقرَّ بالسَّرقة عندَ عليٌّ ، فقَطَعَه (٤) . وفي روايةٍ قال : كان عبدًا . يعني الذي قَطَعَه على . رَواه الإمامُ أحمدُ بإسناده (٥٠) . وهذه قِصَصٌ تَنْتَشِرُ (١٦) و لم تُنْكَرْ ، فتكونُ إجْماعًا . وقولُهم : لا يُمْكِنُ تَنْصِيفُه . قُلْنا : ولا يُمْكِنُ تَعْطِيلُه ، فَيَجِبُ تَكْمِيلُه ، وقِياسُهم نَقْلِبُه عليهم ، فنقولُ : حَدٌّ ٢٧ فلا يُتَعَطَّلُ في حَقٍّ العبْدِ والأُمَةِ ، كسائر الحدودِ . وفارَقَ الرَّجْمَ ، فإنَّ حَدَّ الزِّنَى لا يَتَعَطُّلُ بتَعْطِيلِه ، بخِلافِ القَطْعِ ِ ، فإنَّ حَدَّ السَّرقَةِ يَتَعَطَّلُ بتَعْطِيلِه .

فصل : ويُقْطَعُ الآبقُ بسَرقَتِه . رُويَ ذلك عن ابن عمرَ ، وعمرَ بن

<sup>(</sup>١) في م: ( لا أراك ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٣٩٧/٢٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٥) في ق ، م : ﴿ في مستده ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : ﴿ وتشهر ١ .

<sup>(</sup>٧) في تش ، ق ، م : ﴿ حق ﴾ .

وَهَلْ يَجِبُ الزَّيْتُ الَّذِي يُحْسَمُ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ مِنْ مَالِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ السَّارقِ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

عبدِ العزيزِ ، وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال مروانُ ، وسعيدُ بنُ الشرح الكبير العاص (١) ، وأبو حنيفةَ : لا يُقْطَعُ ؛ لأنَّ قَطْعَه قَضَاءٌ على سَيِّدِه ، ولا يُقْضَى على الغائِبِ . ولَنا ، عُمومُ الكتاب والسُّنَّةِ ، وأَنَّه مُكَلَّفٌ سَرَق نِصابًا مِن حِرْزِ مثلِه ، فَيُقْطَعُ ، كغيرِ الآبِقِ . وقولُهم : إنَّه قَضَاءٌ على سَيِّدِه . مَمْنُوعٌ ، فإنّه لا يُعْتَبَرُ فيه إقرارُ السَّيِّدِ ، ولا يَضُرُّ إنْكارُه . وإنَّما يُعْتَبَرُ ذلك مِن العَبْدِ ، ثم القَضاءُ على الغائِبِ بالبَيِّنَةِ جائزٌ ، على ما ذُكِرَ في مَوْضِعِه .

٢٥٣٣ - مسألة : ( وهل يَجِبُ الزَّيْتُ الذي يُحْسَمُ به من بَيْتِ المال أو مِن مالِ السَّارِقِ ؟ على وَجْهَيْن ) أحدُهما ، من بيتِ المالِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ أَمَرَ بِهِ القَاطِعَ في حديثِ سارقِ الشَّمْلَةِ ، فقال : « اقْطَعُوهُ ، وَاحْسِمُوهُ »(٢) . ولأنَّه مِن المصالح ِ ، وذلك يَقْتَضِي أن يكونَ مِن بيتِ

قوله: وهل يجبُ الزَّيْتُ الذي يُحْسَمُ به -وكذا أُجْرَةُ القَطْع ِ -مِن بَيْتِ المالِ ، الإنصاف أو مِن مالِ السَّارِقِرِ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْحِ »؛ أحدُهما ، يجبُ مِن مالِ السَّارِقِ . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « تَصْحيح المُحَرَّر ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيـر » ، و « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعايتَيْن » : يجبُ مِن مالِ السَّارِق، ، إنْ قُلْنا : هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ القاضي ﴿ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦٨ .

الشرح الكبير المال ، فإن لم يَحْسِمْ ، فذَكرَ القاضي أنَّه لا شيءَ عليه ؛ لأنَّ عليه القَطْعَ ، لا مُداوَاةَ المحدُودِ . والثاني ، مِن مال السَّارِقِ ؛ لأنَّه مُداواةٌ له ، فكان في مالِه كمُداواتِه في مَرَضِه . ويُسْتَحَبُّ للمَقْطُوع ِ حَسْمُ نَفْسِه ، فإن لم يَفْعَلْ لَمْ يَأْثُمْ ؛ لأنَّه تَرَك التَّدَاوِيَ في المَرَضِ . وهذا مذهبُ الشافعيُّ .

الإنصاف احْتِياطٌ له . والوَجْهُ الثَّاني ، يجِبُ مِن بَيْتِ المالِ . قدَّمه في « الخُلاصَةِ » . قال ف ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ : وجزَم في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الكافِي ﴾ ، أنَّ الزَّيْتَ مِن بَيْتِ المالِ . وقيل : مِن بَيْتِ المال إِنْ قُلْنا : هو مِن تَتِمَّةِ الحدِّ .

فائدة : لو كانتِ اليَدُ التي وجَب قطْعُها شَلَّاءَ ، فهي كالمَعْدُومَةِ -[ ١٧٥/٣] على ما تقدُّم على إحدري الرُّوايتَيْن - فَيُنْتَقَلُّ . قدَّمه النَّاظِمُ ، وْ ﴿ الْكَافِي ﴾ ، وقال : نصُّ عليه . وابنُ رَزِين ِ في ﴿ شَرْحِهِ ﴾ . وعنه(١) ، يُجْزِئُ ، مع أَمْنِ تَلَفِه بقَطْعِها . صحَّحه في « الرِّعايتَيْن » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . وأَطْلَقهما في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الحاوي » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وكذا الحُكْمُ لو ذَهَب مُعْظَمُ نَفْع ِ الْيَدِ (٢) ، كَفَطْعِ الْأَصَابِعِ كُلُّهَا ، أو أَرْبَعِ مِنها ، فإنْ ذَهَبَتِ الخِنْصَرُ وَالْبِنْصَرُ ، أو واحدَةٌ غيرُهما ، أَجْزَأَتْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشُّرْحِ». وصحَّحه النَّاظِمُ . وقيل : لا تُجْزِئُ . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقيل : لا تُجْزِئُ إِذَا قُطِعَ الإِبْهَامُ ، وتُجْزِئُ إِذَا قُطِعَتِ السَّبَّابَةُ والوُّسْطَى ، فإنْ بَقِيَ إِصْبَعان ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُجْزِئ قَطْعُهما . صَحَّحه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وقيل : لا يُجْزِئُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عندي ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

|           | <br>- |                              |
|-----------|-------|------------------------------|
| الشرح الك |       | والله أعلمُ <sup>(١)</sup> . |
|           |       | والله اعلم .                 |

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى الجزء السابع من نسخة تشستربيتي . وكذلك الجزء السابع من نسخة مكتبة الشيخ عبد الله ابن عبد المزيز العنقري .

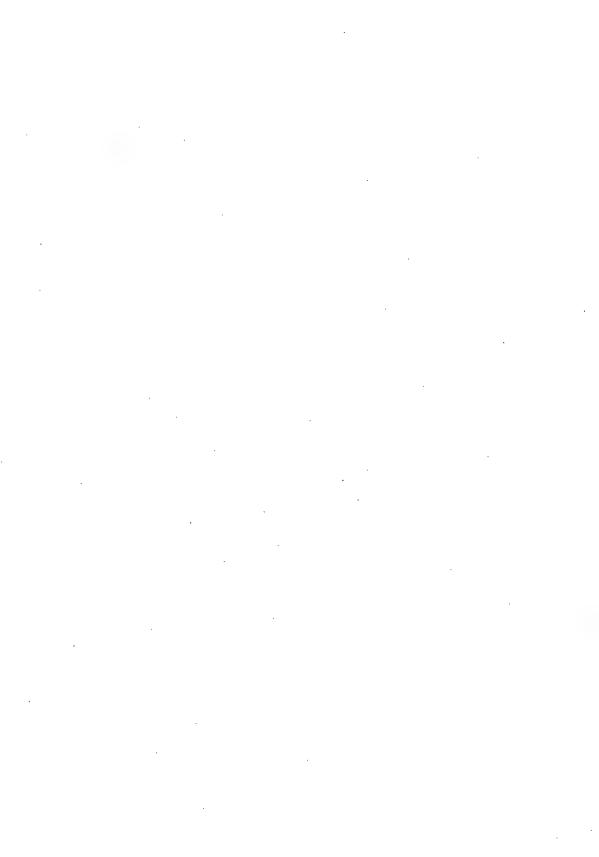

## فهرس الجزء السادس والعشرين من الشرح الكبير والإنصاف باب الشجاج وكسر العظام

| الصفحة     |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | ( الشجة اسم لجرح الرأس والوجه حاصة ،                                 |
| ٥          | وهي عشر ؛ خمس لا مقدر فيها ؟ )                                       |
|            | فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( وخمس                                 |
| ١.         | فيها مقدر ؛ أولها ، الموضحة )                                        |
|            | فصل : ويجب أرش الموضحة في الصغيرة                                    |
| ١٣         | والكبيرة ،                                                           |
|            | فصل: وليس في موضحة غير الرأس                                         |
| ١٣         | والوجه مقدر                                                          |
|            | فائدة : يجب أرش الموضحة في الصغيرة                                   |
| ١٣         | والكبيرة ،                                                           |
|            | <ul> <li>٩٠٠٤ - مسألة : ( فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه ،</li> </ul> |
|            | فهل هي موضحة أو موضحتان ؟ على                                        |
| 10.18      | وجهين )                                                              |
|            | تنبيه : ذكر المصنف ،، إذا عمت الرأس                                  |
| 10         | ونزلت إلى الوجه                                                      |
|            | <ul> <li>۱۳۱۰ – مسألة : ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز ،</li> </ul> |
| 17,10      |                                                                      |
|            | ٤٣١١ – مسألة : فإن خرقه أجنبي ، فعلى الأول أرش                       |
|            | موضحتين، وعلى الثساني أرش                                            |
| <b>√</b> ₩ | ( "a- 'a                                                             |

| الصفحة  |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|         | ٢ ٤٣١٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اخْتَلْفَا فِي مِنْ خُرِقَهُ ، فَالْقُولُ قُولُ |
| ۱۸،۱۷   | المجنى عليه )                                                             |
|         | ٤٣١٣ – مسألة : ﴿ وَإِنَّ خَرَقَ مَا بَيْنُهُمَا فِي البَّاطُنَ ﴾،         |
| ١٨      | ففيها وجهان ؛                                                             |
|         | \$ 271 - مسألة : ( وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا                      |
| ١٩      | منه أوضحه ، فعليه أرش موضحة )                                             |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، لو خرقه ظاهرا لا                                      |
| ١٩      | باطنا، فموضحتان،                                                          |
|         | الثانية ، لو أوضحه جماعة                                                  |
|         | موضحة ، فهل يوضح                                                          |
|         | من كل واحد بقدرها ،                                                       |
| 19      | أم يوزع ؟                                                                 |
|         | ٥ ٢ ٣١ ك - مسألة : (ثم الهاشمة ؛ وهي التي توضح العظم وتهشمه ،             |
| 71-19   | ففيها عشر من الإبل)                                                       |
|         | فصل: والهاشمة ً في الوجـه والــرأس                                        |
| ۲.      | خاصة ،                                                                    |
|         | ٢ ٤٣١٦ - مسألة : ( فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن                         |
| 17 , 77 | يوضحه ، ففيه حكومة )                                                      |
|         | فصل: فارِن أوضحه موضحتين ، هشم                                            |
|         | العظم في كل واحدة منهما ، واتصل                                           |
|         | الهشم في الباطن، فهما                                                     |
| ۲۱      | هاشمتان ؛                                                                 |
|         | ٤٣١٧ – مسألة : ﴿ ثُمَّ المُنقَلَةَ ؛ وهي التي توضح وتهشم                  |
|         | وتنقل عظامها ، ففيها خمس عشرة من                                          |
| 77      | الأبار                                                                    |

الصفحة ٤٣١٨ - مسألة : ( ثم المأمومة ؛ وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ،... ) 72 6 77 (ثم الدامغة ، وهي التي تخرق الجلد ، ففيها ما في المأمومة ) 4 2 فصل: فإن أوضحه رجل، ثم هشمه الثاني ، ثم جعلها الثالث منقلة ، ثم جعلها الرابع مأمومة ، فعلى الأول أرش موضحة ،... 4 5 فصل: ( و في الجائفة ثلث الدية ؟ و هي التي تصل إلى باطن الجوف ...) ٢٤ فصل: وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز، فعليه ثلثا الدية ،... 40 ٤٣١٩ - مسألة : ( فإن خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر ، فهي جائفتان ) 77- 77 فصل : فإن أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها ، فلس بحائفة ؟... ٢٨ • ٤٣٧ - مسألة : ( وإن طعنه في خده فوصل إلى فيه ، ففه حکومة) **79 4 7 A** فصل: فإن طعنه في وجنته ، فكسر العظم، ووصل إلى فيه ، فليس بجائفة ؟... ٢٨ فائدة : وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين ، خلافا 49 ومذهبا . ٤٣٢١ - مسألة : ( وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فوصل الجرح إلى

الصفحة قفاه ، فعليه دية جائفة وموضحة ، وحكومة لجرح القفا والورك ) T. ( 79 ٤٣٢٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَجَافُهُ ، وَوَسَعَ آخُرُ الْجُرْحُ ، فَهَى جائفتان ) ۳. ٤٣٢٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ وَسَعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطُنَهُ ، أَوْ بَاطُنَهُ دون ظاهره ، فعلیه حکومة ) 41 . 4. فصل: وإن أدخل السكين في الجائفة ثم أخرجها ،عزر ،ولاشيءعليه ... ٣١ ٤٣٢٤ – مسألة : ﴿ وَإِنْ التَّحْمَتُ الْجَائِفَةُ فَفَتَحُهَا آخَرُ ، فَهِي جائفة أخرى 77 -T1 فصل : ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ، ففتقها ، لزمه ثلث الدية ... ٣١ فائدة : لو وطئ زوجته وهي صغيرة ، أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ، ففتقها ، لزمه ثلث الدية ... 3 فصل : فإن استطلق بولها مع ذلك ، لزمته دية من غير زيادة ... 45 فائدة : لو أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها ، فليس بجائفة ... ٣٤ فصل: وإن أكره امرأة على الزني فأفضاها، لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها ؟... ٣٥ فصل: وإن وطئ امرأة بشبهة ، فأفضاها ، فعليه أرش إفضائها مع مهر مثلها ؛... 40 فصل: وإن استطلق بول المكرهة على الزني

```
والموطوءة بشبهة مع إفضائهما ،
                فعليه ديتهما والمهر ...
     ٣٦
         فصل: (وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين
     3
         تنبيه : قوله : وفي الضلع بعير . كذا قال
     أكثر الأصحاب ، وأطلقوا ... ٣٧
         ٢٣٢٥ - مسألة: ( وفي كل واحد من الذراع ، والزند ،
             والعضد ، والساق ، بعيران ) .
21-49
     فصل: ولا مقدر في غير هذه العظام ،... ٤٠
         ٤٣٢٦ – مسألة : ( وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر
              العظام ،...، ففيه حكومة ،
13373
         ٢٣٢٧ - مسألة : ( والحكومة أن يُقَوَّم المجنى عليه كأنه عبد
         لا جناية به ، ثم يقوَّم وهي به وقد برأت ،
فما نقص ، فله مثله من الدية ، . : ) ٤٣ ، ٤٣
         ٤٣٢٨ - مسألة : ( إلا أن تكون في شيء فيه مقدر ، فلا يبلغ
                       به أرش المقدر ،... )
2 V - 2 E
         فصل : وإذا أُخرَجت الحِكومةُ في شجاح
         الرأس التي دون الموضحة قدر أرش
         الموضحة أو زيادة عليه ،... يجب
                     أرش الموضحة ...
     ٤٦
         فصل: ولا يكون التقويم إلا بعد برء
                         الجرح ...
     ٤٧
         ٤٣٢٩ - مسألة : ( فإن كانت ) الجواحة ( مما لا تنقص شيئا
         بعد الاندمال) ...، فلا شيء على
                                الجاني ،...
19-1V
```

الصفحة

تنبيه: أفادنا المصنف بقوله: قُوِّمت حال جريان الدم. أن ذلك لا يكون جريان الدم. أن ذلك لا يكون هدرا، وأن عليه فيه حكومة ... ٤٨ – مسألة: ( فإن لم ينقص في تلك الحال ) قوم حال

جريان الدم ؟... ٩٩ ، ٥٥

فصل : فإن لطمه على وجهه فلم يؤثر في

وجهه ، فلا ضمان ؟...

## باب العاقلة وما تحمله

فائدة : سميت عاقلة ؛ لأنهم يعقلون ... ٥٥ ( عاقلة الإنسان عصباته كلهم ....، إلا

عمودی نسبه ، آباؤه وأبناؤه ...) ۱ ه فصل : فارن كان الولد ابن ابن عم ....،

فإنه يعقل فى ظاهر كلام أحمد ... ٤٥ فصل : وسائر العصبات من العاقلة ، بعدوا أو قربوا من النسب ، والمولى

وعصبته ...

فصل: العاقلة من تحمل العقل. والعقل:

الدية ... وه

فصل : ولا يعقل مولى الموالاة ،... ٥٥ فصل : ولا مدخل لأهل الديوان في

المعاقلة ... ٥٦

٤٣٣١ – مسألة : ( وليس على فقير ، ولا صبى ، ولا زائل العقل ، ولا امرأة ، ولا خنثى مشكل ، ولا رقيق ، ولا مخالف لدين الجانى ،

```
الصفحة
01,01
                                 هل شيء )
          تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أن الهرم
          والزمن والأعمى يحمل من العقل
      ٥٨
                              بشرطه ...
             ٤٣٣٢ – مسألة : ( ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر )
          فصل: ويعقل المريض إذا لم يبلغ حد
          الزمانة ، والشيخ إذا لم يبلغ حد
          ٤٣٣٣ - مسألة : ( وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت
                  المال . وعنه ، على عاقلته )
71 67.
      فائدة : وكذا الحكم إن زاد سوطا ؟...
      ٤٣٣٤ – مسألة : روهل يتعاقل أهل الذمة ؟ على روايتين ) ٦١
          ٤٣٣٥ - مسألة : ( ولا يعقل حربي عن ذمي ، ولا ذمي عن
77 6 77
         ٤٣٣٦ - مسألة : ( ومن لا عاقلة له ، أو لم تكن له عاقلة
         تحمل الجميع ، فالدية أو باقيها عليه إن
         كان ذميا ) ... ( وإن كان مسلما )
70 -74
                            ففیه رو ایتان ؟...
         فصل: ( فإن لم يكن ) الأخذ من بيت المال
     ( فليس على القاتل شيء ) ...
          فصل: ولو رمى ذمى صيدا، ثم أسلم،
         ثم أصاب السهم آدميا ، فقتله ، لم
                   يعقله المسلمون ؟...
     79
         فصل: إذا تزوج عبد معتقة ، فأولدها
```

أولادا ، فولاؤهم لمولى أمهم ،... ٧٠

```
الصفحة
          ٤٣٣٧ – مسألة : ﴿ وَلا تَحْمَلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلا عَبْدًا ، وَلا
                 صلحا، ولا اعترافا ،...)
 VA-V•
          فائدة: قوله: ولا تحمل العاقلة عمدا،
          ولا عبدا، ولا صلحا. فسر
          القاضي وغيره الصلح بالصلح عن
                            دم العمد ...
           فصل: فإن اقتص بحديدة مسمومة،
           فسرى إلى النفس، ففيه
                             وجهان ب...
      77
                فصل: ولا تحمل العاقلة العبد ...
      77
                    فصل : ولا تحمل الصلح ...
      ٧٣
                   فصل: ولا تحمل الاعتراف ...
      ٧٣
           تنبيه: قوله: ولا اعترافا. ومعناه ؛ أن يقر
          على نفسه أنه قتل خطأ ، أو شبه
      عمد ، أو جني جناية خطأ ،... ٧٣
      فصل: ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث ... ٧٥
           تنبيه: قوله: ولا ما دون ثلث الدية ،...
           يعني ، وهي أقل من ثلث الدية
                             بانفر ادها ،...
      77
           فصل : وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ
      ٧٧
                               الثلث ...
           فصل : وتحمل العاقلة دية بغير خلاف بينهم
      ٤٣٣٨ – مسألة : وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه ،... ٧٨
```

٤٣٣٩ – مسألة : ( وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت

| الصفحة    |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨        | الثلث )                                                                  |
|           | ٤٣٤ - مسألة : ( قال أبو بكر : ولا تحمل ) العاقلة ( شبه                   |
|           | العمد ، وتكون في مال القاتل في ثلاث                                      |
| Y / - A Y | سنين )                                                                   |
|           | ٤٣٤ – مسألة : ﴿ وَمَا يَحْمَلُهُ كُلُّ وَاحْدُ مَنَ الْعَاقَلَةُ غَيْرُ  |
| ۸۳ - ۸۱   | مقدر ، )                                                                 |
|           | فائدة : الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول                                 |
|           | الحول ، فاضلا عنه ؛ كالحج                                                |
| ٨٢        | وكفارة الظهار .                                                          |
|           | ا ٢٣٤ – مسألة : واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار                      |
| ۸٥ - ۸٣   | وربعه ؟                                                                  |
|           | ٤٣٤١ - مسألة : ( ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، فمتى اتسعت                      |
|           | أموال الأقربين لها ، لم يتجاوزهم ، وإلا                                  |
| YA -Y0    | انتقل إلى من يليهم )                                                     |
|           | ٤٣٤١ - مسألة : ( وإن تساوى جماعة في القرب ، وزع                          |
| ۸۸،۷۷     | القدر الذي يلزمهم بينهم )                                                |
|           | فصل : ولا يحمل العقل من لا يعرف نسبه                                     |
| ٨٧        | من القاتل ،                                                              |
| ٨٧        | فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب                                      |
|           | <ul> <li>٤٣٤٥ - مسألة : ( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث</li> </ul> |
|           | سنين ، في كل سنة ثلثه إن كان دية                                         |
|           | " l                                                                      |

٣٤٦ – مسألة : ( وإن كان الواجب ثلث الدية ، وجب فى رأس الحول ) ... ٣٤٧ – مسألة : فإن كانت الدية ناقصة ، كدية المرأة

| الصفحة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94, 94   | والكتابى ، ففيها وجهان ؛                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | فائدة : لو قتل شخص اثنين ، لزم عاقلته                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97       | فی کل حول من کل دیة ثلثها ،                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ٤٣٤٨ – مسألة : ( وابتداء الحول في الجرح من حين                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | الاندمال ، وفي القتل مـن حين                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 98 , 98  | الموت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <ul> <li>٤٣٤٩ - مسألة : ( ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| 90 , 98  | سقط ما عليه ، )                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | فائدة : من صار أهلا عند الحول ، لزمه                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 8      | ما تحمله العاقلة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ١٣٥٠ - مسألة : ﴿ وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97 ( 90  | العاقلة )                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | باب كفارة القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٧       | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٧       | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى<br>مجراه ،، فعليه الكفارة )                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٧       | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹٧       | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى محراه ،، فعليه الكفارة ) مسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته                                                                                                                                                                                            |
| <b>9</b> | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى محراه ،، فعليه الكفارة ) محراه ، فعليه الكفارة ) حسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه                                                                                                                                    |
|          | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى محراه ،، فعليه الكفارة ) محراه ، الكفارة ) حسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة ( وعن أحمد ، أن على                                                                                                                |
| 99 ( 9)  | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى محراه ،، فعليه الكفارة ) محراه ،، فعليه الكفارة ) لامته حسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة ( وعن أحمد ، أن على المشتركين كفارة واحدة )                                                                           |
| 99 ( 9)  | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى محراه ،، فعليه الكفارة ) محراه ،، فعليه الكفارة ) لامته حسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة ( وعن أحمد ، أن على المشتركين كفارة واحدة ) المشتركين كفارة واحدة ) حسألة : ( ولو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا         |
| 99 ( 9)  | ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجرى مجراه ،، فعليه الكفارة ) مسألة : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة ( وعن أحمد ، أن على المشتركين كفارة واحدة ) المشتركين كفارة واحدة ) عسألة : ( ولو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات ، فعليه الكفارة ) |

```
الصفحة
            تنسه: ظاهر قوله: فألقت جنينا. أنها لو
            ألقت مضغة لم تتصور ، لا كفارة
       1.1
            ٤٣٥٥ – مسألة : ( وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا ، أو صبيا ..
                    أو مجنونا ، حرا أو عبدا )
1.761.1
                       ٤٣٥٦ - مسألة : ( ويكفر العبد بالصيام )
      1.7
            فصل: ومن قتل في دار الحرب مسلما
           يعتقده كافرا ،...، فعليه
                        كفارة ؟...
      1.1
            ٤٣٥٧ - مسألة : ( فأما القتل المباح ، كالقصاص ، والحد ،
وقتل الباغي والصائل ، فلا كفارة فيه ) ١٠٤، ١٠٢
           فصل: ومن قتل نفسه خطأ ، وجبت
      1.4
                      الكفارة في ماله ...
           ٤٣٥٨ - مسألة : ( وفي العمد وشبه العمد روايتان ؛
إحداهما ، لا كفارة فيه ... ) ١٠٨ – ١٠٨
            فصل: فأما شبه العمد، فقال شيخنا:
             تحت فيه الكفارة ،...
      1.7
           تنبيه : قال الزركشي : وقد وقع لأبي محمد
           في «المقنع» إجراء الروايتين في شبه
      ۱.٧
             العمد ، وهو ذهول ،...
           فصل : وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص
                   القرآن ....
      ١.٨
           فائدتان ؛ إحداهما ، من لزمته كفارة ، ففي
      ماله مطلقا ... ۱۰۸
           الثانية ، نقل مهنا ، القتل له
```

الصفحة

كفارة ، والزنى له كفارة ...

## باب القسامة

( وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل ) ١٠٩ ٤٣٥٩ - مسألة : ( ولا تثبت إلا بشروط أربعة ؛ أحدها ، دعوى القتل ،...) 117-11. فصل: قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل ، إذا غلب على ظنهم أنه قتله ،... 115 • ٤٣٦ – مسألة : ﴿ وَسُواءَ كَانَ المُقْتُولُ ذَكُرًا أَوْ أَنْثَى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ) 111-111 فصل: وإن قتل عبد المكاتب ، فللمكاتب أن يقسم على الجانى ؛... 110 فصل: والمحجور عليه لسفه أو فلس، كغير المحجور عليه ، في دعوى القتل ، والدعوى عليه ،... 117 فصل : ولو جرح مسلم فارتد ، ومات على الردة ، فلا قسامة فيه ؛... 117 ٤٣٦١ - مسألة : ( فأما الجراح فلا قسامة فيها ) 114 (الشاني، اللوث، وهيو العداوة الظاهرة ،...) 111 فصل: وإن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين ، لم تثبت هذه الشهادة ، و لم تكن لوثا عند

```
الصفحة
                      أحد علمنا قوله ...
      172
           فصل: وليس من شرط اللوث أن يكون
                   بالقتيل أثر ...
      140
           ٤٣٦٢ - مسألة : ( فأما قول القتيل : فلان قتلني . فليس
                                  بلوث )
           ٤٣٦٣ - مسألة: ( ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا ،
           فقال الخرق: لا يحكم له بيمين ولا
188-188
                                 غيرها ...)
           فصل: ولا تسمع الدعوى على غير
      149
           فائدة : حيث حلف المدعى عليه ، فلا
           كلام ، وحيث امتنع ، لم يقض
      179
                        عليه بالقود ...
           فصل: فأما إن ادعى القتل من غير وجود
           قتيل ولا عداوة ، فهي كسائر
           الدعاوى ، في اشتراط تعيين المدعى
     14.
                       عليه ،...
           فصل: فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ، لم
                    يجب القصاص ....
     144
           ( الثالث ، اتفاق الأولياء في الدعوى ، فإن
           ادعى بعضهم وأنكر بعض ، لم تثبت
                             القسامة )
     144
           فصل: إذا قال الولى بعد القسامة: غَلِطتُ،
```

ولزمه , د ما أخذه ؟...

ما هذا الذي قتله... بطلت القسامة،

177

فصل: وإن أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول ، لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد ، بطلت الدعوى ... ١٣٧ فصل: فإن جاء إنسان ، فقال: ما قتله هذا المدعى عليه ، بل أنا قتلته . فكذبه الولى لم تبطل دعواه ،... ١٣٧ (الرابع) أن يكون في المدعين رجال عقلاء، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة ، عمدا كان القتل أو خطأ ) ١٣٩ فائدة : لا مدخل للخنثي في القسامة ... ١٤٠ فصل: والخنثي المشكل يحتمل أن 1 2 2 ٤٣٦٤ - مسألة : ( وذكر الخرق من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا ،...) 1 2 4 - 1 2 2 فصل: ( ويبدأ بالقسامة بأيمان المدعين ، فيحلفون خمسين يمينا ) 1 2 1 فصل: فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال ، وهو النساء ، سقط حکمه ... 105 فصل: فإن مات المستحق، انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان ،... 105 فصل: ولو حلف بعض الأيمان ، ثم جن ، ثم أفاق ، فإنه يتمم ، ولا يلزمه الاستئناف .... 100

```
الصفحة
            فصل: وإذا حلف الأولياء استحقوا القود،
              إذا كانت الدعوى عمدا ،...
            ٢٣٦٥ - مسألة : ( وعن أحمد ، يحلف من العصبة الوارث
            منهم وغير الوارث ، خمسون رجلا ، كل
109-104
                                   واحد يمينا )
            فصل: ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين
      109
                   في القسامة تأكيدا ،...
            فوائد ؛ إحداها ، في اعتبار كون الأيمان
            الخمسين في مجلس واحد
           وجهان ، أصلهما
               المالاة ...
      17.
            الثانية ، وارث المستحق كالمستحق
                 بالأصالة ...
      17.
            الثالثة ، متى حلف الذكور ، فالحق
      17.
                      للجميع ...
            الرابعة ، يشترط حضور المدعى
           عليه وقت يمينه ، كالبينة
      عليه، وحضور المدعى... ١٦٠
            ٤٣٦٦ - مسألة : ( فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه
177-17.
                          خمسین یمینا ، وبرئ )
            فصل: وإذار دت الأيمان على المدعى عليهم،
           وكان عمدا ، لم تجز على أكثر من
      171
                              واحد ،...
            ٤٣٦٧ - مسألة : ( فإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين
      المدعى عليه ، فداه الإمام من بيت المال ) ١٦٣
```

الصفحة

. وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا ، لم يحبسوا . وإن طلبوا أيمانهم الدية أو تكون في بيت المال؟

علی روایتین ) ۱۶۱–۱۹۳

فائدتان ؟ إحداهما ، لو رد المدعى عليه اليمين

على المدعى ، فليس

للمدعى أن يحلف ... ١٦٦

الثانية ، يُفْدَى ميت في زحمة ؛

كجمعة وطواف ، من

بيت المال ...

## كتاب الحدود

فائدة : الحدود جمع حد ، وهو فى الأصل المنع ، وهو فى الشرع ؛ عقوبة

تمنع من الوقوع في مثله . . . . ١٦٧

٤٣٦٩ - مسألة : ﴿ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بِالْغُ عَاقَلُ عَالَمُ

بالتحريم) ١٦٩ – ١٦٩

فصل: ولا يجب على النائم ؟... ١٦٩

فصل : فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى ،

فأقر في إفاقته أنه زني و هو مفيق ...،

فعلیه الحد ... ۱۳۹

١٧٠، ١٦٩ - مسألة : ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم ... ١٦٩، ١٧٠

٤٣٧١ - مسألة : ( ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو

نائبه ) ۱۷۱، ۱۷۰

٤٣٧٢ - مسألة : ( إلا السيد ، فإن له إقامة الحد بالجلد

خاصة على رقيقه القن ... ) ١٧١–١٧٧

```
الصفحة
             تنبيهان ؛ أحدهما ، قد يقال : إن ظاهر قوله:
             رقيقه القن أنه لو كان
             رقيقا مشتركا لايقيمه إلا
       الإمام أو نائبه ... ١٧٤
             الثاني ، مفهوم كلامه ، أنه ليس
       لغم السيد إقامة الحد ... ١٧٤
             ٤٣٧٣ - مسألة : ( ولا ) يملك إقامته ( على من بعضه حر ،
                             ولا أمته المزوجة )
174 6 177
             فصل: ويشترط أن يكون السيد بالغا عاقلا
       عالما بالحدود وكيفية إقامتها ؟... ١٧٨
             ٤٣٧٤ - مسألة : ( وإن كان السيد فاسقا أو امرأة ، فله
                    إقامته في ظاهر كلامه ...)
       1 7 9
                             ٤٣٧٥ – مسألة : ( ولا علكه المكاتب )
       ۱۸۰
                      ٤٣٧٦ - مسألة : ( وسواء ثبت ببينة أو إقرار)
141 . 14.
             فائدة : قال في «الرعاية الكبرى» : قلت :
             ومن أقام على نفسه ما يلزمه من
             حد زنى أو قذف ، بإذن الإمام أو
             نائبه ، لم يسقط ، بخلاف قطع
                                 السرقة ...
       1.4.1
             ٤٣٧٧ - مسألة : ( وإن ثبت بعلمه ، فله إقامته . نص عليه .
                   ويحتمل أن لا يملكه ، كالإمام )
111 2 711
                      ٤٣٧٨ - مسألة : ( ولا يقيم الإمام الحد بعلمه )
174, 174
                    ٤٣٧٩ – مسألة : ( ولا تقام الحدود في المساجد )
112 6 117
                         • ٤٣٨ - مسألة : ( ويُضرب الرجل قائما )
111-115
```

٤٣٨١ – مسألة : ( ولا يمد ، ولا يربط ، ولا يجرد ) ١٨٨ ، ١٨٧

```
الصفحة
            ٤٣٨٢ – مسألة : ( ولا يبالغ في ضربه بحيث يُشَق الجلد )
... ( ويفرق الضرب على أعضائه ) ١٨٨ ، ١٨٨
            فائدتان ؛ إحداهما ، لا تعتبر الموالاة في
                الحدود ...
       1 1 1
            الثانية ، يعتبر للجلد النية ، فلو
            جلده للتشفى ، أثم ،
                  ويعيده ...
       1 . . . .
            ٤٣٨٣ - مسألة : ( والمرأة كذلك ) ... ( إلا أنها تضرب
            جالسة ، وتشد عليها ثيابها ، وتمسك
                      بداها ، لئلا تنكشف ،
19.6119
            ٤٣٨٤ – مسألة : ( والجلد في الزني أشد الجلد ، ثم جلد
القذف ، ثم الشرب ، ثم التعزير ) ١٩١، ١٩٠
            ٤٣٨٥ – مسألة : ( وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر
                 بالجريد والنعال ، فله ذلك )
197 6 191
                  فائدة : يحرم حبسه بعد الحد ،...
       197
            ٤٣٨٦ - مسألة : (قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد
                           للموض ،...)
199-197
            فصل : وإذا وجب الحد على حامل ، لم يقم
                           علیها حتی تضع ،...
       190
            فائدة: يؤخر شارب الخمر حتى
       190
                             يصحو ...
            ٤٣٨٧ - مسألة : ( وإذا مات المحدود في الجلد ، فالحق
                                       فَتُله)
Y . . . 199
            تنبيه : قوله : وإذا مات المحدود في الجلد ،
       فالحق قتله . وكذا في التعزير ... ١٩٩
```

الصفحة فصل: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدود ، إذا أتى بها على الوجه المشروع ، من غير زيادة ، أنه لا يضمن من تلف بها ؟... ٤٣٨٨ – مسألة : ( وإن زاد ) على الحد ( سوطا أو أكثر ، 7.7-7.. فتلف به ضمنه ... ) فائدتان ؛ إحداهما ، لو أمر بزيادة في الحد ، فزاد جاهلا ، ضمنه الآمر، وإن كان عالما، ففيه وجهان ... ۲۰۲ الثانية ، لو تعمد العادُّ الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ، ضمنه العادى ٤٣٨٩ – مسألة : ( وإذاكان الحدرجما ، لم يحفر له ، رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين ) 7.2.7.4 · ٤٣٩ - مسألة : ( وأما المرأة ، فإن كان ثبت بإقرارها ، لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة ، حفر لها إلى 3.7-7.7 الصدر ٢٣٩١ - مسألة : ( ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم . وإن ثبت بالإقرار ، استحب أن يبدأ الإمام ) ٢٠٧ ، ٢٠٦

فائدة : يجب حضور طائفة فى حد الزنى . والطائفة واحد فأكثر ... ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره ، قبل منه ، وإن رجع فى أثناء الحد ، لم يتمم ) ٢٠٠-٢١٠

الصفحة ٤٣٩٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ رَجِّم بَبِينَةً فَهُرِبٍ ، لَمْ يُتَرِّكُ ، وَإِنْ كان باقرار ، ترك ) 711 . 71 . فائدة : لو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر ، حد ،... ٢١١ فصل: ( وإذا اجتمعت حدود لله ) تعالى (فيها قتل ، استوفى ، وسقط سائرها) 117 ٤٣٩٤ – مسألة : ( وأما حقوق الآدميين ، فتستوفي كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن . ويبدأ بغير القتل) 717 . 710 ٤٣٩٥ - مسألة : ( فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى ، بدئ بها ) 777-177 فائدة : لو قتل وارتد ، أو سرق وقطع يدا ، قتل وقطع لهما … Y 1 Y فصل: وإن سرق وقَتَل في المحاربة ، ولم . يأخذ مالا ، قتل حتما ، و لم يصلب، و لم تقطع يده ؟... 177 فصل : ( ومن قتل ، أو أتى حدا خارج الحرم ، ثم لجأ إليه ، لم يستوف منه فيه ، ولكن لا يبايع ولا يشاري حتى يخرج فيقام عليه الحد ) 177 تنبيهان ، الأول ، ظاهر قوله : ولكن لا يبايع ولا يشاري . أنه يكلم ويؤاكل ويشارب... ٢٢٥

الثاني ، الألف واللام في «الحرم»

للعهد؛ وهو حرم

```
الصفحة
```

مکة ، ... ۲۲٥

٤٣٩٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ فَعَلَّ ذَلَكَ فَى الْحَرَّمُ ، اسْتُوفَى مَنْهُ

777 277

فیه )

فوائد ؛ إحداها ، الأشهر الحرم لا تعصم من

شيء من الحدود

والجنايات ...

الثانية ، لو قوتلوا في الحرم ، دفعوا

عن أنفسهم فقط ... ٢٢٩

الثالثة ، قوله : ومن أتى حدا فى

الغزو ، لم يستوف منه في

أرض العدو حتى يرجع إلى

دار الإسلام ، فيقام عليه . ٢٢٩

الرابعة ، لو أتى حدا فى دار الإسلام،

ثم دخل دار الحرب أو أسر ، يقام عليه الحد إذا

ح ... ۲۳۰

خرج ... فضل : فأما حرم مدينة النبي عَلِيْتُكُم ، فلا يمنع

إقامة حد ولا قصاص ؛...

٤٣٩٧ – مسألة : ( وإن أتى حدا فى الغزو ، لم يستوف منه فى أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام،

فيقام عليه ) ٢٣٩ – ٢٣٣

فصل: وتقام الحدود في الثغور ،...

باب حد الزني

٤٣٩٨ - مسألة : ( إذا زنى الحر المحصن ، فحده الرجم حتى

```
الصفحة
                                   يوت ...)
727-777
            ٤٣٩٩ - مسألة : ( والمحصن من وطئ امرأته في قبلها ، في
                           نكاح صحيح ،... )
737- 137
            تنبيه : مفهوم قوله : في نكاح صحيح . أنه
              لا يحصن النكاح الفاسد ...
            فائدة : جزم في «الروضة» أنه إذا زني ابن
            عشر أو بنت تسع ، لا بأس
                             بالتعزير ...
       727

    ٠٠ $ $ - مسألة : ( ويثبت الإحصان للذميَّين . وهل تحصن

الذمية مسلما ؟ على روايتين ) ٢٥٨ – ٢٥٨
            تنبيه : شمل كلامه كل ذمى ، فدخل المجوس
                              في ذلك ...
       Y £ 9
            فائدة : لو زني محصن ببكر ، فعلى كل واحد
                             منهما حده ...
       Yo.

    ١٠ ٤٤ - مسألة : ( وإن كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما

                     وطئتها . لم يثبت إحصانه )
101-301
            فصل: ولو شهدت بينة الإحصان أنه دخل
            بزوجته ، فقال أصحابنا : يثبت
                         الإحصان به ....
       101
            فصل: وإذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم
                   بان محصنا ، رجم ؛...
            فصل: وإذا رجم الزانيان ، غسلا ، وصلى
       عليهما ، و دفنا إذا كانا مسلمين ... ٢٥٢

    ٢٠ ٠ ٤٤ - مسألة : ( وإن زنى الحر غير المحصن ، جلد مائة ،

وغرب عاما إلى مسافة القصر ) ٢٥٧ – ٢٥٧
```

```
الصفحة
       فصل: ويغرب البكر الزاني حولا ،... ٢٥٧
            ٣٠ ٤٤ - مسألة : ( وعنه ، أن المرأة تنفى إلى دون مسافة
                                      القصر
YOY - YOY
            فصل: وإن زني الغريب ، غرب إلى بلد غير
       409
                              وطنه ...
            فائدة: لو زنى حال التغريب ، غرب من بلد
       409
                               الزني ،...
                      $ • $ $ - مسألة : ﴿ وَيَخْرَجَ مَعَ المُرأَةُ مُحْرَمُهَا ﴾
777-709
            فصل: ويجب أن يحضر الحد طائفة من
                            المؤمنين ب...
       117
            ٥ • ٤٤ - مسألة : ( وإن كان الزاني رقيقا ، فحده خمسون
              جلدة بكل حال ، ولا يغرب )
377- 977
      فصل: ولا تغريب على عبد ولا أمة ... ٢٦٧
            فصل : إذا زنى العبد ، ثم عتق ، فعليه حد
                             الرقمق بالمر
      AFY
            فصل: فإن فجر بأمة ، ثم قتلها ، فعليه
                          الحد وقيمتها ...
      779
            ٤٤٠٦ – مسألة : ( وإن كان نصفه حرا ، فحده خمس
            وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام .
                        ويحتمل أن لا يغرب )
77. C 779
            ٧٠٠٤ - مسألة : ﴿ وحداللوطي كحدالزني سواء . وعنه ،
                        حده الرجم بكل حال )
177-377
            فوائد ؟ إحداها ، قال الشيخ تقى الدين ،
            ...: إذا قتل الفاعل
            كزان ، فقيل : يقتل
```

```
الصفحة
             المفعول به مطلقا . وقيل:
             لا يقتل . وقيل : بالفرق،
                   كفاعل .
       777
             الثانية: قال في «التبصرة»،
        و «الترغيب»: دبسر
       الأجنبية كاللواط ... ٢٧٤
             الثالثة: الزانى بذات محرمه
                   كاللواط ...
       377
             ٨٠٤٤ – مسألة : ﴿ وَمَنَ أَتَى بَهِيمَةً ، فَحَدُهُ حَدُ اللَّوْطَى
                         عند القاضي ... )
7 V9 - 7 VO
                          فصل: وتقتل البهيمة ...
       YYY
             تنبيه: محل الخلاف ...، إذا قلنا: إنه
       XVX
             فائدتان ؛ إحداهما ، لا تقتل البهيمة إلا
             بالشهادة على فعله بها ،
             أو بإقراره إن كانت
              ملكه .
       * V A
             الثانية ، قيل في تعليل قتل البهيمة :
            لئلا يعير فاعلها لذكره
                      برؤيتها ...
       XYX
             ٩ ٤٤٠٩ – مسألة : ( وكره أحمد أكل لحمها . وهل يحرم ؟ على
71. 4779
                                    وجهين )
             فصل: قال الشيخ ، رحمه الله : ﴿ وَلَا يَجِبُ
             الحد إلا بشروط ثلاثة ؛ أحدها ،
       أن يطأ في الفرج ، قبلا كان أو دبرا) ٢٨٢
```

```
الصفحة
```

• ١ ٤٤ - مسألة: ( وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج) ٢٨٢ ٤٤١١ – مسألة : ( فإن وطئ دون الفرج ) فلا حد 777 2 777 عليه ب... ٢٨٤ ، ٢٨٣ ) مسألة : ( وإن أتت المرأة المرأة ، فلا حد عليهما ) ٢٨٤ ، ٢٨٤ فصل: ولو وجد رجل مع امرأة ، يقبل كل واحد منهما صاحبه ، ولم يعلم هل وطئها أو لا ؟ فلا حد عليهما ، . . ٢٨٣ فصل: ( الثاني ، انتفاء الشبهة ، فإن وطئي جارية ولده ،... ) أَدُّب و لم يبلغ به **7 A 2** الحد ... تنبيه: محل هذا، إذا لم يكن الابن Y 1 2 فصل: ولا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بینه و بین غیره ... \* £ £ ٩ - مسألة : ( أو وجد امرأة ) نائمة ( على فراشه ، ظنها امرأته أو جاريته ،...، فوطئها ) فلا حد عليه ... ٥٨٢ ، ٢٨٢ \$ 1 \$ 2 ك - مسألة : ﴿ أُو وَطَيُّ فِي نَكَاحٍ مُخْتَلَفٌ فِي صَحْتَهُ ، أو وطئ امرأته في دبرها ، أو حيضها ، أو نفاسها ) تنبيه : ظاهر قوله : أو وطئ جارية ولده ، فلا حد عليه . أنه لو وطئ جارية والده ، أن عليه الحد ... **YAA** 2110 - مسألة : ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزني ... ٢٨٨ ، ٢٨٩ ٢٤١٦ - مسألة : ( أو أكره على الزني ، فلا حد عليه . وقال

```
الصفحة
```

```
أصحابنا: إن أكره الرجل فزني ، حد ) ٢٩١ - ٢٩١
             فائدة : لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزني
            بالجاءأو تهديد ،...، فلا حد عليهما
                                  مطلقا ...
       191
            ١٧٧ ٤ ج مسألة : ﴿ وَإِنْ وَطَيُّ مِيتَةً ، أَوَ مَلَكَ أَمَهُ ، أَوَ أَخْتُهُ
            من الرضاع ، فوطئها ، فهل يحد أو
                            يعزر ؟ على وجهين )
798-797
       فائدة : لو وطئ أمته المزوجة ، لم يحد ... ٢٩٤
             ١٨ ٤٤ - مسألة : ( وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه ،
                            ... ) فعليه الحد ...
799-792
            تنبيهان ؛ أحدهما ، يأتي في التعزير : إذا
            وطئ أمة امرأته بإباحتها
       492
            الثانى ، قوله : أو وطئ فى نكاح
         مجمع على بطلانه ، فعليه
       الحد . بلا نزاع ،... ۲۹٤
            فائدة: لو وطئ في ملك مختلف في صحته ،
              ...، فعليه الحد بشرطه ...
       790
             فصل: وكل عقد أجمع على بطلانه،
            كنكاح الخامسة ،...، فهو
       191
       فائدة : لو وطئ حال سكره ، لم يحد ... ٢٩٨

    ٤٤١٩ - مسألة : ( أو استأجر امرأة للزنى ، أو لغيره ،

            وزني بها ،...، أو أمكنت العاقلة )
            البالغة رمن نفسها مجنونا أو صغيرا
```

| <b>7.</b> 7 - 7 9 9 | فوطئها ، فعليهم الحد )               |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | صل: فأما وطء الصغيرة ، فإن كانت ممن  |
|                     | يمكن وطؤها ، فهو زنى يوجب            |
| ٣٠١                 | الحد ؛                               |
|                     | لائدة : لو مكنت من لا يحد لجهله ،،   |
| ٣.٢                 | فعليها الحد .                        |
|                     | نصل: ( الثالث ، أن يثبت الزنى ، ولا  |
|                     | يثبت إلا بأحد شيئين ؛ أحدهما ، أن    |
|                     | يقر أربع مرات ،، ولا يَنْزِع عن      |
| ٣٠٢                 | إقراره حتى يتم الحد )                |
|                     | فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو    |
| ٣٠٥                 | مجالس متفرقة                         |
| •                   | فصل : ويعتبر في صحة الإقرار أن يذكر  |
| ٣٠٦                 | حقيقة الفعل ، لتزول الشبهة ؟         |
|                     | فصل: فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته ، |
| ٣.٦                 | فعليه الحد دونها                     |
|                     | فصل: ويشترط أن يكون المقر بالغا      |
| ٣.٧                 | عاقلا ،                              |
| ۳۰۸                 | فصل : والنائم مرفوع عنه القلم ،      |
|                     | فصل : وأما الأخرس ؛ فإن لم تفهم      |
| ٣٠٩.                | إشارته ، فلا يتصور منه إقرار ،       |
|                     | تنبيه : ظاهر قوله : ويصرح بذكر حقيقة |
|                     | الوطء . أنه لا يشترط ذكر من زنى      |
| ٣٠٩                 | لې                                   |
| ٣١.                 | فصل : ولا يصح الإقرار من المكره ،    |
|                     |                                      |

```
الصفحة
```

فائدة: لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزني ، ثبت الزني ، بلا نزاع ... ٣١٠ فصل: وإن أقر بوطء امرأة ، وادعى أنها امرأته ، فأنكرت المرأة الزوجية ، نظرنا ؛ فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها ، فلا حد عليه ؟... 7.11 فصل: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد) 414 تنبيه : قولى : وصدقهم مرة . هكذا قال في «المحرر» و «الرعايستين» ، و «الحاوى الصغير» ، و «الفروع»، وغيرهم ... 717 • ٤٤٢ – مسألة : ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل 414 ( الثاني ، أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزني ، ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين ) ٣١٣ فصل: فأما تعيين المزنى بها، إن كانت الشهادة على رجل ، أو الزاني إن كانت الشهادة على امرأة ، ومكان الزني ، فذكر القاضي أنه يشترط ،... 414 ٤٤٢١ - مسألة : ( فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أولم يكملها ، فهم قذفة ، وعليهم الحد ) ٣٢١ ، ٣١٩

الصفحة

٤٤٢٢ - مسألة: ( فان كانوا فساقا ، أو عميانا ، أو بعضهم ، فعليهم الحد . وعنه ، لا حد علیم ) 777 , 777 \* ٤٤٢٣ - مسألة : ( وإن كان أحدهم زوجا ، حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء) 775 , 777 تنبيه : قوله : وإن كان أحدهم زوجا ،... هذا مينى على المذهب في المسألة التي قبلها ،... 474 فائدة : لو شهد أربعة ، فإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء ، حدوا للقذف... ٣٢٤ ٤٤٢٤ - مسألة : ( وإن شهد اثنان أنه زني بها في بيت أو بلد ، و اثنان أنه زني مها في بيت أو بلد آخر ، فهم قذفة ، وعليهم الحد ... ) ٣٢٦ - ٣٢٦ تنبيه: قال الزركشي: محل الخلاف ، إذا شهدوا يزني واحد ، فأما إن شهدوا بزناءين ، لم تكمل ، وهم قذفة ... 277 ٥٤٤٥ - مسألة : ( وإن شهد اثنان أنه زني بها في زاوية بیت ، وشهد اثنان أنه زنی بها فی زاویة أخرى ) كملت شهادتهم ، إن كانت الزاويتان متقاربتين ،... 777 , 777 ٠ ٤٤٢٦ - مسألة : ( وإن شهدا أنه زنى بها فى قميص أبيض ، وشهد آخر ان أنه زني بها في قميص أحمر ،

كملت شهادتهم . ويحتمل أن لا تكمل ) ٣٢٩ ، ٣٢٨ تنبيه : مراده بالبيت هنا البيت الصغير

```
الصفحة
                                    عرفا ...
       479
             ٢٤ ٤٧ - مسألة : ﴿ وَإِنْ شَهِدًا أَنَّهُ زَنَّى بَهَا مَطَّاوَعَهُ ، وَشَهَّدُ
             آخران أنه زني بها مكرهة ) فلا حد عليها
44. ..44
                                      إجماعا ب...
             ٤٤٢٨ – مسألة : ( وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة ؟
                                   على وجهين )
777 , 771
             تنبيه : تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب
                          في «الهداية» ،...
       227
             ٤٤٢٩ – مسألة : ( وإن شهد أربعة فرجع أحدهم ، فلا
شيء على الراجع ، ويحد الثلاثة ،... ) ٣٣٣- ٣٣٧
             فصل: وإذا ثبتت الشهادة بالزني،
             فصدقهم المشهود عليهم ، لم يسقط
       220
             فائدة : قال في «الرعاية الكبرى» : وإن رجع
      الأربعة ، حدوا في الأظهر ،... ٣٣٥
            فصل: فإن شهد شاهدان ، واعترف هو
              مرتين ، لم تكمل البينة ،...
       777
             فصل: فإن كملت البينة ، ثم مات الشهود
            أو غابوا ، جاز الحكم بها ، وإقامة
      227
             فصل : وإن شهدوا بزنى قديم ، أو أقر به ،
                           وجب الحد ...
      227
            فصل: وتجوز الشهادة بالحد من غير
```

مدع ...

227

الصفحة

ثقات من النساء أنها عذراء ، فلا حد

عليها ولا على الشهود . نص عليه ) ٣٣٨ ، ٣٣٧

وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها ، لم يحد

المشهود عليه ...) ٣٤٠ – ٣٣٨

فصل : وكل زنى أوجب الحد ، لا يقبل فيه

إلا أربعة شهود .... ٣٣٩

٤٤٣٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ حَمْلَتَ امْرَأَةً لَا زُوجٍ لِهَا وَلَا سَيْدٌ ،

لم تحد بذلك بمجرده ) ۳٤٥ – ۳٤٥

فصل: ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار، التعريض له بالرجوع إذاتم، والوقوف عن

إتمامه إذا لم يتم ،...

## باب حد القذف

( وهو الرمي بالزني ) ٣٤٧

\$277 - مسألة : ( ومن قذف حرا محصنا ، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا . وقذف غير

المحصن يوجب التعزير ) ٣٤٩، ٣٤٨

تنبيه : ظاهر قوله : ومن قذف محصنا ...

أن هذا الحكم جار لو عتق قبل

الحد ...

تنبيه ثان : يشترط في صحة قذف القاذف

أن يكون مكلفا ؟... ٣٤٩

```
الصفحة
            فائدة: لو كان القاذف معتقا بعضه ، حد
                               بحسابه ...
       459
      فائدة : ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه ... ٣٥٠
            ٤٤٣٤ - مسألة : ( والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف
            الذي يجامع مثله . وهل يشترط البلوغ ؟
TOE - TO.
                                 على روايتين )
            تنبيهات ؛ أحدها ، مفهوم قوله : والمحصن؛
            هو الحر المسلم . أن
            الرقيق والكافر غير
            محصن ؛ فلا يحد
                     بقذفه ...
      401
            الثاني ، شمل كلامه الخصى
                 والمجبوب ...
      401
            الثالث ، مراده بالعفيف هنا
            العفيف عن الزني
                     ظاهرا ...
      401
            فصل: ويجب بقذف المحصن ثمانون جلدة ،
               إذا كان القاذف حرا ،...
      404
            فائدة : لا يختل إحصانه بوطئه في حيض
      404
                       وصوم وإحرام ...
            فائدة : لو قذف عاقلا فجن ، أو أغمى
            عليه قبل الطلب ، لم يقم عليه الحد
```

8270 – مسألة : ( وقذف غير المحصن يوجب التعزير ) ٣٥٥ – ٣٥٩

حتى يفيق ويطالب ،...

فصل: ويجب الحد على قاذف الخصى ،

```
والمجبوب، والمريض المُدْنَف،
                    والرتقاء ، والقرناء ...
       407
             فصل: ويجب الحد على القاذف في غير دار
                             الإسلام ...
       807
             فصل: ويشترط لإقامة الحد على القاذف
             شمطان ؛ أحدهما ، مطالبة
       807
                             المقذوف بي
            فصل: وإذا قلنا بوجوب الحد بقذف من
            لم يبلغ ، لم تجز إقامته حتى يبلغ
               ويطالب به بعد بلوغه ؟...
       TOV
            فصل: وإذا قذف ولده ، لم يجب عليه
       401
                                الحد ،...
       فائدتان ؛ إحداهما ، لا يحد والد لولده ... ٣٥٨
            الثانية ، يحد بقذف على وجه
       409
                      الغبرة ...
            ٤٤٣٦ - مسألة : ( وإن قال : زنيتِ وأنت صغيرة . وفسره
            بصغر عن تسع سنين ، لم يحد ، وإلا
                           خرج على الروآيتين )
771 6 77.
            فصل: فإن اختلف القاذف والمقذوف،
            فقال القاذف: كنت صغيرا حين
           قذفتك . وقال المقذوف : كنتُ
            كبيرا . فذكر القاضي ، أن القول
                         قول القاذف ؟...
      ٣٦.
            فائدة: لو أنكر المقذوف الصغر حال
            القذف ، فقال القاضى : يقبل قول
```

الصفحة

```
الصفحة
```

القاذف ،... 47. ٤٤٣٧ - مسألة : ( وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية . أو : أمة . ولم تكن كذلك فعليه الحد ) 775 -771 تنبيه : مفهوم قوله : وإن لم يثبت وأمكن . أنه إذا ثبت ، لا يحد ... 777 فوائد ؛ إحداها ، وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها، وأنكرته ولا 777 الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة . قالت : أردت قذفي بالزني والشرك معا . فقال: بل أردت قذفك بالزني إذ كنت مشركة . فالقول قول القاذف. ٣٦٣ الثالثة ، لو قال : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها ، لم 277 فصل: وإن قذف مجهولا، وادعى أنه رقيق أو مشرك . وقال المقذوف : با أنا حر مسلم . فالقول قوله ... 277 فائدة : لو قذف ابن الملاعنة ، حد ... ٣٦٥ ٤٤٣٨ – مسألة : ( ومن قذف محصنا ، فزال إحصانه قبل

إقامة الحد ) عليه ( لم يسقط الحد عن

```
الصفحة
```

41X -410 القاذف فصل: ولو وجب الحد على ذمي، أو مرتد، فلحق بدار الحرب، ثم عاد ، لم يسقط عنه ... فصل: ويحد من قذف ابن الملاعنة ... ٣٦٦ فصل: فأما إن ثبت زناه ببينة أو إقرار، أو حُد للزني ، فلا حد على قاذفه... ٣٦٧ فصل: قال الشيخ ، رحمه الله: ﴿ وَالْقَذَفَ محرم) ... (إلا في موضعين ؟ أحدهما ، أن يرى زوجته تزنى في طهر لم يصبها فيه ، فيعتزلها ، وتأتى بولد يمكن أن يكون من الزاني ، فبجب عليه قذفها ونفيه ) **M17** ( الثاني ، أن لا تأتي بولد يجب نفيه ) ... ٣٦٩ فصل: ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق 47. بخبره ب... ٤٤٣٩ - مسألة : ( وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما ، لم **TYT-TY1** يح نفيه بذلك ... ) تنبيه : محل الخلاف ، إذا لم يكن ثم قرينة ، فإن كان ثم قرينة ، فإنه يباح نفيه . ٣٧٢ فصل: قال رحمه الله: ( وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية ،...) ٣٧٣ ٠ ٤ ٤ ٤ - مسألة : ( وإن قال : يا لوطى . أو : يا معفوج . **777** - 077 فهو صریح ) ٤٤٤ - مسألة : ( فإن قال : أردت ) ... ( أنك من قوم

```
الصفحة
            ﻟﻮط ) ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﺮﻗﻲ : ( لا حد عليه .
                                    وهو بعيد )
             ٢٤٤٢ - مسألة : ( فإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم
لوط غير إتيان الرجال . احتمل وجهين ٣٧٦ ، ٣٧٦
             فصل : وإن قال : يا معفوج . فالمنصوص
              عن أحمد ، أن عليه الحد ...
             فائدة : ومن الألفاظ الصريحة ، قوله : يا
              منيوك ، أو يا منيوكة ...
       277
             ٤٤٤٣ - مسألة : ( وإن قال : لستَ بولد فلان . فقد قذف
                                          أمه
AVY , PVY
             فائدتان ؛ إحداهما ، وكذا الحكم ، خلافا
             ومذهبا ، لو نفاه من
                     قسلته ...
       477
             الثانية ، لو قذف ابن الملاعنة ،
       479
١٤٤٤ - مسألة : ( وإن قال : لست بولدى . فعلى وجهين ٢٧٩ ( ٣٨٠ ، ٣٧٩

    ٤٤٤٥ - مسألة : ( وإن قال : أنتَ أزنى الناس ، أو أزنى من

                       فلانة ) فهو قاذف له ،...
۳۸۱ ، ۳۸۰
             ٤٤٤٦ – مسألة : ( وإن قال لرجل : يا زانية أو لامرأة :
             يا زاني ... فهو صريح في القذف ، في
             قول أبي بكر ، وليس بصر يح ، عند ابن
                                        حامدى
774 -474
             فائدة : وكذا الحكم لو قال : زنت يدك .
```

بدنك ...

أو : رجلك . وكذا قوله : زنى

474

```
الصفحة
```

٧٤٤٧ – مسألة : ( وإن قال : زَنَأْتَ في الجبل . مهموزا ، فهو صریح عند أبی بکر ... ) ۳۸۳ – ۳۸۷ فصل : إذا قال لرجل : زنيت بفلانة . كان قاذفا لهما ... 440 ٤٤٤٨ – مسألة : ( والكنايات نحو قوله لامرأته : قد فضحته ، وغطیت ، أو نكست رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أو لادا من غيره ، وأفسدت فراشه ... ) ٣٩١-٣٨٧ فصل: واختلفت الرواية عن أحمد، رحمه الله ، في التعريض بالقذف ،... ٣٨٩ فصل: وإن قال لرجل: يا ديوث، يا كشبخان . فقال أحمد : يعزر ... ٣٩١ ٤٤٤٩ - مسألة : (أو يسمع رجلا يقذف رجلا ، فيقول : صدقت ... وكذبه الآخر ، فهو كناية، إذا فسره بما يحتمله غير القذف ، قبل قوله 797-791 في أحد الوجهين ...) فوائد ؛ الأولى ، وكذا الحكم والخلاف لو اسمع رجلا يقذف ، فقال : صدقت ... 494 الثانية ، القرينة هنا ، ككناية الطلاق ... 494 الثالثة ، لو قال لامرأته في غضب : اعتدی . وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف، أو

فسره به، وقع الطلاق ،... 494 الرابعة ، حيث قلنا : لا يحد بالتعريض . فإنه يعزر ... ٣٩٣ الخامسة ، يعزر بقوله : يا كافر ، یا فاجر ، یا حمار ، یا تیس ، یا رافضی ،... ۳۹۳ ٤٤٥ - مسألة : ( وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور. الزني من جميعهم ، عزر ، ولم يحد ) ٣٩٤ تنبيه : قوله : وإن قذف أهل بلدة ،...، عزر ، ولم يحد . هذا المذهب ... ٣٩٤ ١ - ٤٤٥١ - مسألة : ( وإن قال لرجل : اقذفني . فقذفه . فهل يحد ) أو يعزر ؟ ( على وجهين ) ٣٩٥ ٤٤٥٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ لَامْرَأَتُهُ : يَا زَانِيةً . قَالَتَ : بَكُ زنيت . لم تكن قاذفة ) 497, 490 ٤٤٥٣ - مسألة : ( وإذا قُذِفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم في الحياة ،...) ٣٩٦ - ٤٠٠ تنبيه : ظاهر كلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد ، أنه لا حد على قاذفها ... 291 فصل: فإن قذفت جدته ، فقياس قول الخرقي ، أنه كقذف أمه ،... ٣٩٩ فائدتان؛ إحداهما ، لو قذف جدته وهي متة ،...، أنه كقذف أمه في الحياة والموت... ٣٩٩

الصفحة الثانية ، لو قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته ، لم يحد ىقذفه ... ٤٥٤٤ - مسألة : ( وإن مات المقذوف سقط الحد ) فائدتان ؟ إحداهما ، حق القذف لجميع الورثة ، حتى أحد ٤.١ الزوجين ... الثانية ، لو عفا بعضهم ، حد للباقي كاملا ... كاملا و و من قذف أم النبي عَلَيْكُ قتل ، مسلما و مسلما کان أو کافرا ) 1 . 2 - E . Y فصل: وقذف النبي عَلَيْكُم ، وقذف أمه ردة عن الإسلام ، وخروج عن الملة ، و كذلك سبه بغير قذف ،... ٤٠٣ فائدتان ؛ إحداهما ، قذفه ، عليه أفضل الصلاة والسلام، كقذف أمه ،... ٤٠٣ الثانية ، اختار ابن عبدوس في «تذكرته» كفر من سب أم نبي من الأنبياء أيضا ٤٠٣ غبر نسنا ،...

1633 - مسألة : ( وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة ، فحد واحد عنهم ... ) 203 - 205 - 200 واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ... ) 204 - 200 - 200 - 200 الله : ( وإن قذفهم بكلمات ، حد لكل واحد

| ٤٠٧، ٤ | ٤٠٦ | ( 135                                                  |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|
|        |     | فصل : إذا قال لرجل : يا ابن الزانيين . فهو             |
| 1      | ٤٠٧ | قاذف لهما بكلمة واحدة ،                                |
|        |     | تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم             |
| :      | ٤٠٧ | الزني ،                                                |
|        |     | ٨٤٤٠ – مسألة : ( وإن حد للقذف ، فأعاده ، لم يُعَد عليه |
| ٤١٢ -  | ٤٠٨ | الحد )                                                 |
|        |     | فوائد ؛ الأولى ، متى قلنا : لا يحدهنا . فإنه           |
| ;      | ٤٠٨ | يعزر                                                   |
|        |     | الثانية ، لو قذفه بزني آخر بعد                         |
| :      | ٤٠٩ | حده ، فعنه ، يحد                                       |
|        |     | الثالثة ، من تاب من الزني ثم قُذف ،                    |
|        | ٤١٠ | حد قاذفه                                               |
|        |     | الرابعة ، لو قذف من أقرت بالزنى                        |
|        |     | مرة، فلا لعان ،                                        |
|        | ٤١٠ | ويعزر                                                  |
|        |     | الخامسة ، لا يشترط لصحة توبة من                        |
|        |     | قذف وغيبة ونحوهما                                      |
|        | ٤١١ | إعلامه والتحلل منه                                     |
|        |     | فصل : إذا قال : من رماني فهو ابن الزانية .             |
|        |     | فرماه رجل ، فلا حد عليه في قول                         |
|        | ٤١٠ |                                                        |
|        |     | فصل: إذا ادعى على رجل أنه قذفه ،                       |
|        | 511 | فأنك ، لم ستحلف                                        |

٤٢٧

```
باب حد المسكر
             ١٤٥٩ - مسألة : ( كل شراب أسكر كثيره ، فقليله حرام ،
من أي شيء كان ، ويسمى خمرا ) ٤١٩ - ٤١٦
             . ٤٤٦ - مسألة : ( ولا يجوز شربه للذة ، ولا للتداوى ،
            ولا لعطش ، ولا غيره ، إلا أن يضطر
إليه ، لدفع لقمة غص بها فيجوز ) ٢١٩ - ٢١١
            فائدة : لو وجد بولا ، والحالة هذه ، قدم
       241
                            على الخمر ،...
            · ٤٤٦١ - مسألة : ( ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر ،
            قليلا كان أو كثيرا ، فعليه الحد ثمانون
                          جلدة . وعنه أربعون )
271 - ET1
            فصل: وحده ثمانون ، في إحدى
                             الروايتين ...
      272
            فصل: وإنما يلزم الحد من شربها مختارا
                              لشربها ،...
      240
            تنبيه : مفهوم قوله : مختارا . أن غير المختار
      لشرسا لا يحد ؛ وهو المكره ... ٤٢٥
            فصل: فإن ثرد في الخمر، أو اصطبع به،
            أو طبخ به لحما فأكل من مرقه ،
                           فعليه الحد ....
      277
           فوائد ؟ الأولى ، إذا أكره على شربها ، حل
           شربها ...
الثانية ، الصبر على الأذى أفضل من
      277
```

شربها ...

الثالثة ، قوله : عالما . بلا نزاع ... ٤٢٧

```
الصفحة
            الرابعة ، لو سكر في شهر رمضان ،
            جلد ثمانين حدا،
      وعشرين تعزيرا ... ٤٢٨
      الخامسة ، يحد من احتقن بها ... ٤٢٨
            فصل: ويشترط لوجوب الحد على من
           شربها أن يعلم أن كثيرها
       £YY
                 ٢٤٦٢ – مسألة : ﴿ وَالرَّقِيقُ عَلَى النَّصْفُ مَنْ ذَلَكَ ﴾
       249
            فصل: ويجلد العبد والأمة بدون سوط
       279
            * $277 - مسألة : ( والذمى لا يحد بشربه ، في الصحيح )
                                    عنه ؛ ...
24. 6 279
            فصل: ولا يجب الحد حتى يثبت شربه
       بأحد شيئين ؛ الإقرار أو البينة ... ٤٣٠
            $ $ $ $ - مسألة : ﴿ وَهُلَ يَجِبُ الْحَدُ بُوجُودُ الرَّائِحَةُ ؟ عَلَى
                                    روايتين )
272 -2T.
            فصل: إن وجده سكران، أو تقيأ خمرا،
              فعن أحمد ، لا حد عليه ؛...
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو وجد سكران ، أو
            قد تقيأ الخمر ، فقيل:
            حكمه حكم
               الرائحة ...
       247
             الثانية ، يثبت شربه للخمر بإقراره
```

فصل: وأما البينة ، فلا تكون إلا , جلين

مرّة ،...

244

```
الصفحة
             عدلين عشهدان أنه شرب
             مسكرا، ولا يحتاجان إلى بيان
                               نوعه ب...
        244

 ٤٤٦٥ - مسألة : ﴿ والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام ، حرم ،

             إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم . نص
247 - 540
             فائدة : لو طبخ قبل التحريم ، حل إن ذهب
                          ثلثاه و بقى ثلثة ...
       287
             ٤٤٦٦ - مسألة : وقال أبو الخطاب : عندى أن كلام أحمد في
             ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر
                                  في ثلاثة أيام .
27X 6 27V
             فصل: وكذلك النبيذ مباح ما لم يغل،
              أو يأتي عليه ثلاثة أيام ...
            ٤٤٦٧ - مسألة : ( ولا يكوه أن يتوك في الماء تمرا أو زبيبا
            ونحوه ؛ ليأخذ ملوحته ما لم يشتد ، أو
                              مأتى عليه ثلاث )
       ٤٣٨
            فائدة : لو غلى العنب ، وهو عنب على حاله،
       ٤٣٨
                       فلا بأس به ...
            ٤٤٦٨ – مسألة : ( ولا يكره الانتباذ في الدباء ، والحنتم ،
£ £ . - £ TA
                           والنقير ، والمزفت )
            فصل: وما طبخ من النبيذ والعصير قبل
            غلیانه ، حتی صار غیر مسکر ،
            كالديس، ورثب الخروب، ٠٠٠٠ فهو
```

٤٤.

مباح ب...

٤٤٦٩ - مسألة : ﴿ وَيَكُرُهُ الْحُلِّيطَانَ ، وَهُو أَنْ يُنْتَبُذُ شَيِّئِينَ ،

```
الصفحة
      كالتمر والزبيب ) فائدة : يكره انتباذ المُذَنِّب وحده ... ٤٤٣
224-22.

    ٤٤٧٠ – مسألة : ( ولا بأس بالفقاع )

227 -228
            فصل: والخمرة إذا أفسدت فصيرت حلا،
            لم تحل ، وإن قلب الله عينها فصارت
                   خلاً ، فهي حلال ...
       222
            فائدة: جعل الإمام أحمد ، رحمه الله ، وضع
            زبيب في خردل كعصير، وأنه إن
             صب فيه خل ، أكل .
      ٤٤٤.
                         باب التعزير
            (وهو التأديب، وهو واجب في كل
            معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالاستمتاع
            الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة
                                 المأة ، . . )
       £ £ V
            فائدة : في جواز عفو ولى الأمر عن التعزير
            الروايتان المتقدمتان في وجوب
                           التعزير وندبه .
       ٤٥٠
            تنبيه : قوله : كالاستمتاع الذي لا يوجب
            الحد . قال الأصحاب : يعزر على
       ٤٥.
                                   ذلك ...
            ١٤٤٧ - مسألة : ( ومن وطئ جارية امرأته ، فعليه الحد ،
            إلا أن تكون ) قد ( أحلتها له ، فيجلد
                                     مائة ...)
103,703
             ٤٧٧ ٤ - مسألة : ( وهل يلحقه نسب ولدها ) إذا حملت من
```

```
الصفحة
103,703
                    هذا الوطء ؟ (على روايتين)
            ٤٤٧٣ - مسألة : ( ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا
       204
                                     الموضع)
             ٤٤٧٤ - مسألة : ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ،
                      في غير هذا الموضع ... )
272 - 202
            فائدة : لو وطئ ميتة ، وقلنا : لا يحد . على
            ما تقدم ، عزر بمائة جلدة ، وإن
       وطئ جارية ولده ، عزر ... ٤٥٩
            فصل: والتعزير يكون بالضرب والحبس
       ٤٦.
                            و التوبيخ ...
            فصل: والتعزير فيما شرع فيه التعزير
                واجب ، إذا رآه الإمام ...
       271
            فائدتان ؛ إحداهما ، إذا عزره الحاكم ،
       أشهره لمصلحة ... ٤٦١
            الثانية ، يحرم التعزير بحلق لحيته ،
            وفى تسويد وجهه
                    و جهان ...
       271
            ٤٤٧٥ - مسألة : (وإن استمنى بيده لغير حاجة ، عزر)
            ... (وإن فعله خوفا من الزني ، فلا شيء
                                       عليه
277 ( 270
```

عليه )

فائدتان ؛ إحداهما ، لا يباح الاستمناء إلا

عند الضرورة ،... ٤٦٦

الثانية ، حكم المرأة فى ذلك كله

كالرجل ،... ٤٦٦

```
باب القطع في السرقة
            ٤٤٧٦ – مسألة : ( ولا يجب إلا بسبعة شروط ، أحدها ،
            السرقة ، وهي أخذ المال على وجه
                                    الاختفاء
       ٤٦٨
            فائدة : قوله : ولا يجب إلا بسبعة أشياء ؛
            ... يشترط في السارق أن يكون
                      مكلفا ، بلا نزاع ...
       473
            ٤٤٧٧ – مسألة : ( ولا قطع على منتهب ، ولا مختلس ، ولا
            غاصب ، ولا خائن ، ولا جاحد و ديعة
                             ولا عارية ...)
AF3-YV3
            فصل: ولا يقطع جاحد الوديعة ، ولا
                  غيرها من الأمانات ،...
            ٤٤٧٨ - مسألة : ( ويقطع الطرار ، وهو الذي يبط الجيب
وغيره ، ويأخذ منه . وعنه ، لا يقطع ) ٤٧٣ ، ٤٧٢
            فائدة : يقطع ،...، إذا أخذ بعد سقوطه ،
      وكان نِصابا ، مع أن ذلك حرز ... ٤٧٣
            فصل: ( الثاني ، أن يكون المسروق مالا
                         محترما ،... )
      2 V T
            تنبيه : دخل في قوله : الثاني ، أن يكون
      المسروق مالا محترما . الملح ،... ٤٧٣
                ٤٤٧٩ - مسألة : ( ويقطع بسرقة العبد الصغير )
٤٧٩ -٤٧٧
           تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع
                  بسرقة عبد كبير ...
      £ V A
           فائدتان ؛ إحداهما ، يقطع بسرقة العبد
           المجنون والنائم
```

```
الصفحة
              والأعجمي الذي لا
        ٤٧٨
              الثانية ، لا يقطع بسرقة مكاتب ،
        ولا بسرقة أم الولد ... ٤٧٩

    ١٠٤٥ - مسألة : ( ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا .

                وعنه ، يقطع بسرقة الصغير )
 ٤٨٠ ، ٤٧٩
              ١ ٤٤٨١ – مسألة : فإن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا ،
 £ X Y - £ X .
                                    لم يقطع ...
       فصل : وإن سرق ماء ، فلا قطع فيه ... ٤٨١ ُ
             تنبيه: أطلق أكثر الأصحاب المسألة، وقيدها
        جماعة بعدم العلم بالحلي ،... ٤٨١
                 ٤٤٨٢ - مسألة : ( ولا يقطع بسرقة مصحف ... )
 7 1 3 3 7 1 1 3
                 ٤٤٨٣ - مسألة : ( ويقطع بسرقة سائر كتب العلم )
        ٤٨٤
             فصل: فإن قلنا: لا يقطع بسرقة
             المصحف . وكان عليه حلية تبلغ
        نصابا ، خرج فيه وجهان ؟... ٤٨٤
             فصل: وإن سرق عينا موقوفة ، وجب
                               القطع ؟...
        ٤٨٤
             ٤٤٨٤ – مسألة : ( ولا يقطع بسرقة آلة لهو ، ولا محرم ،
                                      كالخمر)
$ 1 7 - 2 1 2
                فصل: ولا يقطع بسرقة محرم ؟...
        210
             ٤٤٨٥ - مسألة : ( وإن سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ،
              أو صنم ذهب ، لم يقطع ... )
 ደለለ – ደለ٦
             فصل: ولو سرق إناء من ذهب أو فضة ،
             قسمته نصاب إذا كان منكسرا،
```

| 49 | · 11 |  |
|----|------|--|
| حه | الصف |  |

| ٤٨٨       | فعليه القطع ؟                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           | فائدة : يقطع بسرقة إناء نقد ، أو دراهم                               |
| ٤٨٨       | فيها تماثيل                                                          |
|           | فصل : ( الثالث ، أن يسرق نصابا ، وهو                                 |
| ٤٨٨       | ثلاثة دراهم ،)                                                       |
|           | فوائد ؛ إحداها ، يكمل النصاب بضم أحد                                 |
|           | النقدين إلى الآخر ، إن                                               |
|           | جعلا أصلين في أحد                                                    |
| ٤٩٣       | الوجهين                                                              |
| ٤٩٤       | الثانية ، يكفي وزن التبر الخالص                                      |
|           | الثالثة ، لو أخرج بعض النصاب ،                                       |
|           | ثم أخرج باقيه ، و لم يطل                                             |
| 290       | الفصل ، قطع ،                                                        |
|           | فصل : إذا سرق ربع دينار من المضروب                                   |
| ٤٩٤       | الخالص ، ففيه القطع                                                  |
|           | ٤٤٨٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ سَرَقَ نَصَابًا ، ثُمْ نَقَصَتَ قَيْمَتُهُ ، |
| 197, 197  | ، لم يسقط القطع )                                                    |
|           | ٤٤٨٧ – مسألة : وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع،                   |
|           | وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة                             |
| ٤٩٩ ، ٤٩٨ | بها عنده ، لم يجب القطع .                                            |
|           | ٤٤٨٨ – مسألة : ( وإن دخل الحرز ، فذبح شاة قيمتها                     |
|           | نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم                                            |
| ٥         | أخرجها ، لم يقطع )                                                   |
|           | ٤٤٨٩ - مسألة : ( وإن سرق فرد خف ، قيمته منفردا                       |
|           | درهمان ، وقيمته مع الآخر أربعة ، لم                                  |

```
الصفحة
                                       يقطع )
            فائدة : قوله : وإن سرق فرد خف ...، لم
              يقطع . بلا خلاف ...

    • ٤٤٩ - مسألة : ( وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب ،

                                 قطعوا ،...)
0.4-0.1
            فصل: فإن كان أحد الشريكين مما لا قطع
            عليه ، كأبى المسروق منه ، قطع
                             شریکه ،...
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو اشترك جماعة في
            سرقة نصاب ، لم يقطع
            بعضهم بشبهة ،...،
            فهل يقطع الباقي أم لا ؟
              فيه قولان ....
       0.4
            الثانية ، لو سرق لجماعة نصابا،
                        قطع ...
       0.5
            ٤٤٩١ – مسألة : ( وإن هتك اثنان حرزا ، ودخلاه ،
            فأخرج أحدهما نصابا وحده ،...،
                                       قطعا
0.060.5
            ٤٤٩٢ - مسألة : فإن نقبا حرزا ، فدخل أحدهما فقرب
            المتاع من النقب ، وأدخل الخارج يده
               فأخرجه ،...، أن القطع عليهما ...
            فصل: قال أحمد ، رحمه الله ، في رجلين
            دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع
            المتاع . وشده بحبل ، والآخر في
```

علوها مد الحبل فرمي به وراء

```
الصفحة
                 الدار ، فالقطع عليهما ؟...
            # $ $ $ - مسألة : ( وإن رماه الداخل إلى خارج ، فأخذه
       الآخر ، فالقطع على الداخل وحده ) ٥٠٦
            $ $ $ $ - مسألة : ( وإن نقب أحدهما ، ودخل الآخر
              فأخرجه ، فلا قطع عليهما ... )
            3 $ $ 4 - مسألة : ( إلا أن ينقب ) أحدهما ( ويذهب ، فيأتي
            الآخر من غير علم ، فيسرق ، فلا
0.160.7
            فصل: فإن اشترك رجلان في النقب، ودخل
            أحدهما ، فأخرج المتاع وحده ،
       ...، فالقطع على الداخل وحده ؟... ٥٠٧
       فصل: (الرابع، أن يخرجه من الحرز) ٥٠٨
            ٤٤٩٦ – مسألة : ( فإن سرق من غير حرز ) فلا قطع
            ٤٤٩٧ – مسألة : ( فإن دخل الحرز ، فأتلف فيه ) نصابا
                    ولم يخرجه ( فلا قطع عليه )
       0.9

 ٨٠٤٤ – مسألة : ( وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به ،

018-0.9
                             ...، فعليه القطع)
            فصل : وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو
            نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا
                      لها شجنة فاجتذبه ...
      011
            تنبيه : ظاهر قوله : أو تركه في ماء جار ،
           فأخرجه . أنه لو، تركه في ماء راكد ،
```

فصل : إذا أخرج المتاع من بيت في الدار أو

ثم انفتح بعد ذلك ، أنه لا يقطع ... ١١٥

```
الصفحة
```

الخان إلى الصحن ، فإن كان باب البيت مغلقا ، ففتحه أو نقبه ، فقد أخرج المتاع من الحرز ،... ٥١٢ فصل: إذا دخل السارق الحرز، فاحتلب لبنا من ماشية ، وأخرجه ، فعليه القطع ... 017 فائدة : لو علم قردا السرقة ، فسرق ، لم يقطع المعلم ، لكن يضمنه ... فصل: فإن نقب الحرز، ثم دخل فأخرج ما دون النصاب ، ثم دخل فأخرج ما بقى من النصاب ، و كان في و قتين متباعدين ، أو ليلتين ، لم يجب 015 القطع ؟... ٤٤٩٩ - مسألة : ( والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه ، ويختلف باختلاف الأموال ، والبلدان ، وعدل السلطان وجوره، وقوته و ضعفه ) 015 • • • • ٤٥ – مسألة : إذا ثبت ذلك ( فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور، والدكاكين في العمران ، وراء الأبواب والأغلاق 014-010 اله ثقة فصل: والخيمة والخُرْكاه إن نصبت، وكان فيها أحد نائما أو منتبها ، فهي محرزة وما فيها ؟... ١٠٠١ – مسألة : ﴿ وحرز البقل ، والباقلاء ، ونحوه ،

```
الصفحة
            وقدوره وراء الشرائج ، إذا كان في
                             السوق حارس)
0116014
            فائدة : الصندوق في السوق حرز إذا كان
                           له حارس ...
      014
             ٢٥٠٢ - مسألة : ( وحرز الخشب والحطب الحظائر )
      011
            ٤٥٠٣ – مسألة : ( وحرز المواشي الصِّيَر ، وحرزها في
                المرعى بالراعى ، ونظره إليها )
      011
            تنبيه : قوله : وحرزها في المرعى بالراعي ،
           ونظره إليها . يعني ، إذا كان يراها
                              في الغالب.
      011
            ٤٥٠٤ – مسألة : ( وحرز حمولة الإبل بتقطيرها ، وقائدها
                     وسائقها ، إذا كان يراها )
01. 6019
                ٥٠٥ – مسألة : ( وحرز الثياب في الحمام بالحافظ )
170-770
            فائدة : مثل ذلك ، خلافا ومذهبا ، الثياب
                         في الأعدال ،...
      OYY
            ٢٥٠٦ – مسألة : ( وحرز الكفن في القبر على الميت ، فلو
نبش قبرا ، وأخذ الكفن ، قطع ) ٥٢٧ - ٥٢٧
                     فائدة: الكفن ملك الميت ...
      040
            فصل: والكفن الذي يقطع بسرقته ما
                       کان مشروعا ،...
      770
           فصل: وهل يفتقر في قطع النباش إلى
      المطالبة ؟ يحتمل وجهين ؟...
```

فصل : وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها ، إذا كانت في العمران ،...

077

```
الصفحة
```

```
٤٥٠٨ – مسألة : ( فلو سرق رتاج الكعبة ، أو باب
                    المسجد ، أو تأزيره ، قطع )
170, 270
             ٩ . ٥٥ – مسألة : ( وإن سرق قناديل المسجد ، أو حصره ،
                                 فعلی وجهین )
       07.
             تنبيه: محل الخلاف ؛ إذا كان السارق
             مسلما، فإن كان كافرا،
                                   قطع ...
       04.

    • ١٥٥ – مسألة : ( وإن نام إنسان على ردائه في المسجد ،

                          فسرقه سارق ، قطع )
       071
             ١١٥٤ - مسألة : ( وإن سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ،
                                       قطع )
       071
             ٢٥١٢ - مسألة : ﴿ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ النَّحَلُّ أُو الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ
             حرز ، فلا قطع عليه ، ويضمن عوضها
070 -077
                                        مرتين )
             فائدة : قوله : ومن سرق من النخل ....
                               بلا نزاع ...
       047
             فصل: وإن سرق من الثمر المعلق، فعليه
       072
                            غرامة مثليه ...
             فائدة: أطلق الإمام أحمد ، رحمه الله ، أنه لا
       قطع على سارق في عام مجاعة ... ٥٣٤
             ٤٥١٣ – مسألة : ( وقال أبو بكر : ما كان حرزا لمال ، فهو
                                حوز لمال آخو )
077 , 077
             فصل: وإذا سرق الضيف من مال مضيفه
             شيئا، نظرتَ ؛ فإن كان من
             الموضع الذي أنزل فيه ....، لم
```

```
الصفحة
```

```
٥٣٦
                                 يقطع ؟...
             فصل: وإذا أحرز المضارب مال المضاربة،
             ...، فسرقه أجنبي، فعليه
                               القطع ،...
       047
             فصل: فإن غصب بيتا ، فأحرز فيه ماله ،
             فسرقه منه أجنبي، فلا قطع
       ٥٣٧
                                 عليه ؛...
             فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( الخامس،
             انتفاء الشبهة ، فلا يقطع بالسرقة من
              مال ابنه وإن سفل ،... )
       047
             فصل: ولا يقطع الابن وإن سفل، بسرقة
                   مال والده ، وإن علا ...
$ 103 - مِسالة : ( ولا يقطع العبد بالسرقة من مال السيد ) ٥٤١ - ٥٣٥
             فائدة : ولا العبد بالسرقة من مال سيده .
            وكذا لا يقطع السيد بالسرقة من
       مال عبده ، ولو كان مكاتبا ... ٩٣٩
             فصل: وأم الولد، والمدبر، والمكاتب،
                          كالقن في هذا ...
       05.
            1010 - مسألة : ( ولا ) يقطع ( مسلم بالسرقة من بيت
                                        المال
130 1750
            ٠ ١٦٥ – مسألة : ( ولا ) ... ( من مال له فيه شرك ، أو
             لأحد ثمن لا يقطع بالسرقة منه )
024 . 054
            فصل: ومن سرق من الوقف، أو من غلته،
            وكان من الموقوف عليهم ،...،
                             لم يقطع ؟...
       027
```

```
الصفحة
             ٢٥١٧ – مسألة : ( ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ،
             أو لولده ، أو لسيده ، لم يقطع )
011014
             تنبيه : دخل في كلامه ، لو سرق من مال
                  وقف له فيه استحقاق ...
       024
             ١٥١٨ – مسألة : ( وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال
               الآخر المحرز عنه ؟ على روايتين )
0 2 0 4 0 2 2
             فائدة : لو منعها نفقتها ، أو نفقة ولدها ،
                   فأخذتها ، لم تقطع ،...
       022
             1019 - مسألة : ( ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال
                                      أقاربهم)
017,010
            • ٤٥٢ - مسألة : ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي
والمستأمن ، ويقطعان بسرقة ماله ) ٥٤٧ ، ٥٤٦
            ٤٥٢١ – مسألة : ( ومن سرق عينا ، وادعى أنها ملكه ، لم
                                    يقطع ... )
0 29 -0 2 4
            فائدة : مثل ذلك ، خلافا ومذهبا ، لو
       ادعي أنه أذن له في دخوله ... ٥٤٨
             ٢٥٢٢ – مسألة : ﴿ وَإِذَا سَرَقَ المُسْرُوقَ مَنْهُ مَالُ السَّارَقُ،
            أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز
             الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ،
                                 لم يقطع ،...)
001-069
             فائدة: لو سم ق المال المسروق أو المغصوب
                       أجنبي ، لم يقطع ...
       001
             فصل: (ومن قطع بسرقة عين ، فعاد
                          فسرقها، قطع)
       004
            فصل: فإن سرق مرات قبل القطع ، أجزأ
```

حد واحد عن جميعها ، وتداخلت حدودها ؟... 700 - مسألة : ( ومن أجر داره ، أو أعارها ، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر ، قطع ) ٥٥٣ ٤٥٧٤ – مسألة : وإن استعار دارا فنقبها المعير ، وسرق مال المستعير منها ، قطع أيضا ... 000 -004 فصل: قال أحمد ، رحمه الله: لا قطع في ألمجاعة ... 005 فصل : ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها ، أو كفاية ولدها ، إذا أخذت من ماله ،... 000 فصل: قال رحمه الله: ( السادس ، ثبوت السرقة بشهادة عدلين ، أو إقرار مرتين ، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع) 000 تنبيه: اشتراط شهادة العدلين لأجل 100 القطع ... فصل: وإذا اختلف الشاهدان في المكان أو الزمان ، أو المسروق ، فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة، 007 ... لم يقطع ... فصل: ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة ، من النصاب والحرز ، وإخراجه منه ... 009

```
الصفحة

 ٤٥٢٥ – مسألة : ( ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع )

077 -07.
            فصل: قال أحمد: ولا بأس بتلقين السارق
                   ليرجع عن إقراره ...
      110
            فصل: قال رحمه الله: ( السابع ، مطالبة
                  المسروق منه بماله ...)
750-050
            فصل : ولو أقر بسرقة لرجل ، فقال المالك:
            لم تسرق مني ، ولكن غصبتني ...
                            لم يقطع ؟...
       072
            فائدة : وكيل المسروق منه كهو ، وكذا
       075
            ٢٥٢٦ - مسألة : ﴿ وَإِذَا وَجِبُ القَطْعُ ، قَطْعَتَ يَدُهُ الْجَنَّى مَنْ
              مفصل الكف ، وحسيت ؟... )
07. -070
       فصل : ويقطع السارق بأسهل ما يمكن، ... ٥٦٨
       فائدة : يستحب تعليق يده في عنقه ... ٥٦٨
       فصل: ويسن تعليق اليد في عنقه ؟...
            فصل: ولا يقطع في شدة حر، ولا
       079
              ٢٥٢٧ - مسألة : ( فإن عاد ، حبس ، ولم يقطع ... )
045 -04.
            ٤٥٢٨ - مسألة : ( ومن سرق وليس له يد يمني ، قطعت
                         رجله اليسرى .... )
340-140
            فائدة : قوله : ومن سرق وليس له يديمني ،
       قطعت رجله اليسرى . بلا نزاع... ٧٤
            مسألة : ﴿ وَإِنْ سَرَقَ وَلَهُ يَمْنَى ، فَذَهْبَتَ ، سَقَطَ
                                      القطع)
540 3 AAO
```

تنبيه: قوله: وإن سرق، وله يمني،

```
الصفحة
```

فذهبت ، سقط القطع ،... OVI مسألة : ( وإن ذهبت يده اليسرى ) ... ( لم تقطع يمناه على الرواية الأولى ،... ) ٧٧٥ فصل: ( وإن وجب قطع بمناه ، فقطع قاطع يسراه عمدا ، فعليه القود ) ٧٧٥ ٤٥٣١ – مسألة : إن وجب قطع بمناه ، فقطع القاطع يسراه ، بدلا عن يمينه ، أجزأت ،... ٥٧٩ ٤٥٣٢ - مسألة : ( ويجتمع القطع والضمان ، فترد العين 0 A 0 - 0 A 1 المسروقة إلى مالكها ،...) فصل: إذا فعل في العين فعلا نقصها به،...، وجب رده ورد نقصه ، ووجب OAY فصل: ويستوى في وجوب الحد على السارق الحر والحرة ، والعبد والأمة ،... ٥٨٣ فصل : ويقطع الآبق بسرقته ... 012 مسألة : ( وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق ؟ على OAY -OAO وجهين) فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء ، فهي كالمعدومة ... آخر الجزء السادس والعشرين ،

خر الجزء السادس والعشرين ، ويليه الجزء السابع والعشرون وأوله : باب حد المحاربين وَالْحَمْدُ لِلْهَ ِحَقَّ حَمْدِهِ رقم الإيداع ١٩٩٦/٧٠١٩ م 1.S.B.N : 977 – 256 – 135 – 2

## هجر

للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان

المكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل

أرض اللواء – 🕿 ٣٤٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة